



moamenguraish.blogspot.com



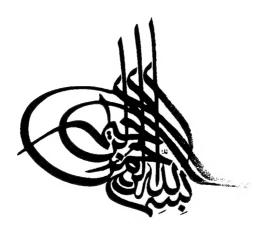

# مِنْ كِنَّا بِ بِحَارِ الْأَنْوَارِ لِلْعَالِمُ الْمُجَالِمِينَ مِنْ كِنَّا بِ بِحَارِ الْأَنْوَارِ لِلْعَالِمُ الْمُجَالِمِينَ مِنْ كِنَّا بِ بِحَارِ الْأَنْوَارِ لِلْعَالِمِينَ

عَضِ المَافِ عِاللَّنوارُمِنُ خَلَال عَجَمَعَة مُنتَ تَوْعِبَة لِحُورَمُ لَكَتُ بِهِ وَأَبُوابُهُ

است نفرَجُهُ وَاعْدَدُهُ الْمِيثَ بِخَجَبِيبِ الْلِحَاظِ بِيْ

المجُكِلَّد الْأَوْكِ بِ



مِنَ كِنَاكِ بِحَارِالأَنْوَارِلِلْتَ لَامْةِ الْمِحَاتِي عَمْكَ الْمِعْتِ عَالِلاَّفُوارَمِنُ خِلَالِ عَجَوْعَة مُسَنِّتَقَاة مُسْتَوَعِبَة لِجُسُمُ لِكَتَّبِهِ وَأَبُوابِهِ

طبع فيت لبشنات

جحيتع للحقويه محفظة وسجلة الطبعكة ١٤٣٥م آلأولجت ١٠١٤م

التوحيد - العدل والمعاد الإجتماع - النبوة

تاريخ الأنبياء - تاريخ محمد ﷺ





### بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنكري فضائلهم الى قيام يوم الدين

إن كتاب (بحار الانوار) من الكتب التي اكتسبت الخلود في تاريخ مصنفات الامامية . ومن الواضح ان بقاء اي اثر من الآثار في حياة الامة ، له اسبابه وعوامله . سواء من جهة الاثر نفسه ، أو من جهة من ينتسب اليه الاثر . . وهذا الاثر الذي بين ايدينا، يستقى روافد الخلود من تلك الجهتين :

فمن ناحية كان المؤلف من الذين تصدروا سلسلة العلماء ، الذين قاموا بدور متميز كحصن من حصون الاسلام : سواء بسلوكه العملي ، ايام تصديه لنصب مشيخة الاسلام في اصفهان ، أو بسلوكه العبادي ، أو في ترويجه لمعارف اهل البيت (ع) بما أوتي من قدرة . . ومن ناحية أخرى فإن هذا الكتاب الذي يعد أوسع مجموعة حديثية عند الامامية ، حوى أصنافا من درر الاخبار ، مبوبة تبويبا فريدا ، بلغت أكثر من ، ٢٥٠ بابا . . وذلك في عصر لم يكن الوصول فيه الى المصادر أمرا ميسورا ، كما هو ميسورا في زماننا هذا . . ولا ينبغي أن نغفل عما أورده المجلسي - رحمه الله تعالى - في طيات كتابه ، من تحقيقات قيمة ، وبيانات شافية ، تنم على ذوق سليم في فهم الروايات . . ولو فدر لاحد أن يجمع ذلك في كتاب ، لصار تأليفا مستقلا برأسه ، فريدا من نوعه ، وذلك في حقل فهم الإخبار ، وما يتعلق بها من تحقيق وتحليل .

ولاجل إلقاء المزيد من الضوء على اهمية الكتاب ومؤلفه ، فقد آثرنا بيان مقتطفات متنوعة من حياته المباركة المبثوثة في بطون الكتب ، والتي خفيت عن الكثيرين ، ليخرج القارئ بعد ذلك من مجموعها ، بنظرة موضوعية جامعة حول هذا الاثر الخالد وكاتبه:

أولا: لقد كان المجلسي - ره - (المولود في سنة ١٠٣٧ هـ، والمتوفى في سنة ١١٢١ هـ) موضع إطراء العديد من العلماء قديما وحديثا، يتجلى فيما ذكر له العلماء من الاجازات كما هو مذكور في الجزء ١٠٧ من البحار، ونقتطف منها ما ذكره الشيخ محمد الحر العاملي - قدس سره - في اجازته له حيث قال:

وقد صرف الى علم الحديث والفقه - بل الى جميع العلوم - انظاره الدقيقة ، ووجّه الى جميع انواع الكمالات افكاره العميقة ، وبذل في ذلك جُهده وجدّه ، واستفرغ فيه وكده (أي همّه) وكدّه : المولى الجليل ، الفاضل الكامل ، العالم العامل ، الألمعي اللوذعي ، الحبر الماهر ، والبحر الزاخر، والبدر الزاهر ، ذي الكمال الباهر ، الجامع لجميع المفاخر، الفائق على الأوائل والأواخر ، مولانا محمد باقر ولد المرحوم المبرور المقدس المغفورله مولانا محمد تقي المجلسي ، وحم الله سلفه ، وأدام خلفه ، ولازال عضدا للدين ، وملاذا للايمان والمؤمنين.

ثانيا: إن المؤلف رغم انشخالاته الكثيرة ، لم يترك العمل العلمي في حالاته المختلفة ، فهو حتى خلال سفره الى الحج ، او زيارة الرضا (ع) وكذلك العتبات المقدسة في العراق ، كان مشغولا بعمله العلمي ، وكذلك الامر بعد توليه بعض المهام والمسؤوليات الرسمية ، بالتماس من الشاه سليمان الصفوي سنة ١٠٩٨ هجرية ، وقد ذكر صهره وتلميذه الخاتون ابادي ، هذا الامر قائلا : ( ان الشاه تكلم بالفاظ الرجاء والالتماس مرارا ) وقائع السنين والاعوام : ص ٥٤٠ .

ثالثا: رغم الاحترام الذي تميز به المجلسي – ره – عند الرؤساء في زمانه ، إلا أنه سجل موقفا واضحا تجاه التعامل مع الملوك والحكام ، وذلك في كتابه (عين الحياة) اذ عقد فصلا لبيان مفاسد القرب من الملوك ، وذكر فيه ثمانية مفاسد ومنها: التعاون مع الظالمين ، والمحبة القلبية لهم ، والرضا والسرور باعمالهم القبيحة ، وارتكاب الذنب والظلم في مجالسهم ، والاهم من كل ذلك تمني بقاء الظالمين.

رابعا: لقد انتشرت مؤلفات المجلسي - قدس سره - بعد وفاته بقليل بشكل يثير الانتباه ، وهذا اثر من آثار مباركة الحق المتعال في ما يصدر عن عبده المؤمن.. وقد ورد في بعض الاحاديث القدسية: انه ليس لبركته تعالى نهاية عندما يرضى عن عبده.. ومصداقا لذلك ، فقد ذكر صهره وتلميذه المير محمد صالح الخاتون ابادي ، معلقا على بعض كتبه:

(هي في غاية النفع والشمرة ، للدنيا والآخرة ، ومن اسباب هداية اغلب عوام أهل العالم . . وقل من دار في أحد بلاد أهل الحق ، لم يصل اليها شيء من تلك المؤلفات ) . . البحار ج ٢٠١ - ص ٢٨ .

ولم يقتصر تأثير الكتاب على اتباع مذهب أهل البيت (ع) ، بل تعدّى الأثر ليشمل غيرهم ، فقد قال عنه التنكابني في قصص العلماء : ( من المعروف انه لما كتب المجلسي كتاب (حق اليقين ) وانتشر ذلك الكتاب حتى وصل بلاد الشام ، اعتنق سبعون الفا مذهب التشيع ).

فيُعلم من مجموع ما ذكر: شدة تأثير كتبه في النفوس اولا، وسرعة انتشار الثقافة الاسلامية في تلك العصور ثانيا..

خامسا: لقد كان المجلسي غيورا في مقام الدفاع عن كيان الاسلام وبلاد المسلمين، وله مواقف مختلفة في هذا المجال .. فقد قيل أنه اقام جمع من الهنود ، معبدا للاصنام في احدى محلات اصفهان ، وعندما اصبح المجلسي شيخا للاسلام في الرابع من جمادي الاولى ١٠٩٨ هـ، بادر الى اصدار امر بتحطيم الاصنام في جمادة الاخرة من العام نفسه .. وللحيلولة دون ذلك ، لجأ الهنود الى التشبت بالشاه سليمان الصفوي الموسوي ، لكن ذلك لم يكن مجديا وحطمت الاصنام .. الوقائم: ص ٥٤٠ ، والبحار ج ١٠٢ ص ٢٠٠

سادسا: إن العلماء عندما يؤرخون حياة الجلسي - ره - يؤكدون على حقيقة جامعيته ، وتوفيقه في مجالات مختلفة ، وهذا الامر لا نعهده في كثير ممن

سبقوه او لحقوه . . فهذا المحقق الاردبيلي - في جامع الرواة - يصف المجلسي ( وهو بمن عاصره ) قائلا :

لم يوفق احد في الإسلام ، مثل ما وفق هذا الشيخ المعظم ، والبحر الخضم ، والطود الأشم ، من ترويج المذهب ، وإعلاء كلمة الحق ، وكسر صولة المبدعين وقمع زخارف الملحدين ، وإحياء دارس سنن الدين المبين ، ونشر آثار أثمة المسلمين ، بطرق عديدة ، وانحاء مختلفة ، أجلها وابقاها ، التصانيف الراثقة الأنيقة الكثيرة التي شاعت في الانام ، وينتفع بها في أناء الليالي والايام : العالم والجاهل ، والخواص والعوام ، والمشتغل المبتدي والمجتهد المنتهي ، والعجمي والعربي ، وأصناف الفرق المختلفة ، وأصحاب الآراء المتفرقة . . البحار والعجمي والعربي ، وأصناف الفرق المختلفة ، وأصحاب الآراء المتفرقة . . البحار

سابعا: لقد وقعت بعض النوادر من الوقائع بعد العلامة المجلسي - ره - تعكس حقيقة الرّفع الالهي لذكر العلماء الذين وصفوا في الاحاديث ، بانهم باقون ما بقي الدهر . . فيذكر حفيد الوحيد البهبهاني في مرآة الاحوال ، نادرة من هذه النوادر قائلا:

وقعت سفينة في الطوفان ، فبلغوا اهلها أنفسهم ، بعد جد وجهد ، وتعب عظيم ، إلى جزيرة من جزائر الكفار ، ولم يكن فيها اثر من آثار الاسلام ، فصاروا ضيافا في بيت رجل من اهلها ، وعلموا في آثناء الكلام أنه مسلم ، فقالوا : إن جميع أهل هذه القرية كفار ، وانت لم تخرج إلى بلاد المسلمين ، فما الذي ارغبك في الإسلام ، وادخلك فيه ؟ . . فذهب إلى بيت ، وأخرج كتاب حق اليقين ، وقال : أنا وأهل بيني صرنا مسلمين ، ببركة هذا الكتاب وإرشاده . .البحار ج٢ ، ١ - ص ١١

ثامنا : إِنَّ الطلب الحثيث من رب العالمين ، في بقاء الذكر ببقاء صدقة جارية له بعد موته ، من الامور التي لا ينكر أثرها ، وخاصة في السنوات الاولى للوليد ،

ولا سيما اذا كان بانقطاع والتجاء الى الله تعالى . . فيذكر حفيد البهبهاني مصداقاً لذلك قائلا:

وحد ثني بعض الثقات ، عن والده الجليل ، المولى محمّد تقي - رحمة الله عليه - انّه قال: إِنّ في بعض الليالي ، بعد الفراغ من التهجّد ، عرضت لي حالة عرفت منها ، انّى لا اسال من الله تعالى شيئاً حينئذ إلا استجاب لي ، وكنت اتفكّر فيما اساله عنه تعالى من الامور الاخروية ، والدنيوية ، وإذا بصوت بكاء محمد باقر في المهد ، فقلت : إلهي بحقّ محمد وآل محمد (ع) اجعل هذا الطفل ، مروّج دينك ، وناشر احكام سيّد رسلك (ص) ، ووفقه بتوفيقاتك التي لا نهاية لها. .ابحار ج١٠١ - ص١١

تاسعا: إن الذين ترجموا للعلامة المجلسي ، جعلوا نشاطه المستوعب ، وكانه من خوارق العادات ، نظرا الى صعوبة الجمع بين حقوق الخالق والمخلوق . . وهذه هي العقبة الكبرى التي وقع فيها الكثيرون ، فاهملوا احد الطرفين على حساب الاخر ، ومن الواضع ان سيرة الانبياء والصالحين لم تكن على ذلك . . ومصداقاً لذلك ، فقد ذكر عنه صاحب مرآة الاحوال قائلا :

وخوارق العادات التي ظهرت منه ، لا شك انها من آثار هذا الدعاء ، فإنه كان شيخ الإسلام من قبل السلاطين في بلد مثل اصفهان ، وكان يباشر بنفسه جميع المرافعات وطي الدعاوي ، ولا تفوته الصلاة على الاموات ، والجماعات والضيافات والعبادات . . وبلغ من كثرة ضيافته ، أن رجلا كان يكتب اسامي من اضافه ، فإذا فرغ من صلاة العشاء ، يعرض عليه اسمه ، وأنه ضيف عنده ، فيذهب إليه . . البحار ج١٠١ – ص١١

عاشرا: إن الانشغال العلمي والعملي للعلامة المجلسي - ره - لم يشغله عن تربية النفوس المستعدة ، وهم اللين حملوا لواء العلم في حياته ، وبعد وفاته . . فقد قيل عنه: أنه كان له شوق شديد في التدريس ، وخرج من مجلسه جماعة

كثيرة من الفضلاء ، وصرّح تلميذه الاجلّ الميرزا عبد الله الاصفهاني في رياض العلماء ، أنهم بلغوا إلى الف نفس . البحار ج١٠١ - ص١٢

الحادي عشر: إن من الواضح أن مؤلفات العلامة المجلسي - ره - احدثت تحولا واضحا في ترويج تراث اهل البيت (ع). وهذا الامركان ملحوظا حتى من قبل الذين وقفوا امام منهجه المستمد من الكتاب والسنة . فقد نُقل أن عبد العزيز الدهلوي ، صاحب التحفة الاثنى عشرية في ردّ الإمامية ، صرّح بانه لو سمي دين الشيعة بدين المجلسي ، لكان في محله ، لأن رونقه منه ، ولم يكن له عظمٌ قبله . البحار ج١٠٢ - ص١٤

الشاني عشر : عقد بعض العلماء (وهو الميرزا عبد الله الاصفهاني) في رياض العلماء ، مقارنة بين العلامة المجلسي والعلامة الحلي قُدّس سرهما ، في عالم الأثر الخارجي – وإن كان القبول مما لا يعلمه إلا الله تعالى – فقال :

إِنّه غير خفي أن ترويج المذهب بمؤلفات المولى المعظم المزبور ، أكثر وأتقن وأتمّ من ترويجه بمؤلفات آية الله العلامة رحمه الله تعالى ، من وجوه :

الأول: انه لم يبق من كتب العلامة دائرا بين الناس ، إلا بعض كتبه الفقهية ، والأصولية ، والرجالية ، ولم يشتهر الباقي ، ولم ينتفع به عامتهم ، بل لا يوجد من جملة من كتبه عين ولا أثر ، بخلاف مؤلفاته ، فإن اغلبها موجودة شايعة دائرة .

الشاني: انه لا ينتفع من كتب العلامة ، إلا العلماء والمشتغلون ، الذين صعدوا مدارج من العلوم ، واخذوا حظا وافرا من الفهوم . . وامّا مؤلفاته في شترك في الانتفاع بها العالم والطالب ، والجاهل والأمي ، والنساء والصبيان ، بل لا يوجد عاقل يتمكّن من الانتفاع بالكتب ، قراءة أو سماعاً ، إلا وله سهم فيها ، وحاز منافع منها .

الشالث: أنه لا ينتفع من تصانيف العلامة ، إلا عربي اللسان ، بخلاف

مؤلفاته ، فإن فيها ما ينتفع به العرب ، ويستفيد منه العجم ، بل آل امر عظم مؤلفاته إلى ان تصدى جمع من الأعلام ، فترجموا عربيها بالفارسية ، وعجميها بالعربية كما ستعرف . . البحارج٢ - ١ - ص ١٩

الثالث عشر : إن العلامةالمجلسي ممن يستحق ان يكون مغبوطا على ما رزقه الله تعالى من الفضل ، حتى بعد وفاته . . فهذا العلامة بحر العلوم الذي له من الفضل ما لا يُنكر ، يتمنى - على ما نُقل عنه - ان يكون له شيء من الاجر الذي حازه العلامة المجلسي . . فقد ذكر صاحب رياض العلماء هذا الامر قائلا : ولقد حدثني بعض الأساتيذ العظام ، عمّن حدثه ، عن بحر العلوم العلامة الطباطبائي ، أنه كان يتمنّى ان يكون جميع تصانيفه ، في ديوان العلامة المجلس - ره - ويكون احد من كتبه الفارسية ( التي هي ترجمة متون الأخبار، الشايعة كالقرآن الجيد في جميع الأقطار) في ديوان عمله . . وكيف لا يتمنَّى ذلك ، وما من يوم بل ولا ساعة من آناء الليل واطراف النهار ، خصوصا في الآيام المتبركات ، والاماكن المشرفات ، إلا وآلاف الوف من العباد ، وفتام من الصلحاء والزهاد ، متمسكون بحبل ما ألفه ، متوسّلون بوسيلة ما صنَّفه ، ما بين داع وناج ، وزائر ومعقّب ، وصارخ وباك . . متزوَّدون من زاده ، متحلُّون بحليته ، مقتبسون من مقابسه . . وفي صحيح الآثار ، الذي استقرَّت عليه آراء الأخيار : مشاركته مع كل واحد من هؤلاء الأصناف ، فيما يتلقّونه من الفيوضات ، ويأخذون مما آتاهم رب البريات . . فهنيمًا لروح تتردد دائما بين صفوف الزائرين والصارخين ، وتتقلب في مصاف الداعين والمبتهلين! . البحار ج ۲۰۱۰ – ص۲۰

الرابع عشر: إن تاليف هذا السفر القيم ، لم يكن بالامر السهل ، وخاصة في تلك العصور التي كانت بعض الكتب فيها تُعدّ من النوادر ، وفي مكتبات بلاد بعيدة ، وقد تجشم العلامة المجلسي في ذلك كثيرا من الاتعاب . . فهذا السيد

عبد الله الجزائري ، ينقل في اجازته الكبيرة ، نموذجا مما عاناه المترجَم له ، في جمع تراث اهل البيت (ع) قائلا:

سمعت والدي عن جدي رحمة الله عليهما ، أنه لما تاهب المولى المجلسي لتأليف بحار الأنوار ، وكان يقحص عن الكتب القديمة ، ويسعى في تحصيلها ، بلغه أن كتاب مدينة العلم للصدوق ، يوجد في بعض بلاد اليمن ، فأنهى ذلك إلى سلطان العصر ، فوجه السلطان أميراً من أركان الدولة ، سفيرا إلى ملك اليمن بهدايا وتحف كثيرة ، لخصوص تحصيل ذلك الكتاب . .البحار ج٢٠١ – ص ٣٤

فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ، ورزقنا الله تعالى توفيق الإستنان بسنة الماضين في إحياء تراث اهل البيت (ع) ليكتب لنا ما كُتب للعلامة المجلسي – ره – من الصدقة الجارية ، التي تنفع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم.

حبيب الكاظمي ٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

## ( عملنا في هذا الكتاب )

١- حذف الاسانيد ، وحفظ تبويب كتاب بحار الانوار ، لتسهيل مراجعة الكتاب الاصلى عند الحاجة لذلك.

٧ - تم إنتقاء هذه الاحاديث من الكتاب الاصلي ، مع الحرص على إبقاء ما امكن من احاديثه على اساس المضامين ، مع قطع النظر عن الجانب السندي ، لئلا يكون كتابنا مجرد اختيار لعينة من كل باب ، كما يتفق في المجموعات الحديثية غير المنهجة على اساس شذرات متفرقة غير مستوعبة لمجمل ما في كل باب ، فكان عملنا اختيارا وجمعاً بعناية ، لما أمكن من تراث أهل البيت (ع) في مختلف حقول المعرفة ، لا التلخيص المجرد المخل باهداف الكتاب . . وباعتقادنا أن قراءة هذه المجموعة – على اختصارها – تعطي صورة واضحة لما في الكتاب الاصلي ، من محاسن كلام أهل البيت (ع) الذي لا نجد نظيرها في التراث البشري ، في مجال تنظيم علاقة الإنسان : بربه ، وبنفسه ، وبغيره .

#### ٣- أشرنا في كل صفحة الى الآتي:

- ( ج ) في اعلى الصفحة : ليشير الى الجزء الأصلي من كتاب البحار حسب النسخة المطبوعة في بيروت والمؤلفة من ١١٠ جزءاً.
- (ص) في نهاية الحديث : ليشير إلى رقم الصفحة المذكورة في آخر الحديث ، الماخوذ من الكتاب الاصلى.
- اشرنا بعلامة [] إلى مصدر الحديث ، سواءً كان مستخرجاً في الكتاب ، او الهامش ، او بما عثرنا عليه باستعمال اجهزة البحث الحديثة.
- اشرنا بخط [ \_ ] تحت تلك المصادر التي لم يرد ذكرها في الكتاب

الأصلي ، وحاولنا - قدر الإمكان - ان تكون من المصادر التي هي قبل زمان المؤلف أو في زمانه.

٤- انتقينا من بيان العلامة المجلسي او غيره ، مما ورد في كتاب البحار ، ما يناسب شرحاً للاحاديث ، او تحقيقاً مستقلاً حولها – وهو ليس بالقليل – مما يساعد أيضاً في فهم و إبراز المنهج الحديثي والتحقيقي لمؤلفه ، الذي توزع في طيات الكتاب الاصلي.

وضعنا مجموعة من النقاط (...) في نهاية بعض الأحاديث ، للإشارة إلى وجود تتمة لها في الكتاب الاصلي ، وكذلك الأمر فيما لو وردت تلك النقاط أثناء الحديث .

٣ - شرحنا في بعض الموارد الكلمات المبهمة في الحديث ، وجعلناها بين قوسين ، لئلا يُعدُ جزءاً من الحديث .

٧ - عدلنا في حالات نادرة ، عن بعض الكلمات المذكورة في الكتاب
 الأصلى، لوجود ما هو أقرب للصحة في المصدر الذي نُقل عنه الحديث.

٨ - إن الأحاديث التي لم يرد ذكر مصدر لها في (المتن ، أو الهامش ) أو
 بحسب ما بحثنا عنه ، أوردناها كما هي ، نظرا إلى مضامينها التي تناسب
 أهداف كتاننا .

واخيراً بإمكانكم مراجعة جواهر البحار على هذا الموقع : alseraj.com

كما يمكن المراسلة للنقد ، أو التصحيح ، أو الإضافة على هذا العنوان : alseraj@alseraj.com

| 11          | المنتقى من الجزء الأول: كتاب العقل والجهل                | -1    |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------|
| ٤٦          | المنتقى من الجزء الثاني : كتاب العلم                     | -1    |
| 99          | المنتقى من الجزء الثالث : كتاب التوحيد                   | -۲    |
| ۲ ۰ ۲       | المنتقى من الجزء الرابع : كتاب التوحيد                   | - 8   |
| ۱۰۷         | المنتقى من الجزء الخامس : كتاب العدل والمعاد             | -0    |
| ١٢٧         | المنتقى من الجزء السادس : كتاب العدل والمعاد             | -7    |
| 471         | المنتقى من الجزء السابع : كتاب العدل والمعاد             | -٧    |
| ١٨٧         | المنتقى من الجزء الثامن : كتاب العدل والمعاد             | -۸    |
| ۲.٥         | المنتقى من الجزء التاسع : كتاب الإحتجاج والمناظرة        | -4    |
| ۲۰۸         | المنتقى من الجزء العاشر : كتاب الاحتجاج والمناظرة        | -1.   |
| ۲٤.         | المنتقى من الجزء الحادي عشر : كتاب النبوة                | -11   |
| Y 0 1       | المنتقى من الجزء الثاني عشر : كتاب تاريخ الانبياء        | -17   |
| 777         | المنتقى من الجزء الثالث عشر : كتاب تاريخ الانبياء        | -17   |
| ۲۱۸         | المنتقى من الجزء الرابع عشر : كتاب تاريخ الأنبياء        | -18   |
| 409         | المنتقى من الجزء الخامس عشر: كتاب تاريخ محمد (ص)         | -10   |
| <b>7</b> 17 | المنتقى من الجزء السادس عشر: كتاب تساريخ محمد (ص)        | -17   |
| ٤.٥         | المنتقى من الجزء السابع عشر : كستاب تساريخ محمد (ص)      | -17   |
| 210         | المنتقى من الجنزء الشامن عشر: كتاب تاريخ محمد (ص)        | -14   |
| 233         | المنتقى من الجزء التاسع عشر : كتاب تاريخ محمد (ص)        | -19   |
| 277         | المنتقى من الجيزء العشرين : كتساب تباريخ محميد (ص)       | -7.   |
| 0.0         | المنتقى من الجزء الحادي والعشرين : كـتاب تـاريخ محمد (ص) | - ۲ ۱ |
| 0 { {       | المنتقى من الجزء الثاني والعشرين : كتاب تاريخ محمد (ص)   | _ ۲ ۲ |

# المنتقى من الجزء الأول: كتاب العقل والجهل

#### باب فضل العقل وذم الجهل

★ [ أمالي الصدوق ] : قال الصادق (ع) : كان أمير المؤمنين (ع) يقول : أصل الإنسان لبّه ، وعقله دينه ، ومروته حيث يجعل نفسه ، والآيام دول ، والناس إلى آدم شرع سواء . ص٨٢

 $\star$  [ مكارم الأخلاق ] : قال الصادق (ع) لداود الكرخي حين اراد التزويج : انظر أين تضع نفسك .  $\sim$  1

★ [ أمالي الصدوق]: قال الصادق (ع): خمس من لم يكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع ، قيل: وما هن يا بن رسول الله ؟!.. قال: الدين ، والعقل، والحياء ، وحسن الخلق ، وحسن الأدب . . وخمس من لم يكن فيه لم يتهناً العيش: الصحة ، والأمن ، والغنى ، والقناعة ، والانيس الموافق . ص٨٣

★ [ أمالي الصدوق ] : قلت للصادق (ع) : فلان من عبادته ودينه وفضله كذا وكذا ، فقال : كيف عقله ؟ . . فقلت : لا أدرى ، فقال :

إِنّ الثواب على قدر العقل ، إِنّ رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله عزّ وجلّ في جزيرة من جزائر البحر خضراء نضرة كثيرة الشجر طاهرة الماء ، وإِنّ ملكا من الملائكة مرّ به ، فقال :

يا رب ! . . ارني ثواب عبدك هذا ، فاراه الله عزّ وجلّ ذلك ، فاستقله الملك ، فاوحى الله عزّ وجلّ إليه أن اصحبه .

فاتاه الملك في صورة أنسي ، فقال له : من أنت ؟ . . قال : أنا رجلٌ عابدٌ بلغنا مكانك وعبادتك بهذا المكان ، فجئت لأعبد معك ، فكان معه يومه ذلك ، فلما أصبح قال له الملك : إنّ مكانك لنزهة ، قال :

ليت لربنا بهيمة ، فلو كان لربنا حمار لرعيناه في هذا الموضع ، فإن هذا الحشيش يضيع ، فقال له الملك : وما لربك حمار ؟ . . فقال : لو كان له

جدا :

حمار ماكان يضيع مثل هذا الحشيش!.. فاوحى الله عزّ وجلّ إلى الملك: إنما أثيبه على قدر عقله. ص ٨٤

- ★ [ الكافي ] : قال الصادق (ع) : ما كلّم رسول الله (ص) العباد بكنه عقله قط .ص٨٥
- ★ [ الكافي ]: قال رسول الله (ص): إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ص٥٨
- ★ [ أمالي الطوسي ] : قال الرضا (ع) : ما استودع الله عبدا عقلا إلا استنقذه به يوما . ص٨٨
- ★ [ العلل ] : قال الصادق (ع) : ما خلق الله عزّ وجلّ شيئا أبغض إليه من الأحمق ، لأنه سلبه أحب الأشياء إليه وهو عقله . ص٩٨
- ★ [ العلل ] : قال الصادق (ع) : دعامة الإنسان العقل ، ومن العقل : الفطنة ، والفهم ، والحفظ ، والعلم . . فإذا كان تاييد عقله من النور ، كان عالما حافظا زكيا فطنا فهما ، وبالعقل يكمل ، وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره . ص ٩
- ★ [ قـرب الإسناد ] : قال الصادق (ع) : إِنّ الله تبارك وتعالى يبغض الشيخ الجاهل ، والغني الظلوم ، والفقير المختال .
- بيان: تخصيص الجاهل بالشيخ لكون الجهل منه أقبح لمضي زمان طويل يمكنه فيه تحصيل العلم، وتخصيص الظلوم بالغني لكون الظلم منه أفحش لعدم الحاجة، وتخصيص الختال أي المتكبر بالفقير لأنه منه أشنع، إذ الغني إذا تكبر فله عذر في ذلك لما يلزم الغنى من الفخر والعجب والطغيان. ص٠٩
- ★ [ الحاسن ] : قال رسول الله (ص) : ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل ، وإفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل ، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل .

ولا بعث الله رسمولا ولا نبيا حتى يستكمل العقل ، ويكون عقله أفضل

من عقول جميع أمنه ، وما يضمر النبي في نفسه افضل من اجتهاد المجتهدين ، وما ادّى العاقل فرائض الله حتى عقل منه ، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل ، إنّ العقلاء هم أولوا الألباب الذين قال الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الألباب ﴾ . ص٩٢

★ [ المحاسن ] : قال الصادق (ع) : ما يعباً من اهل هذا الدين بمن لا عقل له ،
 قلت : جُعلت فداك ! . . إنا ناتي قوما لا باس بهم عندنا نمن يصف هذا الأمر
 لبست لهم تلك العقول ، فقال (ع) :

ليس هـؤلاء ممن خاطب الله في قوله: يا اولي الالباب!.. إِنَّ الله خلق العقل ، فقال له: اقبل فاقبل ، ثم قال له: ادبر فادبر!.. فقال:

وعزتي وجلالي ماخلقت شيئا أحسن منك ، وأحب إلي منك ، بك آخذ وبك أعطى . ص٩٢

- ★ [ الخساسن ] : قال رسول الله (ص) : إذا بلغكم عن رجل حسن حاله ، فإنظروا في حسن عقله ، فإنما يجازى بعقله . ص٩٣٥
- ★ [ الاختصاص ] : قال الصادق (ع) : إذا أراد الله أن يزيل من عبد نعمة ، كان اول ما يغيّر منه عقله . ص ٩٤
- ★ [ النهج ] : قال أمير المؤمنين (ع) : ليس الرؤية مع الابصار ، وقد تكذب العيون أهلها ، ولا يغش العقل من انتصحه . ص٩٥
- ★ [ النهج ] : قال علي (ع) : الحلم غطاء ساتر ، والعقل حسام باتر ، فاستر خلل خُلقك بحلمك ، وقاتل هواك بعقلك . ص٩٥
- ★ [ كنز الكراجكي ]: قال النبي (ص): لكل شيء آلة وعدة ، وآلة المؤمن وعدته العقل .. ولكل شيء غاية ، ومطية المرء العقل .. ولكل شيء غاية ، وغاية العبادة العقل .. ولكل شيء غاية ، وغاية العبادة العقل .. ولكل قوم راع ، وراعي العابدين العقل .. ولكل تاجر بضاعة ، وبضاعة المجتهدين العقل .. ولكل خراب عمارة ، وعمارة الآخرة العقل .. ولكل سفر فسطاط يلجاون إليه ، وفسطاط المسلمين العقل . ص٩٩
   ★ [ كنز الكراجكي ]: قال أمير المؤمنين (ع) : الجمال في اللسان ، والكمال

جـ١:

في العقل ، ولا يزال العقل والحمق يتغالبان على الرجل إلى ثماني عشرة سنة ، فإذا بلغها غلب عليه اكثرهما فيه . ص٩٦

★ قـال أميـر المؤمنـين (ع): العقـول ائمـة الافـكـار، والافكار ائمة
 القلوب، والقلوب أئمة الحواس، والحواس ائمة الاعضاء. ص٩٦٥

#### باب حقيقة العقل وكيفيته وبدو خلقه

★ [ العلل ] : قلت للصادق (ع) : الرجل آتيه أكلمه ببعض كلامي فيعرف
 كله ، ومنهم مَن آتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ، ثم يرده علي كما
 كلمته ، ومنهم مَن آتيه فأكلمه فيقول : اعد علي ، فقال (ع) :

يا إسحاق ! . . أو ما تدري لم هذا ؟ . . قلت : لا ، قال : الذي تكلّمه ببعض كلامك فيعرف كله فذاك من عُجنت نطفته بعقله ، واما الذي تكلّمه في بطن فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك ، فذاك الذي رُكّب عقله في بطن أمه ، وأما الذي تكلّمه بالكلام فيقول : أعد علي ، فذاك الذي رُكّب عقله فيه بعدما كبر ، فهو يقول : اعد على . ص٩٧

بسط كلام لتوضيح مرام: اعلم أنّ فهم أخبار أبواب العقل يتوقف على بيان ماهية العقل ، واختلاف الآراء والمصطلحات فيه ، فنقول: إنّ العقل هو تعقّل الأشياء وفهمها في أصل اللغة ، واصطلح إطلاقه على أمور:

الأول: هو قوة إدراك الخير والشر والتمييز بينهما ، والتمكّن من معرفة أسباب الأمور وذوات الأسباب ، وما يؤدي إليها وما يمنع منها ، والعقل بهذا المعنى مناط التكليف والثواب والعقاب .

الثاني: ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخير والنفع ، واجتناب الشرور والمضار ، وبها تقوي النفس على زجر الدواعي الشهوانية والغضبية ، والوساوس الشيطانية ، وهل هذا هو الكامل من الأول أم هو صفة آخرى وحالة مغايرة للأولى ؟ . . يحتملهما ، وما يُشاهد في أكثر الناس من حكمهم بخيرية بعض الأمور مع عدم

إتيانهم بها ، وبشريّة بعض الأمور مع كونهم مولعين بها يدل على أن هذه الحالة غير العلم بالخير والشر .

الثالث: القوة التي يستعملها الناس في نظام أمور معاشهم ، فإن وافقت قانون الشرع واستُعملت فيما استحسنه الشارع ، تسمّى بعقل المعاش ، وهو ممدوحٌ في الأخبار ومغايرته لما قد مرّ بنوع من الاعتبار ، وإذا استُعملت في الأمور الباطلة والحيل الفاسدة ، نه حمى بالنكراء والشيطنة في لسان الشرع ، ومنهم من أثبت لذلك قوة أخرى وهو غير معلوم .

فإذا عرفت ما مهدنا فاعلم أنّ الأخبار الواردة في هذه الأبواب اكثرها ظاهرة في المعنيين الأولين الذين مآلهما إلى واحد ، وفي الثاني منهما أكثر وأظهر ، وفي بعض الأخبار يحتمل بعض المعاني الأخرى ، وفي بعض الأخبار يُطلق العقل على نفس العلم النافع المورث للنجاة ، المستلزم لحصول السعادات . ص١٠١

#### باب احتجاج الله تعالى على الناس بالعقل وأنه يحاسبهم على قدر عقولهم

★ [ معاني الأخبار ] : قال الباقر (ع) : يا بني ! . . اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم ، فإنّ المعرفة هي الدراية للرواية ، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى اقصى درجات الإيمان .

إني نظرت في كتاب لعلي (ع) فوجدت في الكتاب أنّ قيمة كل امرئ وقدره معرفتُه ، إنّ الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا . ص ١٠٦

★ [ الحساسن ]: قال الباقر (ع): إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا . ص١٠٦

#### باب علامات العقل وجنوده

★ [ الخصال ] : قال رسول الله (ص) : لم يُعبد الله عزّ وجلّ بشيء افضل من العقل ، ولا يكون المؤمن عاقلا حتى تجتمع فيه عشر خصال : الخير منه مأمول والشرّ منه مأمون ، يستكثر قليل الخير من غيره ويستقل كثير الخير من نفسه ، ولا يسام من طلب العلم طول عمره ، ولا يتبرّم بطلاب الحوائج قبله ، الذلّ أحب إليه من العزّ ، والفقر احبّ إليه من الغنى ، نصيبه من الدنيا القوت ، والعاشرة لا يرى أحدا إلا قال : هو خيرٌ مني واتقى .

إنما الناس رجلان: فرجل هو خير منه واتقى ، وآخر هو شر منه وادنى ، فإذا رأى من هو خير منه واتقى تواضع له ليلحق به ، وإذا لقي الذي هو شر منه وادنى قال: عسى خير هذا باطن وشره ظاهر ، وعسى أن يختم له بخير ، فإذا فعل ذلك فقد علا مجده وساد أهل زمانه . ص١٠٨

★ [ معاني الأخبار ]: قيل للصادق (ع): ما العقل ؟.. قال: ما عُبد به الرحمن ، واكتسب به الجنان ، قيل: فالذي كان في معاوية ؟.. قال (ع): تلك النكراء وتلك الشيطنة ، وهي شبيهة بالعقل ، وليست بعقل . ص١١٦
 ★ [ معاني الأخبار ]: سئل الحسن بن علي (ع) فقيل له: ما العقل ؟.. قال: التجرّع للغصّة حتى تنال الفرصة . ص١١٦

★ [ معاني الأخبار ]: قال أمير المؤمنين (ع) للحسن (ع): يا بني ما العقل ؟!.. قال: حفظ قلبك ما استودعه، قال: فما الجهل ؟.. قال: سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان منها والامتناع عن الجواب، ونعم العون الصمت في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحا. ص١١٧

★ [ التـحف ] : قال رسول الله (ص) : وأما أعداؤك من الجن : فإبليس وجنوده ، فإذا أتاك فقال : مات ابنك ، فقل :

إنما خُلق الأحياء ليموتوا ، وتدخل بضعة مني الجنة إنه ليسري . . فإذا أتاك وقال : قد ذهب مالك ، فقل :

الحمد لله الذي اعطى وأخذ ، وأذهب عني الزكاة فلا زكاة علي . . وإذا أتاك

وقال لك : الناس يظلمونك وانت لا تظلم ، فقل :

إنما السبيل يوم القيامة على الذين يظلمون الناس وما على المحسنين من سبيل . . وإذا أتاك وقال لك : ما أكثر إحسانك ! . . يريد أن يدخلك العجب ، فقل : إساءتي أكثر من إحساني . . وإذا أتاك فقال لك : ما أكثر صلاتك ! . . فقل : غفلتى أكثر من صلاتى . . وإذا قال لك : كم تعطى الناس ، فقل :

ما آخذ اكثر مما اعطى . . وإذا قال لك : ما اكثر من يظلمك ! . . فقل :

مُن ظلمته اكثر . . وإذا أتاك فقال لك : كم تعمل ، فقل : طالما عصيت .

إِنَّ الله تبارك وتعالى لما خلق السفلى فخرت وزخرت ، وقالت : ايّ شيءٍ يعلبني ؟..

فخلق الأرض فسطحها على ظهرها فذلت ، ثم إنّ الأرض فخرت وقالت : ايّ شيء يغلبني ؟ . .

فخُلَقُ الله الجبال فاثبتها على ظهرها اوتاداً من ان تميد بها عليها ، فذلت الأرض واستقرت ، ثم إِنَّ الجبال فخرت على الأرض ، فشمخت ( اي علت ) واستطالت ، وقالت : اي شيء يغلبني؟..

فخلق الحديد فقطعها فذلت ، ثم إِنَّ الحديد فخر على الجبال ، وقال : أيَّ شيءٍ يغلبني ؟ . .

فخلق النار فأذابت الحديد فذل الحديد ، ثم إِنّ النار زفرت وشهقت وفخرت وقالت : أيّ شيء يغلبني ؟ . .

فخلق الماء فاطفاها فذلت ، ثم الماء فخر وزخر وقال : أيّ شيء يغلبني ؟ . . فخلق الربح فحرّكت امواجه واثارت ما في قعره ، وحبسته عن مجاريه فذلّ الماء ، ثم إنّ الربح فخرت وعصفت وقالت : أيّ شيء يغلبني ؟ . .

فخلق الإنسان فبني واحتال ما يستتر به من الريح وغيرها فذلَّت الريح ، ثم إنَّ الإنسان طغي ، وقال : من اشدّ مني قوة ؟ . .

فَخلق الموت فقهره فذل الإنسان ، ثم إنّ الموت فخر في نفسه ، فقال الله عزّ وجلّ : لا تفخر فإني ذابحك بين الفريقين ، أهل الجنة وأهل النار ثم لا أحييك

★ [ التحف ] : قال النبي (ص) : صفة العاقل : أن يحلم عمن جهل عليه ، ويتجاوز عمن ظلمه ، ويتواضع لمن هو دونه ، ويسابق من فوقه في طلب البر ، وإذا أراد أن يتكلم تدبر فإن كان خيرا تكلم فغنم ، وإن كان شراً سكت فسلم ، وإذا عرضت له فتنة استعصم بالله ، وأمسك يده ولسانه ، وإذا رأى فضيلة انتهز بها ، لا يفارقه الحياء ، ولا يبدو منه الحرص ، فتلك عشر خصال يُعرف بها العاقل.

وصفة الجاهل: أن يظلم من خالطه ، ويتعدّى على من هو دونه ، ويتطاول على من هو فوقه ، كلامه بغير تدبر ، إن تكلم أثم وإن سكت سها ، وإن عرضت له فتنة سارع إليها فاردته ، وإن رأى فضيلة أعرض وأبطأ عنها ، لا يخاف ذنوبه القديمة ، ولا يرتدع فيما بقي من عمره من الذنوب ، يتوانى عن البر ويبطىء عنه ، غير مكترث لما فاته من ذلك أو ضيّعه ، فتلك عشر خصال من صفة الجاهل الذي حُرم العقل . ص ١٢٩

- ★ [ الحاسن ] : قال علي (ع) : العاقل لا يُحدّث من يخاف تكذيبه ، ولا يسال من يخاف منعه ، ولا يقدم على ما يخاف العذر منه ، ولا يرجو من لا يوثق برجائه . ص ١٣٠٥
- ★ [ المحاسن ] : قال الصادق (ع) : يُستدل بكتاب الرجل على عقله وموضع بصيرته ، وبرسوله على فهمه وفطنته . ص١٣٠٠
- ★ [ روضة الواعظين ، الغوالي ] : قال النبي (ص) : رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس ، وقال (ص) : اعقال النساس محسن خاصف ، وأجهلهم مسيئ آمن . ص١٣١
- ★ [ روضة الواعظين ] : قال أمير المؤمنين (ع): ليس للعاقل أن يكون شاخصا
   إلا في ثلاث: مرمة لمعاش ، أو حظوة (أي مكانة) في معاد ، أو لذ في غير محرم . ص١٣١

★ [ روضة الواعظين ] : روي أنّ رسول الله مرّ بمجنون ، فقال : ما له ؟... فقيل : إنه مجنون ، فقال : ما له ؟... فقيل : إنه مجنون ، فقال : بل هو مصابٌ ، إنما المجنون من آثر الدنيا على الآخرة . ص١٣١

★ [ روضة الواعظين ] : قال النبي (ص) : ينبغي للعاقل إذا كان عاقلا ، ان يكون له أربع ساعات من النهار : ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يأتي أهل العلم الذين ينصرونه في أمر دينه وينصحونه ، وساعة يُخلي بين نفسه ولذتها من أمر الدنيا فيما يحلّ ويحمد . ص١٣١

★ [ التحف ] : وصية الكاظم (ع) لهشام بن الحكم وصفته للعقل :

يا هشام !.. إِنَّ لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن اعقل الناس ، يا بني !.. إِنَّ المدنيا بحرٌ عميقٌ قد غرق فيه عالمٌ كثيرٌ ، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله ، وجسرها الإيمان ، وشراعها التوكل ، وقيَّمها العقل ، ودليلها العلم ، وسكّانها الصبر ....

يا هشام ! . . لو كان في يدك جوزة وقال الناس : لؤلؤة ، ما كان ينفعك وانت تعلم انها جوزة ، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس : أنها جوزة ، ما ضرك وانت تعلم انها لؤلؤة ! . . . .

يا هشام !.. من سلط ثلاثاً على ثلاث ، فكانما اعان هواه على هدم عقله : من اظلم نور فكره بطول امله ، ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه ، واطفا نور عبرته بشهوات نفسه ، فكانما اعان هواه على هدم عقله ، ومن هدم عقله افسد عليه دينه ودنياه .

يا هشام!.. كيف يزكو عند الله عملك ؟.. وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربّك ، وأطعت هواك على غلبة عقلك .

يا هشام !.. الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل ، فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل اهل الدنيا والراغبين فيها ، ورغب فيما عند ربّه ، وكان أنسه في الوحشة ، وصاحبه في الوحدة ، وغناه في العيلة ، ومعزّه في غير عشيرة ....

ج ١ :

يا هشام ! . . إن كان يغنيك ما يكفيك فادنى ما في الدنيا يكفيك ، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيءٌ من الدنيا يغنيك .

يا هشام ! . . إِنَّ العقلاء تركوا فضول الدنيا ، فكيف الذنوب ؟ . . وترك الدنيا من الفضل ، وترك الذنوب من الفرض . . .

يا هشام ! . . لاتمنحوا الجهّال الحكمة فتظلموها ، ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم . يا هشام ! . . كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا . . .

يا هشام ! . . رحم الله مَن استحيا من الله حق الحياء : فحفظ الراس وما حوى ، والبطن وما وعى ، والبلى ، وعلم ان الجنّة محفوفة بالمكاره ، والنار محفوفة بالشهوات . . . .

يا هشام !.. اصلح ايامك الذي هو امامك ، فانظر أي يوم هو ؟.. واعد له الجواب فإنك موقوف ومسؤول ، وخذ موعظتك من الدهر واهله ، فإن الدهر طويلة قصيرة ، فاعمل كانك ترى ثواب عملك لتكون اطمع في ذلك ، واعقل عن الله ، وانظر في تصرف الدهر واحواله ، فإن ما هو آت من الدنيا كما ولى منها فاعتبر بها .

وقال علي بن الحسين (ع): إنّ جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها وسهلها وجبلها ، عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله كفيء الظلل ، ثم قال: أو لا حرز يدع هذه اللماظة ( أي البقية القليلة ) لأهلها ؟.. يعني الدنيا ، فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها ، فإنه من رضى من الله بالدنيا فقد رضى بالخسيس.

يا هشام ! . . إِنَّ كل الناس يبصر النجوم ، ولكن لا يهتدي بها إِلا مَن يعرف مجاريها ومنازلها ، وكذلك أنتم تدرسون الحكمة ، ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل بها .

يا هشام ! . . إنّ المسيح (ع) قال للحواريين :

يا عبيد السوء !.. يهولكم طول النخلة وتذكرون شوكها ومؤنة مراقيها ، وتنسون طيب ثمرها ومرافقتها ، كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول

عليكم امسده ، وتنسبون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها .

يا عبيد السوء ! . . نقوا القمح وطيّبوه ، وادقوا طحنه تجدوا طعمه ، ويهنّئكم اكله ، كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته ، وينفعكم غبّه .

بحق اقول لكم: لو وجدتم سراجا يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضاتم به ولم يمنعكم منه ريح نتنه ، كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة بمن وجدتموها معه ، ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها .

يا عبيد الدنيا ! . . بحق اقول لكم : لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون ، فلا تنظروا بالتوبة غدا ، فإن دون غد يوماً وليلة ، وقضاء الله فيهما يغدو ويروح .

بحق أقول لكم : إِنَّ مَن ليس عليه دين من الناس أروح وأقل هماً بمن عليه الدين وإن أحسن القضاء ، وكذلك مَن لم يعمل الخطيئة أروح وأقل هما بمن عمل الخطيئة وإن أخلص التوبة وأناب ، وإن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم ، فتجتمع وتكثر فتحيط بكم .

بحق اقول لكم : إنّ الناس في الحكمة رجلان : فرجلٌ اتقنها بقوله وصدّقها بفعله ، ورجلٌ اتقنها بقوله وضيّعها بسوء فعله ، فشتان بينهما ، فطوبى للعلماء بالفعل ، وويلٌ للعلماء بالقول .

يا عبيد السوء!.. اتخذوا مساجد ربكم سجوناً لأجسادكم وجباهكم ، واجعلوا قلوبكم ماوى للشهوات ، إن اجزعكم عند البلاء لأشدكم حباً للدنيا ، وإن اصبركم على البلاء لأزهدكم في الدنيا .

يا عبيد السوء ! . . لا تكونوا شبيهاً بالحداء الخاطفة ، ولا بالثعالب الخادعة ، ولا بالذئاب الغادرة ، ولا بالأسد العاتية ، كما تفعل بالفراس كذلك تفعلون بالناس فريقا تخطفون ، وفريقا تخدعون ، وفريقا تقدرون بهم .

جا: ١ج

بحق أقول لكم: لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحا وباطنه فاسداً كذلك لا تغني اجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم، وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة، ولا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيّب ويمسك النخالة، كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغلّ في صدروكم.

يا عبيد الدنيا ! . . إنما مثلكم مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه . يا بني إسرائيل ! . . زاحموا العلماء في مجالسهم ولوجنُواً على الركب ، فإنّ الله يحيى القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيى الأرض الميتة بوابل المطر .

يا هشام ! . . مكتوب في الإنجيل : طوبى للمتراحمين ! . . أولئك هم المرحومون يوم القيامة ، يوم القيامة ، يوم القيامة ، طوبى للمصلحين بين الناس ! . . أولئك هم المقربون يوم القيامة ، طوبى للمتواضعين طوبى للمطهّرة قلوبهم ! . . أولئك هم المتّقون يوم القيامة . . . . . أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة . . . .

يا هشام ! . . تعلم من العلم ما جهلت ، وعلم الجاهل مما علمت ، وعظم العالم لعلمه ودع منازعته ، وصغر الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن قربه وعلمه .

يا هشام !.. إن كلّ نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيّئة تؤاخذ بها ، وقال أمير المؤمنين (ع) : إنّ لله عبادا كسرت قلوبهم خشيته ، واسكتتهم عن النطق وإنهم لفصحاء عقلاء ، يستبقون إلى الله بالأعمال الزكية ، لا يستكثرون له الكثير ، ولا يرضون له من انفسهم بالقليل ، يرون في انفسهم انهم أشرار ، وإنهم لأكياس وابرار ....

يا هشام !.. المتكلمون ثلاثة : فرابع ، وسالم ، وشاجب : فأما الرابح فالذاكر لله ، وأما السالم فالساكت ، وأما الشاجب ( اي الهالك ) فالذي يخوض في الباطل ، إنّ الله حرّم الجنة على كلّ فاحش بذي قليل الحياء ، لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه ، وكان أبو ذر – رضي الله عنه – يقول : يا مبتغي العلم !.. إنّ هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر ، فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك ....

يا هشام ! . . قال الله جلّ وعزّ : وعزتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوي في مكاني ، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت الغنى في نفسه ، وهمّه في آخرته ، وكففت عليه ضيعته ، وضمنت السماوات والأرض رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر . . . .

يا هشام ! . . إِنَّ مَثَل الدنيا مَثَل الحية : مسها لين ، وفي جوفها السم القاتل ، يحذرها الرجال ذووا العقول ، ويهوي إليها الصبيان بأيديهم.

يا هشام ! . . اصبر على طاعة الله ، واصبر عن معاصي الله ، فإنما الدنيا ساعة فما مضى منها فليس تعرفه ، فاصبر مضى منها فليس تعرفه ، فاصبر على تلك الساعة التي انت فيها ، فكانك قد اغتبطت ( أي إن صبرت فعن قريب تصير مغبوطاً في الاخرة ) .

يا هشام !.. مَثَل الدنيا مَثَل ماء البحر ، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله ....

يا هشام ! . . ليس منا من لم يحاسب نفسه في كلّ يوم ، فإن عمل حسناً استزاد منه ، وإن عمل سيئاً استغفر الله منه وتاب إليه .

يا هشام !.. تمثلت الدنيا للمسيح (ع) في صورة امرأة زرقاء ، فقال لها : كم تزوجت ؟.. فقالت : كشيراً ، قال : فكل طلقك ؟.. قالت : لا ، بل كلاً قتلت !.. قال المسيح : فويح ازواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين ؟.... يا هشام !.. إنّ الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا ، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبّار ، لان الله جعل التواضع آلة العقل ، وجعل التكبر من آلة الجهل ، الم تعلم أن من شمخ إلى السقف براسه شجّه ؟.. ومن خفض راسه استظل تحته واكنه ( اي حفظه ) ؟.. فكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله ، ومن تواضع لله رفعه .

يا هشام ! . . ما اقبح الفقر بعد الغنى ، واقبح الخطيئة بعد النسك ، وأقبح من ذلك العابد لله ثم يترك عبادته . . . .

يا هشام ! . .قال رسول الله (ص) : إذا رأيتم المؤمن صموتاً فادنوا منه

ا جـ١:

قليل العمل.

فإنه يلقي الحكمة ، والمؤمن قليل الكلام كثير العمل ، والمنافق كثير الكلام

يا هشام !.. أوحى الله إلى داود: قل لعبادي: لا يجعلوا بيني وبينهم عالماً مفتوناً بالدنيا فيصد هم عن ذكري ، وعن طريق محبتي ومناجاتي ، اولئك قطاع الطريق من عبادي ، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة عبادتي ومناجاتي من قلوبهم ....

يا هشام ! . . اوحى الله إلى داود : حذّر وانذر اصحابك عن حبّ الشهوات ، فإنّ المعلّقة قلوبهم بشهوات الدنيا قلوبهم محجوبةٌ عنى .

يا هشام ! . . إياك والكبر على اوليائي ، والإستطالة بعلمك فيمقتك الله ، فلا تنفعك بعد مقته دنياك ولا آخرتك ، وكن في الدنيا كساكن الدار ليست له ، إنما ينتظر الرحيل . . . .

يا هشام ! . . إياك ومخالطة الناس والأنس بهم ، إلا أن تجد منهم عاقلاً مأموناً فأنس به واهرب من سائرهم كهربك من السباع الضارية .

وينبغي للعاقل إذا عمل عملاً أن يستحيي من الله ، إذ تفرد له بالنعم أن يشارك في عمله أحداً غيره ، وإذا حزبك أمران لا تدري أيهما خير واصوب ، فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه ، فإن كثير الثواب في مخالفة هواك ، وإياك أن تغلب الحكمة وتضعها في الجهالة .

قال هشام: فقلت له: فإن وجدت رجلاً طالباً غير أنّ عقله لا يتسع لضبط ما القي إليه ؟ . . قال: فتلطّف له في النصيحة ، فإن ضاق قلبه فلا تعرضن نفسك للفتنة .

واحذر ردّ المتكبرين ، فإنّ العلم يدل على ان يحمل على من لا يفيق ، قلت : فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها ؟ . . قال فاغتنم جهله عن السؤال حتى تسلم فتنة القول وعظيم فتنة الرد .

واعلم أنّ الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم ، ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده ، ولكن آمنهم بقدر كرمه وجوده ،

ولم يفرّح المحزونين بقدر حزنهم ، ولكن فرّحهم بقدر رافته ورحمته ، فما ظنك بالرؤوف الرحيم الذي يتودد إلى من يؤذيه باوليائه ؟..

فكيف بمن يُؤذى فيه ؟.. وما ظنك بالتواب الرحيم الذي يتوب على من يعاديه ؟.. فكيف بمن يترضاه ويختار عداوة الخلق فيه.

يا هشام ! . . مَن احب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه ، وما أُوتي عبدٌ علماً فازداد للدنيا حباً إلا ازداد من الله بعداً ، وازداد الله عليه غضباً .

يا هشام ! . . إن العاقل اللبيب من ترك ما لا طاقة له به ، واكثر الصواب في خلاف الهوى . . ومن طال امله ساء عمله . . .

قال هشام : فاي الأعداء اوجبهم مجاهدة ؟ . . قال (ع) :

أقربهم إليك ، واعداهم لك ، واضرهم بك ، واعظمهم لك عداوة ، واخفاهم لك شخصاً مع دنوه منك ، ومن يحرّض اعداءك عليك ، وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب ، فله فلتشدّ عداوتك ، ولا يكونن أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لجاهدته ، فإنه اضعف منك ركناً في قوته ، وأقل منك ضرراً في كثرة شره إذا انت اعتصمت بالله ، ومن اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . . . . .

يا هشام !.. احذر هذه الدنيا واحذر اهلها فإنّ الناس فيها على أربعة أصناف : رجلٌ متردّ معانقٌ لهواه .. ومتعلمٌ متقرّى ، كلما ازداد علماً ازداد كبراً ، يستعلن بقراءته وعلمه على من هو دونه .. وعابدٌ جاهلٌ يستصغر من هو دونه في عبادته ، يحب أن يُعظم ويُوقَّر .. وذو بصيرة عالم عارف بطريق الحقّ يحب القيام به فهو عاجر او مغلوب ، ولا يقدر على القيام بما يعرف ، فهو محزون مغموم بذلك ، فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلا... الخبر . ص ١٥٧

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : لا يُرى الجاهل إلا مفرطاً او مفرِّطاً . ص٩٥ ا
 ★ [ النهج ] : قال علي (ع) : من أعجب برايه ضلّ ، ومن استغنى بعقله زلّ ، ومن تكبر على الناس ذلّ . ص١٦٠

الحلدالا ول

اجـ١:

★ [ النهج ] : قال على (ع) : عجباً للعاقل كيف ينظر إلى شهوة ، يعقبه النظر إليها حسرة. ص١٦١

★ [ النهج ] : قال على (ع) : همة العقل ترك الذنوب ، وإصلاح العيسوب. ص١٦١

#### باب فرض العلم ، ووجوب طلبه ، والحث عليه

★ [ أمالي الصدوق ] : قال رسول الله (ص) : من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ، سلك الله به طريقاً إلى الجنة ، وأنَّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به ، وأنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر.

وفضل العالم على العابد كفضل القيمر على سائر النجوم ليلة البدر ، وأنَّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً ، ولكن ورَّثوا العلم ، فمَن أخذ منه أخذ بحظٌّ وافر . ص١٦٤

★ [ أمالي الطوسي ] : قال على (ع) : قلت اربعا انزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه ، قلت : المرء مخبوءٌ تحت لسانه فإذا تكلُّم ظهر ، فأنزل الله تعالى : ﴿ ولتعرفنُّهم في لحن القول ﴾ .

قلت : فمن جهل شيئا عاداه ، فأنزل الله : ﴿ بِلَ كَذَبُوا بَمَا لَمُ يَحْيُطُوا بعلمه ﴾.

> وقلت : قدر أو قيمة كلّ امرئ ما يحسن ، فأنزل الله في قصة طالوت : ﴿ إِنَّ اللهِ اصطفاه عليكم وزاده بسطةً في العلم والجسم ﴾ .

وقلت : القتل يقلّ القتل ، فأنزل الله : ﴿ ولكم في القصاص حيوة يا أولي الألباب ﴾ . ص١٦٦

★ [أمالي الطوسي]: قال الخليل بن احمد: احثُ كلمة على طلب علم، قول على بن ابي طالب (ع): قدر كل امرئ ما يحسن . ص١٦٦ ★ [ نوادر الراوندي ] : قال رسول الله (ص) : أربع يلزمن كل ذي حجى وعقل

من امتي ، قيل : يا رسول الله 1.. ما هن ؟.. قال : استماع العلم ، وحفظه ، ونشره عند اهله ، والعمل به . ص١٦٨

★ [ الخسصال ] : قال الصادق (ع) : منهومان لا يشبعان : منهوم علم ، ومنهوم مال . ص ١٦٨

★ [ الخصال ] : قال السجاد (ع) : إنّ طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجله على رطب ولا يسابس من الأرض ، إلا سسبّحت له إلى الأرضين السابعة . ص١٦٨٠

★ [ أمالي الطوسي ] : قال رسول الله (ص) : خلّتان لا تجتمعان في المنافق : فقه في الإسلام ، وحسن سمت في الوجه . ص١٦٩

★ [ أمالي الطوسي ] : قال الصادق (ع) : كان فيما وعظ لقمان ابنه أنه قسال له : يا بني ! . . اجعل في ايامك ولياليك وساعاتك نصيبا لك في طلب العلم ، فإنك لن تجد له تضييعاً مثل تركه . ص١٦٩

★ [ أمالي الطوسي ] : قال الصادق (ع) : لست احب أن ارى الشاب منكم إلا غادياً في حالين : إما عالماً أو متعلماً . . فإن لم يفعل فرّط ، فإن فرّط ضيّع ، فإن ضيّع اثم ، وإن أثم سكن النار والذي بعث محمدا بالحق . ص ١٧٠

★ [ أمالي الطوسي ]: قال أمير المؤمنين (ع): سمعت رسول الله (ص) يقول: طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ، فاطلبوا العلم من مظانية ، واقتبسوه من أهله فإنّ تعليمه لله حسنة ، وطلبه عبادة ، والمذاكرة به تسبيح ، والعمل به جهاد ، وتعليمه من لا يعلمه صدقة ، وبندله لا هسله قربة إلى الله تعالى لانه معالم الحلال والحسرام ، ومنار سبل الجنة ، والمونس في الوحشة ، والصاحب في الغربة والوحدة ، والمحدّث في الخلوة ، والدليل على السرّاء والضرّاء ، والسلاح على الاعداء ، والزين عند الاخلاء .

يرفع الله به اقراماً فيجعلهم في الخير قادة تُقتبس آثارهم ، ويُهتدى بفعالهم ، ويُنتهى إلى رايهم ، وترغب الملائكة في خلتهم ، وباجنحتها

جرا :

تمسحهم ، وفي صلاتها تبارك عليهم ، يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه ، وسباع البر وانعامه . . إنّ العلم حياة القلوب من الجهل ، وضياء الأبصار من الظلمة ، وقوة الأبدان من الضعف ، يبلغ بالعبد منازل الأخيار ، ومجالس الأبرار ، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة ، الذكر فيه يعدل بالصيام ، ومدارسته بالقيام ، به يُطاع الرب ويُعبد ، وبه توصل الأرحام ، وبه يُعرف الحلال والحرام ، العلم امام العمل ، والعمل تابعه ، يلهمه السعداء ، ويحرمه الأشقياء ، فطوبي لمن لم يحرمه الله منه حظه ! . . ص ١٧١ بيان : هذه الأخبار تدل على وجوب طلب العلم ، ولا شك في وجوب طلب

القدر الضروري من معرفة الله وصفاته ، وسائر اصول الدين ، ومعرفة العبادات وشرائطها والمناهي ولو بالاخذ عن عالم عيناً ، والاشهر بين الأصحاب ان تحصيل ازيد من ذلك : إما من الواجبات الكفائية أو من المستحبات . ص١٧٣

- ★ [ بصائر الدرجات ] : قال علي (ع) : طالب العلم يشيّعه سبعون الف ملك من مفرق السماء ، يقولون : صلّ على محمد وآل محمد . ص١٧٣
- ★ [ ثواب الأعمال ] : قال الباقر (ع) : ما من عبد يغدو في طلب العلم أو يروح ، إلا خاض الرحمة ، وهتفت به الملائكة : مرحباً بزائر الله ، وسلك من الجنة مثل ذلك المسلك .
- بيان: من زار العالم لله ، ولطلب العلم لوجه الله تعالى ، فكانه زار الله. ص١٧٤ ★ [ الغوالي ]: قال النبي (ص): فقيعة واحد الشد على إبليس من الف عابد. ص١٧٧
- ★ [ الغوالي ] : قال النبي (ص) : من يُسرد الله به خيسراً يفقّهه في الدين . ص١٧٧
- ★ [ الغوالي ] : قال النبي (ص) : من خرج من بيته ليلتمس باباً من العلم لينتفع به ويعلمه غيره ، كتب الله له بكل خطوة عبادة الف سنة صيامها وقيامها ، وحفّته الملائكة باجنحتها ، وصلى عليه طيور السماء ، وحيتان

البحر ، ودواب البر ، وأنزله الله منزلة سبعين صدّيقا ، وكان خيراً له من أن كانت الدنيا كلها له فجعلها في الآخرة . ص١٧٧

★ [ مجالس المفيد ] : سئل الصادق (ع) عن قوله تعالى : ﴿ فلله الحجة البالغة ﴾ ، فقال : إِنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : أكنت عالما ؟ . . فإن قال : كنت جاهلا ، قال قال : نعم ، قال له : أفلا عملت بما علمت ؟ . . وإن قال : كنت جاهلا ، قال له : أفلا تعلمت حتى تعمل ؟ . . فيخصمه وذلك الحجة البالغة . ص ١٧٨
 ★ [ تفسير الإمام العسكري ] : قال أمير المؤمنين (ع) : يا جابر ! . . قوام هذه الدنيا باربعة : عالم يستعمل علمه ، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم ، وغني جواد بمعروفه ، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره ، ثم قال أمير المؤمنين (ع) : فإذا كستم العالم العلم أهله ، وزها الجاهل في تعلم ما لابد منه ، وبخل الغني بمسروفه ، وباع الفقير دينه بدنيا غيره ، حل البلاء وعظم العقاب . ص١٧٨ كالمحاهد في سبيل الله ، إن طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ، وكم من مؤمن كالمحاهد في سبيل الله ، إن طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ، وكم من مؤمن

★ [ روضة الواعظين ] : قال النبي (ص) : من تعلم بابا من العلم – عمل به أو
 لم يعمل – كان افضل من أن يصلي الف ركعة تطوعاً . ص١٨٠

يخرج من منزله في طلب العلم فلا يرجع إلا مغفورا . ص١٧٩

★ [ أمالي الطوسي ] : قال رسول الله (ص) : إِنّ العبد إِذَا خرج في طلب العلم ناداه الله عزّ وجلّ من فوق العرش : مرحبا بك يا عبدي ! . . أتدري أي منزلة تطلب ؟ . . وأي درجة تروم ؟ . . تضاهي ملائكتي المقرّبين لتكون لهم قرينا ، لأبلّغنّك مرادك ولأوصلنك بحاجتك . .

فقيل لعلي بن الحسين (ع) : ما معنى مضاهاة ملائكة الله عزّ وجلّ المقرّبين ليكون لهم قريناً ؟ . . فقال (ع) : اما سمعت قول الله عزّ وجلّ :

﴿ شهد الله أنه لا إِله إِلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ﴾ فبدأ بنفسه ، وثنّى بملائكته ، وثلّث بأولي العلم الذين هم قرناء ملائكته ....الخبر .ص١٨٠

جـ١ :

- ★ [ أمالي الطوسي ] : قال رسول الله (ص) : من خرج يطلب باباً من علم ليرد به باطلاً إلى حق أو ضلالةً إلى هدى ، كان عمله ذلك كعبادة متعبّد أربعين عاما . ص١٨١
- ★ [ أمالي الطوسي ] : قال الصادق (ع) : كمال المؤمن في ثلاث خصال :
   تفقّه في دينه ، والصبر على النائبة ، والتقدير في المعيشة . ص١٨٢
- ★ [ أمالي الطوسي ] : قال الباقر (ع) : قال أبو ذر رض في خطبته : يا مبتغي العلم ! . . لا تشغلك الدنيا ولا أهل ولا مال عن نفسك ، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم ، الدنيا والآخرة كمنزل تحوّلت منه إلى غيره ، وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم استيقظت عنها ، يا جاهل ! . . تعلّم العلم ، فإن قلبا ليس فيه شيءٌ من العلم ، كالبيت الخراب الذي لا عامر له . ص ١٨٢
- ★ [ النهج ] : قال علي (ع) : إِنَّ هذه القلوب تملّ كما تملّ الابدان ، فابتغوا
   لها طرائف الحكمة . ص١٨٢
- ★ [ النهج ] : قال علي (ع) : إِنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به ،
   ثم تلا (ع) :
- ﴿ إِنَّ أُولِى النَّاسِ بَسَإِبِسَرَاهِيمَ لَلْمَذَينَ اتَّبَعْسُوهُ وَهَذَا النَّبِي وَالَّذَينَ آمنَسُوا ﴾ . ص١٨٣
- ★ [ النهج ] : سئل علي (ع) عن الخير ما هو ؟.. فقال : ليس الخير ان يكثر مالك وولدك ، ولكن الخير ان يكثر علمك ويعظم حلمك . ص١٨٣٥
- ★ [ النهج ] : قال علي (ع) : كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم ،
   فإنه يتسع. ص١٨٣
- ★ [ النهج ] : قال علي (ع) : من عُـرف بالحكمـة لحظتـه العيـون بالـوقـار . ص١٨٣
- ★ [ النهج ] : قال علي (ع) : المودة أشبك الأنساب ، والعلم أشرف
   الأحساب . ص١٨٣

★ قال أمير المؤمنين (ع): الكلمة من الحكمة يسمعها الرجل، فيقول أو يعمل بها خيرٌ من عبادة سنة. ص١٨٣٥

★ [ منية المريد ] : قال النبي (ص) : من طلب علماً فادركه كتب الله له كفلين من الأجر ، ومن طلب علماً فلم يدركه كتب الله له كفلاً من الأجر . ص١٨٤
 ★ [ منية المريد ] : قال النبي (ص) : من احب ان ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين ، فو الذي نفسي بيده ، ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة ، وبنى الله بكل قدم مدينة في الجنة ، ويمشي على الأرض وهي تستغفر له ، ويمسي ويصبح مغفورا له ، وشهدت الملائكة انهم عتقاء الله من النار . ص١٨٤

★ [منية المريد]: قال النبي (ص): من طلب العلم فهو كالصائم نهاره،
 القائم ليله، وإنّ باباً من العلم يتعلّمه الرجل خيرٌ له من أن يكون له أبو قبيس ذهباً، فأنفقه في سبيل الله. ص١٨٤

★ [منية المريد]: قال النبي (ص): من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي
 به الإسلام، كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة في الجنة. ص١٨٤

★ [ منية المريد ] : قال النبي (ص) : لئن يهدي الله بك رجلا واحدا ، خيرٌ من
 أن يكون لك حمر النعم . ص١٨٤

★ [ منية المريد ] : قال النبي (ص) : إنّ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمَثَل غيث اصاب ارضا ، وكان منها طائفة طيبة فقبلت الماء ، فانبتت الكلا والعشب الكُثير ، وكان منها اجادب امسكت الماء ، فنفع الله بها الناس وشربوا منها ، وسقوا وزرعوا ، واصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً ، فذلك مثل من فقه في دين الله ، وتفقه ما بعثني الله به ، فعلهم وعلهم ، ومشل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به . ص١٨٤٨

★ [ منية المريد ] : قال النبي (ص) : من غدا في طلب العلم اظلّت عليه الملائكة ، وبورك له في معيشته ، ولم ينقص من رزقه . ص١٨٤

: ١-=

- ★ [ منية المريد ] : قال النبي (ص) : أيما ناش نشأ في العملم والعبادة حسمين يكبر ، أعطاه الله يسوم القيامية تسواب اثنين وسبعين صديقا . ص١٨٥
- ★ [ منية المويد ] : قال النبي (ص) : من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا او ليعلمه كان له اجر معتمر تام العمرة ، ومن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا او ليعلمه ، فله اجر حاجٌ تام الحجة . ص١٨٥
- ★ [ منية المريد ] : اتيت النبي ( ص ) وهو في المسجد متكّىء على برد له احمر فقلت له : يا رسول الله ! . . إنى جئت اطلب العلم ، فقال :

مرحبا بطالب العلم ، إِنَّ طالب العلم لتحفّه الملائكة باجنحتها ، ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من محبّتهم لما يطلب . ص١٨٥

- ★ [ منية المريد ] : قال أمير المؤمنين (ع) : كفى بالعلم شرف أن يدّعيه من لا يحسنه ، ويفرح إذا نُسب إليه ، وكفى بالجهل ذمّاً يبرا منه من هو فيه . ص٩٨٥
  - ★ [منية المريد]: قال امير المؤمنين (ع): العلم افضل من المال بسبعة:
     الأول: انه ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة.

الثاني : العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص بها .

الثالث: يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه.

الرابع: العلم يدخل في الكفن ويبقى المال.

الخامس: المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا للمؤمن خاصة. السمادس: جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر دينهم، ولا يحتاجون إلى صاحب المال.

السابع: العلم يقرّي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه. ص١٨٥ ★ [ منية المريد]: قال زين العابدين (ع): لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج، وخوض اللّجج، إنّ الله تعالى اوحى إلى دانيال: أنّ أمقت عبيدى إلى الجاهل المستخفّ بحقّ أهل العلم، التارك للإقتداء بهم،

وأنَّ احبَّ عبادي عندي التقي الطالب للثواب الجزيل ، اللازم للعلماء ، التابع للحكماء ، القابل عن الحكماء . ص١٨٦

# باب أصناف الناس في العلم ، وفضل حب العلماء

★ [ الخصال ] : قال الصادق (ع) : الناس يغدون على ثلاثة : عالم ومتعلم وغثاء : فنحن العلماء ، وشيعتنا المتعلَّمون ، وسائر الناس غثاء . ص١٨٧ ★ [ الخصال ] : قال كميل بن زياد : خرج إلى على بن ابي طالب (ع) فاخذ بيدي واخرجني إلى الجبّان ( اي مقبرة ) ، وجلس وجلست ، ثم رفع راسه إلى فقال:

يا كميل! . . احفظ عني ما اقول لك : الناس ثلاثة : عالمٌ ربّاني ، ومتعلمٌ على سبيل نجاة ، وهمج رعاع اتباع كل ناعق ، يميلون مع كل ريح ، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجاوا إلى ركن وثيق.

يا كمميل! . . العلم خيرٌ من المال ، العلم يحرسك وانت تحرس المال ، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق.

يا كميل!.. محبة العالم دين يدان به ، يكسبه الطاعة في حياته ، وجميل الأحدوثة بعد وفاته فمنفعة المال تزول بزواله.

ياكميل! . . مات خزّان الأموال وهم أحياء ، والعلماء باقون ما بقي الدهر ، اعيانهم مفقودة وامثالهم في القلوب موجودة ، هاه إنَّ ههنا - واشار بيده إلى صدره - لعلماً لو اصبت له حملة ، بلى اصبت له لقناً غير مامون ، يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا ، ويستظهر بحجج الله على خلقه ، وبنعمه على عباده ليتخذه الضعفاء وليجةً من دون ولي الحق ، أو منقاداً لحملة العلم ، لا بصيرة له في احنائه ، يقدح الشك في قلبه باول عارض من شبهة .

الالاذا ولا ذاك ، فمنهوم باللذات ، سلس القياد للشهوات ، أو مغرى بالجمع والإدخار ليسا من رعاة الدين ، اقرب شبها بهما الانعام السائمة ، كذلك يموت العلم بموت حامليه .

اجـ١:

اللهم!.. بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة ظاهر، أو خاف مغمور، لئلا تبطل حجج الله وبيناته، وكم ذا واين أولئك الاقلون عددا الاعظمون خطرا؟.. بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نظراءهم، ويسزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقائق الأمور، فباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وانسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بابدان أرواحها معلقة بالحل الاعلى.

يا كميل ! . . أولئك خلفاء الله ، والدعاة إلى دينه ، هاى هاى شوقا إلى رؤيتهم استغفر الله لى ولكم . ص١٨٨

★ [ الغوالي ] : روي عن بعض الصادقين (ع) : ان الناس اربعة : رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك مرشد عالم فاتبعوه . . ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم ، فذاك أنه يعلم ، فذاك خافل فايقظوه ، ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم ، فذاك حسال فارشدوه . ص ١٩٥٠

★ [أمالي الطوسي]: قال الهادي (ع): الغوغاء قتلة الأنبياء ، والعامّة اسمٌ مشتقٌ من العمى ، ما رضي الله لهم أن شبّههم بالانعام حتى قال: ﴿ بل أضلّ سبيلا ﴾. ص١٩٦٠

★ [ النهج ] : قال أمير المؤمنين (ع) : إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم. بيان : أي لم يوفقه لتحصيله . ص ٦٩٦

### باب سؤال العالم ، وتذاكره ، واتيان بابه

★ [ الخصال ] : قال أمير المؤمنين (ع) : كانت الحكماء فيما مضى من الدهر تقول :

ينبغي أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه: أولها: بيت الله عزّ وجل لقضاء نسكه والقيام بحقه وأداء فرضه. والثاني: ابواب الملوك الذين طاعتهم متصلة بطاعة الله عز وجل ، وحقهم واجب ، ونفعهم عظيم ، وضررهم شديد .

والثالث : أبواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا .

والرابع : ابواب أهل الجود والبذل الذين ينفقون أموالهم التماس الحمد ، ورجاء الآخرة .

والخامس : ابواب السفهاء الذين يُحتاج إليهم في الحوادث ، ويُفزع إليهم في الحواثم . الحواثج .

والسادس: ابسواب من يُتقرّب إليه من الاشسراف، لالتمساس الهيئة والمسروة والحاجة.

والسابع: ابواب من يُرتجى عندهم النفع في الراي والمشورة، وتقوية الحزم واخذ الاهبة لما يحتاج إليه.

والثامن : ابواب الإخوان لما يجب من مواصلتهم ويلزم من حقوقهم .

والتاسع: أبواب الأعداء التي تسكن بالمداراة غوائلهم، ويدفع بالحيل والرفق واللطف والزيارة عداوتهم.

والعاشر : أبواب من ينتفع بغشيانهم ويستفاد منهم حسن الأدب ويؤنس عحادثتهم . ص١٩٧

## باب مذاكرة العلم ، ومجالسة العلماء ، والحضور في مجالس العلم ، وذم مخالطة الجهال

★ [ أمالي الصدوق ]: قال رسول الله (ص): المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم ، تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا فيما بينه وبين النار ، واعطاه الله تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة اوسع من الدنيا سبع مرات . . وما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم إلا ناداه ربه عزّ وجلّ : جلست إلى حبيبي ، وعزتي وجلالي لاسكننك الجنة معه ولا أبالي ١ . ص١٩٨
 ★ [ العيون ]: قال الرضا (ع): من تذكّر مصابنا فبكي وابكي ، لم تبك عينه

جـ١:

يوم تبكي العيون ، ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا ، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ص ٢٠٠

★ [ أمالي الطوسي ]: قال الصادق (ع): يا خيثمة!.. اقرئ موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم عز وجل ، وأن يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم فإن لقياهم حياة أمرنا، ثم رفع يده (ع) فقال: رحم الله امرأ أحيا أمرنا. ص. ٢٠٠

★ [ أمالي الطوسي ]: قال الصادق (ع): يا داود!.. أبلغ موالي عني السلام وأني أقول: رحم الله عبداً اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا ، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما ، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باهى الله تعالى بهما الملائكة ، فإذ اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر ، فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياؤنا ، وخير الناس من بعدنا من ذاكر بامرنا ودعا إلى ذكرنا . ص ٢٠٠٠

★ [ أمسائي الطوسي ] : قال النبي (ص) : الأنبياء قادة ، والفقهاء سادة ، ومجالستهم زيادة ، وأنتم في عمر الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، والموت يأتيكم بغتة فمن يزرع خيراً يحصد غبطة ، ومن يزرع شراً يحصد ندامة . ص ٢٠١٠

★ [ العلل ]: قال لقمان لابنه: يا بني !.. اختر المجالس على عينك ، فإن رأيت قوماً يذكرون الله عزّ وجلّ فاجلس معهم !.. فإنك إن تك عالماً ينفعك علمك ويزيدوك علماً ، وإن كنت جاهلاً علموك ، ولعل الله أن يظلهم برحمة فتعمّك معهم ، وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم !.. فإنك إن تك عالماً لا ينفعك علمك ، وإن تك جاهلاً يزيدوك جهلاً ، ولعلّ الله أن يظلهم بعقوبة فتعمّك معهم . ص٢٠١٠

إيضاح: حلق الذكر: المجالس التي يُذكر الله فيها على قانون الشرع، ويُذكر فيها فيها علوم أهل البيت (ع) وفضائلهم، ومجالس الوعظ التي يُذكر فيها وعده ووعيده، لا المجالس المبتدعة المخترعة التي يُعصى الله فيها، فإنها مجالس الغفلة لا حلق الذكر. ص٢٠٢

★ [ الغسوالي ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول لملائكته - عند انصراف اهل مجالس الذكر والعلم إلى منازلهم - : اكتبوا ثواب ما شاهدتموه من أعمالهم فيكتبون لكل واحد ثواب عمله ، ويتركون بعض من حضر معهم فلا يكتبونه فيقول الله عزَّ وجلَّ : ما لكم لم تكتبوا فلانا اليس كان معهم ، وقد شهدهم ؟..

فيقولون: يا ربّ! . . إنه لم يشرك مسهم بحرف ، ولا تكلّم معهم بكلمة ، فيقولون: يلى يا ربّ! . . فيقول الجليل جلّ جلاله: اليس كان جليسهم ؟ . . فيقولون: بلى يا ربّ! . . فيقول: اكتبوه معهم ! . . إنهم قوم لا يشقى بهم جليسهم ، فيكتبونه معهم ، فيقول تعالى: اكتبوا له ثوابا مثل ثواب أحدهم . ص٢٠٢

★ [ الغوالي ] : قال النبي (ص) : تذاكروا وتلاقوا وتحدّثوا !.. فإنّ الحديث جلاءٌ ، إنّ القلوب لترين (أي لتخبث ) كحما يرين السيف وجملاؤها الحديث . ص٢٠٣٥

★ [ الغوالي ] : قال الحواريون لعيسى (ع) : يا روح الله ! . . من نجالس ؟ . .
 قال : من يذكركم الله رؤيته ، ويزيد في علمكم منطقه ، ويرغبكم في الآخرة عمله . ص٣٠٥

★ [ الغسوالي ] : روي عن بعض الصادقين (ع) : الجلساء ثلاثة : جليسٌ تستفيد منه تستفيد منه فالزمه ، وجليسٌ لا تفيد ولا تستفيد منه فاهرب عنه!.. ص ٢٠٣٠

★ [ مجالس المفيد ] : قال رسول الله (ص) : أربعة مفسدة للقلوب : الخلوة بالنساء ، والاستماع منهن ، والاخذ برأيهن ، ومجالسة الموتى ، فقيل له : يا رسول الله ! . . وما مجالسة الموتى ؟ . . قال : مجالسة كل ضال عن الإيمان ، وحائر في الاحكام . ص ٢٠٣٥

★ [ كشف الغمة ]: قال رسول الله (ص): مجالسة العلماء عبادة ، والنظر إلى علي (ع) عبادة ، والنظر إلى البيت عبادة ، والنظر إلى المصحف عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة . ص٢٠٤

: ١ـج

★ [ الاختصاص ] : قال الكاظم (ع) : محادثة العالم على المزبلة ، خيرٌ من محادثة الجاهل على المزبلة ، خيرٌ من محادثة الجاهل على الزرابي ( اي الوسائد ) . ص٢٠٥٠

★ [ الاختصاص ]: قال الكاظم (ع): لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس: من الشك إلى اليقين، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن العداوة إلى النصيحة، ومن الرغبة إلى الزهد. ص٢٠٥

★ [ منية المريد ] : قال رسول الله (ص) : إذا مررتم في رياض الجنة فارتعوا ،
 قالوا : يا رسول الله ! . . وما رياض الجنة ؟ . . قال : حلق الذكر ، فإن لله سيّارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر ، فإذا أتوا عليهم حفّوا بهم . ص ٢٠٥

★ [ منية المريد ] : خرج النبي (ص) فإذا في المسجد مجلسان : مجلس يتفقهون ، ومجلس يدعون الله ويسالونه ، فقال : كلا المجلسين إلى خير ، أما هؤلاء فيتعلّمون ويفقهون الجاهل ، هؤلاء افضل ، بالتعليم أرسلت ، ثم قعد معهم . ص٢٠٦٠

### باب العمل بغير العلم

★ [ أمالي الصدوق ] : قال الصادق (ع) : العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق ، ولا يزيده سرعة السير من الطريق إلا بعدا . ص٢٠٦

★ [ الغوالي ] : قال الصادق (ع) : قطع ظهري اثنان : عالم متهتك ، وجاهل متنسك ، وجاهل متنسك ، مذا يصد الناس عن نسكه بتهتكه ، وهذا يصد الناس عن نسكه بجهله .ص٨٠٨

★ [ الاختصاص ] : قال أمير المؤمنين (ع) : المتعبّد على غير فقه كحمار

الطاحونة يدور ولا يبرح ، وركعتان من عالم خير من سبعين ركعة من جاهل ، لأن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه ، وتأتي الجاهل فتنسفه نسفا ، وقليل العمل مع كثير العملم خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك والشبهة . ص٢٠٨

★ [ كنز الكراجكي ] : قال الصادق (ع) : احسنوا النظر فيما لا يسعكم جهله ، وانصحوا لانفسكم ، وجاهدوها في طلب معرفة ما لا عذر لكم في جهله ، فإن لدين الله أركانا لا ينفع من جهلها شدة اجتهاده في طلب ظاهر عبادته ، ولا يضر من عرفها ، فدان بها حسن اقتصاده ، ولا سبيل لاحد إلى ذلك إلا بعيون من الله عز وجل . ص ٢٠٩٠

# باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم ، وفيه تفسير الحكمة

★ [ أمالي الصدوق ] : قال الكاظم (ع) : دخل رسول الله (ص) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل ، فقال : ما هذا ؟.. فقيل : علاّمة ، قال :

ما العسلامة ؟ . . قالوا :

اعلم الناس بانساب العرب ووقائعها ، وايام الجاهلية ، وبالأشعار والعربية ، فقال النبي (ص) :

ذلك علمٌ لا يضرّ مَن جهله ، ولا ينفع مَن علمه . ص٢١١

★ [ الغوالي ] : قال الكاظم (ع) : إنما العلم ثلاثة : آيةٌ محكمةٌ ، او فريضةٌ
 عادلةٌ ، او سنةٌ قائمةٌ ، وما خلاهن هو فضل . ص٢١١

★ [ معاني الأخبار ، الخصال ] : قال الصادق (ع) : وجدت علم الناس
 كلهم في أربع :

أولها : أن تعرف ربك ، والثانية : أن تعرف ما صنع بك ، والثالثة : أن تعرف ما أراد منك ، والرابعة : أن تعرف ما يخرجك من دينك . ص٢١٢

★ [ العلل ] : قيل للصادق (ع) : إِنَّ لي ابنا قد أحب ان يسالك عن حلال

وحرام لا يسالك عمّا لايعنيه ، فقال : وهل يسال الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام ؟ . . ص ٢١٣

★ [ الحساسن ] : قال الصادق (ع) : ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. ص٢١٣

★ [ المحاسن ] : قال الصادق (ع) : تفقّهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا ، فإنه مَن لهم يتفقَّ في دين الله لم ينظر الله إليه يسوم القيسامة ، ولهم يسزك له عملا . ص ۲۱۶

★ [ الحاسن ] : قال الصادق (ع) : ثلاث هن من علامات المؤمن : علمه بالله ، ومن يحب ، ومن يبغض . ص٥١٥

★ [ تفسير العياشي ] : قال داود : كنا عنده فارتعدت السماء فقال هو : سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، فقال أبو بصير : جعلت فداك ! . . إنّ للرعد كلاما ؟ . . فقال :

يا أبا محمد ! . . سل عمّا يعنيك ، ودع ما لا يعنيك . ص ٢١٨

★ [ دعوات الرواندي ] : قال الحسن (ع) : عجب لمن يتـفكّر في مأكوله ، كيف لا يتفكّر في معقوله ؟ ! . . فيجنّب بطنه ما يؤذيه ، ويودع صدره ما یردیه!. ص ۲۱۸

★ [ النهج ٤/٩٦ ] : قال أمير المؤمنين (ع) - وقد سئل عن القدر - : طريقٌ مظلمٌ فلا تسلكوه ، وبحرّ عميقٌ فلا تلجوه ، وسرّ الله فلا تتكلّفوه . ص٢١٨ ★ [ كنز الكراجكي ] : قال رسول الله (ص) : خمس لا يجتمعن إلا في مؤمن حقا ، يوجب الله له بهن الجنة : النور في القلب ، والفقه في الإسلام ، والورع في الدين ، والمودة في الناس ، وحسن السمت في الوجه . ص٢١٩

★ [ كنز الكراجكي ] : قال رسول لله (ص) : العلم أكثر من أن يحصى ، فخذ من کل شیء احسنه .ص ۲۱۹

★ [ كنز الكراجكي ] : قال النبي (ص) : العلم علمان : علم الأديان ، وعلم الأبدان . ص ٢٢٠

- ★ [ كنز الكراجكي ] : قال النبي (ص) : من يرد الله به خيرا يفقّهه في الدين . ص ٢٢٠
- ★ [ منية المريد ] : قال الصادق (ع) : ما من احد يموت من المؤمنين احب إلى
   إبليس من موت فقيه . ص ٢٢٠
- ★ [ منية المريد ] : قال الصادق (ع) : إذا مات المؤمن الفقيه ، ثلم في الإسلام ثلمةٌ لا يسدها شيء . ص ٢٢٠
- ★ [ منية المريد ] : في التوراة : عظم الحكمة ! . . فإني لا أجعل الحكمة في قلب أحد إلا وأردت أن أغفر له ، فتعلّمها ثم اعمل بها ، ثم ابذلها كي تنال بذلك كرامتي في الدنيا والآخرة . ص ٢٢٠
- ★ [ الكافي ٢٣/١]: قال الصادق (ع): لاخير فيمن لا يتفقّه من اصحابنا، يا بشير!.. إنّ الرجل منكم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. ص٢٢٠
- ★ [ الكافي ٢١/١]: قيل للصادق (ع): جُعلت فداك!.. رجلٌ عرف هذا الأمر، لزم بيته ولم يتعرّف إلى أحد من إخوانه، فقال: كيف يتفقّه هذا في دينه ؟.. ص ٢٢١

### باب آداب طلب العلم وأحكامه

- ★ [ الخصال ] : قال الصادق (ع) : أربعة لا يشبعن من أربعة : الأرض من المطر ، والعين من النظر ، والانثى من الذكر ، والعالم من العلم . ص٢٢١
   ★ [ العيون ] : قال رسول الله (ص) : لا سهر إلا في ثلاث : متهجد بالقرآن ، أو في طلب العلم ، أو عروس تهدى إلى زوجها . ص٢٢٢
- ★ [ السنهج ٣/ ٤٠] : قال علي (ع) في وصيته للحسن (ع) : إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته ، فبادرتُك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ، ويشتغل لبّك . . . . إلى قوله (ع) :
- واعلم يا بني ! . . أنّ أحب ما أنت آخذٌ به من وصيتي تقوى الله ، والاقتصار

اجرا:

على ما افترضه الله عليك ، والاخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك ، والصالحون من أهل بيتك ، فإنهم لم يَدَعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر ، وفكروا كما أنت مفكر ، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا ، والإمساك عما لم يكلفوا .

فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهّم وتعلّم ، لا بتورّط الشبهات وعلوّ الخصومات ، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة عليه بإلهك ، والرغبة إليه في توفيقك ، وترك كل شائبة أو لجتك في شبهة ، أو أسلمتك إلى ضلالة ، فإذا أيقنت أن صفا قلبك فخشع ، وتمّ رأيك واجتمع ، وكان همك في ذلك هما واحدا فانظر فيما فسرّت لك ، وإن أنت لم يجتمع لك ما تحب من نفسك ، وفراغ نظرك وفكرك ، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء أو تتورط الظلماء ، وليس طالب الدين من خبط ولا خلط ، والإمساك عن ذلك أمثل .

إلى قوله (ع): فإن أشكل عليك شيء من ذلك ، فاحمله على جهالتك به فإنك أول ما خُلقت خُلقت جاهلا ثم عُلمت ، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحيّر فيه رأيك ، ويضلّ فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك ، فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسوّاك ، وليكن له تعبّدك ، وإليه رغبتك ، ومنه شفقتك . . إلى قـوله (ع): فإذا أنت هُديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك . ص٢٢٤

★ [ منية المريد ص ١٤٩ ]: قال عنوان البصري: كنت اختلف إلى مالك بن انس سنين، فلما قدم جعفر الصادق (ع) المدينة اختلفت إليه، واحببت ان آخذ عنه كما أخذت عن مالك، فقال لي يوما: إني رجلٌ مطلوبٌ ومع ذلك لي أورادٌ في كلّ ساعة من آناء الليل والنهار، فلا تشغلني عن وردي، وخذ عن مالك واختلف إليه كما كنت تختلف إليه!.. فاغتممت من ذلك، وخرجت من عنده وقلت في نفسي: لو تفرّس في خيراً ما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه.

فدخلت مسجد الرسول (ص) وسلمت عليه ، ثم رجعت من الغد إلى الروضة وصليت فيها ركعتين ، وقلت : اسالك يا الله يا الله ، أن تعطف علي قلب جعفر ، وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم . . ورجعت إلى داري مغتماً ولم أختلف إلى مالك بن أنس ، لما أشرب قلبي من حب جعفر ، فما خرجت من داري إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى عيل صبري ، فلما ضاق صدري تنعلت وترديت وقصدت جعفرا ، وكان بعد ما صليت العصر .

فلما حضرت باب داره استاذنت عليه ، فخرج خادمٌ له فقال : ما حاجتك ؟ . . فقلت : السلام على الشريف ، فقال : هو قائمٌ في مصلاً ، فجلست بحذاء بابه ما لبثت إلا يسيرا إذ خرج خادمٌ فقال : ادخل على بركة الله ! . .

فدخلت وسلمت عليه ، فرد السلام وقال : اجلس غفر الله لك ، فجلست فاطرق ملياً ثم رفع راسه وقال : أبو من ؟ . . قلت : أبو عبد الله ، قال : ثبت الله كنيستك ووفقك ، يا أبا عبد الله ما مسالتك ؟! . . فقلت في نفسي : لو لم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان كثيراً ، ثم رفع راسه ثم قال : ما مسالتك ؟ . . فقلت : سالت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك ، وارجو أنّ الله تعالى اجابني في الشريف ما سالته ، فقال :

يا أبا عبد الله ! . . ليس العلم بالتعلم ، إنما هو نور " يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه ، فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية ، واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك .

قلت: يا شريف!.. فقال: قل: يا ابا عبد الله، قلت: يا ابا عبد الله!.. ما حقيقة العبودية ؟.. قال:

ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوّله الله ملكاً ، لأنّ العبيد لا يكون لهم ملك ، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به . . ولا يدبّر العبد لنفسه تدبيرا . . وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه .

فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوّله الله تعالى مُلكاً ، هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه ، وإذا فوّض العبد تدبير نفسه على مدبّره ، هان عليه

مصائب الدنيا ، وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه ، لا يتفرّغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس . . فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هانت عليه الدنيا ، وإبليس والخلق ، ولا يطلب الدنيا تكاثراً وتفاخراً ، ولا يطلب ما عند الناس عزاً وعلواً ، ولا يدع أيامه باطلاً . . فهذا أول درجة التقى ، قال الله تبارك وتعالى : ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين .

قلت : يا ابا عبد الله ! . . اوصني ، قال : اوصيك بتسعة أشياء ، فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى ، والله أسأل أن يوفّقك لاستعماله ، ثلاثة منها في رياضة النفس ، وثلاثة منها في الحلم ، وثلاثة منها في العلم ، فاحفظها وإياك والتهاون بها ، ففرّغت قلبي له ، فقال :

اما اللواتي في الرياضة : فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه!.. فإنه يورث الحماقة والبله ، ولا تأكل إلا عند الجوع ، وإذا أكلت فكل حلالا وسم الله ، واذكر حديث الرسول (ص) : ما ملا آدمي وعاء شراً من بطنه ، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنَفسه .

واما اللواتي في الحلم: فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشراً فقل: إن قلت عشراً لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقا فيما تقول فأسال الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول، فالله أسال أن يغفر لك، ومن وعدك بالخنى (أي الفحش) فعده بالنصيحة والرعاء.

واما اللواتي في العلم: فاسال العلماء ما جهلت ، وإياك ان تسالهم تعنتا وتجربة ، وإياك ان تعمل برايك شيئا ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا ! . . واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا ، قم عني يا أبا عبد الله ! . . فقد نصحت لك ، ولا تفسد علي وردي ، فإني امرو ضنين بنفسى ، والسلام على من اتبع الهدى . ص٢٢٦

★ [منية المريد]: قال النبي (ص): إنّ موسى (ع) لقي الخضر (ع) فقال:
 أوصني، فقال: يا طالب العلم!.. إنّ القائل أقلّ ملالة من المستمع، فلا تملّ

جلساءك إذا حدثتهم ، واعلم أنّ قلبك وعاءٌ فانظر ماذا تحشو به وعاءك ٢. . واعرف الدنيا وانبذها وراءك ، فإنها ليست لك بدار ، ولا لك فيها محل قرار ، وإنها جُعلت بُلغةً للعباد ليتزودوا منها للمعاد .

يا موسى ! . . وطن نفسك على الصبر تلقى الحلم ، واشعر قلبك بالتقوى تنل العلم ، ورضّ نفسك على الصبر تخلص من الإثم .

يا موسى ! . . تفرّغ للعلم إن كنت تريده ، فإنما العلم لمن تفرّغ له ، ولا تكونن مكثاراً بالمنطق مهذاراً ، إنّ كثرة المنطق تشين العلماء ، وتبدي مساوي السخفاء ولكن عليك بذي اقتصاد ، فإنّ ذلك من التوفيق والسداد .

وأعرض عن الجهّال واحلم عن السفهاء ، فإنّ ذلك فضل الحلماء وزين العلماء .

وإذا شنمك الجاهل فاسكت عنه سلما ، وجانبه حزما ، فإن ما بقي من جهله عليك وشتمه إياك اكثر .

يا بن عمران ! . . لا تفتحن بابا لا تدري ما غلقه ، ولا تغلقن بابا لا تدري ما فتحه .

يا بن عمران ! . . من لا ينتهي من الدنيا نُهمته ، ولا تنقضي فيها رغبته ، كيف يكون كيف يكون عابدا ؟ . . ومن يحقر حاله ويتهم الله بما قضى له ، كيف يكون زاهدا ؟ . .

یا موسی ! . . تعلم ما تعلم لتعمل به ، ولا تعلم لتحدّث به فیکون علیك بوره رای هلاکه ) ، ویکون علی غیرك نوره . ص ۲۲۷

# المنتقى من الجيزء الثاني: كيتاب العلم

### باب ثواب الهداية والتعليم ، وفضلهما ، وفضل العلماء ، وذم إضلال الناس

★ [ تفسير الإمام العسكري ، الاحتجاج ] : قال رسول الله (ص) : أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه ، يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ، ولا يدري كيف حكمه فيما يُبتلى به من شرائع دينه . . ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا ، وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره ، ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا ، كان معنا في الرفيق الأعلى . ص٢

★ [ تفسير الإمام العسكري ، الاحتجاج ] : قال علي (ع) : من كان من شيعتنا عالماً بشريعتنا ، فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به ، جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لاهل جميع العرصات ، وعليه حلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها ، ثم ينادي مناد :

يا عباد الله ! . . هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد ، ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبّث بنوره ، ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان ، فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا ، أو فتح عن قلبه من الجهل قفلاً ، أو أوضح له عن شبهة . ص٢

★ [ تفسير الإمام العسكري ] : قال العسكري (ع) : حضرت امرأة عند الصدّيقة فاطمة الزهراء (ع) فقالت : إِنّ لي والدة ضعيفة ، وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيء ، وقد بعثتني إليك اسالك ، فاجابتها فاطمة (ع) عن ذلك ، فئنت فاجابت ، ثم ثلثت إلى أن عشرت ، فأجابت ثم خجلت من الكثرة فقالت : لا أشق عليك يا بنة رسول الله .

قالت فاطمه (ع): هاتي وسلي عما بدالك!.. ارايت من اكتسرى ( اي استاجر ) يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه مائة ألف دينار يشقل عليه ؟.. فقالت: لا ، فقالت: اكتريت أنا لكل مسألة باكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤا ، فاحرى أن لا يثقل على ...

سمعت أبي ( ص ) يقول : إِنَّ علماء شيعتنا يحشرون ، فيُخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدَّهم في إرشاد عباد الله ، حتى يخلع على الواحد منهم الف الف حلة من نور ، ثم ينادي منادي ربنا عزَّ وجلَّ :

أيها الكافلون لايتام محمد (ص)!.. الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أثمتهم ، هؤلاء تلامذتكم والايتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم ، فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا.

يخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم ، حتى أنّ فيهم - يعني في الأيتام - لمن يخلع عليه مائة الف خلعة وكذلك يخلع هؤلاء الايتام على من تعلم منهم . .

ثم إِنّ الله تعالى يقول: اعيدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للايتام حتى تتمّوا لهم خلعهم، وتضعّفوها لهم، فيتمّ لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم، ويضاعف لهم، وكذلك من يليهم ممن خلع على من يليهم ..

وقالت فاطمة (ع): يا امة الله !.. إنّ سلكة من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس الف الف مرة ، وما فضل فإنه مشوب بالتنغيص والكدر. ص٣ ★ [ تفسير الإمام المسكري ]: قال السجاد (ع): اوحى الله تعالى إلى موسى: حبّنى إلى خلقى ، وحبّب خلقى إلى ، قال:

يا رب ! . . كيف افعل ؟ . . قال : ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبّوني ، فلئن تردّ آبقاً عن بابي ، او ضالاً عن فنائي افضل لك من عبادة مائة سنة بصيام نهارها وقيام ليلها . . قال موسى : ومن هذا العبد الآبق منك ؟ . . قال : العاصي المتمرد ، قال : فمن الضال عن فنائك ؟ . . قال :

الجاهل بإمام زمانه تعرّفه ، والغائب عنه بعد ما عرفه ، الجاهل بشريعة دينه

تعرّفه شريعته وما يعبد به ربه ، ويتوصل به إلى مرضاته .. قال السجاد (ع) : فابشروا علماء شيعتنا بالثواب الأعظم والجزاء الأوفر . ص٤

★ [ تفسير الإمام العسكري ، الاحتجاج ] : قال الباقر (ع) : العالم كمن معه شمعة تضيء للناس ، فكلّ من أبصر شمعته دعا له بخير ، كذلك العالم مع شمعة تزيل ظلمة الجهل والحيرة ، فكلّ من أضاءت له فخرج بها من حيرة ، أو نجا بها من جهل ، فهو من عتقائه من النار ، والله يعوضه عن ذلك بكلّ شعرة لمن اعتقه ما هو افضل له من الصدقة بمائة ألف قنطار ، على غير الوجه الذي أمر الله عزّ وجلّ به ، بل تلك الصدقة وبال على صاحبها ، لكن يعطيه الله ما هو افضل من مائة ألف ركعة بين يدي الكعبة . ص٤

بيان: أقول: لعله (ع) فضل تعليم العلم أولا على الصدقة بهذا المقدار الكثير في غير مصرفه، لدفع ما يتوهّمه عامة الناس من فضل الظلمة الذين يعطون بالأموال المحرّمة العطايا الجزيلة، على العلماء الباذلين للعلوم الحقة من يستحقه، ثم استدرك (ع) بان تلك الصدقة وبال على صاحبها لكونها من الحرام، فلا فضل لها حتى يفضل عليها شيء، ثم ذكر (ع) فضله في عمل له فضل جزيل، ليظهر مقدار فضله ورفعة قدره. ص٥

★ [ تفسير الإمام العسكري ، الاحتجاج ] : قال الصادق (ع) : علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته ، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا ، وعن أن يتسلّط عليهم إبليس وشيعته النواصب ، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة ، لأنه يدفع عن أديان محبّينا ، وذلك يدفع عن أبدانهم . ص٥

★ [ الاحتجاج ، تفسير الإمام العسكري ] : قال الكاظم (ع) : فقية واحد ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه ، أشد على إبليس من ألف عابد ، لأن العابد همة ذات نفسه فقط ، وهذا همة مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ، فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد ، وألف ألف عابدة . صه

★ [ الاحتجاج ، تفسير الإمام العسكري ] : قال الرضا (ع) : يقال للعابد يوم القيامة : نعْمَ الرجل كنت! . . همتك ذات نفسك ، وكفيت الناس مؤونتك فادخل الجنة . . الا إنّ الفقيه من افاض على الناس خيره ، وانقله من أعــدائهم ، ووفّــر عليهم نعــم جنــان الله ، وحصــّل لهم رضوان الله تعالى . ويقال للفقيه: يا أيها الكافل لايتام آل محمد! . . الهادي لضعفاء محبيهم ومواليهم ، قف حتى تشفع لمن اخذ عنك ، أو تعلّم منك ، فيقف فيدخل الجنة معه فئاما وفئاما وفئاما حتى قال عشرا ، وهم الذين أخذوا عنه علومه ، وأخذوا عمَّن أخذ عنه ، وعمَّن أخذ عمَّن أخذ عنه إلى يوم القيامة ، فانظروا كم فرق بين المنزلتين ؟! . . ص٦

★ [ الاحتجاج ، تفسير الإمام العسكري ] : قال الجواد (ع) : مَن تكفّل بايتام آل محمد المنقطعين عن إمامهم ، المتحيّرين في جهلهم ، الأسراء في أيدي شياطينهم ، وفي أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم ، وأخرجهم من حيرتهم ، وقهر الشياطين برد وساوسهم ، وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل اثمتهم ، ليفضلون عند الله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء . . و فضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء. ص٦

★ [ الاحتجاج ، تفسير الإمام العسكري ] : قال الهادي (ع) : لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا (ع) من العلماء الداعين إليه ، والدالين عليه ، والذابين عن دينه بحجج الله ، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ، ومن فخاح النواصب ، لما بقي احد إلا ارتد عن دين الله ، ولكنهم الذين بمسكون أزمّة قلوب ضعفاء الشيعة ، كما يمسك صاحب السفينة سكّانها ، اولئك هم الأفضلون عند الله عزّ وجلّ . ص٦

★ [ تفسير الإمام العسكري ، الاحتجاج ] : قال العسكري (ع): إن من محبّى محمد وآل محمد - صلوات الله عليهم - مساكين ، مواساتهم افضل من مواساة مساكين الفقراء ، وهم الذين سكنت جوارحهم ، وضعفت قواهم عن مقابلة اعداء الله الذين يعيرونهم بدينهم ، ويسفّهون احلامهم ، الا فمن قواهم بفقهه وعلمه حتى ازال مسكنتهم ، ثم سلطهم على الاعداء الظاهرين النواصب ، وعلى الاعداء الباطنين إبليس ومردته ، حتى يهزموهم عن دين الله ، ويذودوهم عن اولياء آل رسول الله (ص) ، حوّل الله تعالى تلك المسكنة إلى شياطينهم فاعجزهم عن إضلالهم ، قضى الله تعالى بذلك قضاء حقّ على لسان رسول الله (ص) . ص٧

★ [ تفسير الإمام العسكري ، الاحتجاج ] : اختصم إلى فاطمة (ع) امراتان ، فتنازعتا في شيء من أمر الدين ، إحديهما معاندة والأخرى مؤمنة ، ففتحت على المؤمنة حجّتها فاستظهرت على المعاندة ففرحت فرحا شديدا . .

فقالت فاطمة (ع): إِنَّ فرح الملائكة باستظهارك عليها اشد من فرحك ، وإِنَّ حزن الشيطان ومردته بحزنها اشد من حزنها ، وإِنَّ الله تعالى قال لملائكته: اوجبوا لفاطمة بما فتحت على هذه المسكينة الأسيرة من الجنان الف الف ضعف مما كنت اعددت لها ، واجعلوا هذه سنّة في كل من يفتح على اسير مسكين ، فيغلب معاندا مثل الف الف ما كان معداً له من الجنان . ص٨

★ [ تفسير الإمام العسكري ] : قال الحسين (ع) لرجل : أيهما احب إليك : رجل يروم قتل مسكين قد ضعف، اتنقذه من يده ؟.. أو ناصب يريد إضلال مسكين من ضعفاء شيعتنا تفتح عليه ما يمتنع به ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى ؟.. قال : بل إنقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب ، إنّ الله تعالى يقول : ﴿ من احياها فكانما أحيا الناس جميعا ﴾ أي ومن احياها وأرشدها من كفر إلى إيمان ، فكانما احيا الناس جميعا من قبل أن يقتلهم بسيوف الحديد . ص٩

★ [ تفسير الإمام العسكري ] : قال السجاد (ع) لرجل : أيهما أحب إليك : صديقٌ كلما رآك نصرك لمصيدة من مصائد الشيطان ، وعرّفك ما تبطل به كيدهم ، وتخرق شبكتهم ، وتقطع حبائلهم ؟ . . قال : بل صديقٌ كلما رآني علمني كيف أخزي الشيطان عن

نفسي فادفع عني بلاءه . . قال : فايهما احب إليك : استنقاذك اسيراً مسكينا من ايدي الكافرين ، أو استنقاذك اسيرا مسكينا من ايدي الناصبين ؟ . . قال : يا بن رسول الله ! . . سل الله أن يوفقني للصواب في الجواب ، قال : اللهم وفقه ! . . قال : بل استنقاذي المسكين الأسير من يدي الناصب ، فإنه توفير الجنة عليه وإنقاذه من النار ، وذلك توفير الروح عليه في الدنيا ، ودفع الظلم عنه فيها ، والله يعوض هذا المظلوم باضعاف ما لحقه من الظلم ، وينتقم من الظالم بما هو عادل بحكمه ، قال (ع): وُققت ، لله أبوك ! . . أخذته من جوف صدري ، لم تخرم مما قاله رسول الله (ص) حرفا واحدا . ص٩

★ [ تفسير الإمام العسكري ] : سئل الباقر (ع) : إنقاذ الاسير المؤمن من محبينا من يد الناصب ، يريد أن يضلّه بفضل لسانه وبيانه أفضل ، أم إنقاذ الاسير من أيدي أهل الروم ؟ . . قال الباقر (ع) : أخبرني أنت عمّن رأى رجلاً من خيار المؤمنين يغرق وعصفورة تغرق لا يقدر على تخليصهما ، بايهما اشتغل فأته الآخر ، أيهما أفضل أن يخلّصه ؟ . . قال : الرجل من خيار المؤمنين ، قال (ع) : فبعد ما سألت في الفضل أكثر من بعد ما بين هذين ، إنّ ذاك يوفّر عليه دينه وجنان ربه ، وينقذه من نيرانه ، وهذا المظلوم إلى الجنان يصير . ص ١٠

★ [ تفسير الإمام العسكري ، الاحتجاج ] : قال الرضا (ع) : افضل ما يقدّمه العالم من محبينا وموالينا امامه ليوم فقره وفاقته وذله ومسكنته ، أن يغيث في الدنيا مسكينا من محبينا من يد ناصب عدو لله ولرسوله ، يقوم من قبره والملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محلّه من جنان الله ، فيحملونه على اجنحتهم ويقولون : طوباك طوباك ، يا دافع الكلاب عن الأبرار ! . . ويا أيها المتعصّب للاثمة الأخيار! . . . ص ١١

★ [ أمالي الصدوق ] : قال الصادق (ع) : إذا كان يوم القيامة ، جمع الله عزّ وجلّ الناس في صعيد واحد ، ووُضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء ، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء . ص١٤

★ [ أمالي الصدوق ] : قال علي (ع) : لما كلم الله موسى بن عمران (ع) قال

موسى : إلهي ! . . ما جزاء من دعا نفسا كافرة إلى الإسلام ؟ . . قسال : يا موسى ! . . آذن له في الشفاعة يوم القيامــة لمن يريد . ص١٥

★ [ الخصال ] : قال الصادق (ع) : كان فيما أوصى به رسول الله (ص) علياً : يا علي ً!.. ثلاث من حقائق الإيمان : الإنفاق من الإقتار ، وإنصاف الناس من نفسك ، وبذل العلم للمتعلم . ص٥ ١

★ [ العلل ] : قال الصادق (ع) : إذا كان يوم القيامة بعث الله عزّ وجلّ العالم والعابد ، فإذا وقفا بين يدي الله عزّ وجلّ قيل للعابد : انطلق إلى الجنة ، وقيل للعالم : قف ! . . تشفّع للناس بحسن تأديبك لهم . ص١٦٠

★ [ العلل ] : قال رسول الله (ص) : إِنَّ الله عزَّ وجلّ يجمع العلماء يوم القيامة ويقول لهم : لم أضع نوري وحكمتي في صدروكم ، إلا وأنا أريد بكم خير الدنيا والآخرة ، اذهبوا فقد غفرت لكم ما كان منكم . ص١٦

★ [ بصائر الدرجات ] : قال الصادق (ع) : معلّم الخير تستغفر له دواب الأرض وحيتان البحر ، وكل صغيرة وكبيرة في أرض الله وسمائه . ص١٧

★ [ بصائر الدرجات ] : قال رسول الله (ص) : يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسي ، فيقول :

يا رب ! . . اتّى لي هذا ولم اعملها ؟ . . فيقول : هذا علمك الذي علمته الناس ، يُعمل به من بعدك . ص ١٨

★ [ المحاسن ] : قال الباقر (ع) : لا تخاصموا الناس ، فإن الناس لو استطاعوا أن يحبونا لل حبونا . ص ١٩

★ [ الحاسن ] : قلت للصادق (ع) : اسألك أصلحك الله ؟ . . قال : نعم ، قلت : كنت على حال وأنا اليوم على حال أخرى . . كنت أدخل الأرض ، فأدعو الرجل والإثنين والمرأة فينقذ الله من يشاء ، وأنا اليوم لا أدعو أحدا ، فقال : وما عليك أن تخلى بين الناس وبين ربهم ؟ . .

فمن أراد الله أن يخرجه من ظلمة إلى نور أخرجه ، ثم قال : لاعليك إن آنست من أحمد خيرا أن تنبذ إليه الشيء نبذا ، فقلت : أخبرني عن قول الله :

﴿ ومن احياها فكانما أحيا الناس جميعا ﴾ ، قال : من حرق أو غرق أو غدر ، ثم سكت فقال : تاويلها الأعظم أن دعاها فاستجابت له . ص ٢٠

﴿ [ السرائر ] : قال الكاظم (ع) : أبلغ خيرا وقل خيرا ، ولا تكوننَ إمَّعة ، قسال : وما الإمتَّعة ؟ . . قال : لا تقولن : أنا مع الناس ، وأنا كواحد من النساس ، إنّ رسول الله (ص) قال : أيها الناس ! . . إنما هما نجدان : نجد خير ونجد شر ، فما بال نجد الشر أحبّ إليكم من نجد الخير ؟ . . ص٢١

★ [ السرائر ] : لقيني الصادق (ع) في بعض طرق المدينة ، فقال لي :

يا حارث!.. فقلت: نعم، فقال: أما لتحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ثم مضى .. ثم أتيته فاستأذنت عليه فقلت: جعلت فداك!.. لم قلت: لتحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ؟.. فقد دخلني من ذلك أمر عظيم فقال: نعم، ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهونه، مما يدخل به علينا الأذى والعيب عند الناس، أن تأتوه فتؤنّبوه وتعظوه وتقولوا له قولا بليغا فقلت له: إذا لا يقبل منا ولا يطيعنا، فقال: فإذاً فاهجروه عند ذلك، واجتنبوا مجالسته. ص٢٢

★ [ الغوالي ] : قال النبي (ص) : إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له . ص٢٢

★ [ مجالس المفيد ] : قال أمير المؤمنين (ع) : ما أخذ الله ميثاقا من أهل الجهل بطلب تبيان العلم حتى أخذ ميثاقا من أهل العلم ببيان العلم للجهّال ، لأن العلم قبل الجهل. ص٢٣

★ [ تفسير الإمام العسكري ] : قال السجاد (ع) في قوله تعالى ﴿ ولكم في القصاص حيوة يا أولي الألباب لعلكم تنقون ﴾ : عباد الله ! . . هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه ، أوّلا أنبؤكم بأعظم من هذا القتل ، وما يوجب الله على قاتله ما هو أعظم من هذا القصاص ؟ . . قالوا :

بلى يا بن رسول الله 1. . قال: اعظم من هذا القتل أن تقتله قتللا لا ينجبر ولا يحيا بعده أبدا ، قالوا: ما هو ؟ . . قال: أن يضله عن نبوة محمد (ص) وعن ولاية علي بن أبي طالب (ع) ويسلك به غير سبيل الله ، ويغويه باتباع طريق أعداء علي (ع) والقول بإمامتهم ، ودفع علي (ع) عن حقه وجحد فضله ، فهذا هو القتل الذي هو تخليد هذا المقتول في نار جهنم ، فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جهنم . ص٢٣

\* [ روضة الواعظين ] : قال النبي (ص) : ساعة من عالم يتكئ على فراشه ينظر في عمله ، خيرٌ من عبادة العابد سبعين عاما . ص٢٣

★ [ روضة الواعظين ] : قال النبي (ص) : فضل العالم على العابد سبعين درجة ، بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاما ، وذلك أنّ الشيطان يدع البدعة للناس ، فيبصرها العالم فينهى عنها ، والعابد مقبل على عبادته لا يتوجه لها ولا يعرفها . ص٢٤

★ [ روضة الواعظين ] : قال النبي (ص) : الا أُحدَّثكم عن اقوام ليسوا بانبياء ولا شهداء ، يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله على منابر من نور ، فقيل : من هم يا رسول الله ؟! . قال : هم الذين يحببون عباد الله إلى الله ، ويحببون عباد الله إلى منابر عباد الله ، وينهونهم عما يحب الله ، وينهونهم عما يكره الله ، فإذا اطاعوهم احبهم الله . ص٢٤

★ [ الغوالي ] : قال النبي (ص) : إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ، ولكن ينتزعه بموت العلماء حتى إذا لم يبق منهم احد " ، اتخذ الناس رؤساء جهالاً ، فافتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا . ص٢٤

★ [ نوادر الرواندي ] : قال النبي (ص) : من يشفع شفاعة حسنة ، أو أمر بمعروف ، أو نهى عن منكر ، أو دلّ على خير ، أو أشار به فهو شريكٌ . . ومَن أمر بسوء أو دلّ عليه ، أو أشار به فهو شريكٌ . ص٢٤

★ [ كنز الكراجكي ] : قال علي (ع) : لم يمت من ترك افعالا تقتدى بها من الخير ، ومن نشر حكمةً ذُكر بها . ص٢٤

★ [منية المريد]: قال النبي (ص): رحم الله خلفائي، فقيل: يا رسول
 الله، ومُن خلفاؤك؟.. قال: الذين يحيون سنتى ويعلمونها عباد الله. ص٥٥

★ [منية المريد]: قال النبي (ص): إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طُمست اوشك أن تضل الهداة. ص ٢٥

★ [ منية المريد ] : قال النبي (ص) : يقول الله عزّ وجلّ للعلماء يوم القيامة : إني لم اجعل علمي وحكمي فيكم ، إلا وأنا اريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ، ولا أبالي . ص ٢٥

★ [ منية المريد ] : قال النبي (ص) : ما تصدر الناس بصدقة مثل علم يُنشر . ص٢٥

★ [ منية المريد ] : قال النبي (ص) : ما أهدى المرء المسلم على أخيه هدية ،
 أفضل من حكمة يزيده الله بها هدى ، ويرده عن ردى . ص٢٥٥

# باب استعمال العلم ، والإخلاص في طلبه

★ [ تفسير القمي ] : قال الصادق (ع) : يا حفص!.. ما أنزلت الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررتُ إليها أكلت منها.

يا حفص ! . . إِنَّ الله تبارك وتعالى علم ما العباد عليه عاملون وإلى ما هم صائرون ، فحلم عنه عند اعمالهم السيئة لعلمه السابق فيهم ، فلا يغرّنك حسن الطلب ممن لا يخاف الفوت ، ثم تلا قوله تعالى :

﴿ تلكِ الدار الآخرة ﴾ وجعل يبكي ويقول: ذهبت والله الأماني عند هذه الآية .. ثم قال: فاز والله الأبرار، تدري من هم ؟ .. هم الذين لا يؤذون الذرّ، كفي بخشية الله علما، وكفي بالاغترار بالله جهلا.

يا حفص ! . . إنه يُغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يُغفر للعالم ذنب واحد ، ومَن تعلم وعمل وعلم لله ، دُعي في ملكوت السموات عظيما ، فقيل : تعلم لله ، وعلم لله ، قلت : جُعلست فداك ! . . فما حد الزهد في الدنيا ؟ . . فقال : فقد حد الله في كتابه فقال عز وجل : في لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ إن اعلم الناس بالله اخوفهم لله ، واخوفهم له

جـ ۲ :

أعلمهم به ، وأعلمهم به ازهدهم فيها ، فقال له رجل : يا بن رسول الله ! . . أوصني ، فقال : اتق الله حيث كنت ، فإنك لا تستوحش . ص٢٧

★ [ تفسير القمي ] : قال السجاد (ع) : مكتوب في الإنجيل : لا تطلبوا علم ما لا تعملون ولما عملتم بما علمتم ، فإن العلم إذا لم يُعمل به لم يزدد من الله إلا بُعدا . ص٢٨

★ [ قرب الإسناد ] : قال الصادق (ع) : ابلغ موالينا عنا السلام واخبرهم أنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل ، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بعمل أو ورع ، وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره . ص ٢٨
 ★ [ العيون ] : قال علي (ع) : الدنياكلها جهل إلا مواضع العلم . . والعلم كله حجة إلا ما عمل به . . والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصاً . . والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يُختم له . ص ٢٩

★ [ معاني الأخبار ] : قال الرضا (ع) : رحم الله عبدا أحيا أمرنا ، فقلت له : وكيف يُحيي أمركم ؟ . . قال : يتعلّم علومنا ويعلّمها الناس ، فإنّ الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا ، قلت : يا بن رسول الله ! . . فقد روي لنا عن أبى عبد الله (ع) أنه قال :

من تعلم علما ليماري به السفهاء ، أو يباهي به العلماء ، أو ليقبل بوجوه الناس إليه فهو في النار .

فقال (ع): صدق جدي (ع) افتدري من السفهاء ؟.. فقلت: لا يا بن رسول الله ، قال: هم قصّاص مخالفينا ، وتدري من العلماء ؟.. فقلت: لا يا بن رسول الله ، فقال: هم علماء آل محمد (ع) الذين فرض الله طاعتهم وأوجب مودتهم ، ثم قال: وتدري ما معنى قوله: أو ليقبل بوجوه الناس إليه ؟.. قلت: لا ، قال: يعني والله بذلك ادّعاء الإمامة بغير حقها ، ومن فعل ذلك فهو في النار. ص ٣٠

★ [ مصباح الشريعة ] : قال النبي (ص) : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة .. أي علم التقوى واليقين . ص٣٢

★ [ مصباح الشريعة ] : قال علي (ع) : اطلبوا العلم ولو بالصين ، وهو علم معرفة النفس ، وفيه معرفة الرب عز وجل . ص٣٢

بيان : علم التقوى : هو العلم بالأوامر والنواهي والتكاليف التي يُتقى بها من عنداب الله ، وعلم اليقين : علم ما يتعلق من المعارف بأصول الدين ، ويحتمل أن يكون علم التقوى أعم منهما ، ويكون اليقين معطوفا على العلم وتفسيراً له أي العلم المامور به هو اليقين .

قوله (ع): وفيه معرفة الرب: أي معرفة الشؤون التي جعلها الله تعالى للنفس ، ومعرفة معايبها وما يوجب رفعتها وكمالاتها ، يوجب اكتساب ما يوجب كمال معرفته تعالى بحسب قابلية الشخص ، ويوجب العلم بعظمته وكمال قدرته ، فإنها أعظم خلق الله إذا عُرفت كما هي ، أو المراد أنّ معرفة صفات النفس معيار لمعرفته تعالى ، إذ لولا اتصاف النفس بالعلم لم يمكن معرفة علمه بوجه ، وكذا سائر الصفات . .

او المراد انه كل ما عرف صفة في نفسه نفاه عنه تعالى ، لأن صفات الممكنات مشوبة بالعجز والنقص ، وان الأشياء إنما تُعرف باضدادها ، فإذا راى الجهل في نفسه وعلم أنه نقص ، نزه ربه عنه . . وإذا نظر في علمه وراى أنه مشوب بانواع الجهل ومسبوق به وماخوذ من غيره ، فنفى هذه الأشياء عن علمه تعالى ونزهه عن الاتصاف بمثل علمه . ص٣٣

★ [ السرائر ] : قال الصادق (ع) : من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلب ، وانطق بها لسانه ، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها ، وأخرجه الله من الدنيا سالما إلى دار السلام . ص٣٣

★ [ روضة الواعظين ] : قال النبي ( ص ) : من طلب العلم لله لم يصب منه بابا إلا ازداد في نفسه ذلا ، وفي الناس تواضعا ، ولله خوفا ، وفي الدين اجتهادا ، وذلك الذي ينتفع بالعلم فليتعلمه .

ومن طلب العلم للدنيا والمنزلة عند الناس والحظوة عند السلطان ، لم يصب منه بابا إلا ازداد في نفسه عظمة ، وعلى الناس استطالة ، وبالله اغترارا ، ومن

الدين جفاءً ، فذلك الذي لا ينتفع بالعلم ، فليكف وليمسك عن الحجّة على نفسه ، والندامة والخزي يوم القيامة . ص٣٥

★ [ كتاب سليم بن قيس الهلالي ] : قال النبي (ص) : منهومان لا يشبعان : منهوم في الدنيا لا يشبع منه . . فمن اقتصر منهوم في العلم لا يشبع منه . . فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم ومن تناولها من غير حلها هلك ، إلا أن يتوب ويراجع . . ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا ، ومن أراد به الدنيا هلك وهو حظه .

العلماء عالمان: عالم عمل بعلمه فهو ناج ، وعالم تارك لعلمه فقد هلك ، وإن أهل النار ليتأذّون من نتن ريح العالم التارك لعلمه ، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله فاستجاب له فاطاع الله فدخل الجنة ، وأدخل الداعي إلى النار بتركه علمه ، واتباعه هواه ، وعصيانه لله . . إنما هما اثنان: اتباع الهوى فيصد عن الحق ، وأما طول الأمل . . فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق ، وأما طول الأمل فينسى الآخرة . ص٣٦

★ [ نوادر الراوندي ] : قال النبي (ص) : من احب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه . . وما آتى الله عبدا علما فازداد للدنيا حبّا ، إلا ازداد من الله تعالى بعدا ، وازداد الله تعالى عليه غضبا . ص٣٦٠

★ [ النهج ] : قال علي (ع) في بعض الخطب : واقتدوا بهدى نبيكم فإنه أفضل الهدى ، واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن ، وتعلّموا القرآن فإنه أحسن الحديث ، وتفقّهوا فيه فإنه ربيع القلوب ، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور ، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص ، فإنّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لايستفيق من جهله ، بل الحجة عليه أعظم ، والحسرة له الزم ، وهو عند الله ألوم . ص ٣٧

★ [ كنز الكراجكي ] : قال النبي (ص) : العلم علمان : علم في القلب فذلك العلم النافع . . وعلم في اللسان فذلك حجة على العباد . ص٣٧

★ [كنز الكراجكي]: قال علي (ع): لو انّ حملة العلم حملوه بحقه،

لاحبهم الله وملائكته واهل طاعته من خلقه ، ولكنهم حملوه لطلب الدنيا ، فمقتهم الله وهانوا على الناس.ص٣٧

★ [ العدة ] : قال علي (ع) لكميل بن زياد : ولا عليك إذا عرفك الله دينه ،
 ان لا تعرف الناس ولا يعرفوك . ص٣٧

★ [عدة]: قال النبي (ص): العلم الذي لا يُعمل به كالكنز الذي لا يُنفق
 منه، أتعب صاحبه نفسه في جمعه، ولم يصل إلى نفعه. ص٣٧

★ [ منية المريد ] : قال المسيح (ع) : مَن علم وعمل ، فذاك يُدعى عظيما في ملكوت السماء. ص٣٨

★ [ منيــة المريد ] : قال النبي (ص) : لا تعلّموا العلم لتماروا به السفهاء ، وتجادلوا به العلماء ، ولتصرفوا وجوه الناس إليكم ، وابتغوا بقولكم ما عند الله ، فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه . .

كونسوا ينابيع الحكمة ، مصابيح الهدى ، أحلاس ( اي ما يبسط في البيت على الارض ) البيوت ، سرج الليل ، جدد القلوب ، خلقان الثياب ، تُعرفون في أهل الأرض . ص٣٨

★ [ منيسة المريد ] : قال عيسى (ع) : ويل لعلماء السوء تصلى عليهم النار!.. ثم قال : اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الآخرة : اما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا فاجر قد سبقك إليه .. واما مؤونة الأخرة فإنك لا تجد اعوانا يعينونك عليها . ص٣٩

★ [ منية المريد ] : قال الصادق (ع) : إنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه ، زلّت موعظته عن القلوب كما يزلّ المطرعن الصفا . ص٣٩

بحاله.. فسأل جبرائيل (ع) عنه فقال له: أخبرني عن جليسي فلان ، ألك به علم ".. قال: نعم ، هو ذا على الباب قد مُسخ قردا في عنقه سلسلة ، ففزع موسى (ع) إلى ربه وقام إلى مصلاً ه يدعو الله ، ويقول: يا رب!.. صاحبي وجليسي فأوحى الله إليه يا موسى!.. لو دعوتني حتى ينقطع ترقوتاك ما استجبت لك فيه ، إني كنت حمّلنه علما فضيّعه وركن إلى غيره. ص٠٤

### باب حق العالم

- ★ [أمالي الصدوق]: قال الصادق (ع): إني لأرحم ثلاثة وحق لهم أن يُرحموا: عزيزٌ أصابته مذلةٌ بعد العزّ، وغنيٌ أصابته حاجةٌ بعد الغنى، وعالمٌ يستخفّ به أهله والجهلة. ص٤١
- ★ [ الخصال ] : قال الصادق (ع) : ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجل : مسجدٌ خرابٌ لا يصلي فيه أهله . . وعالمٌ بين جهّال . . ومصحفٌ معلّقٌ قد وقع عليه غبارٌ لا يُقرأ فيه . ص ٤١
- ★ [ أمالي الطوسي ] : قال الرضا (ع) : ثلاثةٌ موكّل بها ثلاثةٌ : تحامل الأيام على ذوي الأدوات الكاملة ، واستبلاء الحرمان على المتقدّم في صنعته ، ومعاداة العوام على أهل المعرفة . ص٢٢
- ★ [ روضة الواعظين ، الخصال ، أمالي الصدوق ] : في خبر الحقوق عن علي بن الحسين (ع) : وحقّ سائسك بالعلم : التعظيم له ، والتوقير لمجلسه ، وحسن الاستسماع إليه ، والإقبال عليه ، وأن لا ترفع عليه صوتك ، ولا تجيب احدا يسأله عن شيء حتى يكون هوالذي يجيب ، ولا تحدّث في مجلسه احدا ، ولا تغتاب عنده احدا ، وأن تدفع عنه إذا ذُكر عندك بسوء ، وأن تستر عيوبه ، وتظهر مناقبه ، ولا تجالس له عدوا ، ولا تعادي له وليا ، فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته ، وتعلمت علمه لله جلّ اسمه لا للناس . ص٢٤ لحمة من سفيه فاقبلوها ، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها . ص٢٤ حكمة من سفيه فاقبلوها ، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها . ص٢٤

★ [ المحاسن ] : قال علي (ع) : إنّ من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال ، ولا تجرّ بثوبه ، وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعا ، وخصّه بالتحية دونهم ، واجلس بين يديه ، ولا تجلس خلفه ، ولا تغمز بعينيك ، ولا تشر بيدك ، ولا تكثر من قول قال فلان وقال فلان خلافا لقوله ، ولا تضجر بطول صحبته ، فإنما مثل العالم مثل النخلة ، ينتظر بها متى يسقط عليك منها شيءٌ ، والعالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله ، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمةٌ ، لا يسدها شيءٌ إلى يوم القيامة . ص٣٤

★ [ الحاسن ]: قال علي (ع): إذا جلست إلى العالم ، فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول ، وتعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن القول ، ولا تقطع حديثه. ص٤٣

★ [ الغوالي ] : قال الصادق (ع) : من اكرم فقيها مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عليه وهو عنه راض ، ومن أهان فقيها مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان . ص٤٤

★ [ الغوالي ]: قال النبي (ص): من علم شخصا مسالةً فقد ملك رقبته ، فقيل له: يا رسول الله !.. ايبيعه ؟.. فقال: لا ، ولكن يامره وينهاه. ص٤٤
 ★ [ النهج ]: قال علي (ع): لا تجعلن ذرب (اي حدة) لسانك على من انطقك ، وبلاغة قولك على من سددك. ص٤٤

★ [ العدة ] : قال النبي (ص) : ليس من اخالاق المؤمن الملق ، إلا في طلب العلم . ص٥٤

### باب صفات العلماء وأصنافهم

★ [ أمالي الصدوق ] : قال علي (ع) : طلبة هذا العلم على ثلاثة اصناف ، ألا فاعرفوهم بصفاتهم وأعيانهم : صنف منهم يتعلمون للمراء والجهل ، وصنف منهم يتعلمون للفقه والعقل . فأما صاحب المراء والجهل تراه مؤذيا تماريا للرجال في اندية المقال ، قد تسربل

: ۲*-*

بالتخشع ، وتخلَّى من الورع ، فدق الله من هذا حيزومه ، وقطع منه خيشومه ( كناية عن الإذلال ) .

واما صاحب الاستطالة والختل فإنه يستطيل على اشباهه من أشكاله ، ويتواضع للأغنياء من دونهم ، فهو لحلوائهم هاضم ، ولدينه حاطم ، فاعمى الله من هذا بصره ، وقطع من آثار العلماء اثره .

واما صاحب الفقه والعقل تراه ذا كأبة وحزن ، قد قام الليل في حندسه ( ظلمته ) وقد انحنى في برنسه ، يعمل ويخشى خائفا وجلا من كل أحد إلا من كل ثقة من إخوانه ، فشد الله من هذا أركانه ، وأعطاه يروم القيامة امانه . ص٧٤

★ [ أمالي الطوسي ] : قال علي (ع) : الملوك حكامٌ على الناس ، والعلم حاكمٌ على الناس ، والعلم حاكمٌ عليهم ، وحسبك من العلم أن تخشى الله ، وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك . ص.٤٨

★ [ معاني الأخبار ]: قال علي (ع): الا أخبركم بالفقيه حقا ؟.. قالوا: بلى يا أمير المؤمنين!.. قال : من لم يُقنّط الناس من رحمة الله ، ولم يؤمنهم من عذاب الله ، ولم يرخّص لهم في معاصي الله ، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره.

الا لا خير في علم ليس فيه تفهّم . . الا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر . . الا لا خير في عبادة ليس فيها تفقّه . ص٤٩

★ [ الخصال ] : قال الصادق (ع) : لا يكون الرجل فقيها حتى لا يبالي أي ثوب لبس ) ؟ . . وبما سدّ فورة الجوع ؟ . . ص ٤٩

★ [ الخصال ] : قال الصادق (ع) : الناس على اربعة اصناف : جاهل مترد معانق لهواه .. وعابد متقو ، كلما از داد عبادة از داد كبرا .. وعالم يريد ان يوطا عقباه ، ويحب محمدة الناس .. وعارف على طريق الحق يحب القيام به ، فهو عاجز أو مغلوب ، فهذا امثل اهل زمانك وارجحهم عقلاً . ص٠٥

★ [ الخصال ] : قال الصادق (ع) : سبعة يفسدون اعمالهم : الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يُعرف بذلك ولا يُذكر به . . والحكيم الذي يدبّر ماله كل كاذب منكر لما يؤتى إليه . . والرجل الذي يامن ذا المكر والخيانة . . والسيد الفظ الذي لا رحمة له . . والأم التي لا تكتم عن الولد السر وتفشي عليه . . والسريع إلى لائمة إخوانه . . والذي يجادل اخاه مخاصما له . ص . ٥

★ [ الخنصال ] : قال علي (ع) : عشرة يعنّتون انفسهم وغيرهم : ذو العلم القليل يتكلّف أن يعلّم الناس كثيرا . . والرجل الحليم ذو العلم الكثير ليس بذي فطنة . . والذي يطلب ما لا يدرك ولا ينبغي له . . والكادّ غير المتّئد : الذي ليس له مع تؤدته علم . . وعالم غير مريد للصلاح . . ومريد للصلاح وليس بعالم . . والعالم يحب الدنيا . . والرحيم بالناس يبخل بما عنده . . وطالب العلم يجادل فيه من هو أعلم ، فإذا علمه لم يقبل منه . ص ٥

★ [ الحساسن ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ ابا جعفر (ع) سئل عن مسألة فأجاب فيها ، فقال الرجل : إِنَّ الفقهاء لا يقولون هذا ، فقال له أبي : ويحسك ! . . إِنَّ الفقيد في الدنيا ، السراغب في الآخسرة ، المتمسك بسنة النبي (ص) . ص ٥ .

★ [ مصباح الشريعة ] : قال الصادق (ع) : الخشية مبراث العلم ، والعلم شعاع المعرفة وقلب الإيمان ، ومن حُرم الخشية لا يكون عالما ، وإن شقّ الشعر في متشابهات العلم ، قال الله عزّ وجلّ :

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴾ ، وآفة العلماء ثمانية أشياء :

الطمع ، والبخل ، والرياء ، والعصبية ، وحب المدح ، والخوض فيما لم يصلوا إلى حقيقته ، والتكلف في تزيين الكلام بزوائد الألفاظ ، وقلة الحياء من الله ، والافتخار ، وترك العمل بما علموا . ص٥٢

 ★ [ مصباح الشريعة ] : قال عيسى بن مريم (ع) : أشقى الناس من هو معروف عند الناس بعلمه مجهول بعمله . ص٢٥

★ [ النهج ] : قال على (ع) : من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ

جـ ٢ :

بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ، وليكن تاديبه بسيرته قبل تاديبه بلسانه ، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدّبهم . ص٥٦

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ، ولم يؤيسهم من روح الله ، ولم يؤمنهم من مكر الله . ص٥٦

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : إِنّ اوضع العلم ما وقف على اللسان ، وارفعه ما ظهر في الجوارح والأركان . ص٦٥

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : إنّ من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن ، وتجلبب الخوف ، فزهر مصباح الهدى في قلبه ، وأعد القسرى ( أي الضيافة ) ليومه النازل به ، فقرّب على نفسه البعيد ، وهوّن الشديد .

نظر فابصر ، وذكر فاستكثر ، وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده ، فشرب نهلا ، وسلك سبيلا جددا ( أي الارض المستوية ) . . قد خلع سرابيل الشهوات ، وتخلّى من الهموم إلاهمّا واحدا انفرد به ، فخرج من صفة العمى ومشاركة اهل الهوى ، وصار من مغاتيح ابواب الهدى ، ومغاليق أبواب البدى ، قد أبصر طريقه ، وسلك سبيله ، وعرف مناره ، وقطع غماره ، واستمسك من العرى باوثقها ، ومن الحبال بامتنها ، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس .

قد نصب نفسه الله سبحانه في ارفع الأمور من إصدار كل وارد عليه ، وتصيير كل فرع إلى اصله ، مصباح ظلمات ، كشّاف عشوات ، مفتاح مبهمات ، دفّاع معضلات ، دليل فلوات .

يقول فيُفهم ، ويسكت فيسلم ، قد اخلص لله فاستخلصه ، فهو من معادن دينه ، واوتاد ارضه ، قد الزم نفسه العدل ، فكان اول عدله نفي الهوى عن نفسه ، يصف الحق ويعمل به ، لا يدع للخير غاية إلا امّها ، ولا مظنة إلا قصدها . . قد امكن الكتاب من زمامه ، فهو قائده وإمامه ، يحلّ حيث حلّ ثقله ، وينزل حيث كان منزله .

الجلدالاول الحد ٢ :

وآخر قد تسمّى عالما وليس به ، فاقتبس جهائل من جهّال ، وأضاليل من ضُلاًل ونصب للناس أشراكا من حبال غرور وقول زور ، قد حمل الكتاب على آرائه ، وعطف الحق على أهوائه ، يؤمن من العظائم ، ويهون كبير الجرائم ، يقول : أقف عند الشبهات وفيها وقع ، ويقول : أعتزل البدع وبينها اضطجع ، فالصورة صورة إنسان ، والقلب قلب حيوان ، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ، ولا باب العمى فيصد عنه ، فذلك ميّت الأحياء ، فاين تذهبون ؟ . . وأنى تؤفكون ؟ . . والأعلام قائمة ، والآيات واضحة ، والمنار منصوبة . . إلى آخر الخطبة . ص٧٥

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : العالم من عرف قدره ، وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره . . وإنّ أبغض الرجال إلى الله العبد وكّله الله إلى نفسه جائرا عن قصد السبيل سائرا ، إن دُعي إلى حرث الدنيا عمل ، وإلى حرث الآخرة كسل ، كأنّ ما عمل له واجبٌ عليه ، وكأنّ ما ونى ( أي نتر ) فيه ساقطٌ عنه . ص٥٠
 ★ [ كنز الكواجكي ] : قال علي (ع) : زلّة العالم كانكسار السفينة ، تُغرق وتُغرق . ص٥٥

★ قال الكراجكي رحمه الله: من عجيب ما رايت واتفق لي ، أني توجهت يوما لبعض اشغالي ، وذلك بالقاهرة في شهر ربيع الآخر سنة ست وعشرين واربعسمائة ، فصحبني في طريقي رجل كنت اعرفه بطلب العلم وكتب الحديث ، فمررنا في بعض الاسواق بغلام حدث ، فنظر إليه صاحبي نظرا استربت منه ، ثم انقطع عني ومال إليه وحادثه . فالتفت انتظارا له فرايته يضاحكه ، فلما لحق بي عذلته على ذلك ، فالتفت انتظارا له فرايته يضاحكه ، فلما لحق بي عذلته على ذلك ، وقلت له : لا يليق هذا بك ، فما كان باسرع من أن وجدنا بين أرجلنا في الارض ورقة مرمية ، فرفعتها لئلا يكون فيها اسم الله تعالى ، فوجدتها قديمة ، فيها خط رقيق قد اندرس بعضه ، وكانها مقطوعة من كتاب فتاملتها ، فإذا فيها حديث ذهب أوله وهذه نسخته :

قال : إنى أنا اخوك في الإسلام ، ووزيرك في الإيمان ، وقد رأيتك على

ج ٢ :

امر لم يسعني ان اسكت فيه عنك ، ولست اقبل فيه العذر منك ، قـال: وما هو ؟.. حتى ارجع عنه وأتوب إلى الله تعالى منه.

قال : رايتك تضاحك حدثا غراً جاهلا بامور الله ، وما يجب من حدود الله ، وأنت رجلٌ قد رفع الله قدرك بما تطلب من العلم ، وإنما أنت بمنزلة رجل من الصدّيقين لأنك تقول: حدّثنا فلان عن فلان عن رسول الله (ص) عن جبرائيل عن الله ، فيسمعه الناس منك ، ويكتبونه عنك ، ويتخذونه دينا يعوّلون عليه ، وحكما ينتهون إليه ، وإنما انهاك أن تعود لمثل الذي كنت عليه ، فإني أخاف عليك غضب من يأخذ العارفين قبل الجاهلين ، ويعذَّب فسَّاق حملة القرآن قبل الكافرين . .

فما رأيت حالا أعجب من حالنا ، ولا عظة أبلغ مما اتفق لنا ، ولما وقف صاحبي اضطرب لها اضطرابا بان فيها اثر لطف الله تعالى لنا ، وحدَّثني بعد ذلك انه انزجر عن تفريطات كانت تقع منه في الدين والدنيا ، والحمد لله . ص٥٥

#### باب آداب التعليم

- ★ [ الدرة الباهرة ] : قال الصادق (ع) : من اخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمع ، والمعارضة قبل أن يفهم ، والحكم بما لا يعلم . ص٦٢
- ★ [ منية المويد ] : قال عيسى بن مريم (ع) : يا معشر الحواريين ! . . لي إليكم حاجة فاقضوها لي ، قالوا : قُضيت حاجتك يا روح الله ، فقام فغسل أقدامهم ، فقالوا: كنا نحن احق بهذا يا روح الله ، فقال: إن احق الناس بالخدمة العالم ، إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم ، ثم قال عيسى (ع): بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبّر ، كذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل . ص٦٢
- ★ [ منية المريد ] : يدعو عند خروجه مريدا للدرس بالدعاء المروي عن النبي (ص) : اللهم ! . . إنى اعسوذ بك أن أضل او أضل ، وأزل او أزل ، وأظلم أو

أظلم ، وأجهل او يُجهل على . . عزّ جارك ، وتقدست اسماؤك ، وجلّ ثناؤك ولا إله غيرك.

ثم يقول : بسم الله ، حسبي الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . . اللهم ثبّت جناني ، وادر الحق على لساني . ص٦٣

★ [ منية المريد ] : روي أن النبي (ص) كان إذا فرغ من حديثه ، وأراد أن يقوم من مجلسه يقول: اللهم اغفر لنا ما اخطانا وما تعمَّدنا ، وما اسررنا وما اعلنًّا ، وما انت أعلم به منّا . . انت المقدم وأنت المؤخّر لا إاله إالا أنت .

ويقول إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك ، اشهد أن لاإله إلا أنت استغفرك واتوب إليك . . سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين . ص٦٣

باب النهى عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله ★ [ مجالس المفيد ] : قال الصادق (ع) : نَفُس المهموم لظلمنا تسبيح ، وهمه لنا عبادة ، وكتمان سرّنا جهاد في سبيل الله ، ثم قال الصادق (ع) : يجب ان يُكتب هذا الحديث بماء الذهب. ص ٦٤

★ [الاحتجاج]: قال الباقر (ع): محنة الناس علينا عظيمة ، إن دعوناهم لم يجيبونا ، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا . ص٦٥

★ [ أصالي الصدوق ] : قال الصادق (ع) : يا مدرك ! . . رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلينا فحدَّثهم بما يعرفون ، وترك ما ينكرون . ص٦٥

★ [ الكشى ] : كنا عند ابى الحسن الرضا (ع) وعنده يونس بن عبد الرحمن ، إذ استاذن عليه قومٌ من أهل البصرة ، فأومأ أبو الحسن (ع) إلى يونس : أدخل البيت ، فإذا بيت مسبل عليه ستر ، وإياك أن تتحرك حتى يؤذن لك! . . .

فدخل البصريون فاكثروا من الوقيعة والقول في يونس ، وابو الحسن (ع) مطرقً حتى لما اكثروا ، فقاموا وودّعوا وخرجوا ، فاذن يونس بالخروج فخرج باكيا ، فقال: جعلني الله فداك! . . إني احامي عن هذه المقالة ، وهذه حالي عند اصحابي ، فقال له أبو الحسن (ع): يا يونس !.. فما عليك مما يقولون إذا كان إمامك عنك راضيا .. يا يونس !.. حدّث الناس بما يعرفون ، واتركهم مما لا يعرفون كأنك تريد أن تكذب على الله في عرشه .

يا يونس!.. وما عليك أن لو كان في يدك اليمنى درة ثم قال الناس: بعرة ، أو بعرة وقال الناس: درة ، هل ينفعك شيئا ؟.. فقلت: لا ، فقال: هكذا أنت يا يونس إذا كنت على الصواب ، وكان إمامك عنك راضيا ، لم يضرّك ما قال الناس. ص ٦٦٠

★ [ الخنصال ] : قال علي (ع) : قوام الدين بأربعة : بعالم ناطق مستعمل
 لـه . . وبغني لايبخل بفضله على أهل دين الله . . وبفقير لا يبيع آخرته
 بدنياه . . وبجاهل لا يتكبر عن طلب العلم .

فإذا كتم العالم علمه ، وبخل الغني بماله ، وباع الفقير آخرته بدنياه ، واستكبر الجاهل عن طلب العلم ، رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرى . .

فلا تغرنّكم كثرة المساجد واجساد قوم مختلفة ، قيل : يا أمير المؤمنين ! . . كيف العيش في ذلك الزمان ؟ . . فقال : خالطوهم بالبرانية - يعني في الظاهر - وخالفوهم في الباطن ، للمرء ما اكتسب وهو مع من احب ، وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عزّ وجلّ . ص٦٧

★ [ الخصال ] : قال الصادق (ع) : اربعة يذهبن ضياعا : مودة تمنحها من لا وفاء له . . ومعروف عند من لا يشكر له . . وعلم عند من لا استماع له . . وسرت تودعه عند من لاحصافة له ( اي من لم يستحكم عقله ) . ص٦٧

★ [ بصائر الدرجات ] : قال الصادق (ع) : إنّ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّب . . أو نبي مرسل . . أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان . ص٧١

★ [ بصائر الدرجات ] : دخلت على ابي عبد الله (ع) ، ايام صلب المعلَى بن خنيس : فقال لى :

يا حفص ! . . إني امرت المعلى بن خنيس بامر فخالفني فابتلى بالحديد ، إني

نظرت إليه يوما وهو كئيب حزين ، فقلت له : ما لك يا معلى ؟!.. كانك ذكرت اهلك ومالك وولدك وعيالك .. قال : اجل ، قلت : ادن مني !.. فدنا مني ، فمسحت وجهه ، فقلت : اين تراك ؟.. قال : اراني في بيتي ، هذه زوجتي وهذا ولدي ، فتركته حتى تملا منهم ، واستترت منهم حتى نال منها ما ينال الرجل من اهله ، ثم قلت له : ادن مني فدنا مني ، فمسحت وجهه فقلت : اين تراك ؟.. فقال : اراني معك في المدينة هذا بيتك ، قلت له : يا معلى !.. إنّ لنا حديثا من حفظ علينا حفظ الله عليه دينه ودنياه ، يا معلى !.. لا تكونوا اسرى في ايدهي الناس بحديثنا ، إن شاؤوا منوا عليكم وإن شاؤوا قتلوكم .. يامعلى !.. إنه من كتم الصعب من حديثنا ، جعله الله نورا بين عينيه ، ورزقه الله العزة في الناس ، ومن اذاع الصعب من حديثنا لم عتى يعضه السلاح او يموت كبلا .. يا معلى بن خنيس !.. وانت مقتول فاستعد . ص٧٧

★ [ الحساسن ] : قال النبي (ص) : إذا ظهرت البدعة في امتي فليُظهر العالم علمه ، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله. ص٧٧

★ [ الحساسن ] : قال الصادق (ع) : إن العالم الكاتم علمه يُبعث انتن أهل القيامة ريحا ، تلعنه كل دابة حتى دواب الأرض الصغار . ص٧٧

★ [ المحاسن ] : قال الصادق (ع) : إنّ الرجل ليتكلم بالكلمة ، فيكتب الله بها إيمانا في قلب آخر ، فيغفر لهما جميعا . ص٧٧

★ [ المحاسن ] : قال الصادق (ع) : يا معلى! . . إن التقية ديني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقية له . . يا معلى! . . إن الله يحب أن يعبد في السر ، كما يحب أن يعبد في العلانية . . يا معلى! . . إن المذيع لامرنا كالجاحد به . ص ٧٤

★ [ المحاسن ] : قلت لابي عبد الله (ع) : ما لنا لن تخبرنا بما يكون ، كما كان علي (ع) يخبر اصحابه ؟ . . فقال : بلى والله ، ولكن هات حديثا واحدا حد ثتكه فكتمته ! . . فقال أبو بصير : فو الله ما وجدت حديثا واحدا

كتمته . ص٧٥

★ [ الكشي ] : قال لي ابو عبد الله (ع) : يا داود ! . . إذا حدّثت عنا بالحديث فاشتهرت به فانكره . ص٧٥

باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز ، وذم التقليد والنهي عن متابعة غير المعصوم في كل ما يقول ، ووجوب التمسك بعروة اتباعهم (ع) ، وجواز الرجوع إلى رواة الأخبار والفقهاء الصالحين \* [ معاني الأخبار ] : قال الصادق (ع) : إياك والرئاسة ، وإياك أن تطا

جعلت فداك ! . . اما الرئاسة فقد عرفتها ، وأما ان أطأ اعقاب الرجال فما ثلثا مافي يدي إلا مما وطئت أعقاب الرجال ، فقال :

ليس حيث تــذهب ، إيــاك ان تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال . ص٨٣

بيان: ظن السائل أن مراده (ع) بوطئ أعقاب الرجال ، مطلق أخذ العلم عن الناس ، فقال (ع): المراد أن تنصب رجلا غير الحجة ، فتصدقه في كل ما يقول برأيه من غير أن يُسند ذلك إلى المعصوم (ع) ، فأما من يروي عن المعصوم ، أو يفسر ما فهمه من كلامه لمن ليس له صلاحية فهم كلامه من غير تلقين ، فالأخذ عنه كالأخذ عن المعصوم ، ويجب على من لا يعلم الرجوع إليه ليعرف أحكام الله تعالى . ص٨٣٨

★ [ الاحتجاج ] : قال السجاد (ع) : إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه ، وتماوت في منطقه ، وتخاضع في حركاته ، فرويدا لا يغرّنكم ، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها ، لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه ، فنصب الدين فخاً لها ، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره ، فإن تمكن من حرام اقتحمه .

وإذا وجدتم وه يعف عن المال الحرام ، فرويدا لا يغرّنكم ، فإنّ شهوات الخلق مختلف ، فما أكثر من ينبو ( أي يسرجع ) عن المال الحسرام وإن

كشر ، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة ، فياتي منها محرما .. فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغركم حتى تنظروا ما عقده عقله ، فما أكثر من ترك ذلك اجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين ، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله .

فإذا وجدتم عقله متينا ، فرويدا لا يغرّكم حتى تنسظروا امع هواه يكون على عقله ، أو يكون مع عقله على هواه ؟ . . وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها ؟ . . فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة . . يترك الدنيا للدنيا ، ويرى ان لذة الرئاسة الباطلة افضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة ، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة حتى إذا قيل له : اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد .

فهو يخبط خبط عشواء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة ، ويمده ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه ، فهو يحل ما حرّم الله ويحرّم ما أحل الله ، لا يبالي بما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد يتّقي من اجلها ، فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم واعدّ لهم عذابا مهينا . .

ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل ، هو الذي جعل هواه تبعا لامر الله ، وقواه مبذولة في رضى الله ، يرى الذل مع الحق اقسرب إلى عنز الابد من العنز في الباطل ، ويعلم ان قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد ، وإن كثير ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه ، يرديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول ، فذلكم الرجل نعم الرجل ، فبه فتمسكوا ، وبسنته فاقتدوا ، وإلى ربكم به فتوسلوا ، فإنه لا تُسرد له دعوة ، ولا تخيب له طلبة . ص٨٥

★ [ تفسير الإمام العسكري ، الاحتجاج ] : قال العسكري (ع) : فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء ، فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم ، فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا لهواه ، مطيعا لامر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء

NI - "

جـ ٢ :

الشيعة لا جميعهم . . فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة ، فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة ، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجملهم ، ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم ، وآخرين يتعمدون الكذب علينا ، ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم . ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا ، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجّهون به عند شيعتنا ، وينتقصون بنا عند نصابنا ، ثم يضيفون إليه اضعافه واضعاف اضعافه من الاكاذيب علينا التي نحن براء منها ، فيقبله المستسلمون من شيعتنا على انه من علومنا ، فضلوا وأضلوا ، وهم اضر على المستسلمون من شيعتنا من جيش يزيد – عليه اللعنة – على الحسين بن علي (ع) واصحابه ، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال .

وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبّهون بانهم لنا موالون ولأعدالنا معادون ، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا ، فيضلّونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب ، لا جرم أنّ من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام ، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليّه ، لم يتركه في يذ هذا المتلبّس الكافر ، ولكنه يقيّض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفّقه الله للقبول منه ، فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة ، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة .

ثم قال: قال رسول الله (ص): شرار علماء امتنا المضلون عنا، القاطعون للطرق إلينا، المسمّون اضدادنا باسمائنا، الملقّبون اندادنا بالقالبنا، يصلّون عليهم وهم للعن مستحقّون، ويلعنونا ونحن بكرامات الله مغمورون، وبصلوات الله وصلوات مسلائكت المقسرّبين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون. ثم قال: قيل لأمير المؤمنين (ع): مَن خير خلق الله بعد اثمة الهدى ومصابيح الدجى ؟.. قال: العلماء إذا صلحوا، قيل: ومَن شرّ خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود وبعد المتسمّين باسمائكم، وبعد المتلقبين بالقابكم، والآخذين لأمكنتكم، والمتأمرين في ممالككم ؟.. قال: العلماء إذا فسدوا،

هم المظهرون للاباطيل ، الكاتمون للحقائق ، وفيهم قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَيْهُمُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَا الذِّينَ تَابُوا ﴾ . ص٨٩٨

★ [ الاحتجاج ] : بخط صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه : وأما الحسوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله . ص . ٩

★ [ بصائر الدرجات ] : قال الصادق (ع) : ابى الله أن يجري الأشياء إلا بالاسباب ، فجعل لكل سبب شرحا ، وجعل لكل شرح علماً ، وجعل لكل علم باباً ناطقا ، عرفه من عرفه ، وجهله من جهله ، ذلك رسول الله (ص) ونحن . ص ٩٠

★ [ بصائر الدرجات ] : قال الباقر (ع) لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : شرقا وغربا ، لن تجدا صحيحا إلا شيئا يخرج من عندنا اهل البيت . ص٩٢ 
 ★ [ بصائر الدرجات ] : قال الصادق (ع) : إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، وذلك أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهما ولا دينارا ، وإنما ورّثوا أحاديث من احاديثهم ، فمن أخذ شيئا منها فقد أخذ حظا وافرا ، فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه ، فإنّ فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتهال المبطلين ، وتاويل الجاهلين. ص٩٢

★ [ كتاب زيد الزراد ]: قال الباقر (ع): إن لنا أوعية نملؤها علما وحكما، وليست لها باهل فما نملؤها إلا لتُنقل إلى شيعتنا، فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها، ثم صفوها من الكدورة، تأخذونها بيضاء نقية صافية، وإياكم والاوعية!.. فإنها وعاء سوء فتنكبوها. ص٩٣٠

★ [ التحف ] : قال الجواد (ع) : من أصغى إلى ناطق فقد عبده ، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله ، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. ص ٩ ٩

★ [ المحاسن ] : عن الباقر (ع) في قول الله : ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه ﴾ ،
 قلت : ما طعامه ؟ . . قال : علمه الذي ياخذه ممن ياخذه . ص ٩٦

جـ٢:

- ★ [ كتاب صفات الشيعة ] : قال الصادق (ع) : كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا . ص٩٨
- ★ [ الحساسن ]: سالت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ﴾ ، فقال : أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ، ولكن أحلوا لهم حراما ، وحرّموا عليهم حلالا ، فعبدوهم من حيث لا يشعرون . ص٩٨
- ★ [دعوات الراوندي]: في حديث النبي (ص) حين اتاه عمر فقال: إنا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا، فترى أن نكتب بعضها ؟.. فقال رسول الله (ص): افتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى ؟!.. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى.
- قال ابو عبيد : امتحيرون انتم في الإسلام ، ولا تعرفون دينكم حتى تاخذوه من اليهود والنصارى ؟.. كأنه كره ذلك منه.ص٩٩
- ★ [ تفسير العياشي ] : سئل الباقر (ع) عن هذه الآية : ﴿ ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها ﴾ ، فقال : آل محمد (ص) أبواب الله وسبيله ، والدعاة إلى الجنة والقادة إليها ، والأدلاء عليها إلى يوم القيامة. ص ١٠٤
- ★ [ أمالي الصدوق ] : قال الصادق (ع) : من دخل في هذا الدين بالرجال ، اخرجه منه الرجال كما ادخلوه فيه ، ومن دخل فيه بالكتاب والسنّة ، زالت الجبال قبل أن يزول. ص٥٠١

#### باب ذم علماء السوء ولزوم التحرز عنهم

★ [ الخصال ] : قال علي (ع) : الفتن ثلاث : حب النساء وهو سيف الشيطان . . وشرب الخمر وهو فخ الشيطان . . وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان ، فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه ، ومن أحب الأشربة حُرمت عليه الجنة ، ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا . ص١٠٧

★ [ اخصال ] : قال عيسى بن مريم (ع) : الدينار داء الدين ، والعالم طبيب الدين ، فإذا رايتم الطبيب يجرّ الداء إلى نفسه فاتّهموه ، واعلموا أنه غير ناصح لغيره . ص٧٠١

★ [ العلل ] : قال الصادق (ع) : إذا رايتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم ، فإن كل محب يحوط ما أحب . ص١٠٧

★ [ معاني الأخبار ] : عن الباقر (ع) في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾ ، قال : هل رايت شاعرا يتبعه احدّ ؟ . . إنما هم قوم تفقّهوا لغير الدين فضلوا واضلوا .

بيان : التعبير عنهم بالشعراء ، لانهم كالشعراء مبنى احكامهم وآرائهم على الخيالات الباطلة . ص١٠٨

★ [ ثواب الأعمال ]: قال النبي (ص): سياتي على امتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ، ولا من الإسلام إلا اسمه ، يسمون به وهم ابعد الناس منه ، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى ، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود . ص١٠٩

★ [ الاختصاص ]: قال النبي (ص): من تعلّم علما ليماري به السفهاء ، أو ليباهي به العلماء ، أو يصرف به الناس إلى نفسه يقول: أنا رئيسكم ، فليتبوّا مقعده من النار ، إنّ الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها ، فمن دعى إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة . ص ١١٠

### باب النهي عن القول بغير علم ، والافتاء بالرأي ، وبيان شرائطه

★ [ قرب الإسناد ]: قال علي (ع) لرجل وهو يوصيه: خذ مني خمسا: لا يرجون احدكم إلا بربه .. ولا يخاف إلا ذنبه .. ولا يستحيي أن يتعلم ما لم يعلم .. ولا يستحيي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم .. وأعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الراس من الجسد . ص١١٤

★ [ العيون ] : قال الرضا (ع) في خبر طويل : يا بن أبي محمود ! . . إذا أخذ

جـ ٢ :

الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا ، فإنه من لزمنا لزمناه ، ومن فارقنا فارقناه ، إن أدنى ما يُخرج الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة : هذه نواة ، ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه .

يا بن أبي محمود ! . . احفظ ما حدّثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة . ص١١٥

★ [ معاني الأخبار ] : قال الصادق (ع) : إن من أجاب في كل ما يُسال عنه لجنون . ص١١٧

★ [ مصباح الشريعة ] : قال الصادق (ع) : لا تحلّ الفتيا لمن لا يستفتي من الله عزّ وجلّ بصفاء سرّه وإخلاص عمله وعلانيته ، وبرهان من ربه في كل حال ، لأنّ مَن أفتى فقد حكم ، والحكم لا يصحّ إلا بإذن من الله وبرهانه ، ومن حكم بالخبر بلا معاينة فهو جاهلٌ مأخوذٌ بجهله مأشومٌ بحكمه ، قال النبى (ص) :

أجرؤكم بالفتيا أجرؤكم على الله عز وجل ، أو لا يعلم المفتي أنه هو الذي يدخل بين الله تعالى وبين عباده ، وهو الحاجز بين الجنة والنار ؟ . . ص ١٢٠

★ [ مجالس المفيعة ] : قال النبي (ص) : إِنَّ الله لا يقبض العملم انتزاعا ينزعه بين الناس ، ولكن يقبض العملم بقبض العلماء ، وإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسالوهم فقالوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا . ص ١٢١٠

★ [ الكشي ] : قال الصادق (ع) : بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس ،
 قلت : نعم ، وقد أردت أن أسالك عن ذلك قبل أن أخرج .

إني أقعد في الجامع فيجيء الرجل فيسالني عن الشيء ، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يقولون ، ويجيء الرجل اعرفه بحبكم أو بمودتكم ، فأخبره بما جاء عنكم ، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول :

جاء عن فلان كذا ، وجاء عن فلان كذا ، فأدخل قولكم فيما بين ذلك ، فقال لي : اصنع كذا ، فإني اصنع كذا . ص١٢٢

باب ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين والنهي عن المراء \* [ أمالي الصدوق ] : قال الباقر (ع) : يا زياد ! . . إياك والخصومات فإنها تورث الشك ، وتحبط العمل ، وتردي صاحبها ، وعسى أن يتكلم الرجل بالشيء لا يُغفر له . ص١٢٧

★ [ أمالي الصدوق ] : قال الصادق (ع) : إياكم والخصومة في الدين!.. فإنها تشغل القلب عن ذكر الله عز وجل ، وتورث النفاق ، وتكسب الضغائن ، وتستجيز الكذب. ص ١٢٨

★ [ الخصال ] : قال النبي (ص) : أنا زعيمٌ ببيت في ربض ( اي اسفل )
 الجنة ، وبيت في وسط الجنة ، وبيت في أعلى الجنة : لمن ترك المراء وإن كان محقا ، ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا ، ولمن حسن خُلقه . ص١٢٨

★ [ الخصال ] : قال النبي (ص) : أربع يمتن القلوب : الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء – يعني محادثتهن – ومماراة الاحمق ، تقول ويقول ولا يرجع إلى خير ، ومجالسة الموتى ، قيل له : يا رسول الله ! . . وما الموتى ؟ . . قال : كل غنى مترف . ص١٢٩

★ [ العلل ] : قال النبي (ص) : إياكم وجدال كل مفتون ! . . فإن كل مفتون ملقن حجته إلى انقضاء مدته ، فإذا انقضت مدته أحرقته فننته بالنار .

بيان : أي يلقنه الشيطان حجته . ص١٣١

★ [ معاني الأخبار]: قال الصادق (ع): إن من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس، وأن يسلم على من يلقى، وأن يترك المسراء وإن كان محقا، ولا يحب أن يُحمد على التقوى. ص١٣٢

★ [ الحماسن ] : قال الباقر (ع) : إن الله إذا كتب على عبد أن يدخل في هذا الأمر ، كان أسرع إليه من الطير إلى وكره . ص١٣٣٥

★ [ الحساسن ]: قال الصادق (ع): لا تخاصموا الناس!.. فإنّ النساس لو استطاعوا أن يحبونا لأحبونا ، إنّ الله اخذ ميشاق شيعتنا يوم أخذ ميشاق النبيين ، فلا يزيد فيهم أحدٌ أبدا ، ولا ينقص منهم أحدٌ أبدا . ص١٣٤

ج ٢ :

- ★ [ مجالس المفید ] : قال الباقر (ع) : من أعاننا بلسانه على عدونا ، انطقه الله بحجته يوم موقفه بين يديه عز وجل . ص١٣٥٠
- ★ [ الكشي ] : قلت للصادق (ع) : بلغني أنك كرهت مناظرة الناس ، فقال : اماكلام مثلك فلا يُكره : من إذا طار يحسن أن يقع ، وإن وقع يحسن أن يطير . . فمن كان هكذا لا نكرهه . ص١٣٦
- ★ [ الكشي ] : قال لي الصادق (ع) : ما فعل ابن الطيار ؟ . . قلت : مات ، قال : رحمه الله ولقّاه نضرة وسرورا ، فقد كان شديد الخصومة عنا أهل البيت . ص١٣٦٠
- ★ [ الكشي ] : كان ابو عبد الله (ع) يقول لعبد الرحمن بن الحجاج : يا عبد الرحمن ! . . كلّم أهل المدينة ، فإني أحب أن يُرى في رجال الشيعة مثلك . ص١٣٦٠
- ★ [ كشف المحجة ] : أردت الدخول على أبي عبد الله (ع) فقال لي مؤمن الطاق : استأذن لي على أبي عبد الله (ع) فقلت له : نعم ، فدخلت عليه فأعلمته مكانه ، فقال : لا تأذن له عليّ ، فقلت له : جعلت فداك ! . . انقطاعه إليكم ، وولاؤه لكم ، وجداله فيكم ، ولا يقدر أحدٌ من خلق الله أن يخصمه نقال : بل يخصمه صبيّ من صبيان الكتّاب ، فقلت : جعلت فداك ! . . هو أجدل من ذلك وقد خاصم جميع أهل الأديان فخصمهم ، فكيف يخصمه غلامٌ من الغلمان وصبيّ من الصبيان ؟! . .
- فقال: يقول له الصبي: اخبرني عن إمامك أمرك أن تخاصم الناس؟.. فلا يقدر أن يكذب علي فيقول: لا ، فيقول له: فأنت تخاصم الناس من غير أن يأمرك إمامك ، فأنت عاص له فيخصمه ، يا بن سنان!.. لا تأذن له علي ، فإن الكلام والخصومات تفسد النية وتمحق الدين. ص١٣٧
- ★ [ كتاب عاصم بن حميد ] : قال الباقر (ع) : إياكم واصحاب الخصومات والكذّابين ! . . فإنهم تركوا ما أمروا بعلمه ، وتكلّفوا ما لم يؤمروا بعلمه حتى تكلّفوا علم السماء ، يا أبا عبــــيدة ! . . خالق الناس بأخلاقهم . .

يا أبا عبيدة ! . . إنا لا نعد الرجل فينا عاقلا حتى يعرف لحن القول ، ثم قــرا (ع): ﴿ ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ﴾ . ص١٣٩

#### باب ذم إنكار الحق والإعراض عنه والطعن على أهله

★ [ معاني الأخبار ] : قال النبي (ص) : لن يدخل الجنة عبدٌ في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ، ولا يدخل النار عبد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ، قلت : جعلت فداك ! . . إنّ الرجل ليلبسس الثوب او يركب الدابة ، فيكاد يُعرف منه الكبر، قال: ليسس بذلك . . إنما الكبر إنكار الحق، والإيمان الإقـرار بالحق . ص١٤١

#### باب فضل كتابة الحديث وروايته

★ [ العيون ] : قال النبي (ص) : اللهم ارحم خلفائي - ثلاث مرات - قيل له : يا رسول الله ! . . ومن خلفاؤك ؟ . . قال :

الذين ياتون من بعمدي ويروون احاديثي وسنّتي ، فيسلمونها الناس من بعدی . ص ۱ ۱ ۱

★ [ الخبصال ] : قال الباقر (ع) : تزاوروا في بيوتكم فإنَّ ذلك حياة لأمرنا ، رحم الله عبدا احيا امرنا . ص ١٤٤

★ [ الحاسن ] : قال على (ع) : ذكرنا أهل البيت شفاءٌ من الوعث والأسقام ووسواس الريب ، وحبّنا رضي الرب تبارك وتعالى . ص٥١١

★ [ بصائر الدرجات ] : كتبت في ظهر قرطاس : إنّ الدنيا بمثّلة للإمام كفلقة الجوزة ، فدفعته إلى ابي الحسن (ع) وقلت :

جعلت فداك ! . . إِنَّ اصحابنا رووا حديثا ما انكرته غير اني أحببت أن أسمعه منك ، فنظر فيه ثم طواه حتى ظننت أنه قد شقّ عليه ، ثم قال : هو حقٌّ ، فحوّله في أديم ( أي جلد ) . ص180

بيان : والمعنى أنّ جميع الدنيا حاضرةٌ عند علم الإمام ، بعلم ما يقع فيها ،

ج ۲ :

كنصف جوزة يكون في يد احدكم ينظر إليه ، وإنما قال (ع) : فحوّله في أديم - وفي بعض النسخ إلى اديم - ليكون ادوم واكتشر بقياء من القرطاس ، لاهتمامه بضبط هذا الحديث ، ويظهر منه استحباب كتابة الحديث وضبطه والاعتناء به ، وكون ما يكتب فيه الحديث شيئا لا يسرع إليه الاضمحلال ، لا سيما الاخبار المتعلقة بفضائلهم ومناقبهم عليهم السلام . ص١٤٦

★ [ فرحة الغري ] : كنت عند الصادق (ع) - وقد ذكر أمير المؤمنين (ع) -فقال: يا بن مارد! . . مَن زار جدي عارف بحقه ، كتب الله له بكل خطوة حجّة مقبولة ، وعمرة مبرورة ، يابن مارد!.. والله ما يطعم الله النار قدما تغبّرت في زيارة أمير المؤمنين (ع) ماشيا كان أو راكبا ، يا بن مارد! . . اكتب هذا الحديث بماء الذهب . ص١٤٧

بيان : يمكن الاستدلال بهما على جواز كتابة الحديث بالذهب ، بل على استحباب كتابة غرر الأخبار بها ، لكنّ الظاهر أنّ الغرض بيان رفعة شان الخبر ، والمعنى الحقيقي غير منظور في امثال تلك الإطلاقات . ص١٤٧

★ [ مجالس المفيد ] : قلت لأبي جعفر (ع) : إذا حدثتني بحديث فأسهنده لي ، فقال : حدَّثني أبي ، عن جده ، عن رسول الله (ص) ، عن جبرائيل (ع) ، عن الله عزُّ وجلَّ ، وكل ما احدَّثك بهذا الإسناد ، وقال : يا جابر !.. لحديثٌ واحدٌ تأخذه عن صادق ، خيرٌ لك من الدنيا وما فيها . ص١٤٨

★ [ مجالس المفيد ] : قال الصادق (ع) : خطب رسول الله (ص) يوم منى فقال : نضّر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، وبلّغها من لم يسمعها ، فكم من حامل فيقه غير نقيه ، وكم من حامل فقيه إلى مَن هو افقه منه ، ثلاثٌ لا يغلُّ عليهن قلب عبد مسلم : إخلاص العمل الله ، والنصيحة لاثمة المسلمين ، واللزوم لجماعتهم ، فإنّ دعوتهم محيطةٌ من ورائهم ، المؤمنون إخوةٌ تتكافئ دماؤهم ، وهم يدُّ على من سواهم ، يسعى بذَّمتهم أدناهم . ص١٤٨

★ [ النجاشي ] : عرضت على أبي محمد صاحب العسكر (ع) كتاب يوم

وليلة ليونس ، فقال لي : تصنيف من هذا ؟ . . فقلت : تصنيف يونس مولى آل يقطين ، فقال : اعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة . ص ١٥٠

★ [ كشف المحجة ] : قال الصادق (ع) : اكتب وبث علمك في إخوانك ، فإن مت فورت كتبك بنيك ، فإنه ياتي على الناس زمان هرج ، ما يانسون فيه إلا بكتبهم . ص٠٥٠

★ [ خط الشهيد ] : قال الصادق (ع) : اعربوا كلامنا فإنا قومٌ فصحاء .
 بيان : اي اظهروه وبيّنوه ، او لا تتركوا فيه قوانين الإعراب ، او اعربوا لفظه

عند الكتابة . ص١٥١

★ [ دعوات الرواندي ] : قال الباقر (ع) : إنّ حديثنا يحيي القلوب ، وقال : منفعته في الدين اشد على الشيطان من عبادة سبعين الف عابد . ص١٥١

★ [ منهة المريد ] : روي أنّ رجلاً من الانصار كان يجلس إلى النبي (ص) ،
 فيسمع منه (ص) الحديث فيعجبه ولا يحفظه ، فشكى ذلك إلى النبى (ص)

فقال له رسول الله (ص): استعن بيمينك ، واوما بيده ، اي خط . ص١٥٢

★ [ الكافي ] : قال الصادق (ع) : القلب يتكل على الكتابة . ص٥١ الم

★ [ المحاسن ] : قال النبي (ص) : مَن ادّى إلى أمتي حديثاً يُقام به سنّة ، أو يشلم (أي يصدع) به بدعة ، فله الجنة . ص١٥٢

★ [ شرح اللمعة ] : دخلت على الصادق (ع) فقال : دخل علي أناس من أهل البصرة فسالوني عن أحاديث وكتبوها ، فما يمنعكم من الكتاب ؟ . . أما إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا . ص٥٣ ا

#### باب من حفظ أربعين حديثا

★ [ الخصال ]: قال الصادق (ع): من حفظ عني أربعين حديثا من أحاديثنا في الحلال والحرام ، بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ولم يعذّبه . ص١٥٤
 ★ [ الخصال ]: قال الحسين (ع): إنّ رسول الله (ص) أوصى إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) وكان فيما أوصى به أن قال له:

اج**ـ ۲** :

يا على 1.. من حفظ من امتي اربعين حديثا ، يطلب بذلك وجه الله عزّ وجلّ والدار الآخرة ، حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصدّيقين والشهداء الصالحين وحسن اولئك رفيقا . . فقال على (ع) :

يا رسول الله !.. اخبرني ما هذه الاحاديث ؟.. فقال : أن تؤمن بالله وحده لا شريك له ، وتعبده ولا تعبد غيره ..... فهذه اربعون حديثا من استقام عليها ، وحفظها عني من أمتي دخل الجنة برحمة الله ، وكان من أفضل الناس وأحبهم إلى الله عزّ وجلّ بعد النبيين والصدّيقين ، وحشره الله يوم القيامة مع النبيين والصدّيقين والصدّيقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا . ص٢٥١

بيان: ظاهر هذا الخبر أنه لا يشترط في حفظ الأربعين حديثا كونها منفصلة بعضها عن بعض في النقل، بل يكفي لذلك حفظ خبر واحد يشتمل على أربعين حكما، إذ كل منها يصلح لأن يكون حديثا برأسه، ويحتمل أن يكون المراد بيان مورد هذه الاحاديث أي أربعين حديثا يتعلق بهذه الأمور، وشرح هذه الخصال سيأتي في أبوابها، وتصحيح عدد الأربعين إنما يتيسر بجعل بعض الفقرات المكررة ظاهرا تفسيرا وتأكيدا لبعض. ص١٥٦

بيان : هذا المضمون مشهور مستفيض بين الخاصة والعامة ، بل قيل : إنه متواتر ، واختلف فيما أريد بالحفظ فيها ، فقد قيل : إن المراد الحفظ عن ظهر القلب ، فإنه هو المتعارف المعهود في الصدر السالف ، فإن مدارهم كان على النقش على الخواطر لا على الرسم في الدفاتر ، حتى منع بعضهم من الاحتجاج بما لم يحفظه الراوي عن ظهر القلب .

وقد قيل: إِنَّ تدوين الحديث من المستحدثات في المائة الثانية من الهجرة وقد قيل: المراد الحراسة عن الاندراس، بما يعم الحفظ عن ظهر القلب والكتابة والنقل من الناس ولو من كتاب وأمثال ذلك، وقيل:

المراد تحمّله على أحد الوجوه المقرّرة التي سيئاتي ذكرها في باب آداب الرواية . . والحقّ أنّ للحفظ مراتب يختلف الثواب بحسبها :

فأحدها : حفظ لفظها سواء كان في الخاطر او في الدفاتر ، وتصحيح لفظها واستجازتها وإجازتها وروايتها .

وثانيها : حفظ معانيها والتفكّر في دقائقها ، واستنباط الحكم والمعارف منها .

وثالثها : حفظها بالعمل بها ، والاعتناء بشانها ، والاتعاظ بمودعها ويؤمي إليه خبر السكوني .

وظاهر اكثر الاخبار تخصيص الاربعين بما يتعلّق بامور الدين من اصول العقائد والعبادات القلبية والبدنية ، لا ما يعمّها وسائر المسائل من المعاملات والاحكام ، بل يظهر من بعضها كون تلك الأربعين جامعة لامهات العقائد والعبادات والخصال الكريمة والأفعال الحسنة .

فيكون المراد ببعثه فقيها عالما ، أن يوفقه الله لأن يصير بالتدبّر في هذه الأحاديث ، والعمل بها لله من الفقهاء العالمين العاملين ، وعلى سائر الاحتمالات يكون المراد بعثه في القيامة في زمرتهم ، لتشبّهه بهم وإن لم يكن منهم .

ويطلق الفقيه ، غالبا في الأخبار على العالم العامل الخبير بعيوب النفس وآفاتها ، التارك للدنيا ، الزاهد فيها ، الراغب إلى ما عنده تعالى من نعيمه وقربه ووصاله ، واستدل بعض الأفاضل بهذا الخبر على حجية خبر الواحد ، وتوجيهه ظاهر . ص٨٥٨

#### باب آداب الرواية

★ [ النهج ] : قال علي (ع) - فيما كتب إلى الحارث الهمداني - : ولا تحدّث الناس بكلّ ما سمعت فكفى بذلك كذبا ، ولاتردّ على الناس كلّما حدّثوك به ، فكفى بذلك جهلا . ص١٦٠

★ [ كنز الكراجكي]: قال علي (ع): همّة السفهاء الرواية ، وهمّـة العلماء الدراية . ص ١٦٠٠

ج ۲ :

- ★ [ الكافي ] : قال علي (ع) : إذا حدّثتم بحديث فاسندوه إلى الذي حدّثكم ، فإن كان حقاً فلكم ، وإن كان كذبا فعليه . ص١٦١
- ★ [ كتاب الإجازات ] : قلت لابي عبد الله (ع) : أسمع الحديث فلا أدري مناك سماعه أو من أبيك ؟ . . قال : ما سمعته مني فساروه عن رسول الله (ص) . ص ١٦١٥
- ★ [ كتاب مدينة العلم ]: قلت لابي عبد الله (ع): اسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته ، فقال: إن أصبت فيه فلا بأس ، إنما هو بمنزلة: تعال ، وهلم ، واقعد ، واجلس . ص١٦١
- ★ [ الغوالي ] : قال النبي (ص) : رحم الله امراً سمع مقالتي فوعاها فادًاها كما سمعها ، فرب حامل فقه إلى من هو افقه منه . وفي رواية : فرب حامل فقه إلى من هو افقه منه . ص ١٦١
- ★ [ الكشي ] : كنت اتردد بين علي بن الحسين وبين محمد بن الحنفية ، كنت آتي هذا مرة وهذا مرة ، ولقيت علي بن الحسين (ع) فقال لي :
- واعلم أنه من يحدّث عنا بحديث سألناه يوما ، فإن حدّث صدقاً كتبه الله صدّيقا ، وإن حدّث كذباً كتبه الله كذّابا ، وإياك أن تشدّ راحلة ترحلها تأتي ههنا تطلب العلم حتى يمضي لكم بعد موتي سبع حجج ، ثم يبعث الله لكم غلاما من ولد فاطمة (ع) تنبت الحكمة في صدره كما ينبت الطلّ الزرع ، فلما مضى علي بن الحسين (ع) حسبنا الآيام والجمع والشهور والسنين ، فما زادت يوما ولا نقصت حتى تكلم محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم باقر العلم . ص71 ا
- ★ [ الكافي ] : قلت لأبي عبد الله (ع) : إني أسمع الكلام منك فأريد أن

ارویه کما سمعته منك فلا یجیئ ذلك ، قال : فتتعمّد ذلك ؟.. قلت : لا ، قال : ترید المعانی ؟.. قلت : نعم ، قال : فلا باس .

بيان : نعم ، لا مرية في ان روايته بلفظه أولى على كلّ حال ، لا سيّما في هذه الأزمان لبعدالعهد ، وفوت القرائن ، وتغيّر المصطلحات . ص١٦٤

★ [ تفسير العياشي ] : قال علي (ع) : الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خيرٌ من روايتك حديثا لم تحصه ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوا به ، وما خالف كتاب الله فدعوه . ص١٦٥

#### باب أنّ لكل شيء حدا وأنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب أو سنّة وعلم ذلك كله عند الإمام

★ [ الحساسن ] : قيل للباقر (ع) : يا محمد بن علي ! . . أنت الذي تزعم أنه ليس شيء ً إلا وله حد ً ؟ . . فقال أبو جعفر (ع) : نعم أنا أقول : إنه ليس شيء ً مما خلق الله صغيراً وكبيرا إلا وقد جعل الله له حداً ، إذا جوز به ذلك الحد فقد تعدى حد الله فيه ، فقال : فما حد مائدتك هذه ؟ . .

قال: تذكر اسم الله حين تُوضع ، وتحمد الله حين تُرفع ، وتقمّ ما تحتها . . قال: فما حد كوزك هذا ؟ . . قال: لا تشرب من موضع أذنه ، ولا من موضع كسره فإنه مقعد الشيطان ، وإذا وضعته على فيك فاذكر اسم الله ، وإذا رفعته عن فيك فاحمد الله ، وتنفّس فيه ثلاثة أنفاس ، فإنّ النفس الواحد يكره . ص١٧١

#### باب أنهم (ع) عندهم مواد العلم وأصوله ، ولا يقولون شيئا برأي ولا قياس ، بل ورثوا جميع العلوم عن النبي (ص) وأنهم أمناء الله على أسراره

★ [ بصائر الدرجات ] : قال الباقر (ع) : يا جابر ! . . لو كنا نفتي الناس براينا
 وهوانا ، لكنّا من الهالكين ، ولكنا نفتيهم بآثار من رسول الله (ص) وأصول

جـ٢:

علم عندنا ، نتوارثها كابراً عن كابر ، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم . ص١٧٢

 ★ [ بصائر الدرجات ] : قال الصادق (ع) : والله لولا أنّ الله فرض ولايتنا ومودتنا وقرابتنا ، ما أدخلناكم بيوتنا ، ولا أوقفناكم على أبوابنا ، والله ما نقول باهوائنا ، ولا نقول براينا ، ولا نقول إلا ما قال ربنا . ص١٧٣

★ [ الاختصاص ، بصائر الدرجات ] : قال الباقر (ع) : إِنَّا على بيَّنة من ربنا ،
 بيّنها لنبيّه (ص) فبيّنها نبيه لنا ، فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس . ص١٧٣

★ [ بصائر الدرجات ] : قال الباقر (ع) : إِنّ رسول الله (ص) دعا عليا (ع) في المرض الذي توفي فيه فقال : يا علي !.. ادن مني حتى أسرّ إليك ما أسرّ الله إليّ ، وائتمنك على ما ائتمنني الله عليه ، ففعل ذلك رسول الله (ص) بعلي (ع) ، وفعله علي (ع) بالحسين (ع) بالحسين (ع) بالحسين (ع) بأبي (ع) ، وفعله الحسين (ع) بأبي (ع) ، وفعله أبي (ع) بي — صلوات الله عليهم أجمعين — . ص ١٧٤

★ [ بصائر الدرجات ] : قلت لأبي عبد الله (ع) : باي شيء يفتي الإمام ؟.. قال : بالكتاب ، قلت : قلت : فما لم يكن في الكتاب ؟.. قال : بالسنّة ، قلت : فما لم يكن في الكتاب والسنّة ؟.. قال : ليس شيءٌ إلا في الكتاب والسنّة ، قال : فكرّرت مرة أو اثنتين قال : يسدّد ويوفّق ، فاما ما تظنّ فلا .

بيان: قوله (ع): بتوفيق وتسديد اي بإلهام من الله وإلقاء من روح القدس كما ياتي في كتاب الإمامة، ولبس حيث تذهب من الاجتهاد والقول بالرأى. ص١٧٥

★ [ بصائر الدرجات ] : قال الباقر (ع) : إِنَّ عليا (ع) إذا ورد عليه أمرٌ لم يجئ به كتاب ولا سنّة رجم به – يعني ساهم – فأصاب ، ثم قال : يا عبد الرحيم ! . . وتلك المعضلات .

بيان : قوله (ع) : ساهم اي استعلم ذلك بالقرعة ، وهذا يحتمل وجهين : الأول : أن يكون المراد الأحكام الجزئية المشتبهة التي قرر الشارع

استعلامها بالقرعة ، فلا يكون هذا من الاشتباه في أصل الحكم بل في مورده ، ولا ينافي الأخبار السابقة ، لأنّ القرعة أيضا من احكام القرآن والسنّة.

والشاني : أن يكون المراد الأحكام الكلية التي يشكل عليهم استنباطها من الكتاب والسنّة ، فيستنبطون منهما بالقرعة ويكون هذا من خصائصهم (ع) لأنّ قرعة الإمام لا تخطئ أبدا ، والأول أوفق بالأصول وسائر الأخبار وإن كان الأخير أظهر . ص١٧٧

#### باب أن كل علم حق هو في أيدي الناس ، فمن أهل البيت (ع) وصل إليهم

★ [ مجالس المفيد ] : قال الصادق (ع) : عجبا للناس يقولون : أخذوا علمهم كله عن رسول الله (ص) فعملوا به واهتدوا ، ويرون أنَّا أهل البيت لم نأخذ علمه ولم نهتم به ، ونحن اهله وذريّت ، في منازلنا أنزل الوحى ، ومن عنمدنا خرج إلى الناس العلم افتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا ؟! . . إِنَّ هذا محال . ص١٧٩

#### باب أن حديثهم (ع) صعب مستصعب ، وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة ، وفضل التدبر في أخبارهم (ع) والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم

★ [ معانى الأخبار ، الخصال ، أمالي الصدوق ] : قال الصادق (ع) : إنَّ حديثنا صعبٌ مستصعبٌ ، لا يحتمله إلا ملكٌ مقرّبٌ ، أو نبيُّ مرسلٌ ، أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان ، أو مدينةٌ حصينةٌ ، قال عمرو : فقلت لشعيب : يا أبا الحسن ! . . وأي شيء المدينة الحصينة ؟ . . فقال : سالت الصادق (ع) عنها ، فقال لى : القلب الجتمع .

بيان : المراد بالقلب الجتمع القلب الذي لا يتفرق بمنابعة الشكوك والأهواء ،

: Y -

ولا يدخل فيه الاوهام الباطلة والشبهات المضلة ، والمقابلة بينه وبين الثالث إما بمحض التعبير اي إن شئت قل هكذا وإن شئت هكذا ، او يكون المراد بالأول الفرد الكامل من المؤمنين ، وبالثاني من دونهم في الكمال . ص١٨٣٠

★ [ بصائر الدرجات ] : قال الباقر (ع) : اما والله إنّ احبّ اصحابي إليّ اورعهم وافقهم واكتمهم لحديثنا ، وإنّ اسواهم عندي حالا ، وامقتهم إليّ الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ويُروى عنا فلم يعقله ، ولم يقبله قلبه اشماز منه وجحده ، وكفر بمن دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا . ص١٨٦

★ [ بصائر الدرجات ] : قال الباقر (ع) : ذُكر التقية يوما عند علي بن الحسين (ع) فقال : والله لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لقتله ، ولقد آخا رسول الله (ص) بينهما ، فما ظنّكم بسائر الخلق ؟!.. ص١٩٠

# باب ما ترويه العامة من أخبار الرسول (ص) ، وأن الصحيح من ذلك عندهم (ع) ، والنهي عن الرجوع إلى أخبار المخالفين ، وفيه ذكر الكذابين

★ [ الكشي ] : قال الصادق (ع) : إنا أهلُ بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس . . كان رسول الله (ص) أصدق البرية لهجة ، وكان مسيلمة يكذب عليه . . وكان أمير المؤمنين (ع) أصدق من برأ الله من بعد رسول الله (ص) وكان الذي يكذب عليه ، ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سبأ لعنه الله . . وكان أبو عبد الله الحسين بن على (ع) قد ابتلى بالمختار . .

 نخلو من كذّاب يكذب علينا أو عاجز الراي ، كفانا الله مؤونة كل كذّاب ، وأذاقهم حرّ الحديد . ص٢١٨

# باب علل اختلاف الأخبار ، وكيفية الجمع بينها ، والعمل بها ، ووجوه الاستنباط ، وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به

★ [ الخصال ] : قال علي (ع) : وليس كل اصحاب رسول الله (ص) يسأله عن الشيء فيفهم ، كان منهم من يسأله ولا يستفهمه ، حتى أن كانوا ليحبون أن يجيئ الأعرابي والطاري فيسأل رسول الله (ص) حتى يسمعوا .

وكنت ادخل على رسول الله (ص) كلّ يوم دخلة وكلّ لبلة دخلة فيخليني فيها ، ادور معه حيثما دار ، وقد علم اصحاب رسول الله (ص) انه لم يصنع ذلك باحد من الناس غيري ، وربما كان ذلك في بيتي ، ياتيني رسول الله (ص) أكثر ذلك في بيتي ، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله اخلاني واقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري ، وإذا اتاني للخلوة معي في بيتي ، لم تقم عنه فاطمة ولا احد من بني .

وكنت إذا سالته اجابني ، وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدائي ، فما نزلت على رسول الله (ص) آية من القرآن إلا اقرانيها ، وأملاها علي فكتبتها بخطي ، وعلمني تاويلها وتفسيرها ، وناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، وخاصها وعامها ، ودعا الله لي ان يعطيني فهمها وحفظها ، فما نسبت آية من كتاب الله ولا علماً أملاه على وكتبته منذ دعا الله لي بما دعاه .

وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ، امر ولا نهي ، كان او يكون ، ولا كتاب منزل على احد قبله في امر بطاعة او نهي عن معصية ، إلا علمنيه وحفظنيه فلم انس حرفا واحدا ، ثم وضع (ص) يده على صدري ودعا الله لي أن يملا قلبي علماً وفهماً وحكما ونورا ، فقلت :

يا نبي الله ! . . بابي انت وامي ، إني منذ دعوت الله عنز وجل لي بما دعوت الله عنز وجل لي بما دعوت لم انس شيئا ، ولم يفتني شيءٌ لم اكتبه ، افتتخوف علي ً

جـ ٢ :

النسيان فيما بعد ؟ . . فقال : لا لست أخاف عليك النسيان ولا الجهل. ص ٢٣٠

★ [ العلل ] : سالت الباقر (ع) عن مسألة فأجابني ، ثم جاء رجلٌ فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ، فلما خرج الرجلان قلت : يا بن رسول الله ! . . رجلان من أهل العراق من شيعتك قَدِما يسألان ، فأجبت كلّ وأحد منهما بغير ما أجبت به الآخر ، فقال :

يا زرارة ! . . إنّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ، ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس ، ولكان اقل لبقائنا وبقائكم ، فقلت لأبي عبد الله (ع) : شيعتكم لو حملتموهم على الاسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين ، فسكت فاعدت عليه ثلاث مرات ، فأجابني بمشل جواب أبيه . ص٢٣٧

★ [ الغـوالي ] : سالت الباقر (ع) فقلت : جعلت فداك ! . . يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ . . فقال (ع):

يا زرارة ! . . خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ، فقلت :

يا سيدي ! . . إنهما معا مشهوران مرويان ماثوران عنكم ، فقال (ع) :

خذ بقول اعدلهما عندك واوثقهما في نفسك ، فقلت : إنهما معا عدلان مرضيًان موثّقان ، فقال :

انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم ، قلت : ربما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع ؟.. فقال : إِذاً فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط ، فقلت : إنهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له فكيف اصنع ؟.. فقال (ع) : إذاً فتخير احدهما فتاخذ به وتدع الآخر .. وفي رواية انه (ع) قال : إذاً فارجه ( اي اجّله ) حتى تلقى إمامك فتساله . ص٢٤٦

★ [ الكشى ] : سمعت أبا عبد الله (ع) يوما - ودخل عليه الفيض بن المختار ،

فذكر له آية من كتاب الله عزّ وجلّ يؤولها أبو عبد الله (ع) - فقال له الفيض: جعلني الله فداك ! . . قال : وين شيعتكم ؟ . . قال : واي الاختلاف الذي بين شيعتكم ؟ . . قال : واي الاختلاف يا فيض ؟ ا . . فقال له الفيض :

إني لأجلس في حلقهم بالكوفة ، فاكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضّل بن عمر ، فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي وتطمئن إليه قلبي .

فقال ابو عبد الله (ع): اجل هو كما ذكرت يا فيض ، إنّ الناس أولعوا بالكذب علينا ، إنّ الله افترض عليهم لايريد منهم غيره ، وإني احدَث احدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتاوّله على غير تاويله ، وذلك انهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله ، وإنما يطلبون الدنيا وكلٌّ يحب ان يُدعى راسا ، إنه ليس من عبد يرفع نفسه إلا وضعه الله ، وما من عبد وضع نفسه إلا رفعه الله وشرّفه ، فإذا اردت حديثنا فعليك بهذا الجالس – وأوما بيده إلى رجل من اصحابه – فسالت اصحابنا عنه ، فقالوا : زرارة بن اعين . ص٢٤٦ رجل من اصحابه – فسالت اصحابنا عنه ، فقالوا : زرارة بن اعين . ص٢٤٦ ألى فلان وفلان فيتناقض كلامنا ، إنّ عن الله وعن رسوله نحدّث ، ولا نقول : قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا ، إنّ كلام آخرنا مثل كلام اولنا ، وكلام اولنا مصداقٌ لكلام آخرنا ، وإذا اتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه وقولوا : انت اعلم وما جئت به ، فإنّ مع كلّ قول منّا حقيقةً وعليه نور " ، فما لاحقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان . ص م ٢٥٠٠٠

★ [ الكشي ]: قال الصادق (ع): كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على ابي (ع) وياخذ كتب اصحابه ، وكان اصحابه المستترون باصحاب ابي ياخذون الكتب من اصحاب ابي فيدفعونها إلى المغيرة ، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى ابي (ع) ، ثم يدفعها إلى اصحابه فيامرهم ان يبتّوها في الشيعة ، فكلّ ما كان في كتب اصحاب ابي (ع) من الغلوّ فذاك مما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم ، ص٢٥٠٠

جـ ۲ :

#### باب من بلغه ثواب من الله على عمل فأتى به

★ [ ثواب الأعمال ]: قال الصادق (ع): من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله ، كان له اجر ذلك ، وإن كان رسول الله (ص) لهم يقله . ص٢٥٦

بيان : ولورود هذه الأخبار ترى الاصحاب كثيرا ما يستدلون بالأخبار الضعيفة والجمهولة عن السنن والآداب وإثبات الكراهة والاستحباب ، وأورد عليه بوجوه :

الأول: انّ الاستحباب ايضا حكمٌ شرعيٌّ كالوجوب، فلا وجه للفرق بينهما والاكتفاء فيه بالضعاف . . والجواب: انّ الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستنده ليس في الحقيقة بذلك المستند الضعيف ، بل بالاخبار الكثيرة التي بعضها صحيح .

والثاني: تلك الروايات لا تشمل العمل الوارد في خبر ضعيف من غير ذكر ثواب فيه .. والجواب: أنّ الأمر بشيء من العبادات يستلزم ترتّب الثواب على فعله ، والخبر يدلّ على ترتّب الثواب التزاما ، وهذا يكفى في شمول تلك الأخبار له ، وفيه نظر .

والشالث : ان الثواب كما يكون للمستحب ، كذلك يكون للواجب فلم خصصوا الحكم بالمستحب ؟ . .

والجواب: ان غرضهم ان بتلك الروايات لا تثبت إلا ترتب الثواب على فعل ورد فيه خبر يدل على ترتب الشواب عليه ، لا انه يعاقب على تركه ، وإن صرت في الخبر بذلك ، لقصوره من إثبات ذلك الحكم ، وتلك الروايات لا تدل عليه ، فالحكم الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلك الروايات ليس إلا الحكم الاستحبابي .

والرابع : أنّ بين تلك الروايات وبين ما يدلّ على عدم العمل بقول الفاسق من قوله تعالى : ﴿ إِن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنوا ﴾ عموما من وجه ، فلا ترجيع لتخصيص الثاني بالأول ، بل العكس أولى

لقطعية سنده وتايده بالأصل ، إذ الأصل عدم التكليف وبراءة الذمّة منه .

ويمكن ان يجاب بان الآية تدلّ على عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبت ، والعمل به فيما نحن فيه بعد ورود الروايات ليس عملا بلا تشبّت فلم تخصّص الآية بالأخبار ، بل بسبب ورودها خرجت تلك الاخبار الضعيفة عن عنوان الحكم المثبت في الآية

ثم اعلم أنّ بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين ورواياتهم ويذكرونها في كتبهم ، وهو لا يخلو من إشكال ، لورود النهى في كثير من الاخبار عن الرجوع إليهم والعمل باخبارهم ، لا سيما إذا كان ما ورد في اخبارهم هيئة مخترعة وعبادة مبتدعة ، لم يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة ، والله تعالى يعلم . ص٧٥٧

#### باب التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين

- ★ [ أمالي الصدوق ] : قال النبي (ص) : الأمور ثلاثة : أمرٌ تبيَّن لك رشده فاتبعه ، وامر تبيّن لك غيّه فاجتنبه ، وامر اختلف فيه فسرده إلى الله عزّ وجلّ . ص٢٥٨
- ★ [أمالي الطوسي]: قال على (ع) لكميل بن زياد فيما قال: يا كميل!.. اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت . ص٢٥٨
- ★ [ أمالي الطوسي ] : قال النبي (ص) : إِنَّ لكل ملك حمى ، وإِنَّ حمى الله حلاله وحرامه ، والمشتبهات بين ذلك ، كما لو أنّ راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تلبث غنمه أن تقع في وسطه ، فدعوا المشتبهات . ص٩٥٦
- ★ [ منية المريد ] : قال الصادق (ع) : فاسال العلماء ما جهلت ! . . وإياك أن تسالهم تعنَّناً وتجربة ! . . وإياك أن تعمل بسرايك شيئا ! . . وخذذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا! . . واهرب من

ج ۲ :

الفتيا هربك من الأسد! . . ولا تجعيل رقبتك للناس جسرا.ص ٢٦٠

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : إِنَّ الله افترض عليكم فرائض فلا تضيَّعوها ، وحدٌ لكم حدودا فلا تعتدوها ، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها . ص ٢٦٠

★ [ كنز الكراجكي ] : قال النبي (ص) : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ،
 فإنك لن تجد فقد شيء تركته الله عزّ وجلّ . ص٢٦٠

## باب البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة ، وفيه ذكر قلة أهل الباطل أهل الحق وكثرة أهل الباطل

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): أمر إبليس بالسجود لآدم فقال: يا رب!.. وعزتك إن اعفيتني من السجود لآدم ، لأعبدنك عبادة ما عبدك احد قط مثلها ، قال الله جلّ جلاله: إني احب ان أطاع من حيث اريد. ص٢٦٢
 ★ [ المحاسن ]: قال السجاد (ع): مرّ موسى بن عمران – على نبينا وآله وعليه السلام – برجل وهو رافع يده إلى السماء يدعو الله ، فانطلق موسى في حاجته فغاب سبعة ايام ، ثم رجع إلبه وهورافع يده إلى السماء .

فقال: يا ربّ ! . . هذا عبدك رافع يديه إليك ، يسالك حاجته ويسالك المغفرة منذ سبعة ايام ، لاتستجيب له ، فاوحى الله إليه يا موسى ! . . لو دعاني حتى تسقط يداه او تنقطع يداه او ينقطع لسانه ، ما استجبت له حتى ياتيني من الباب الذي امرته . ص٢٦٣

- ★ [ المحاسن ] : قال علي (ع) : لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين : رجل يزداد كل يوم إحسانا ، ورجل يتدارك منيته بالتوبة ، وأنّى له بالتوبة ، والله أن لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بمعرفة الحق . ص٢٦٣
- ★ [ الكافي ] : قال علي (ع) : الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ ، فماتعارف منها التلف ، وما تناكر منها اختلف . ص٢٦٥

### باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه

★ [ الكافي ] : قال الباقر (ع) : إِنّ سمرة بن جندب كان له عذق ( اي نخلة بحملها ) في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، فكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فلما تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول الله (ص) فشكا إليه وخبّره الخبر ، فأرسل إليه رسول الله (ص) وخبّره بقول الانصاري وما شكا .

وقال : إذا أردت الدخول فاستاذن فابى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله ، فابى أن يبيع ، فقال : لك بها عذق مذلل في الجنة ، فابى أن يقبل ، فقال رسول الله (ص) للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار . ص٢٧٦

★ [ التسوحيد ] : قال رسول الله (ص) : رُفع عن أمتي تسعة : الخطاء ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة . ص٠٨٨

#### باب البدع والرأي والمقاييس

★ [ الاحتجاج ] : قال على (ع) : إِنَّ ابغض الخلائق إلى الله تعالى رجلان : رجلٌ وكله الله إلى نفسه ، فهو جائرٌ عن قصد السبيل ، مشعوفٌ بكلام بدعة ودعاء ضلالة ، فهو فتنةٌ لمن افتتن به ، ضالٌ عن هدى من كان قبله ، مضلٌ لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته ، حمّال خطايا غيره ، رهنٌ بخطيئته .

ورجلٌ قمش جهلا فوضعه في جهّال الأمة ، غاراً في اغباش الفتنة ، عمّ بما في عقد الهدنة ، قد سمّاه اشباه الرجال عالما وليس به ، بكّر فاستكثر من جمع ما قلّ منه خيرٌ مما كثر ، حتى إذا ارتوى من آجن واكثر من غير طائل ، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره ، إن خالف من سبقه لم يامن

جـ٢:

من نقض حكمه من ياتي من بعده ، كفعله بمن كان قبله ، وإن نزل به إحدى المبهمات هيّا لها حشوا رثّاً من رايه ثم قطع به .

فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري اصاب ام اخطا ، إن اصاب خاف ان يكون قد اصاب ، جاهل أصاب خاف ان يكون قد اصاب ، جاهل خباط جهلات ، غاش ركّاب عشوات ، لم يعض على العلم بضرس قاطع ، يذري الروايات إذراء الربح الهشيم ، لا مليء والله بإصدار ما ورد عليه ، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره ، ولا يرى أن من وراء ما بلغ منه مذهبا لغيره ، وإن قاس شيئا بشيء لم يكذب رايه ، وإن اظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه ، يصرخ من جور قضائه الدماء ، وتعج منه المواريث ، إلى الله اشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلاً لا . . . . الخبرص ٢٨٥

★ [ الاحتجاج ] : قال الصادق (ع) : يا نعمان ! . . إياك والقياس ، فإن ابي حد ثني عن آبائه ان رسول الله (ص) قال : من قاس شيئا من الدين برايه ، قرنه الله تبارك وتعالى مع إبليس في النار ، فإنه أول من قاس حيث قال :

﴿ خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ ، فدعوا الراي والقسياس!.. فإنّ ديسن الله لم يوضع على القياس. ص٢٨٦

★ [ النهج ] : من خطبة لعلي (ع) : إنما بدْءُ وقوع الفتن اهواءٌ تُتبع ، وأحكامٌ تُبتدع ، يُخالَف فيها كتاب الله ، ويتولى عليها رجالٌ رجالًا على غير دين الله ، فلو أنّ الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين ، ولو أنّ الحقّ خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين ، ولكن يؤخذ من هذا ضغثٌ ومن هذا ضغثٌ فيمزجان ، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه ، وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى . ص ٢٩٠

★ [ العلل ]: قال الصادق (ع): كان رجلٌ في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها، فأتاه الشيطان فقدر عليها، فأتاه الشيطان فقال له: يا هذا!.. إنك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليها، وطلبتها من حرام فلم تقدر عليها، أفلا أدلك على شيء تكثر به دنياك ويكثر

به تبعك ؟ . . قال : بلى . . قال : تبتمدع دينا وتدعو إليه الناس ، ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه وأصاب من الدنيا ، ثم إنه فكر فقال :

ما صنعت ؟ . . ابتدعت دينا ودعوت الناس ، ما ارى لي توبة إلا ان آتي من دعوته إليه فارده عنه ، فجعل ياتي اصحابه الذين اجابوه فيقول لهم :

إِنَّ الذي دعوتكم إليه باطلٌ وإنما ابتدعته ، فجعلوا يقولون له : كذبت وهو الحقَّ ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه .

فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه وقال: لا احلها حتى يتوب الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان:

وعزتي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ، ما استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه . ص٢٩٧

★ [ التوحيد ، العيون ، أمالي الصدوق ] : قال النبي (ص) : قال الله جلّ جلّ جلّ الله على على الله على على من فسر برأيه كلامي ، وما عرفني من شبّهني بخلقي ، وما على ديني من استعمل القياس في ديني . ص٢٩٧

★ [ أمالي الطوسي ] : قال رسول الله (ص) في خطبته : إِنَّ احسن الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكان إذا خطب قال في خطبته :

أما بعد ، فإذا ذكر الساعة اشتد صوته واحمرت وجنتاه ، ثم يقول : صبحتكم الساعة أو مستكم ، ثم يقول : بعثت أنا والساعة كهذه من هذه - ويشير بأصبعيه - . ص ٢٠١٥

★ [ إكسمال الدين ]: قال السجاد (ع): إنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة ، والآراء الباطلة ، والمقاييس الفاسدة ، ولا يصاب إلا بالتسليم ، فمن سلم لنا سلم ، ومن اهتدى بنا هُدي ، ومن دان بالقياس والرأي هلك ، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا ، كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم ، وهو لا يعلم . ص٣٠٣

جـ ٢ :

- ★ [ ثواب الأعمال ] : قال الباقر (ع) : أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا ، فيحبّ عليه ويبغض عليه. ص٤٠٣
- ★ قال الرضا (ع): من دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو اعلم منه ، فهو مبتدعٌ ضالٌ . ص٣٠٨
- ★ [ السرائر ]: قلت لأبي عبد الله (ع): إن عندنا بالجزيرة رجلا ، ربما اخبر من ياتيه يساله عن الشيء يسرق او شبه ذلك افنساله ؟.. فقال: قال رسول الله (ص): من مشى إلى ساحر او كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. ص٨٠٨
- ★ [ المحاسن ] : قال رسول الله (ص) : إن لله عند كل بدعة تكون بعدي ميكا الإيمان ولياً من اهل بيتي موكلاً به يذب عنه ، ينطق بإلهام من الله تعالى ويعلن الحق وينوره ، ويرد كيدا الكائدين ، ويُعبر عن الضعفاء ، فاعتبروا يا أولى الأبصار ، وتوكّلوا على الله . ص ٣١٥

### المنتقى من الجزء الشالث : كتاب التوحيد

#### باب ثواب الموحدين والعارفين ، وبيان وجوب المعرفة وعلته ، وبيان ما هو حق معرفته

★ [ التوحيد ، أمالي الصدوق ] : قال النبي (ص) : والذي بعثني بالحق بشيرا ، لا يعذّب الله بالنار موحّدا أبدا ، وإنّ أهل التوحيد ليشفعون فيشفّعون ، ثم قال (ص) : إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت أعمالهم في دار الدنيا إلى النار فيقولون :

يا ربنا ! . . كيف تدخلنا النار وقد كنا نوحدك في دار الدنيا ؟ . . وكيف تحرق النار السنتنا ، وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا ؟ . . وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلا أنت ؟ . . أم كيف تحرق وجوهنا ، وقد عفرناها لك في التراب ؟ . . أم كيف تحرق أيدينا ، وقد رفعناها بالدعاء إليك ؟ . .

فيقول الله جلّ جلاله: عبادي!.. ساءت اعمالكم في دار الدنيا فجزاؤكم نار جهنم، فيقولون: يا ربنا!.. عفوك اعظم ام خطيئتنا؟.. فيقول تبارك وتعالى: بل عفوي، فيقولون: رحمتك اوسع ام ذنوبنا؟.. فيقول عزّ وجلّ: بل رحمتي، فيقولون: إقرارنا بتوحيدك اعظم ام ذنوبنا؟.. فيقول تعالى: بل إقراركم بتوحيدي اعظم، فيقولون: ربنا!.. فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء.

فيقول الله حلّ جلاله: ملائكتي !.. وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً احبّ إليّ من المقرّين بتوحيدي ، وان لا إله غيري ، وحقٌ علي أن لا أصلي أهل توحيدي ادخلوا عبادي الجنة . ص٢

★ [ ثواب الأعمال ، معاني الأخبار ، العيون ، التوحيد ] : لما وافي الرضا (ع) نيسابور ، واراد أن يخرج منها إلى المامون ، اجتمع عليه اصحاب الحديث فقالوا له: يا بن رسول الله !.. ترحل عنا ولا تحدّثنا بحديث فنستفيده منك - وكان قد قعد في العمارية - فاطلع راسه وقال:

سمعت ابي موسى بن جعفر يقول: سمعت ابي جعفر بن محمد يقول: سمعت ابي محمد بن الحسين يقول: سمعت ابي علي بن الحسين يقول: سمعت ابي المير المؤمنين سمعت ابي الحسين بن علي بن ابي طالب يقول: سمعت ابي امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول: سمعت جبرائيل يقول: سمعت الله جلّ جلاله يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني امن عذابي.

فلما مرّت الراحلة نادانا : بشروطها وأنا من شروطها .

بيان : قال الصدوق رحمه الله : من شروطها الإقرار للرضا (ع) بأنه إمامٌ من قبَل الله عزّ وجلّ على العباد ، مفترض الطاعة عليهم . ص٧

★ [ التوحيد ] : قال النبي (ص) : بينما رجلٌ مستلق على ظهره ينظر إلى السماء وإلى النجوم ويقول : والله إن لك لرباً هو خالقك ، اللهم اغفر لي . . فنظر الله عز وجلٌ إليه فغفر له . ص٩

★ [فقه الرضا]: قال الرضا(ع): إنّ رجلاً اتى أبا جعفر (ع) فسأله عن الحديث الذي روي عن رسول الله (ص) أنه قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ، فقال أبو جعفر (ع):

الخبر حقٌّ ، فولَّى الرجل مدبرا فلما خرج امر بردّه ، ثم قال :

يا هذا ! . . إنَّ للا إله إلا الله شروطا ، ألا وإني من شروطها . ص١٣

★ [ أمالي الطوسي ] : قال الباقر (ع) : جاء أعرابي إلى النبي (ص) فقال :

يا رسول الله ! . . هل للجنة من ثمن ؟ . . قال : نعم ، قال : ما ثمنها ؟ . . قال : لا إله إلا الله ، يقولها العبد مخلصا بها ، قال : وما إخلاصها ؟ . . قال :

العمل بما بُعثت به في حقه وحبّ أهل بيتي ، قال :

فداك ابي وأمي ! . . وإِنّ حبّ أهل البيت لمن حقها ؟ . . قال : إِنّ حبّهم لأعظم حقها . ص١٣٠

★ [ مصباح الشريعة ] : قال الصادق (ع) : العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله ، لو سها قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقا إليه ، والعارف أمين ودائع الله ، وكنز أسراره ، ومعدن نوره ، ودليل رحمته على خلقه ، ومطية علومه ، وميزان فضله وعدله ، قد غني عن الخلق والمراد والدنيا ، فلا مونس له سوى الله ، ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلا بالله ولله ومن الله ومع الله ، فهو في رياض قدسه متردد ، ومن لطائف فضله إليه مترود ، والمعرفة أصل فرعه الإيمان . ص١٤

#### باب إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته

★ [ الاحتجاج ]: دخل أبو شاكر الديصاني - وهو زنديق - على الصادق (ع) فقال له: يا جعفر بن محمد!.. دلني على معبودي، فقال الصادق (ع): اجلس - فإذا غلامٌ صغيرٌ في كفّه بيضة يلعب بها - فقال الصادق (ع): ناولني يا غلام البيضة!.. فناوله إياها.

فقال الصادق (ع): يا ديصاني!.. هذا حصن مكنون له جلد غليظ ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق ، وتحت الجلد الرقيق ذهبة ما ثعة وفضة ذائبة ، فلا الذهبة الما ثعة تختلط بالفضة الذائبة ، ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة الما ثعة ، فلا فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن إصلاحها ، ولم يدخل فيها داخل مفسد فيخبر عن إفسادها ، لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى ، تنفلق عن مثل الوان الطواويس ، اترى لها مدبرا ؟..

فاطرق مليّا ثم قال: اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، وأنك إمامٌ وحجّةٌ من الله على خلقه ، وأنا تأتب مما كنت فيه . ص٣٢٠

★ [ التوحيد ] : سئل الصادق (ع) فقيل له : بم عرفت ربك ؟ . . قال : بفسخ
 العزم ونقض الهم . . عزمت ففسخ عزمي ، وهممت فنقض همي . ص٤٩

## المنتقى من الجزء الرابع: كستاب التوحيد

#### باب تأويل قوله تعالى : خلقت بيدي ، وجنب الله ، ووجه الله ، ويوم يكشف عن ساق ، وأمثالها

★ [ تفسير القمي ] : قال الصادق (ع) : لو أنّ الله خلق الخلق كلهم بيده ، لم
 يحتج في آدم أنه خلقه بيده ، فيقول :

﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ ، أفترى الله يبعث الأشياء بيده ؟ . . بيان : لعلّ المراد أنه لو كان الله تعالى جسما يزاول الأشياء ويعالجها بيده ، لم يكن ذلك مختصّاً بآدم (ع) ، بل هو تعالى منزّه عن ذلك ، وهو كناية عن كمال العناية بشانه كما سياتي . ص١

#### باب تأويل قوله تعالى : ونفخت فيه من روحي ، وروح منه ، وقوله (ص) خلق الله آدم على صورته

★ [ التوحيد ، العيون ] : قبل للرضا (ع) : يا بن رسول الله ! . . إِنّ الناس يروون انّ رسول الله (ص) قال : قاتلهم الله ، انّ رسول الله (ص) قال : قاتلهم الله ، لقد حذفوا أول الحديث ، إِنّ رسول الله (ص) مرّ برجلين يتسابّان ، فسمع احدهما يقول لصاحبه : قبّح الله وجهك ووجه من يشبهك ، فقال (ع) : يا عبد الله ! . . لا تقل هذا لا خيك ، فإنّ الله عن وجلّ خلق آدم على صورته . ص ١١٠

### باب نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها

★ [ امالي الصدوق ] : حضرت الباقر (ع) ودخل عليه رجلٌ من الخوارج ،
 فقال : يا أبا جعفر ! . . اي شيء تعبد ؟ . . قال : الله ، قال : رأيته ؟ . .

قال: لم تره العيون بمشاهدة العيان، ورأته القلوب بحقائق الإيمان، لا يُعرف بالقياس، ولا يُدرك بالحواس، ولا يُشبّه بالناس، موصوف بالآيات، معروف بالعلامات، لا يجور في حكمه ذلك الله لا إله إلا هو، فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ص٢٦

★ [ التوحيد ] : قال النبي (ص) : لما أسري بي إلى السماء ، بلغ بي جبراثيل (ع) مكانا لم يطاه جبراثيل قط ، فكشف لي ، فاراني الله عز وجل من نور عظمته ما احب. ص٣٩

★ [ التوحيد ] : قيل للجواد (ع) : ﴿ لا تسدرك الأبصار وهو ليسدرك الأبصار ﴿ الله الله الله الله القلوب ادق من أبصار العيون ، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولم تدركها ببصرك . . فأوهام القلوب لا تدركه ، فكيف أبصار العيون ؟ . . ص٣٩٣

# باب نفي التركيب واختلاف المعاني والصفات ، وأنه ليس محلا للحوادث والتغييرات ، وتأويل الآيات فيها ، والفرق بين صفات الأفعال

★ [ التوحيد ، معاني الأخبار ] : قال الصادق (ع) في قول تعالى ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم ﴾ : إنّ الله تبارك وتعالى لا ياسف كاسفنا ، ولكنه خلق أولياء لنفسه ، ياسفون ويرضون ، وهم مخلوقون مدبّرون ، فجعل رضاهم لنفسه رضى ، وسخطهم لنفسه سخطا ، وذلك لانه جعلهم الدعاة إليه والادلاء عليه ، ولذلك صاروا كذلك . . . . الخبر . ص٦٥

★ [ التوحيد ، معاني الأخبار ] : سئل الصادق (ع) عن الله تبارك وتعالى له رضى وسخط ؟ . . فقال (ع):

نعم ، وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين ، وذلك لأنّ الرضا والغضب دخّال يدخل عليه ، فينقله من حال إلى حال ، معتمل مركّب للاشياء فيه مدخل ، وخالقنا لا مدخل للاشياء فيه ، واحد أحديّ الذات وأحديّ المعنى ، فرضاه ثوابه ، وسخطه عقابه ، من غير شيء يتداخله فيهيّجه وينقله من حال إلى حال فإن ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين ، وهو تبارك وتعالى القوي العزيز ، لا حاجة به إلى شيء مما خلق ، وخلقه جميعا محتاجون إليه ، إنما خلق الأشياء لا من حاجة ولا سبب ، اختراعا وابتداعا . ص٦٦

#### باب العلم وكيفيته والآيات الواردة فيه

★ [ معاني الأخبار ] : سئل الصادق (ع) عن قول الله عزّ وجلّ :

﴿ يعلم السرّ واخفى ﴾ قال : السرّ ما كتمته في نفسك ، واخفى ما خطر ببالك ثم انسيته . ص٧٩

★ [ معاني الأخبار ] : سئل الصادق (ع) عن قوله عزّ وجلّ : ﴿ يعلم خائنة الأعين ﴾ فقال : الم تر إلى الرجل ينظر إلى الشيء وكأنه لا ينظر إليه ، فذلك خائنة الأعين . ص٨٠

★ [ التوحيد ، العيون ] : سأل المأمون الرضا (ع) — في خبر طويل — عن قوله تعالى : ﴿ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ﴾ فقال (ع) : إنه عزّ وجلّ خلق خلق خلقه ، ليبلوهم بتكليف طاعته وعبادته ، لا على سبيل الامتحان والتجربة ، لا نه لم يزل عليما بكل شيء. ص ، ٨

#### باب البداء والنسخ

★ [ الاحتجاج ] : قال علي (ع) : لولا آية في كتاب الله ، لأخبرتكم بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة ، وهي هذه الآية : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ . ص٩٧

★ [ المحاسن ]: قال الصادق (ع): ما بعث الله نبيا قط حتى ياخذ عليه ثلاثا:
 الإقــرار لله بانعبودية ، وخلع الأنــداد ، وأنّ الله يمحو ما يشـاء ويثبت مــا يشاء . ص١٠٨

بيان : قال الصدوق رحمه الله في التوحيد : ليس البداء كما تظنه جهَّال الناس

بانه بداء ندامة - تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا - ولكن يجب علينا أن نقر لله عزّ وجلّ بان له البداء . . معناه : أنّ له أن يبدا بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ، ثم يعدم ذلك الشيء ويبدا بخلق غيره ، أو يامر بامر ثم ينهى عن مشله ، أو ينهى عن شيء ثم يامر بمثل ما نهى عنه ، وذلك مثل نسخ الشرائع ، وتحويل القبلة ، وعدّة المتوفّى عنها زوجها .

ولا يامر الله عباده بامر في وقت ما ، إلا وهو يعلم أن الصلاح لهم في ذلك الوقت في أن يامرهم بذلك ، ويعلم أنّ في وقت آخر الصلاح في أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم به ، فإذا كان ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم ، فمن أقر لله عزّ وجلّ : بأنّ له أن يفعل ما يشاء ، ويؤخّر ما يشاء ، ويؤخّر ما يشاء ، فقد أقر بالبداء ، وما عُظم الله عزّ وجلّ بشيء أفضل من الإقرار بأنّ له الخلق والامر ، والتقديم والتأخير ، وإثبات ما لم يكن ، ومحو ما قد كان . .

والبداء هو ردَّ على اليهود لأنهم قالوا: إِنَّ الله قد فرغ من الأمر ، فقلنا: إِنَّ الله كل يوم في شأن ، يحيي ويميت ، ويرزق ويفعل ما يشاء ، والبداء ليس من ندامة إنما هو ظهور أمر ، تقول العرب: بدا لي شخصٌ في طريقي أي ظهر ، وقال الله عزّ وجلّ :

﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ أي ظهر لهم ، ومتى ظهر لله – تعالى ذكره – من عبد صلة لرحمه زاد في عمره ، ومتى ظهر له قطيعة رحم نقص من عمره ، ومتى ظهر له من عبد إتبان الزنا نقص من رزقه وعمره ، ومتى ظهر له منه التعفف عن الزنا زاد في رزقه وعمره ، ومن ذلك قول الصادق (ع) :

ما بدا الله بداء كما بدا له في إسماعيل ابني يقول: ما ظهر الله امر كما ظهر لله امر كما ظهر له يابني ، إذ اخترمه (اي اماته) قبلي ، لبعلم بذلك انه ليس بإمام بعدي . ص١٠٩٥

★ [ قصص الأنبياء ] : قال الباقر (ع) : بينما داود - على نبينما وآلمه

وعليه السلام - جالس وعنده شاب رث الهيئة يكثر الجلوس عنده ويطيل الصمت ، إذ اتاه ملك الموت فسلم عليه ، واحد ملك الموت النظر إلى الشاب ، فقال داود - على نبينا وآله وعليه السلام - : نظرت إلى هذا ؟ . . فقال : نعم ، إني أمرت بقبض روحه إلى سبعة أيام في هذا الموضع .

فرحمه داود فقال: يا شاب !.. هل لك امراة ؟.. قال: لا وما تزوجت قط، قال داود: فأت فلانا - رجلا كان عظيم القدر في بنسي إسرائيل - فقل له: إنّ داود يأمرك أن تزوجني ابنتك وتدخلها الليلة، وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وكن عندها، فإذا مضت سبعة أيام فوافني في هذا الموضع.

فمضى الشاب برسالة داود – على نبينا وآله وعليه السلام – فزوّجه الرجل ابنته وادخلوها عليه واقام عندها سبعة آيام ، ثم وافى داود يوم الثامن ، فقال له داود : يا شاب ! . . كيف رايت ما كنت فيه ؟ . . قال : ما كنت في نعمة ولا سرور قطّ اعظم مما كنت فيه ، قال داود : اجلس فجلس ، وداود ينتظر أن يُقبض روحه ، فلما طال قال : انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك ، فإذا كان يوم الثامن فوافني ههنا .

فمضى الشاب ثم وافاه يوم الثامن وجلس عنده ، ثم انصرف أسبوعا آخر ثم اتاه وجلس ، فجاء ملك الموت داود ، فقال داود صلوات الله عليه : الست حدّ ثنني بانك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى سبعة ايام ؟ . . قال : بلى ، فقال : قد مضت ثمانية وثمانية وثمانية ، قال : يا داود ! . . إنّ الله تعالى رحمه برحمتك له ، فاخّر في اجله ثلاثين سنة . ص١١٢

### المنتقى من الجزء الخامس : كتاب العدل والمعاد

#### باب نفي الظلم والجور عنه تعالى ، وإبطال الجبر والتفويض ، وإثبات الأمر بين الأمرين ، وإثبات الاختيار والاستطاعة

★ [ التوحيد ص٨٣ ، العيون ص٧٩ ، أمالي الصدوق ص٢٤٦ ] : قال الرضا
 (ع) : خرج ابو حنيفة ذات يوم من عند الصادق (ع) ، فاستقبله موسى بن جعفر (ع) فقال له : يا غلام ممّن المعصية ؟ . . فقال (ع) :

لا تخلو من ثلاثة: إمّا ان تكون من الله عزّ وجلّ وليست منه ، فلا ينبغي للكريم ان يعذّب عبده بما لم يكتسبه ، وإمّا ان تكون من الله عزّ وجلّ ومن العبد ، فلا ينبغي للشريك القوي ان يظلم الشريك الضعيف ، وإمّا ان تكون من العبد وهي منه فإن عاقبه الله فبذنبه ، وإن عفى عنه فبكرمه وجوده . ص٤ ★ [ العيون ص٨٧ ] : قلت للرضا (ع) : يا بن رسول الله ! . . روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد (ع) انه قال : لا جبر ولا تفويض ، بل أمرّ بين امرين فما معناه ؟ . . فقال :

مَن زعم أنّ الله يفعل أفعالنا ثم يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر ، ومَن زعم أنّ الله عزّ وجلّ فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه (ع) فقد قال بالتفويض ، فالقائل بالجبر كافرٌ ، والقائل بالتفويض مشركٌ ، فقلت له : يا بن رسول الله ! . . فما أمرٌ بين أمرين ؟ . .

فقال (ع): وجود السبيل إلى إتبان ما أمروا به وترك ما نُهوا عنه ، فقلت له : فهل الله عزّ وجلّ مشيّةٌ وإرادةٌ في ذلك ؟ . . فقال :

أما الطاعات فإرادة الله ومشيّته فيها الأمربها ، والرضالها ، والمعاونة عليها ، وإرادته ومشيّته في المعاصي النهي عنها ، والسخط لها ، والخذلان عليها ، قلت :

فلله عزّ وجلّ فيها القضاء ؟ . . قال : نعم ، ما من فعل يفعله العباد من خير

وشر إلا ولله فيه قضاء ، قلت : فما معنى هذا القضاء ؟ . . قال : الحكم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم على المناب والعقاب في الدنيا والآخرة . ص١٢

★ [ فقه الرضا ] : قال الرضا (ع) : لا يكون المؤمن مؤمناً حقا ، حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه . ص٤٥

★ [ تفسير العياشي ] : قال أبو الحسن (ع) : قال الله تبارك وتعالى :

ابن آدم!.. بمشيّتي كنت انت الذي تشاء وتقول ، وبقوي اديت إليّ فرائضي ، وبنعمتي قويت على معصيتي ، ما اصابك من حسنة فمن الله ، وما اصابك من سيئة فمن نفسك ، وذاك أني أولى بحسناتك منك ، وانت أولى بسيئاتك منى ، وذاك أنّي لا أسال عما افعل وهم يسالون . ص٥٥

★ [ مطالب السؤول ] : قال علي (ع) : أعجب ما في الإنسان قلبه ، فيه مواد من الحكمة واضداد لها من خلافها : فإن سنح له الرجاء ولهه الطمع ، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص ، وإن ملكه الباس قتله الأسف ، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ ، وإن أسعد بالرضا نسي التحفظ ، وإن ناله الخوف شغله الحزن ، وإن أصابته مصيبة قصمه الجزع ، وإن وجد مالا أطغاه الغنى ، وإن عضته فاقة شغله البلاء ، وإن أجهده الجوع قعد به الضعف ، وإن أفرط به الشبع كظته البطنة .

فكلّ تقصير به مضرٌ ، وكل إفراط له مفسدٌ ، فقام إليه رجلٌ ممن شهد وقعة الجمل فقال : بحرٌ عميقٌ فلا تلجه . ص٥٧٥

★ [ اعلام الدين رقم ٨٦ ] : قال الصادق (ع) لهشام بن الحكم : ألا أعطيك جملةً في العدل والتوحيد ؟ . . قال : بلى جعلت فداك ! . . قال : من العدل أن لا تتهمّه ، ومن التوحيد أن لا تتوهّمه . ص ٥٨

باب القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل \* [ التوحيد ص ٣٤٩] : قال علي (ع) : أوحى الله تعالى إلى داود : يا داود!.. تريد وأريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن اسلمت لما أريد اعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما اريد اتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ص١٠٤

★ [التوحيد ص ٣٥٠]: قال الصادق (ع): كان لعلي (ع) غـــلام اسمه قنبر - وكان يحب عليا (ع) حبا شديدا - فإذا خرج علي (ع) خرج على أثره بالسيف ، فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر!.. ما لك؟.. قال: جئت لأمشي خلفك ، فإن الناس كما تراهم يا أمير المؤمنين فخفت عليك ، قال:

ويحك ! . . أمن أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض ؟! . . قال : لا ، بل من أهل الأرض ، قال : لا ، بل من أهل الأرض ، قال : إِنَّ أهل الأرض لا يستطيعون بي شيئا إلا بإذن الله عز وجل من السماء ، فارجع فرجع . ص١٠٤

★ [ الحافي ٢ / ٥٨ ] : نظرت يوما في الحرب إلى رجل عليه ثوبان ،
 فحركت فرسي فإذا هو أمير المؤمنين (ع) فقلت : يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع ؟١.. فقال :

نعم يا سعيد بن قيس ، فإنه ليس من عبد إلا وله من الله عزّ وجلّ حافظ وواقية ، معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بئر ، فإذا نزل القضاء خليًا بينه وبين كل شيء . ص١٠٥

★ [ التوحید ص ۳٤٨ ] : دخل علی الصادق (ع) أو الباقر (ع) رجلٌ من أتباع
 بني أميّة فخفنا عليه ، فقلنا له : لو تواريت وقلنا ليس هو ههنا ! . . قال : بلی
 الذنوا له ، فإنّ رسول الله (ص) قال :

إِنَّ الله عزَ وجلَ عند لسان كلَ قائل ، ويد كلّ باسط ، فهذا القائل لا يستطيع ان يقول إلا ما شاء الله ، الله ، وهذا الباسط لا يستطيع أن يبسط يده إلا بما شاء الله ، فدخل عليه فسأله عن أشياء آمن بها وذهب . ص ١٠٦

★ [ التوحید ص٠٥٠ ]: قال الصادق (ع): شاء واراد ولم یحب ولم یرض..
 شاء أن لا یکون في ملکه شيء إلا بعلمه واراد مثل ذلك، ولم یحب أن یُقال
 له: ثالث ثلاثة، ولم یرض لعباده الکفر. ص١٠٦

★ [ التوحيد ص٣٧٧ ] : إِنّ امير المؤمنين (ع) عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ! . . ثفر من قضاء الله ؟ . . قال : أفر من قضاء الله إلى قدر الله عزّ وجلّ .

بيان: أي ان الفرار أيضا من تقديره تعالى ، فلا ينافي كون الأشياء بقضاء الله الفرار من البلايا والسعي في تحصيل ما يجب السعي فيه ، فإن كل ذلك داخل في علمه وقضائه ، ولا ينافي شيء من ذلك اختيار العبد كما مر ، ويحتمل أن يكون المراد بقدر الله هنا حكمه وأمره ، أي إنّما أفر من القضاء بأمره تعالى . ص ١١٤

★ [ تفسير القمي ص١٤٧ ] : قال أبو الحسن (ع) : إِنَّ الله جعل قلوب الاثمة موردا لإرادته ، فإذا شاء الله شبئا شاؤوه ، وهو قوله :

﴿ وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. ص ١١٤

بيان : وحاصله أنّ الله تعالى بعد أن أكمل أولياءه وحججه (ع) لا يشاؤون شيئا إلا بعد أن يلهمهم الله تعالى ويلقي المشية في قلوبهم ، فهو المتصرّف في قلوبهم وأبدانهم والمسدّد لهم في جميع أحوالهم ، فالآية خاصة غير عامة . ص١١٥

#### ساب الآجال

★ [ أمالي الطوسي ] : قال الصادق (ع) : من يموت بالذنوب أكثر بمن يموت بالآجال ، ومن يعيش بالإحسان أكثر بمن يعيش بالأعمار . ص ١٤٠
 ★ [ تفسير العياشي ] : قال النبي (ص) : إنّ المرء ليصل رحمه وما بقي

◄ [ تفسير العياشي ] : قال النبي (ص) : إن المسرء ليصل رحمه وجها بهي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة ، وإنّ المسرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة ، فيقصرها الله إلى ثلث سنين أو أدنى . . وكان جعفر (ع) يتلو هذه الآية : ﴿ يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ . ص ١٤١

★ [ النهج ] : من كلام علي (ع) - لما خوَفْ من الغيلة - وإِنَّ عليَّ من الله

جُنَة حصينة ، فإذا جاء يومي انفرجت عنّي واسلمتني ، فحينئذ لا يطيش السهم ولا يبرأ الكلم .ص ١٤١

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : كفي بالأجل حارساً . ص١٤٢

#### باب الأرزاق والأسعار

★ [قرب الإسناد ص٥٠]: قال النبي (ص): إنّ الرزق لينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدّر لها، ولكن لله فضولاً فاسالوا الله من فضله. ص٥٤١

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : الرزق رزقان : رزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فإن لم تأته أتاك ، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك ، كفاك كل يوم ما فيه ، فإن تكن السنة من عمرك فإن الله – تعالى جدّه – سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك ، وإن لم تكن السنة من عمرك ، فما تصنع بالهم لما ليس لك ، ولن يسبقك إلى رزقك طالب ، ولن يغلبك عليه غالب ، ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك. ص٧٤١

★ [ تفسير العياشي ] : قيل للباقر (ع) : جُعلت فداك !.. إنهم يقولون : إنّ النوم بعد الفجر مكروة ، لأن الأرزاق تقسّم في ذلك الوقت ، فقال : الأرزاق موظوفة مقسومة ، ولله فضل يقسّمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وذلك قوله : ﴿ واسالوا الله من فضله ﴾ ثم قال : وذكرُ الله بعد طلوع الفجر ، ابلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض . ص١٤٧

#### باب السعادة والشقاوة والخير والشر وخالقهما ومقدرهما

★ [العيون]: قال الرضا (ع): قيل لرسول الله (ص): يا رسول الله!.. هلك فلان، يعمل من الذنوب كيت وكيت، فقال رسول الله (ص): بل قد نجا ولا يختم الله تعالى عمله إلا بالحسنى، وسيمحو الله عنه السيئات ويبدّلها له حسنات.

إنه كان مرة يمر في طريق ، عرض له مؤمن قد انكشف عورته وهو لا يشعر فسترها عليه ولم يخبره بها مخافة أن يخجل ، ثم إن ذلك المؤمن عرفه في مهواه فقال له : أجزل الله لك الشواب ، واكرم لك المآب ، ولا ناقشك الحساب ، فاستجاب الله له فيه ، فهذا العبد لا يُختم له إلا بخير بدعاء ذلك المؤمن .

فاتصل قول رسول الله (ص) بهذا الرجل ، فتاب واناب واقبل إلى طاعة الله عزّ وجلّ ، فلم يأت عليه سبعة أيام حتى أغير على سرح (أي فناء) المدينة ، فوجّه رسول الله (ص) في أثرهم جماعة ، ذلك الرجل احدهم ، فاستشهد فيهم .ص٥٦ ا

★ [ التوحيد ص٣٦٣ ] : سئل الكاظم (ع) عن معنى قول رسول الله (ص) : " الشقي من شقي في بطن امه ، والسعيد من سعد في بطن امه " ، فقال : الشقي من علم الله وهو في بطن امّه أنه سيعمل أعمال الأشقياء ، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنّه سيعمل أعمال السعداء ، قلت له : فما معنى قوله (ص) : " اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له " ؟ . .

فقال: إِنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق الجنَّ والإِنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه ، وذلك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وما خلقت الجنَّ والإِنس إِلاَّ ليعبدون ﴾ ، فيسر كلاً لما خُلق له ، فالويل لمن استحب العمى على الهدى . ص٥٥ ١

#### باب الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان

★ [قرب الإسناد ص٢٠]: قال الصادق (ع): إن الله تبارك وتعالى إذا اراد المعبد خيرا وكل به ملكا، فاخذ بعضده فادخله في هذا الامر. ص١٩٨
 ★ [قرب الإسناد ص٣٧]: قال الصادق (ع): كونوا دعاة الناس باعمالكم، ولا تكونوا دعاة بالسنتكم، فإنّ الأمر ليس حيث يذهب إليه الناس. إنّه من أخذ ميثاقه أنّه منا فليس بخارج منا ولو ضربنا خيشومه بالسيف، ومن لم يكن منا ثمّ حبونا له الدنيا لم يحبنا. ص ١٩٨

بيان: قوله (ع): ليس حيث يذهب إليه الناس، اي انهم يقدرون على هداية الناس بالاحتجاج عليهم، ولعلّ المقصود في تلك الأخبار زجر الشيعة عن المعارضات والمجادلات مع المخالفين بحيث يتضرّرون بها، فإنّهم كانوا يبالغون في ذلك ظنّا منهم انّهم يقدرون بذلك على هداية الخلق، وليس الغرض منع الناس عن هداية الخلق في مقام يظنّون النفع ولم يكن مظنّة ضرر، فإنّ ذلك من اعظم الواجبات. ص ١٩٩٨

★ [ التوحيد ص٧٤٥ ، معاني الأخبار ص١١ ] : قال الصادق (ع) : إذا فعل العبد ما أمره الله عزّ وجلّ به من الطاعة ، كان فعله وفقاً لأمر الله عزّ وجلّ ، وسمّي العبد به موفّقاً ، وإذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معاصي الله ، فحال الله تبارك وتعالى بينه وبين تلك المعصية فتركها ، كان تركه لها بتوفيق الله تعالى ، ومتى خُلّي بينه وبين المعصية فلم يحل بينه وبينها حتّى يرتكبها ، فقد خذله ولم ينصره ولم يوفّقه . ص ٢٠٠

★ [ التوحيد ص٧٤٧ ]: سئل الباقر (ع) عن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله ،
 فقال: معناه لا حول لنا عن معصية الله إلا بعون الله ، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله عز وجل ص٣٠٠

★ [ الحاسن ]: قال الصادق (ع): يا ثابت ما لكم وللناس ؟!.. كفّوا عن الناس ولا تدعوا أحدا إلى أمركم ، فو الله لو أنّ أهل السماوات وأهل الأرضين اجتمعوا على أن يهدوا عبدا يريد الله ضلالته ، ما استطاعوا أن يهدوه ، ولو أنّ أهل السماوات وأهل الأرضين اجتمعوا على أن يضلّوا عبدا يريد الله هداه ، ما استطاعوا أن يضلّوه .

كفّوا عن الناس!.. ولا يقل احدكم: أخي وابن عمي وجاري ، فإنّ الله إذا أراد بعبد خيرا طيّب روحه ، فلا يسمع معروفا إلا عرفه ، ولا منكرا إلا أنكره ، ثم يقذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره . ص٢٠٣٠

★ [ الحساسن]: قال لي ابو عبد الله (ع): يا سليمان!.. إن لك قلبا ومسامع، وإن الله إذا أراد أن يهدي عبدا فتح مسامع قلبه، وإذا أراد به غير

ذلك ختم مسامع قلبه فلا يصلح أبدا ، وهو قول الله عزّ وجلّ :

﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ . ص ٢٠٤

★ [ الحساسن ص٢٠١ ] : قال الصادق (ع) : إذا أراد الله بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء ، فجال القلب يطلب الحق ، ثم هو إلى أمركم أسرع من الطير إلى وكره . ص٢٠٤

★ [ المحاسن ص٧٣٧ ] : قال الصادق (ع) في قول الله تبارك وتعالى ﴿ واعلموا أَنَّ الله يحول بين المرء وقلبه ﴾ :

يحول بينه وبين ان يعلم انّ الباطل حق . ص٢٠٥

بيان : يمكن أن تكون الحيلولة بالهدايات والألطاف الخاصة زائدا على الأمر والنهي ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بالمقربين الذين يملك الله قلوبهم ويستولي عليها بلطفه ، ويتصرّف فيها بأمره ، فلا يشاؤون شيئا إلا أن يشاء الله ، ولا يريدون إلا ما أراد الله .

فهو تعالى في كل آن يفيض على أرواحهم ، ويتصرّف في أبدانهم ، فهم ينظرون بنور الله ، ويبطشون بقوة الله ، كما قال تعالى فيهم : فبي يسمع ، وبي يبصر ، وبي ينطق ، وبي يمشي ، وبي يبطش ، وقال جلّ وعزّ : كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه . ص٧٠٢

★ [ تفسير العياشي ] : قال الصادق (ع) : اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوا للناس ، فإنه ما كان لله فهو لله ، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله ، ولا تخاصموا الناس بدينكم فإنّ الخصومة ممرضةٌ للقلب . . إنّ الله قال لنبيه : يا محمد ! . . إنك لا تهدي مَن أحببت ولكنّ الله يهدي مَن يشاء ، وقال : أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ . . ذروا الناس ، فإنّ الناس اخذوا من الناس ، وإنكم أخذتم من رسول الله وعلى ولا سواء . . . . الخبر . ص٢٠٧

★ [ كنز الكراجكي ] : قال الصادق (ع) : ما كل من نوى شيئا قدر عليه ، ولا كل من قــدر على شيء وقق له ، ولا كل من وقق لشيء أصــاب له ، فــإذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والإصابة ، فهنالك تمت السعادة . ص ٢١٠

#### باب التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار

- ★ [ تفسير الصافي ٣٩٩/٣]: قال الصادق (ع): إنّ أمير المؤمنين (ع) مرض فعاده إخوانه ، فقال: كيف نجدك يا أمير المؤمنين ؟!.. قال: بشرّ ، قالوا: ما هذا كلام مثلك!.. فقال: إنّ الله يقول: ﴿ ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة ﴾ ، فالخير: الصحة والغنى ، والشرّ: المرض والفقر. ص٢١٣٥
- ★ [ التوحيد ص٣٦٥ ] : قال الصادق (ع) : ما من قبض ولا بسط ، إلا والله فيه مشية وقضاء وابتلاء . ص٢١٦
- بيان: لعلّ القبض والبسط في الأرزاق بالتوسيع والتقتير، وفي النفوس بالسرور والحزن، وفي الأبدان بالصحة والألم، وفي الأعمال بتوفيق الإقبال إليه وعدمه وفي الأخلاق بالتحلية وعدمها، وفي الدعاء بالإجابة ليه وعدمها، وفي الأحكام بالسرخصة في بعضها والنهي عن بعضها. ص٢١٧
- ★ [ المحاسن ص ٢٨٤]: قال الباقر (ع): إِنَّ فيما ناجى الله به موسى (ع) أن قيال : يا رب !.. هذا السامري صنَع العجل ، الخوار مَنْ صنعه؟.. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: أنَّ تلك فتنتي فلا تفصحن عنها (أي لا تظهرنها لأحد). ص ٢١٧
- ★ [ الكافي ٢ / ٢٥٤ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ الله إِذَا أَرَادَ بَعَبَدَ خَيْراً فَأَذَنَبَ ذَنِباً ، أَتَبَعه ذَنِباً ، أَتَبَعه بِنَقِمة ويذكره الاستغفار ، وإذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا ، أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها ، وهو قول الله عزَّ وجلّ :
- ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾ بالنعم عند المعاصي . ص٧٦٠ ★ [ الكافي ١ /٣٩٩] : قال الصادق (ع) : إِنّ أميسر المؤمنين صلوات الله عليه لما بويع بعد مقتل عثمان صعد المنبر وخطب بخطبة ذكرها يقول فيها : الا إِنّ بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه (ص) ، والذي بعثه بالحق لتبلبلنّ بلبلةً ، ولتغربلنّ غربلةً حتى يعود أسفلكم أعلاكم ، وأعلاكم أسفلكم وليسبقنّ سبّاقون كانوا سبقوا ، والله ما

كتمت وسمة (أي علامة تدل على الحق)، ولا كذبت كذبة، ولقد نُبَعت بهذا المقام وهذا اليوم. ص ٢١٨

★ [ الكافي ١ / ٣٧٠] : كنت أنا والحارث بن المغيرة وجماعة من أصحابنا جلوسا ، وأبو عبد الله (ع) يسمع كلامنا ، فقال لنا :

في اي شيء أنتم ؟!.. هيهات !.. هيهات !.. لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى العينكم حتى تغربلوا!.. لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى تميرزوا!.. لا تمحّصوا!.. لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى تميرزوا!.. لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم إلا بعد أياس!.. لا والله ما يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ، ويسعد من يسعد!.. ص٢٢٠ لحران إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ، ويسعد من يسعد!.. ص٢٢٠ لحران النهج]: قال علي (ع): أيها الناس!.. ليركم الله من النعمة وجلين ، كما يراكم من النقمة فرقين ، إنه من وسع عليه في ذات يده ، فلم ير ذلك اختيارا استدراجا فقد أمن مخوفا ، ومن ضيّق عليه في ذات يده ، فلم ير ذلك اختيارا فقد ضيّع مامولا. ص٢٢٠

#### باب أن المعرفة منه تعالى

- ★ [ الخصال ١ / ١٥٧ ] : قال الصادق (ع) : ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع : المعرفة ، والجهل ، والرضا ، والغضب ، والنوم ، واليقظة . ص٢٢١
- ★ [ الحاسن ص٩٤٩ ] : قال الباقر (ع) : إني لأعلم ان هذا الحب الذي تحبونا ليس بشيء صنعتموه ولكن الله صنعه . ص٢٢٢
- ★ [ الحاسن ص ١٩٩٥ ] : سئل الصادق (ع) عن قول الله : ﴿ حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم ﴾ هـــل للعباد بما حبّب صنعٌ ؟ . . قــال :
   لا ، ولا كرامة . ص ٢٢٢
- ★ [ الحساسن ص ٢٠٠٠]: قال الصادق (ع): إِنَّ الله خلق خلقه فخلق قوماً لحبنا، لو أنَّ احدهم خرج من هذا الرأي لردّه الله إليه وإن رغم انفه، وخلق خلقا لبغضنا لا يحبوننا ابدا. ص ٢٢٣

114

يقدر احدٌ من الخلق حتى الرسل على هداية احد وتعريفه ، او المراد ان المفيض للمعارف هو الربّ تعالى ، وإنما أمر العباد بالسعي في ان يستعدّوا لذلك بالفكر والنظر ، كما يشير إليه خبر عبد الرحيم .

أو يقال: هي مختصة بمعرفة غير ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسل، فإن ما سوى ذلك إنما نعرفه بما عرفنا الله على لسان أنبيائه وحججه صلوات الله عليهم، أو يقال: المراد بها معرفة الأحكام الفرعية، لعدم استقلال العقل فيها، أو المعنى أنها إنما تحصل بتوفيقه تعالى للاكتساب هذا ما يمكن أن يقال في تأويلها مع بعد أكثرها، والظاهر منها أن العباد إنما يكلفون بالانقياد للحق وترك الاستكبار عن قبوله.

فاما المعارف فإنها باسرها مما يلقيه الله تعالى في قلوب عباده بعد اختيارهم للحق ، ثم يكمل ذلك يوما فيوما بقدر اعمالهم وطاعاتهم حتى يوصلهم إلى درجة اليقين ، وحسبك في ذلك ما وصل إليك من سيرة النبيين ، وائمة الدين في تكميل أمهم واصحابهم ، فإنهم لم يحيلوهم على الاكتساب والنظر وتتبع كتب الفلاسفة ، والاقتباس من علوم الزنادقة ، بل إنما دعوهم أولا إلى الإذعان بالتوحيد وسائر العقائد ، ثم دعوهم إلى تكميل النفس بالطاعات والرياضات ، حتى فازوا باعلى درجات السعادات . ص ٢٢٤

#### باب الطينة والميثاق

★ [ العلل ص٤٢ ]: دخلت على أبي عبد الله (ع) ومعي رجلٌ من أصحابنا ،
 فقلت له: جعلت فداك يا بن رسول الله ! . . إني لأغتم وأحزن من غير أن

اعرف لذلك سببا ، فقال ابو عبد الله (ع) : إنّ ذلك الحزن والفرح يصل إليكم منا ، إذا دخل علينا حزن او سرور كان ذلك داخلا عليكم ، لأنا وإياكم من نور الله عز وجل ، فجعلنا وطينتنا وطينتكم واحدة .... الخبر . ص٢٤٢

★ [ العلل ص٠٠ ] : سئل الباقر (ع) عن قول الله عزّ وجلّ :

﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بني آدم مِن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربّكم قالوا بلى ﴾ ، قال: ثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه يوماً ، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه . ص ٢٤٣

★ [ العلل ص١٩٧ ] : بينا نحن في الطواف إذ مر رجلٌ من آل عمر ، فاخذ بيده رجلٌ فاستلم الحجر فانتهره وأغلظ له ، وقال له : بطل حجك ، إنّ الذي تستلمه حجرٌ لا يضر ولا ينفع .

فقلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك ! . . اما سمعت قول العُمري لهذا الذي استلم الحجر ، فاصابه ما اصابه ؟! . . فقال :

وما الذي قال ؟.. قلت له: قال: يا عبد الله !.. بطل حجك إنما هو حجر لا يضر ولا ينفع ، فقال ابو عبد الله (ع): كذب ثم كذب ثم كذب ، إن للحجر لسانا ذلقا ( أي طلقاً ) يوم القيامة ، يشهد لمن وافساه بالموافاة .... الخبر .ص ٢٤٥

# باب علة عذاب الاستيصال ، وحال ولد الزنا ، وعلة اختلاف أحوال الخلق

★ [ العلل ص١٥ ] : عن النبي (ص) عن جبرائيل (ع) قال : قال الله تبارك وتعالى : من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه .

وما يتقرّب إليّ عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يبتهل إليّ حتى احبه ، ومن احببته كنت له سمعا وبصرا ويدا وموثلا ، إن دعاني اجبته وإن سالني أعطيته .

وإِنَّ من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة ، فأكفَّه عنه لئلا يدخله عجبٌ فيفسده .

وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ، ولو أغنيته لا فسده ذلك . وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ، ولو افقرته لا فسده ذلك . وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ، ولو صححت جسمه لا فسده ذلك .

وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحة ، ولو أسقمته لافسده ذلك . . إني أدبّر عبادي بعلمي بقلوبهم ، فإني عليمٌ خبيرٌ . ص٢٨٤

#### باب الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا

★ [ الكافي ١ / ٦٨ ] : قلت للصادق (ع) : ما تقول في الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا ؟.. فقال : سئل عنهم رسول الله (ص) فقال : الله اعلم بما كانوا عاملين ، ثمّ اقبل عليّ فقال : يا زرارة !.. هل تدري ما عنى بذلك رسول الله (ص) ؟.. قلت : لا ، فقال : إنّما عنى : كفّوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئاً ، وردّوا علمهم إلى الله. ص٢٩٢

★ [ شرح اللمعة باختلاف ] : قال رسول الله (ص) : مَن يولد على الفطرة ، وأبواه يهودانه وينصر انه ، كما تنتجون البهيمة ، هل تجدون فيها جدعاء ( أي مقطوع الأذن وناقص الأعضاء ) حتى تكونوا أنتم تجدعونها ؟.. قالوا : يا رسول الله أفرايت مَن يموت وهو صغير ؟.. قال : الله أعلم بما كانوا عاملين . ص ٢٩٦

بيان: ثم اعلم انه لا خلاف بين اصحابنا في ان اطفال المؤمنين يدخلون الجنة، وذهب المتكلّمون منا إلى ان اطفال الكفّار لا يدخلون النار، فهم إما يدخلون الجنة، أو يسكنون الأعراف.

وذهب اكثر المحدّثين منا إلى ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من تكليفهم في القيامة بدخول النار المؤججة لهم ، قال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد : تعذيب غير المكلف قبيح ، وكلام نوح (ع) مجاز ، والخدمة ليست عقوبة له ، والتبعية في بعض الأحكام جائزة . ص٢٩٧

# باب من رفع عنه القلم ، ونفي الحرج في الدين ، وشرائط صحة التكليف ، وما يعذر فيه الجاهل وأنه يلزم على الله التعريف

★ [ التوحيد ص٣٩٤ ، الخصال ص٤٤ ] : قال النبي (ص) : رُفع عن أمتي تسبعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يعلمون ، وما لا يعلمون ، والحسد ، والطيرة ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة . ص٣٠٣

بيان: المراد بالرفع في اكثرها رفع المؤاخذة والعقاب، وفي بعضها يحتمل رفع التاثير، وفي بعضها النهي ايضا، فامّا اختصاص رفع الخطأ والنسيان بهذه الأمة، فلعله لكون سائر الأمم مؤاخذين بهما إذا كان مباديهما باختيارهم، على أنه يحتمل أن يكون المراد اختصاص الجموع، فلا ينافى اشتراك البعض.

وأما ما أكرهوا عليه ، فلعله كان يلزمهم تحمّل المشاق العظيمة فيما أكرهوا عليه ، وقد وسع الله على هذه الأمة بتوسيع دائرة التقية . واما ما لا يعلمون فرفع كثير منها ظاهر : كالصلاة في الثوب والمكان المغصوبين والثوب النجس ، والسجود على الموضع النجس ، وجهل الحكم في كثير من المسائل ، والجهل بالأحكام التي لم تصل إلينا ، ولعل سائر الأمم كانوا يؤاخذون بالقضاء والإعادة . . واللفظ – وإن كان عاماً – لكنه مختص بالإجماع بالموارد الخاصة ، واما ما لا يطيقون فقد مر بيانه .

وأما الطيرة - بكسر الطاء وفتح الياء وسكونها ، وهو ما يتشاءم به من الفال الردي - فيمكن أن يكون المراد برفعها النهي عنها ، بأن لا تكون منهياً عنها في الأمم السالفة ، ويحتمل أن يكون المراد تأثيرها ، أو حرمة تأثّر النفس بها والاعتناء بشانها ، والأخير أظهر وسيأتي بيانها . . وكذا

الحسد ، وهو اظهر كما ورد في الأخبار : إلا أنّ المؤمن لا يُظهر الحسد الحسد ، وهو اظهر كما ورد في الأخبار : إلا أنّ المؤمن لا يُظهر الحسد وأما التفكر في الوسوسة في الخلق ، ويحتمل أن يكون المعنى التفكّر فيما يوسوس الشيطان في القلب في الخالق ومبدئه وكيفية خلقه ، فإنها معفو عنها ما لم يعتقد خلاف الحقّ ، وما لم ينطق بالكفر الذي يخطر بباله ، أو المراد التفكّر في خلق الأعمال ومسالة القضاء والقدر ، أو المراد التفكّر فيما يوسوس الشيطان في النفس من أحوال المخلوقين وسوء الظن بهم في اعمالهم وأحوالهم ، ويؤيد الأخير كثيراً من الأخبار ، وقد فصلنا القول في شرح روضة الكافي . ص٤٠٣

#### باب علة خلق العباد وتكليفهم

★ [ العلل ص١٤ ] : قال الصادق (ع) : خرج الحسين بن علي (ع) على أصحابه فقسال :

أيّها الناس !.. إِنّ الله جلّ ذكره ما خلق العباد إلاّ ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه ، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه ، فقال له رجلٌ : يابن رسول الله !.. بابي أنت وأمّي فما معرفة الله ؟.. قال : معرفة أهل كلّ زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته . ص٣١٣

بيان : قال الصدوق رحمه الله : يعني بذلك أن يعلم أهل كلّ زمان ، أنَ الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمام معصوم ، فمن عبد ربّاً لم يقم لهم الحجّة ، فإنّما عبد غير الله عزّ وجلّ . ص٢١٣

بيان: يحتمل أن يكون المراد أنّ معرفة الله تعالى إنّما ينفع مع سائر العقائد التي منها معرفة الإمام، أو أنّ معرفة الله إنمّا يحصل من معرفة الإمام، إذ هو السبيل إلى معرفته تعالى .ص ٣١٢

★ [ العلل ص١٦ ] : ورد في صحف موسى بن عمران (ع) : يا عبادي ! . . إني لم أخلق الخلق لاستكثر بهم من قلة ، ولا لآنس بهم من وحشة ، ولا لاستعين

بهم على شيء عجزت عنه ، ولا لجر منفعة ، ولا لدفع مضرة ، ولو ان جميع خلقي من اهل السماوات والأرض ، اجتمعوا على طاعتي وعبادتي لا يفترون عن ذلك ليلا ولا نهارا ، ما زاد ذلك في ملكي شيئا ، سبحاني وتعاليت عن ذلك . ص٣١٣

★ [ أمالي الصدوق ص١٧٧ ]: قال الصادق (ع): إِنّ العبد إِذَا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفّرها به ، ابتلاه الله عزّ وجلّ بالحزن في الدنيا ليكفّرها ، فإن فعل ذلك به وإلا أسقم بدنه ليكفرها به ، فإن فعل ذلك به وإلا شدّد عليه عند موته ليكفّرها به ، فإن فعل ذلك به وإلا عذّبه في قبره ، ليلقى الله عزّ وجلّ يوم يلقاه وليس شيءٌ يشهد عليه بشيء من ذنوبه . ص٥٣٥

★ [ الخصال ١ / ٥٥ ]: قال النبي (ص): لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ راسه شيء : المرض ، والفقر ، والموت ، وكلّهم فيه ، وإنه معهم لوثّاب . ص٢١٦
 ★ [ الاحتجاج ص١٨٤ ]: سئل الصادق (ع): لأيّ علّة خلق الخلق ، وهو غير محتاج إليهم ولا مضطر إلى خلقهم ، ولا يليق به العبث بنا ؟ . . قال : خلقهم لإظهار حكمته ، وإنفاذ علمه ، وإمضاء تدبيره .

قال: وكيف لا يقتصر على هذه الدار، فيجعلها دار ثوابه ومحبس عقابه ؟.. قال: إِنّ هذه دار بلاء، ومتجر الثواب، ومكتسب الرحمة، مُلئت آفات وطبقت شهوات، ليختبر فيها عباده بالطاعة، فلا يكون دار عمل دار جسزاء. ص ٣١٧

★ [ أمالي الطوسي ص٣٠ ]: قال علي (ع): المرض لا أجر فيه ، ولكنّه لا يدع على العبد ذنباً إلا حطّه ، وإنّما الاجر في القول باللسان ، والعمل بالجوارح ، وإنّ الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النيّمة والسريرة الصالحة الجنيّة . ص ٣١٧

★ [ ثواب الأعمال ص١٨٧ ] : قال علي (ع) في المرض يصيب الصبي : كفارة لوالديه . ص٣١٧

#### باب أن الملائكة يكتبون أعمال العباد

★ [ الكافي ١ / ٧٨ ] : قيل للصادق (ع) : اخبرني بافضل المواقبت في صلاة الفجر ، فقال : مع طلوع الفجر ، إِنّ الله تعالى يقول : ﴿ وقرآن الفجر إِنّ قرآن الفجر كان مشهودا ﴾ ، يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين : اثبتها ملائكة الليل وملائكة الليل وملائكة الليل وملائكة الليل وملائكة الليل وملائكة النهار . ص٣٢١

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : اعلموا عباد الله أنّ عليكم رصدا من انفسكم ، لا وعيونا من جوارحكم ، وحفّاظ صدق يحفظون اعمالكم وعدد انفاسكم ، لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ( أي حالك ) ، ولا يكنّكم منهم باب ذو رتاج ( أي اغلاق ) . ص٣٢٢

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الباقر أو الصادق (ع) : لا يكتب الملك إلا ما يسمع ، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفةً ﴾ ،
 قال : لا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس العبد غير الله تعالى . ص٢٢٣

★ [ كتاب قضاء الحقوق ، ثواب الأعمال ، الكشي ] : لما كثر مالي اجلست على بابي بوابا يرد عني فقراء الشيعة ، فخرجت إلى مكة في تلك السنة فسلمت على أبي عبد الله (ع) ، فرد علي بوجه قاطب منزور (أي عابس) ، فقلت له : جعلت فداك ! . . ما الذي غير حالي عندك ؟ . . قال : تغيرك على المؤمنين ، فقلت : جعلت فداك ! . . والله إني لأعلم أنهم على دين الله ، ولكن خشيت الشهرة على نفسى ، فقال :

يا إسحاق ! . . اما علمت أنّ المؤمنين إذا التقيا فتصافحا انزل الله بين إبهاميهما مائة رحمة : تسعة وتسعين لأشدّهما حبا ، فإذا اعتنقا غمرتهما الرحمة ، فإذا لبنا لا يريدان بذلك إلا وجه الله تعالى ، قيل لهما : غُفر لكما ، فإذا جلسا يتساءلان قالت الحفظة بعضها لبعض : اعتزلوا بنا عنهما ، فإنّ لهما سرا قد ستره الله عليهما ، قلت : جعلت فداك ! . . فلا تسمع الحفظة قولهما ولا تكتبه وقد قال تعالى : ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ .

فنكس راسه طويلا ثم رفعه وقد فاضت دموعه على لحيته ، وقال : إن كانت الحفظة لا تسمعه ولا تكتبه فقد سمعه عالم السر واخفى ، يا إسحاق ! . . خف الله كانك تراه ، فإن كنت لا تراه فإنه يراك ، فإن شككت انه يراك فقد كفرت ، وإن ايقنت انه يراك ثم بارزته بالمعصية فقد جمعلته اهون الناظرين إليك . ص ٢٢٤

★ [ سعد السعود ] : دخل عثمان على رسول الله (ص) فقال : اخبرني عن العبد كم معه من ملك ؟ . . قال : ملك على يمينك على حسناتك ، وواحد على الشمال ، فإذا عملت حسنة كتب عشرا ، وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين : أكتب ؟ . . قال : لعله يستغفر ويتوب ، فإذا قال ثلاثا قال : نعم اكتب ، اراحنا الله منه فبئس القرين ، ما أقل مراقبته لله عز وجل ! . . وما أقل استحياؤه منه ! . .

يقول الله: ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد ﴾ ، ومَلكان بين يديك ومن خلف ك، وملكٌ قابضٌ على ناصيتك ، فإذا تواضعت لله رفعك ، وإذا تجبّرت على الله وضعك وفضحك ، وملكان على شفتيك ، ليس يحفظان إلا الصلاة على محمد (ص) ، وملكٌ قائمٌ على فيك ، لا يدع أن تدخل الحية في فيك ، وملكان على عينيك .

فهذه عشرة أملاك على كل آدمي ، وملائكة الليل سوى ملائكة النهار ، فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي ، وإبليس بالنهار وولده بالليل ، قال الله تعالى :

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ ﴾ ، وقسال عسزٌ وجسلٌ :

﴿ إِذْ يَتَلَّقَى الْمُتَلَّقِيانَ ﴾ . ص٣٢٤.

★ [ الكافي ٢ / ٤٢٩ ] : عن عبد الله بن موسى بن جعفر ، عن أبيه قال : سألته عن الملكين : هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة ؟.. فقال : ربح الكنيف وربح الطيّب سواء ؟.. قلت : لا .

قال : إنَّ العبد إذا همَّ بالحسنة خرج نفسه طيب الربع ، فقال صاحب اليمين

لصاحب الشمال: قم !.. فإنه قد هم بالحسنة ، فإذا فعلها كان لسانه قلمه ، وريقه مداده ، فأثبتها له ، وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح ، فيفول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف!.. فإنه قد هم بالسيئة ، فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه ، وريقه مداده ، فأثبتها عليه. ص٣٢٦

- ★ [ التهذيب ] : قال الصادق (ع) : إنّ امير المؤمنين (ع) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ( اي الكنيف ) ، ثم التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه فيقول : أميطا عني ، فلكما الله عليّ أن لا أحدث حدثا حتى أخرج إليكما . ص٣٢٧
- ★ [ العقائد ص٨٦ ] : مرّ امير المؤمنين (ع) برجل وهو يتكلم بفضول
   الكلام ، فقال :
- يا هذا ! . . إنك تملي على كاتبيك كتابا إلى ربك ، فتكلّم بما يعنيك ، ودع ما لا يعنيك . ص٣٢٧
- ★ [ العقائد ص٨٦ ] : قال علي (ع) : لا يزال الرجل المسلم يُكتب محسنا ما
   دام ساكتا ، فإذا تكلم كتب إما محسنا أو مسيئا. ص٣٢٧
- ★ [ محاسبة النفس ] : قال النبي ( ص ) : طوبى لمن وجد في صحيفة عمله
   يوم القيامة تحت كل ذنب : استغفر الله . ص٣٢٩
- ★ [ محاسبة النفس ] : في تفسير قوله تعالى : ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾ روي في الخبر : أنّ الاعمال تُعرض على النبي (ص) في كل اثنين وخميس فيعلمها ، وكذلك تعرض على الاثمة (ع) فيعرفونها وهم المعنيون بقوله : والمؤمنون . ص٣٢٩٠
- ★ [ محاسبة النفس ] : كان رسول الله يصوم الاثنين والخميس ، فقيل له : لم ذلك ؟ . . فقال (ص) : إِنَّ الاعمال تُرفع في كل اثنين وخميس ، فاحب أن ترفع عملي وأنا صائم . ص٣٢٩
- ★ [ محاسبة النفس ] : قال الصادق (ع) : إذا كان يوم الخميس عند العصر ،
   أهبط الله عز وجل ملائكة من السماء إلى الأرض ، معها صحائف من

فضة ، بايديهم أقلامٌ من ذهب ، تكتب الصلاة على محمد وآله إلى غروب الشمس . ص٣٢٩

★ [ محاسبة النفس ] : قال الصادق (ع) : آخر خميس من الشهر تُرفع فيه
 الأعمال . ص ٩٢٣

#### باب الوعد والوعيد والحبط والتكفير

★ [ الحساسن ص٣٤٩ ] : قال النبي (ص) : من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له ، ومن اوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار . ص٣٣٤

بيان: الحقّ أنه لا يمكن إنكار سقوط ثواب الإيمان بالكفر اللآحق الذي يموت عليه، وقد عليه، وكذا سقوط عقاب الكفر بالإيمان اللآحق الذي يموت عليه، وقد دلّت الأخبار الكثيرة على أنّ كثيراً من المعاصي، يوجب سقوط ثواب كشير من الطاعات، وأنّ كثيراً من الطاعات كفّارةٌ لكثير من السيئات.. والأخبار في ذلك متواترة، وقد دلّت الآيات على أنّ الحسنات يذهبن السيئات، ولم يقم دليلٌ تامٌ على بطلان ذلك.... لكنّ الظاهر من كلام المعتزلة وأكثر الإمامية أنّهم لا يعتقدون إسقاط الطاعة شيئاً من العقاب، أو المعصية شيئاً من الثواب سوى: الإسلام والارتداد والتوبة، وأمّا الدلائل التي ذكروها لذلك فلا يخفى وهنها، وليس هذا الكتاب موضع ذكرها. ص٣٤٤

# المنتقى من الجزء السادس : كتاب العدل والمعاد

#### باب عفو الله وغفرانه وسعة رحمته ونعمه على العباد

- ★ [ أمالي الطوسي ص٣٣ ] : قال النبي (ص) : إِنَّ العبد إِذا أذنب ذنبا ، ثم
   علم أنّ الله عزّ وجلّ يطلع عليه غفر له. ص٣
- ★ [ أسالي الطوسي ص٩٥ ] : قرأت في زبور داود أسطرا : منها ما حفظت ومنها ما نسيت ، فما حفظت قوله :
- يا داود ! . . اسمع مني ما اقول والحقّ اقول من اتاني وهو يحبّني ادخلته الجنة .
- يا داود ! . . اسمع مني ما اقول والحقّ اقول من اتاني وهو مستح من العاصى التي عصاني بها ، غفرتها له وانسيتها حافظيه .
- يا داود ! . . اسمع مني ما أقول والحقّ أقول من أتاني بحسنة واحدة أدخلته الجنة .
- قال داود: يا رب !.. وما هذه الحسنة ؟.. قال: من فرّج عن عبد مسلم، فقال داود: إلهي !.. لذلك لا ينبغي لمن عرفك أن ينقطع رجاؤه منك. ص٥ الله المالي الطوسي ص١٩٧]: قال الباقر (ع): إذا دخل أهلُ الجنة لجنة باعمالهم، فأين عتقاء الله من النار؟.. ص٥
- ★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قلت : جعلت فداك ! . . ادع الله لي ، فإنّ لي ذنوباً كثيرة ، فقال :
- مه يا أبا عبيدة ! . . لا يكون الشيطان عونا على نفسك ، إِنَّ عفو الله لا يشبهه شيء . ص٥
- ★ [ كتاب ألحسين بن سعيد ص٩٤ ] : قال علي (ع) : لاحد تنكم بحديث يحق على كل مؤمن أن يعيه ، فحد ثنا به غداة ونسيناه عشية ، فرجعنا إليه فقلناله : الحديث الذي حد ثننا به غداة نسيناه ، وقلت :

ج ٦ :

هـو حـق كـل مؤمن أن يعيـه ، فاعـده علينا ، فقـال : إنه ما من مسلم يُذنب ذنباً فيعفو الله عنه في الدنيا ، إلا كان أجل وأكرم من أن يعود عليه بعقوبة في الآخرة ، وقد أجّله في الدنيا ، وتلا هذه الآية :

يعود عليه بعقوبة في الآخرة ، وقد أجّله في الدنيا ، وتلا هذه الآية : ﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ مِنْ مَصِيبَة فَبِما كَسَبَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثَيْرٍ ﴾ . ص ◄ [ ثواب الأعمال ص١٧٣] : قال النبي (ص) : قال الله جلّ جلاله : مَن أذنب ذنباً فعلم أنّ لي أن أعذّبه ، وأنّ لي أن أعفو عنه ، عفوت عنه . ص ٢ ★ [ نوادر الراوندي ] : قال النبي (ص) : قال الله تعالى : إني لاستحيي من عبدي وامتي ، يشيبان في الإسلام ثم أعذبهما . ص٧

★ [ نوادر الراوندي ] : روي أنّ في العرش تمثالاً لكلّ عبد ، فإذا اشتغل العبد بالعبادة ، رأت الملائكة تمثاله ، وإذا اشتغل العبد بالمعصية أمر الله بعض الملائكة حتى يحجبوه باجنحتهم ، لئلا تراه الملائكة ، فذلك معنى قوله (ص) :

يا من اظهر الجميل وستر القبيح . ص٧

★ [ العدة ] : قال النبي (ص) : ينادي مناديوم القيامة تحت العرش : يا أمة محمد ! . . ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكم ، وقد بقيت التبعات بينكم ، فتواهبوا وادخلوا الجنة برحمتي . ص٧

#### باب التوبة وأنواعها وشرائطها

★ قال النبي (ص): لما هبط إبليس قال: وعزّتك وجلالك وعظمتك، لا أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده، فقال الله سبحانه: وعزّتي وجلالي وعظمتي، لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر بها. الخبر. ص١٦
 ★ [ الكافي ٢/٤٤]: قال الصادق (ع) أو الباقر (ع): إنّ آدم (ع) قال: يا ربّ !.. سلطت عليّ الشيطان واجريته منى مجرى الدم فاجعل لي شيئا، فقال: يا آدم !.. جعلت لك أنّ من همّ من ذرّيتك بسيئة لم تُكتب عليه، فإن عملها كُتبت له عشرا.. قال: يا ربّ !.. زدني، قال: عسنة، وإن هو عملها كُتبت له عشرا.. قال: يا ربّ !.. زدني، قال:

جعلت لك أنَّ مَن عمل منهم سيئةً ثم استغفر غفرت له . . قال : يا ربَّ 1 . . زدني ، قال : جعلت لهم التوبة وبسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه ، قال : يا ربّ ! . . حسبي . ص ١٩

★ [ الخصال ١ / ٩٤ ] : قال الصادق (ع) : مَن أعطي اربعا لم يُحرم اربعا : مَن أعطي الدعاء لم يُحرم الإجابة . . ومَن أعطي الاستغفار لم يُحرم التوبة . . ومَن أعطي الاستغفار لم يُحرم التوبة . . ومَن أعطي الصبر لم يُحرم الأجر . ص٢١ أعطي الشبر لم يُحرم الأجر . ص٢١ ★ [ الخصال ١ / ٥٠٠ ] : قال النبي (ص) : أربع مَن كنّ فيه كان في نور الله الاعظم : مَن كانت عصمة امره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . . ومَن إذا أصاب خيرا ومَن إذا أصاب خيرا قال : استغفر الله وأتوب قال : استغفر الله وأتوب الله . . مَن ٢١ الله وأنه الله . ص

★ [ أمالي الطوسي ص٥٥ ] : قال أمير المؤمنين (ع) : العجب بمن يقنط ومعه الممحاة !.. فقيل له : وما الممحاة ؟.. قال : الاستغفار . ص٢٢

★ [ أمسالي الطوسي ص٧٣٧ ] : قال علي (ع) : تعطروا بالاستغفار ، لا تفضحكم روائح الذنوب . ص٢٢

★ [ أمالي الصدوق ص٢٦ ] : دخل معاذ بن جبل على رسول الله (ص) باكياً ، فسلم فرد عليه السلام ثم قال : ما يبكيك يا معاذ ؟! . . فقال :

يا رسول الله 1.. إنّ بالباب شاباً طريّ الجسد ، نقيّ اللون ، حسن الصورة ، يبكي على شبابه بكاء الثكلى على ولدها ، يريد الدخول عليك ، فقال النبي (ص) : ادخل الشاب يا معاذ فادخله عليه ، فسلّم فردّ عليه السلام ، ثم قال : ما يبكيك يا شاب ؟ 1.. قال : كيف لا أبكي وقد ركبت ذنوبا ، إن أخذني الله عزّ وجلّ ببعضها ادخلني نار جهنم ؟ . . ولا أراني إلا سياخذني بها ولا يغفر لي ابدا .

فقال رسول الله (ص): هل اشركت بالله شيئا ؟.. قال: اعوذ بالله ان اشرك بربي شيئا، قال: اقتلت النفس التي حرّم الله ؟.. قال: لا .

فقال النبي (ص): يغفر الله لك ذنوبك، وإن كانت مثل الجبال الرواسي، فقال الشاب: فإنها اعظم من الجبال الرواسي.

فقال النبي (ص): يغفر الله لك ذنوبك، وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها ورمالها واشجارها وما فيها من الخلق، قال: فإنها اعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها واشجارها وما فيها من الخلق!..

فقال النبي (ص): يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل السماوات ونجومها، ومثل العرش والكرسيّ، قال: فإنها اعظم من ذلك، فنظر النبي (ص) إليه كهيئة الغضبان ثمّ قال: ويحك يا شابّ !.. ذنوبك أعظم أم ربّك ؟..

فخرّ الشاب لوجهه وهو يقول: سبحان ربيّ!.. ما شيءٌ اعظم من ربّي، ربّي اعظم يخفر الذنب اغظم يا نبي الله من كل عظيم!.. فقال النبي (ص): فهل يغفر الذنب العظيم إلاّ الربّ العظيم ؟.. قال الشاب: لا والله يا رسول الله، ثمّ سكت الشاب فقال له النبي (ص): ويحك يا شاب!.. الا تخبرني بذنب واحد من ذنوبك ؟..

قال: بلى اخبرك: إنّي كنت انبش القبور سبع سنين ، أخرج الأموات ، وانزع الاكفان ، فساتت جارية من بعض بنات الانصار ، فلمّا حُملت إلى قبرها ودُفنت وانصرف عنها اهلها ، وجنّ عليهم الليل ، اتيت قبرها فنبشتها ، ثمّ استخرجتها ونزعت ما كان عليها من اكفانها ، وتركتها متجرّدة على شفير قدها .

ومضيت منصرفاً فاتاني الشيطان فاقبل يزيّنها لي ، ويقول : اما ترى بطنها وبياضها ؟ . . اما ترى وركيها ؟ . . فلم يزل يقول لي هذا حتى رجعت إليها ، ولم املك نفسي حتى جامعتها وتركتها مكانها ، فإذا أنا بصوت من ورائي يقول : يا شاب ! . . ويل لك من ديّان يوم الدين ، يوم يقفني وإيّاك كما تركتني عريانة في عساكر الموتى ، ونزعتني من حفرتي وسلبتني أكفاني ، وتركتني أقوم جُنبة إلى حسابي ، فويل لشبابك من النار! . . فما اظن أني اشم ريح الجنة أبداً ، فما ترى لي يا رسول الله ؟ . .

فقال النبي (ص): تنع عني يا فاسق ! . . إنّي اخاف ان احترق بنارك ، فما أقربك من النار ! . . ثمّ لم يزل (ع) يقول ويشير إليه حتى أمعن من بين يديه ، فذهب فأتى المدينة فتزود منها ثمّ اتى بعض جبالها فتعبّد فيها ، ولبس مسحاً وغلّ يديه جميعاً إلى عنقه ، ونادى :

يا ربّ ! . . هذا عبدك بهلول بين يديك مغلول ، يا رب انت الذي تعرفني ، وزلّ مني ما تعلم ، سيدي ! . . يا ربّ ! . . اصبحتُ من النادمين ، واتيت نبيّك تائباً فطردني وزادني خوفاً ، فاسالك باسمك وجلالك وعظمة سلطانك ان لا تخيّب رجائى ، سيّدي ! . . ولا تبطل دعائى ، ولا تقنّطنى من رحمتك .

فلم يزل يقول ذلك اربعين يوماً وليلة ، تبكي له السباع والوحوش ، فلما تمت له اربعون يوماً وليلة رفع يديه إلى السماء ، وقال: اللهم ما فعلت في حاجتي ؟.. إن كنت استجبت دعائي وغفرت خطيئتي ، فاوح إلى نبيك ، وإن لم تستجب لي دعائي ، ولم تغفر لي خطيئتي ، واردت عقوبتي ، فعجّل بنار تحرقنى او عقوبة في الدنيا تهلكنى ، وخلصنى من فضيحة يوم القيامة .

فانزل الله تبارك وتعالى على نبيه (ص): ﴿ وَالذّين إِذَا فعلوا فاحشة ﴾ يعني الزنا ﴿ أو ظلموا أنفسهم ﴾ يعني بارتكاب ذنب أعظم من الزنا ، ونبش القبور ، وأخذ الأكفان ، ﴿ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ﴾ يقول : خافوا الله فعجّلوا التوبة ، ﴿ ومن يغفر الذنوب إِلاّ الله ﴾ ، يقول عزّ وجلّ : أتاك عبدي يا محمّد تائباً فطردته ، فاين يذهب ؟ . . وإلى من يقصد ؟ . . ومن يسال أن يغفر له ذنباً غيري ؟ . . ثمّ قال عزّ وجلّ : ﴿ ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون ﴾ يقول : لم يقيموا على الزنا ونبش القبور وأخذ الأكفان ﴿ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربّهم وجنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجرالعاملين ﴾ .

فلمّا نزلت هذه الآية على رسول الله (ص) خرج وهو يتلوها ويتبسّم ، فقال لاصحابه: مَن يدلّني على ذلك الشابّ التائب ؟.. فقال معاذ: يا رسول الله ، بلغنا أنّه في موضع كذا وكذا ، فمضى رسول الله (ص) باصحابه حتى

انتهوا إلى ذلك الجبل ، فصعدوا إليه يطلبون الشاب ، فإذا هم بالشاب قائم بين صخرتين ، مغلولة يداه إلى عنقه ، قد اسود وجهه ، وتساقطت أشفار عينيه من البكاء ، وهو يقول :

سيّدي!.. فد أحسنت خلقي وأحسنت صورتي ، فليت شعري ماذا تريد بي ؟.. أفي النسار تحرقنسي ؟.. أو في جوارك تسكنني ؟.. اللّهم إنّك قد أكثرت الإحسان إليّ وأنعمت عليّ ، فليت شعري ماذا يكون آخر أمري ؟.. إلى الجنّة تزفّني ؟.. أم إلى النار تسوقني ؟.. اللهم إنّ خطيئتي أعظم من السماوات والارض ، ومن كرسيّك الواسع وعرشك العظيم ، فليت شعري تغفر خطيئتي أم تفضحني بها يوم القيامة ؟..

فلم يزل يقول نحو هذا وهو يبكي ، ويحثو التراب على راسه وقد أحاطت به السباع!.. وصفّت فوقه الطير!.. وهم يبكون لبكائه!.. فدنا رسول الله (ص) فاطلق يديه من عنقه ، ونفض التراب عن راسمه ، وقال:

يا بهلول ! . . أبشر فإنّك عتيل الله من النار ، ثم قال (ع) لأصحابه : هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بهلول ، ثم تلا عليه ما أنزل الله عزّ وجلّ فيه وبشره بالجنّة . ص٢٦

★ [ أمالي الطوسي ص ٢٨٠] : قال الباقر (ع) : كان غلام من اليهود يأتي النبي (ص) كثيراً حتى استخفّه وربّما أرسله في حاجته ، وربّما كتب له الكتاب إلى قومه ، فافتقده اياماً ، فسال عنه فقال له قائلٌ : تركته في آخر يوم من أيام الدنيا ، فأتاه النبي (ص) في أناس من أصحابه - وكان له (ع) بركةٌ لا يكلّم أحداً إلا أجابه - فقال : يا فلان ! . . ففتح عينه وقال :

لبّيك يا أبا القاسم ! . . قال : قل : أشهد أن لا إله إلا اله ، وأني رسول الله ، فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاً ، ثمّ ناداه رسول الله (ص) ثانيةً ، وقال له مثل قوله الأول ، فالتفت الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاً ، ثمّ ناداه رسول الله (ص) الثالثة فالتفت الغلام إلى أبيه ، فقال : إن شئت فقل وإن شئت فلا ، فقال الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، ومات مكانه .

فقال رسول الله (ص) لابيه: اخرج عنّا !.. ثم قال (ع) لاصحابه: اغسلوه وكفّنوه، وآتوني به اصلي عليه، ثم خرج وهو يقول: الحمد لله الذي انجى بى اليوم نسمةً من النار. ص٢٧

★ [ التحف ص١٩٧ ]: قلت لأمير المؤمنين (ع): يا أمير المؤمنين!.. العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه ، فما حد الاستغفار؟.. قال: با بن زياد!.. التوبة ، قلت: بس؟.. قال: لا ، قلت: فكيف؟.. قال: إن العبد إذا أصاب ذنبا يقول: استغفر الله بالتحريك، قلت: وما التحريك؟.. قال:

الشغتان واللسان ، يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة ، قلت : وما الحقيقة ؟ . . قال : تصديقٌ في القلب ، وإضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه . . قال كميل : فإذا فعل ذلك فإنه من المستغفرين ؟ . . قال : لا ، قال كميل : فكيف ذلك ؟ . . قال : لانك لم تبلغ إلى الأصل بعد ، قال كميل : فأصل الاستغفار ما هو ؟ . . قال : الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه ، وهي أوّل درجة العابدين ، وترك الذنب ، والاستغفار اسمٌ واقعٌ لمعان ست :

أوّلها: الندم على ما مضى .. والشاني: العزم على ترك العود ابدأ .. والثالث: ان تؤدي حقوق المخلوقين التي ببنك وبينهم .. والرابع: ان تؤدي حقّ الله في كلّ فرض .. والخامس: ان تذيب اللحم الذي نبت على السحت والحرام حتى يرجع الجلد إلى غظمه ، ثمّ تنشئ فيما بينهما لحماً جديداً .. والسادس: ان تذيق البدن الم الطاعات كما أذقته لذّات المعاصى . ص٢٧

راسادس المحدة ]: قال الرضا (ع): والله ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله عز وجل ، ورجائه له ، وحسن خلقه ، والكف عن اغتياب المؤمنين ، والله تعالى لا يعذب عبداً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه ،

وتقصيره في رجائه لله عزّ وجلّ ، وسوء خلقه ، واغتيابه المؤمنين . ص٢٨ ★ [ ثواب الأعمال ص١٧٣] : قال علي (ع) : مَن تاب تاب الله عليه ، وأمرتْ جوارحه ان تستر عليه ، وبقاع الأرض ان تكتم عليه ، وأنسيت الحفظة ما كانت تكتب عليه . ص٢٨ ★ [ ثواب الأعمال ص١٧٣ ] : قال النبي (ص) : إِنَّ للله عزَّ وجلَّ فضولاً من رزقه ، ينحله مَن يشاء من خلقه ، والله باسطٌ يديه عند كلَّ فجر لمذنب الليل ، هل يتوب فيغفر له ؟ . . ويبسط يديه عند مغيب الشمس لمذنب النهار ، هل يتوب فيغفر له ؟ . . ص ٢٩

★ [ الحاسن ص٧ ] : صعد أمير المؤمنين (ع) المنبر بالكوفة ، فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ! . . إنّ الذنوب ثلاثةٌ ثم أمسك ، فقال له حبّة العرنى :

يا أمير المؤمنين ! . . فسرها لي ، فقال : ما ذكرتها إلا وانا اريد ان افسرها ، ولكنه عرض لي بهر ( اي انقطاع نفس ) حال بيني وبين الكلام .

نعم الذنوب ثلاثة : فذنب مغفور ، وذنب غير مغفور ، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه ، قيل : يا أمير المؤمنين ! . . فبينها لنا ، قال : نعم .

اما الذنب المغفور: فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم واكرم أن يعاقب عبده مرتين.

واما الذنب الذي لا يُغفر: فظلم العباد بعضهم لبعض ، إِنَّ الله تبارك وتعالى إِذَا برز لحلقه اقسم قسماً على نفسه فقال: وعزّتي وجلالي ، لا يجوزني ظلم ظالم ولو كفّ بكفّ ، ولو مسحة بكفّ ، ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجمّاء ، فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض ، حتى لا يبقى لأحد عند احد مظلمة ، ثم يبعثهم الله إلى الحساب .

وأما الذنب الثالث : فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة ، فاصبح خاشعاً من ذنبه ، راجياً لربه ، فنحن له كما هو لنفسه ، نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب . ص ٣٠٠٠

★ [ مصباح الشريعة ]: قال الصادق (ع): التوبة حبل الله ومدد عنايته ، ولابد للعبد من مداومة التوبة على كل حال ، وكل فرقة من العباد لهم توبة : فتوبة الأنبياء من اضطراب السر ، وتوبة الأصفياء من التنفس ، وتوبة الأولياء من تلوين الخطرات ، وتوبة الخاص من الاشتغال بغير الله ، وتوبة العام من الذنوب ،

ولكلّ واحد منهم معرفة وعلمٌ في اصل توبته ومنتهى أمره ، وذلك يطول شرحه ههنا .

فاما توبة العام: فأن يغسل باطنه بماء الحسرة ، والاعتراف بالجناية دائما ، واعتقاد الندم على ما مضى ، والخوف على ما بقي من عمره ، ولا يستصغر ذنوبه فيحمله ذلك إلى الكسل ، ويديم البكاء والاسف على ما فاته من طاء ة الله ، ويحبس نفسه عن الشهوات ، ويستغيث إلى الله تعالى ليحفظه على وفاء توبته ، ويعصمه عن العود إلى ما سلف ، ويروض نفسه في ميدان الجهد والعبادة ، ويقضي عن الفوائت من الفرائض ، ويرد المظالم ، ويعتزل قرناء السوء ، ويسهر ليله ، و يظما نهاره ، ويتفكر دائما في عاقبته . . . . .

بيان : من التنفّس أي بغير ذكر الله ، وفي بعض النسخ على بناء التفعيل من تنفيس الهم ، أي تفريجه أي من الفرح والنشاط ، والظاهر انه مصحّف وتلوين الخطرات : إخطار الأمور المتفرقة بالبال ، وعدم اطمئنان القلب بذكر الله . ص٣١٠

★ [ تفسير العياشي ]: قال الباقر (ع): إذا بلغت النفس هذه – وأهوى بيده إلى حنجرته – لم يكن للعالم توبة ، وكانت للجاهل توبة . ص٣٢
 ★ [ تفسير العياشي ]: قال النبي (ص): كان إبليس أول مَن ناح ، وأول من تغنّى ، وأول من حدا . . لما أكل آدم من الشجرة تغنّى ، فلما أهبط حدا به . . فلما استقر على الأرض ناح فأذكره ما في الجنة ، فقال آدم : ربّ ! . . هذا الذي جعلت بيني وبينه العداوة ، لم أقو عليه وأنا في الجنة ، وإن لم تعنّي عليه لم أقو عليه .

فقال الله: السيئة بالسيئة ، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ، قال: ربّ ! . . زدني ، قال: لا يولد لك ولد إلا جعلت معه ملكاً أو ملكين يحفظانه ، قال: ربّ ! . . زدني ، قال: التوبة معروضة في الجسد ما دام فيها الروح ، قال: ربّ زدني ، قال: الخسفر الذنوب ولا أبالي ، قال: حسبي . ص٣٣

★ [ تفسير العياشي ] : كنت عند الصادق (ع) فقال له رجل ": بابي وامي!.. إني ادخل كنيفاً لي ولي جيران ، وعندهم جوار يتغنّين ويضربن بالعود ، فربما اطلت الجلوس استماعا مني لهن ، فقال : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما هو شيء "آتيه برجلي إنما هو سماع اسمعه باذني ، فقال له : انت اما سمعت الله : ﴿ إِنّ السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا ﴾ ؟..

قال: بلى والله ، فكاني لم أسمع هذه الآية قط من كتاب الله من عجمي ولا من عربي ، لا جرم أني لا أعود إن شاء الله ، وإني أستغفر الله ، فقال له: قم فاغتسل وصلٌ ما بدا لك ، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوا حالك لو مت على ذلك ! . . احمد الله وسله التوبة من كلّ ما يكره ، إنه لا يكره إلا القبيح ، والقبيح دعه لأهله ، فإنّ لكلّ أهلا . ص٣٤

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الصادق (ع) : ما من مؤمن يُذنب ذنباً إلا أجّل سبع ساعات ، فإن استغفر الله غفر له ، وإنه ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة ، فيستغفر الله فيغفر له ، وإنّ الكافر لينسى ذنبه لئلا يستغفر الله . ص٣٤

★ [ جامع الأخبار ] : قال النبي (ص) : التائب إذا لم يَسْتَبِن اثر التوبة فليس بتائب : يُرضي الخصماء ، ويُعيد الصلوات ، ويتواضع بين الخلق ، ويتقي نفسه عن الشهوات ، ويهزل رقبته بصيام النهار ، ويصفر لونه بقيام الليل ، ويخمص بطنه بقلة الأكل ، ويقوّس ظهره من مخافة النار ، ويُذيب عظامه شوقا إلى الجنة ، ويرق قلبه من هول ملك الموت ، ويجفف جلده على بدنه بتفكّر الأجل ، فهذا اثر التوبة ، وإذا رأيتم العبد على هذه الصورة ، فهو تائب ناصح لنفسه . ص٣٥٠

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة ، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق باب الإجابة ، ولا ليفتح على عبد باب المغفرة . ص٣٦

★ [ النهج ] : سئل علي (ع) عن الخير ما هو ؟.. فقال : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ، وأن تباهي الناس

بعبادة ربك ، فيإن احسنت حمدت الله ، وإن اسات استغفرت الله .. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين : رجل اذنب ذنوباً فهو يتداركها بالتوبة ، ورجل يسارع في الخيرات ، ولا يقل عمل مع التقوى ، وكيف يقل ما يتقبل ما يتقبل ؟ . . ص٣٨

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الباقر (ع) : الا إنّ الله افسرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل ضلت راحلته في ارض قفسر وعليها طعامه وشرابه ، فبينما هو كذلك لا يدري ما يصنع ولا اين يتوجّه حتى وضع راسه لينام ، فاتاه آت فقال له :

هـل لك في راحلتك ؟ . . قـال : نعم ، قـال :

هو ذه فاقبضها ، فقال الباقر (ع) : والله افرح بتوبة عبده حين يتوب من ذلك الرجل حين وجد راحلته . ص٣٩

★ [ الكافي ١ / ٤٣٢ ] : إنّ الله عزّ وجلّ اعطى التائبين ثلاث خصال ، لو اعطى خصلةً منها جميع اهل السماوات والارض لنجوا بها : قوله عزّ وجلّ :

﴿ إِنَّ الله يحبُّ التوابين ويحبُّ المتطهرين ﴾، فمَن أحبَّ الله لم يعذَّبه .

وقوله: ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كلّ شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العريز الحكيم وقهم السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ﴾ .

وقوله عز وجل : ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويُخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعملا صالحاً فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ﴾ . ص . ٤

★ [ الكافي ٢ / ٤٣٤ ] : سئل الصادق (ع) عن قول الله عز وجل :

﴿ وإذا مسهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ ، قال :

هـ و العبـ د يهم بالذنب ثم يتـ ذكر فيمسك فـ ذلك قـ وله :

﴿ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصُرُونَ ﴾ . ص ٤٠

★ [ الكافي ٢ / ٤٣٥ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ الله يحب المفتن التواب ، ومن لا يكون ذلك منه كان أفضل . ص ١ ٤

★ [ الكافي ٢ / ٤٣٥ ] : قال الباقر (ع) : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والمقيم على الذنب وهو مستغفرٌ منه كالمستهزئ . ص٤١

 $\star$  [ الكافي ٢ / ٤٢٣ ] : كنت عند الباقر (ع) فدخل عليه حمران بن أعين ، وسأله عن أشياء ، فلما هم حمران بالقيام قال للباقر (ع) :

أخبرك اطال الله بقاءك لنا وامتعنا بك: انّا ناتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا، وتسلو انفسنا عن الدنيا، ويهون علينا ما في ايدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجّار أحببنا الدنيا! ... فقال الباقر (ع):

إنما هي القلوب مرة تصعب ، ومرة تسهل ، ثم قال الباقر (ع) : أما إِنَّ أصحاب محمد (ص) قالوا :

يا رسول الله !.. نخاف علينا النفاق ، فقال : ولِمَ تخافون ذلك ؟.. قالوا : إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا ، حتى كاننا نعاين الآخرة والجنّة والنار ونحن عندك ، فإذا خرجنا من عندك ، ودخلنا هذه البيوت ، وشممنا الأولاد ، ورأينا العيال والأهل ، يكاد أن نحوّل عن الحالة التي كنا عليها عندك ، حتى كانّا لم نكن على شيء ، افتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا ؟.. فقال لهم رسول الله (ص) :

كلا إِنَّ هذه خطوات الشيطان ، فيرغبكم في الدنيا ، والله لو تدوموا على الحالة التي وصفتم انفسكم بها لصافحتكم الملائكة ، ومشيتم على الماء ، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله ، لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفروا لله فيغفر لهم . ص٢٤

# باب عقاب الكفّار والفجّار في الدنيا

★ [ تفسير العياشي ] : كنت عند الكاظم (ع) قاعداً ، فأتي بامراة وقد صار وجهها قفاها ، فوضع يده اليمنى في جبينها ويده اليسرى من خلف ذلك ، ثم عصر وجهها عن اليمين ، ثم قال : ﴿ إِنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بانفسهم ﴾ ، فرجع وجهها . . فقال : احذري أن تفعلي كما فعلت ، قالوا : يا بن رسول الله وما فعلت ؟ 1 . . فقال : ذلك مستور ولا أن تتكلّم به ، فسالوها فقالت : كانت لي ضرة فقمت أصلي فظننت أن زوجي معها ، فالتفتت إليها فرايتها قاعدةً وليس هو معها ، فرجع وجهها على ما كان . ص٥٥

★ [ تفسير العياشي ] : قال الصادق (ع) : إِنّ أبي كان يقول : إِنّ الله قضى
 قضاء حتماً : لا ينعم على عبده بنعمة فيسلبها إياه ، قبل أن يحدث العبد ما
 يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة ، وذلك قول الله :

﴿ إِنَّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بانفسهم ﴾ . ص٥٥

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : وأيم الله ، ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها ، لأنّ الله تعالى ليس بظلام للعبيد ، ولو أنّ الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم ، فزعوا إلى ربهم بصدق من نيّاتهم ووله من قلوبهم ، لردّ عليهم كل شارد ، وأصلح لهم كلّ فاسد . ص٥٠ ★ [دعوات الراوندي]: قال السجاد (ع): ما من مؤمن تصيبه رفاهية في دولة الباطل إلا ابتلي قبل موته ببدنه أو ماله ، حتى يتوفر حظه في دولة الحقّ. ص٥٥٠

# باب علل الشرائع والأحكام

★ ورد في علل الشرائع للفضل بن شاذان: فإن قال: فلم أمروا بالصلاة ؟.. قيل: لأن في الصلاة الإقرار بالربوبية، وهو صلاح عام لأن فيه خلع الانداد، والقيام بين يدي الجبّار بالذلّ والاستكانة والخضوع، والاعتراف وطلب الإقالة من سالف الذنوب، ووضع الجبهة على الأرض كلّ يوم وليلة، ليكون العبد ذاكراً لله تعالى غير ناس له، ويكون خاشعاً، وجلاً، متذلّلاً، طالباً، راغباً في خاراً لله تعالى غير ناس له، ويكون خاشعاً ، وجلاً، متذلّلاً ، طالباً ، راغباً في خار العبد في المناه ال

الزيادة للدين والدنيا ، مع ما فيه من الانزجار عن الفساد ، وصار ذلك عليه في كلّ يوم وليلة لئلا ينسى العبد مدبّره وخالقه ، فيبطر ويطغى ، وليكون في ذكر خالقه والقيام بين يدي ربه زاجراً له عن المعاصي ، وحاجزاً ومانعاً عن انواع الفساد .

فإن قال: فلم أمروا بالوضوء وبدئ به ؟ . . قيل: لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الحبّار عند مناجاته إياه ، مطيعاً له فيما امره ، نقيا من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار .

فإن قال: لم وجب ذلك على الوجه واليدين والراس والرجلين؟.. قيل: لأنّ العبد إذا قام بين يدي الجبّار، فإنما ينكشف من جوارحه، ويظهر ما وجب فيه الوضوء، وذلك أنه بوجهه يسجد ويخضع، وبيده يسال ويرغب ويرهب ويتبتّل وينسك، وبراسه يستقبل في ركوعه وسجوده، وبرجليه يقوم ويقعد.

فإن قال: فلم جعلت الجماعة ؟.. قيل: لأن لا يكون الإخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهودا ، لأنّ في إظهاره حجة على أهل الشرق والغرب لله عزّ وجلّ ، وليكون المنافق المستخفّ مؤدّيا لما أقرّ به يظهر الإسلام والمراقبة ، ولتكون شهادات الناس بالإسلام بعضهم لبعض جائزة محكنة ، مع ما فيه من المساعدة على البرّ والتقوى والزجر عن كثير من معاصي الله عزّ وجلّ .

فإن قال: فلم جعل الجهر في بعض الصلاة ، ولم يجعل في بعض ؟ . . قيل: لأنّ الصلوات التي يجهر فيها إنما هي صلوات تُصلّى في اوقات مظلمة ، فوجب ان يجهر فيها ، لأن يمرّ المارّ فيعلم ان ههنا جماعة ، فإن اراد ان يصلّي صلّى ، ولانه إن لم يرّ جماعة تصلّي ، سمع وعلم ذلك من جهة السماع ، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما فإنهما بالنهار ، وفي اوقات مضيئة فهي تُدرك من جهة الرؤية ، فلا يحتاج فيها إلى السماع . ص٧١

◄ [ العيون ص ٢٤٠] : قال الرضا (ع) : وحُرَّم التعرَّب بعد الهجرة للرجوع عن الدين ، وتـــرك المؤازرة للأنبياء والحجج عليهم السلام ، وما في ذلك من الفـساد ، وإبطال حق كلّ ذي حق لا لعلة سكنى البدو ، وكـذلك لو عـرف الرجل الدين كاملةً لم يجز له مساكنة اهل الجهل والخوف عليه ، لانه لا يؤمن ان يقع منه ترك العلم والدخول مع اهل الجهل ، والتمادي في ذلك . ص٩٩ أن يقع منه ترك العلم والدخول مع اهل الجهل ، والتمادي في ذلك . ص٩٩ يقول : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : إنّ من عبادي من يسالني الشيء من طاعتي لاحبه ، فأصرف ذلك عنه لكى لا يعجبه عمله . ص١٩٤

★ [ أمالي الطوسي ص ١٩]: قال النبي (ص): لولا أنّ الذنب خيرٌ للمؤمن من العجب، ما خلّى الله عزّ وجلّ بين عبده المؤمن وبين ذنب أبدا. ص ١١٤ لل إلى النهج]: قال علي (ع) في القاصعة: وكلّما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل، ألا ترون أنّ الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضرّ ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا، واقلّ نتائق (أي البقاع المرتفعة) الدنيا مدراً - إلى قوله -:

ولكن الله يختبر عباده بانواع الشدائد ، ويتعبدهم بالوان المجاهد ، ويبتليهم بضروب المكاره ، إخراجا للتكبر من قلوبهم ، وإسكانا للتذلّل في نفوسهم ، وليجعل ذلك ابوابا قُتحاً إلى فضله ، واسبابا ذللاً لعفوه ، فالله الله في عاجل البغى ، وآجل وخامة الظلم ، وسوء عاقبة الكبر .... الخبر . ص١١٥

باب علامات الكبر وأن ما بين الستين إلى السبعين معترك المنايا ★ [ الخصال ١ / ٤٤ ]: كنت مع الصادق (ع) فلما مررنا بأحد قال: ترى الشقب الذي فيه ؟.. قلت: نعم، قال: أمّا أنا فلست أراه، وعلامة الكبر ثلاث: كلال البصر، وانحناء الظهر، ورقة القدم. ص١١٩ ★ [ دعوات الراوندي ] : قال النبي (ص) : المسلم إذا ضعف من الكبر ، يامر الله الملك أن يكتب له في حاله تلك ، ما كان يعمل وهو شابٌ نشيطٌ مجتمعٌ .ص١٢٠

# باب حب لقاء الله وذم الفرار من الموت

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال النبي (ص) : الموت ، الموت ، جاء الموت بما فيه ، جاء بالروح والراحة والكرّة المباركة إلى جنة عالية ، لأهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم ، وفيها رغبتهم ، وجاء الموت بما فيه ، جاء بالشقوة والندامة والكرّة الخاسرة إلى نار حامية ، لأهل دار الغرور الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم . ص٢٦٦

★ [ أمالي الصدوق ص١١٨ ]: قال علي (ع) : لما اراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم (ع) أهبط الله ملك الموت ، فقال : السلام عليك يا إبراهيم !.. قال : وعليك السلام يا ملك الموت !.. آداع أم ناع ؟.. قال :

بل داع يا إبراهيم ! . . فاجب . . قال إبراهيم :

فهل رأيت خليلا يُميت خليله ؟ . . فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدي الله جلّ جلاله ، فقال :

إلهي ! . . قد سمعت ما قال خليك إبراهيم ، فقال الله جلّ جلاله : يا ملك الموت ! . . اذهب إليه وقل له : هل رأيت حبيباً يكره لقاء حبيبه ؟ . . إنّ الحبيب يحبّ لقاء حبيبه . ص١٢٧

- ★ [ الخصال ١ / ١٠ ] : قال الباقر (ع) : اتى النبي (ص) رجلٌ فقال : ما لي لا أحب الموت ؟ . . فقال له : الك مالٌ ؟ . . قال : نعم ، قال : فمن ثُمّ لا تحب الموت . ص١٢٧
- ★ [ الخصال ١ / ١٠ ] : قال الصادق (ع) : لم يخلق الله عزّ وجلّ يتيناً لا شك فيه ، أشبه بشك لا يقين فيه من الموت . ص١٢٧
- ★ [ الخصال ١ / ١٤ ] : سئل علي (ع) : بماذا أحببت لقاء الله ؟ . . قال : لما

رايته قد اختار لي دين ملائكته ورسله وانبيائه ، علمت ان الذي اكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه . ص١٢٧

- ★ [ الخمصال ١ / ٣٧ ]: قال النبي (ص): شيئان يكرههما ابن آدم: يكره الموت والموت راحمة للمؤمن من الفئنة ، ويكره قملة المال وقلة المال أقل للحماب . ص١٢٨
- ★ [ العيه ون ص٩٧٩ ] : قال العسكري (ع) : جاء رجلٌ إلى الصادق (ع) فقال : قسس سعمت الدنيا فأتمنّى على الله الموت ، فقال : تمنّ الحياة لتطيع لا لتعصي ، فلئن تعيش فتطيع خيرٌ لك من أن تموت فلا تعصي ولا تطيع . ص١٢٨
- ★ [ أمالي الطوسي ص ٢٤٥ ] : دخل رسول الله (ص) على رجل يعبوده وهو شاك ، فتمنى الموت ، فقال رسول الله (ص) : لا تتمنّ الموت ! . . فإنك إن تك محسناً تزدد إحسانا إلى إحسانك ، وإن كنت مسيئاً فتؤخّر لتستعتب ، فلا تمنّوا الموت . ص ١٢٨
- ★ [ معاني الأخبار ص ٧٠ ] : قيل للصادق (ع) : اصلحك الله ! . . من احب لقاء الله احب الله لقاءه ؟ . . قال : نعم ، قيل : فوالله إنّا لنكره الموت ، فقال :
- ليس ذاك حيث تذهب ، إنما ذلك عند المعاينة ، إذا رأى ما يحبّ فليس شيءٌ احبّ إليه من أن يتقدّم ، والله يحبّ لقاءه وهو يحبّ لقاء الله حينئذ ، وإذا رأى ما يكره فليس شيءٌ ابغض إليه من لقاء الله عزّ وجلّ ، والله عزّ وجلّ يبغض لقاءه . ص ١ ٢٩٠
- ★ [ معاني الأخبار ص ١٠ ]: قال الصادق (ع): كان للحسن بن علي بن أبي طالب (ع) صديق وكان ماجنا، فتباطأ عليه آيا ما فجاء يوما، فقال له الحسن (ع): كيف اصبحت ؟.. فقال: يا بن رسول الله 1.. اصبحت بخلاف ما احب ويحب الله ويحب الشيطان، فضحك الحسن (ع) ثم قال: وكيف ذاك ؟..

قال: لأنّ الله عزّ وجلّ يحبّ أن اطبعه ولا أعصيه ولست كذلك .. والشيطان يحبّ أن اعصي الله ولا أطبعه ولست كذلك .. وأنا أحبّ أن لا أموت ولست كذلك ، وأنا أحبّ أن لا أموت ولست كذلك ، فقام إليه رجلٌ فقال: يا بن رسول الله !.. ما بالنا نكره الموت ولا نحبه ؟.. قال الحسن (ع): إنكم أخربتم آخرتكم وعمّرتم دنياكم ، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب . ص١٢٩

★ [ معاني الأخبار ص٥٥] : قال الباقر (ع) : لا يبلغ احدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال : يكون الموت احب وليه من الحياة ، والفقر احب إليه من الغنى ، والمرض احب إليه من الصحة ، قلنا : ومن يكون كذلك ؟ . . قال : كلكم ، ثم قال : ايّما احب إلى احدكم : يموت في حبنا اويعيش في بغضنا ؟ . . فقلت : نموت والله في حبّكم احب إلينا ، قال : وكذلك الفقر والمغنى والمرض والصحة ؟ . . قلت : إي والله . ص١٣٠

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال سلمان الفارسي (رض) : لولا السجود لله ، ومجالسة قوم يتلفّظون طيب الكللام كما يتلفّظ طيب التمر ، لتمنيّت الموت . ص١٣٠

★ [ أصالي الصدوق ص ١٩٩٩ ] : إنّ شاباً من الانصار كان ياتي عبد الله بن العباس ، وكان عبد الله يكرمه ويدينه (أي يحسن إليه ) فقيل له : إنك تكرم هذا الشاب وتدينه وهو شاب سوء يأتي القبور فينبشها بالليالي ! . . فقال عبد الله بن العباس: إذا كان ذلك فأعلموني ، فخرج الشاب في بعض الليالي يتخلل القبور ، فأعلم عبد الله بن العباس بذلك ، فخرج لينظر من أمره ، ووقف ناحية ينظر إليه من حيث لا يراه الشاب ، فدخل قبراً قد حُفر ، ثم اضطجع في اللحد ، ونادى باعلى صوته :

يا ويحي !.. إذا دخلت لحدي وحدي ، ونطقت الأرض من تحتي فقالت : لا مرحبا ولا أهلا ، قد كنتُ ابغضك وانت على ظهري ، فكيف وقد صرت في بطني ؟!.. بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفاً والملائكة صفوفاً ، فمن عدلك غدا من يخلصني ؟.. ومن المظلومين من يستنقذني ؟.. ومن عذاب

النار من يجيرني ؟ . . عصيت من ليس باهل أن يُعصى ، عاهدت ربي مرة بعد أخرى ، فلم يجد عندي صدقاً ولا وفاء .

وجعل يردد هذا الكلام ويبكي ، فلما خرج من القبر التزمه ابن عباس وعانقه ثم قال له : نعم النباش ، نعم النباش ، ما انبشك للذنوب والخطايا ! . . ثم تفرقا . ص١٣١

★ [قسرب الإسناد ص١٣]: قال النبي (ص): استحيوا من الله حقّ الحياء، قالوا: وما نفعل يا رسول الله ؟!.. قال: فإن كنتم فاعلين، فلا يبيئ احدكم إلا واجله بين عينيه، وليحفظ الراس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر القبر والبلى، ومن اراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا. ص١٣١

★ [ مصباح الشريعة ] : قال الصادق (ع) : ذكر الموت يُميت الشهوات في النفس ، ويقلع منابت الغفلة ، ويقوّي القلب بمواعد الله ، ويرقّ الطبع ، ويكسر اعلام الهوى ، ويطفئ نار الحرص ، ويحقّر الدنيا ، وهو معنى ما قال النبى (ص) :

فكر ساعة خير من عبادة سنة ، وذلك عندما يحل اطناب خيام الدنيا ويشدّها في الآخرة ، ولا يشك بنزول الرحمة على ذاكر الموت بهذه الصفة ، ومن لا يعتبر بالموت وقلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر وتحيّره في القيامة فلا خير فيه. ص١٣٣٠

★ [ روضة الواعظين ] : تبع امير المؤمنين (ع) جنازة ، فسمع رجلاً يضحك ، فقال : كأنّ الموت فيها على غيرنا كُتب ، وكانّ الحقّ فيها على غيرنا وجب ، وكأنّ الذي نرى من الأموات سفر عمّا قليل إلينا راجعون ، نبوّوهم اجداثهم وناكل تراثهم ، قد نسينا كلّ واعظ وواعظة ، ورمينا بكل جائحة ، وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموت ١٠٠ ومن اكتشر ذكسر الموت رضي من الدنيا باليسير . ص١٣٦٠

★ [ روضة الواعظين ] : قال الصادق (ع) : مكتوب في التوراة : نُحْنا لكم فلم تبكوا ، وشوقناكم فلم تشتاقوا ، اعلم القتالين أن الله سيفاً لا ينام وهو جهنم ،

ابناء الاربعين اوفوا للحساب ، ابناء الخمسين زرع قد دنا حصاده ، ابناء الستين ماذا قد متم وماذا اخرتم ؟ . . ابناء السبعين عدوا انفسكم في الموتى ، ابناء الشمانين تُكتب لكم الحسنات ، ولا تُكتب عليكم السيئات ، ابناء التسعين انتم أسراء الله في ارضه ثم قال : ما يقول كريم اسر رجلاً ؟ . .

ماذاً يصنع به ؟ .. قلت : يطعمه ويسقيه ويفعل به ، فقال : ما ترى الله صانعاً باسيره ؟ . . ص ١٣٦

تحقيق مقام لرفع شكوك وأوهام: ربما يُتوهّم التنافي بين الآيات والأخبار الدالة على حبّ لقاء الله ، وبين ما يدلّ على ذمّ طلب الموت ، وما ورد في الأدعية من استدعاء طول العمر وبقاء الحياة ، وما روي من كراهة الموت عن كثير من الأنبياء والأولياء ، ويمكن الجواب عنه بوجوه:

الأول: ما ذكره الشهيد رحمه الله في الذكرى من ان حبّ لقاء الله غير مقيد بوقت ، فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحبّ ، واستشهد لذلك بما مرّ من خبر عبد الصمد بن بشير.

الثاني: انّ الموت ليس نفس لقاء الله ، فكراهته من حيث الالم الحاصل منه لا يستلزم كراهة لقاء الله ، وهذا لا ينفع في كثير من الاخبار . الثالث : انّ ما ورد في ذمّ كراهة الموت ، فهي محمولة على ما إذا كرهه لحبّ الدنيا وشهواتها والتعلّق بملاذها ، وما ورد بخلاف ذلك على ما إذا كرهه لطاعة الله تعالى ، وتحصيل مرضاته ، وتوفير ما يوجب سعادة النشأة الأخرى ، ويؤيّده خبر سلمان .

الرابع: ان كراهة الموت إنما تُذمّ إذا كانت مانعةً من تحصيل السعادات الاخروية ، بان يترك الجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر وهجران الظالمين لحبّ الحياة والبقاء ، والحاصل ان حبّ الحياة الفانية الدنيوية ، إنما يُذمّ إذا آثرها على ما يوجب الحياة الباقية الاخروية ، ويدلّ عليه خبر شعيب العقرقوفي ، وفضيل بن يسار ، وهذا الوجه قريبٌ من الوجه الثالث .

الخمامس : أنَّ العبد يلزم أن يكون في مقام الرضا بقضاء الله ، فإذا اختار الله له الحياة فيلزمه الرضابها والشكر عليها ، فلو كره الحياة والحال هذه فقد سخط ما ارتضاه الله له وعلم صلاحه فيه ، وهذا تمّا لا يجوز ، وإذا اختار الله تعالى له الموت يجب أن يرضى بذلك ، ويعلم انَّ صلاحه فيما اختاره الله له ، فلو كره ذلك كان

واما الدعاء لطلب الحياة والبقاء لأمره تعالى بذلك فلا ينافي الرضا بالقضاء ، وكذا في الصحة والمرض والغني والفقر وسائر الأحوال المتضادّة ، يلزم الرضا بكلِّ منها في وقته ، وأمرنا بالدعاء لطلب خير الامرين عندنا ، فما ورد في حبّ الموت إنما هو إذا أحبّ الله تعالى ذلك لنا ، واما الاقتراح عليه في ذلك وطلب الموت فهو كفرٌ لنعمة الحياة ، غير ممدوح عقلاً وشرعاً ، كطلب المرض والفقر وأشباه ذلك ، وهذا وجه قريبٌ ، وتؤيده كثير من الآيات والأخبار والله تعالى يعلم . ص١٣٩

### باب ملك الموت وأحواله وأعوانه وكيفية نزعه للروح

★ [ تفسير القمي ص ٣٧٠ ] : قال رسول الله (ص) : لما أسري بي إلى السماء رايت مَلَكاً من الملائكة بيده لوح من نور ، لا يلتفت يمينا ولا شمالا مقبلاً عليه ، ثبّه كهيئة الحزين ، فقلت : من هذا يا جبرائيل ؟! . . فقال : هذا ملك الموت ، مشغولٌ في قبض الأرواح فقلت : ادنني منه يا جبرائيل لأكلمه ، فادناني منه ، فقلت له : يا ملك الموت ! . . أكلُّ مَن مات او هو ميتٌ فيما بعد انت تقبض روحه ؟..

قال : نعم ، قلت : وتحضرهم بنفسك ؟ . . قال : نعم ، ما الدنيا كلها عندي فيما سخّرها الله لي ومكّنني منها إلا كدرهم في كفّ الرجل يقلّبه كيف يشاء ، وما من دار في الدنيا إلا وأدخلها في كل يوم خمس مرات ، واقول إذا

بكى أهل البيت على ميّتهم: لا تبكوا عليه ، فإنّ لي إليكم عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحد .

قال رسول الله (ص): كفى بالموت طامّة يا جبرائيل!.. فقال جبرائيل: ما بعد الموت اطمّ واعظم من الموت. ص١٤١

★ [ العيون ص ٢٠٠ ]: قال النبي (ص): إذا كان يوم القيامة يقول الله عزّ وجلّ لملك الموت: يا ملك الموت!.. وعزّتي وجلالي وارتفاعي في علوّي، لأذيقنّك طعم الموت كما أذقت عبادي. ص ١٤٢

★ [ النهج ] : من خطبة لعلي (ع) ذكر فيها ملك الموت : هل تحسّ به إذا دخل منزلا ؟ . . ام هل تراه إذا توفّى احدا ؟ . . بل كيف يتوفّى الجنين في بطن امه ؟ . . ايلج عليه من بعض جوارحها ؟ . . ام الروح اجابته بإذن ربها ؟ . . ام هو ساكنٌ معه في احشائها ؟ . . كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مشله ؟ . . ص ١٤٣٠

★ [ الكافي ١ / ٧١ ] : سئل الباقر (ع) عن لحظة ملك الموت ، قال : أما رأيت الناس يكونون جلوساً ؟ . . فتعتريهم السكتة ، فما يتكلم أحد منهم ، فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم . ص ١٤٤

# باب سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده

يا آبا الفضل !.. ألا أحدّ ثك بحال المؤمن عند الله ؟.. فقلت : بلى حدّ ثني جعلت فداك !.. فقال : إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى السماء فقال : يا ربّ ا.. عبد و ونعم العبد ، كان سريعاً إلى طاعتك ، بطيئاً عن معصيتك ، وقد قبضته إليك ، فما تامرنا من بعده ؟.. فيقول الجليل الجبّار : اهبطا إلى الدنيا ، وكونا عند قبر عبدي ، ومجّداني وسبحاني وهللاني وكبّرانى ، واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من قبره . ص ١٥٢

★ [ العيون ص١٥١] : قيل للصادق (ع) : صف لنا الموت ، قال (ع) : للمؤمن كاطيب ربح يشمّه ، فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كلّه عنه ، وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب او اشدّ ، قيل : فإنّ قوماً يقولون : إنه أشدّ من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ورضخ بالأحجار ، وتدوير قطب الأرحية على الأحداق ! . قال : كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين ، ألا ترون منهم من يُعاين تلك الشدائد ؟ . .

فذلكم الذي هو اشد من هذا لا من عذاب الآخرة ، فإنه اشد من عذاب الدنيا قيل : فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع ، فينطفئ وهو يحد ويضحك ويتكلم ؟ . . وفي المؤمنين ايضا من يكون كذلك ، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسى عند سكرات الموت هذه الشدائد ، فقال :

ما كان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه ، وما كان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقياً ، نظيفاً ، مستحقاً لثواب الأبد ، لا مانع له دونه ، وما كان من سهولة هناك على الكافر ، فليوفّى اجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس له إلا ما يُوجب عليه العذاب ، وما كان من شدة على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته ، ذلكم بان الله عدل لا يجور . ص١٥٣

★ [ معاني الأخبار ص٨٣ ]: سئل الحسن (ع): ما الموت الذي جهلوه ؟.. قال: أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نُقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، واعظهم ثبور يسرد على الكافرين إذا نُقهلوا عن جنّتهم إلى نسار لا تبيد ولا تنفه . ص١٥٤

★ [ معاني الأخبار ص٨٣ ] : قال السجاد (ع) : لما اشتد الأمر بالحسين بن علي بن ابي طالب (ع) ، نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم ، لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت الوانهم ، وارتعدت فرائصهم ، ووجلت قلوبهم ، وكان الحسين صلوات الله عليه وبعض من معه من خصائصه تشرق الوانهم ، وتهدأ جوارحهم ، وتسكن نفوسهم ، فقال بعضهم لبعض :

انظروا لا يبالي بالموت ١٠. فقال لهم الحسين (ع):

صبراً بني الكرام!.. فما الموت إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسطة والنعيم الدائمة ، فايكم يكره ان ينتقل من سجن إلى قصر؟.. وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب ، إنّ ابي حدّ ثني عن رسول الله (ص): انّ الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم ، وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ، ما كذبت وكذبت . ص٤٥ الله عليه : لا معاني الأخبار ص٨٤]: قيل لمحمد بن علي بن موسى صلوات الله عليه : ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت ؟.. قال: لانهم جهلوه فكرهوه ، ولو عرفوه وكانوا من اولياء الله عزّ وجلّ لاحبّوه ، ولعلموا أنّ الآخرة خير لهم من الدنيا ، ثم قال (ع):

يا أبا عبد الله ! . . ما بال الصبي والمجنون يمتنع من الدواء المنقي لبدنه والنافي للألم عنه ؟ . . قال : لجهلهم بنفع الدواء .

قال: والذي بعث محمداً بالحقّ نبياً ، إنّ من استعد للموت حقّ الاستعداد، فهو انفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج، أما إنهم لو عرفوا ما يؤدّي إليه الموت من النعيم، لاستدعوه وأحبّوه أشد ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامة. ص٥٦ ا

★ [ معاني الأخبار ص٧٤ ] : دخل علي بن محمد (ع) على مريض من اصحابه وهو يبكي ويجزع من الموت ، فقال له : يا عبد الله ! . . تخاف من الموت لأنك لا تعرفه ، ارايتك إذا اتسخت وتقذرت وتأذيت من كثرت القذر والوسخ عليك واصابك قروح وجرب ، وعلمت أنّ الغسل في حمام يزيل ذلك كله ، اما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك ؟ . . أو تكره أن تدخله فيبقى ذلك عليك ؟ . . قال : بلى يا بن رسول الله ! . .

قال: فذلك الموت هو ذلك الحمام، وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيمك من سيئاتك، فإذا أنت وردت عليه وجاورته فقد نجوت من كل غمر وهم وأذى، ووصلت إلى كل

سرور وفسرح ، فسسكن الرجسل ونشط واستسلم وغمض عين نفسه ومضى لسبيله . ص١٥٦

★ [ العيون ص١٤٧ ، الخصال ١/٣٥ ] : قال الرضا (ع) : إنّ أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنبا ، ويوم يموت فيُعاين الآخرة وأهلها ، ويوم يُبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنبا ، وقد سلّم الله عزّ وجلّ على يحيى (ع) في هذه المواطن الثلاثة وآمن روعته ، فقال : ﴿ وسلامٌ عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبعث حيّاً ﴾ ، وقد سلّم عيسى بن مريم (ع) على نفسه في هذه الثلاثة المواطن ، فقال : ﴿ والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أبعث حيّا ﴾ . ص١٥٥

★ [ أمالي الصدوق ص١٣٣ ، العيون ص١٦٨ ] : قال الرضا (ع) : لما حضرت الحسن بن علي (ع) الوفاة بكي ، فقيل : يا بن رسول الله ! . . أتبكي ومكانك من رسول الله (ص) مكانك الذي أنت به ، وقدقال فيك رسول الله (ص) ما قال ، وقد حججت عشرين حجّة ماشياً ، وقد قاسمت ربك مالك ثلاث مرات حتى النعل والنعل ؟ . . فقال (ع) : إنما أبكي لخصلتين : لهول المطلع ، وفراق الأحبة . ص ١٦٠

★ [ المحساسن ص١٧٧ ]: قال الصادق (ع): والله لا يصف عبد هذا الأمر فتطعمه النار، قلت: إنّ فيهم من يفعل ويفعل! . فقال: إنه إذا كان ذلك ابتلى الله تبارك وتعالى احدهم في جسده، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلا ضيّق الله عليه في رزقه، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلا شدّد الله عليه عند موته، حتى ياتى الله ولا ذنب له، ثم يدخله الجنة. ص١٦١

★ [ جامع الأخبار ] : قال النبي (ص) : إذا رضي الله عن عبد قال : يا ملك الموت !.. اذهب إلى فلان فأتني بروحه ، حسبي من عمله ، قد بلوته فوجدته حيث أحب ، فينزل ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة ، معهم قضبان الرياحين وأصول الزعفران ، كل واحد منهم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه ، ويقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريحان .

فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده على راسه ثم صرخ ، فيقول له جنوده : ما لك يا سيدنا ؟ . . فيقول : أما ترون ما أعطي هذا العبد من الكرامة ؟ . . أين كنتم عن هذا ؟ . . قالوا : جهدنا به فلم يطعنا . ص ١٦١

★ [ كنز ] : كان علي (ع) ساجداً يبكي ، حتى علا نحيبه وارتفع صوته بالبكاء ، فقلنا : يا امير المؤمنين!.. لقد امرضنا بكاؤك وامضنا وشجانا ، وما رايناك قد فعلت مثل هذا الفعل قط ، فقال : كنت ساجداً ادعو ربي بدعاء الخيرات في سجدتي فغلبني عيني ، فرايت رؤيا هالتني واقلقتني ، رايت رسول الله (ص) قائما وهو يقول : يا أبا الحسن!.. طالت غيبتك فقد اشتقت إلى رؤياك ، وقد انجزلي ربى ما وعدني فيك .

فقلت: يا رسول الله !.. وما الذي انجز لك في ؟.. قال: انجزلي فيك وفي زوجتك وابنيك وذريتك في الدرجات العلى في عليبن، قلت: بابي انت وأمي يا رسول الله فشيعتنا ؟!.. قال: شيعتنا معنا، وقصورهم بحذاء قصورنا، ومنازلهم مقابل منازلنا، قلت: يا رسول الله !.. فما لشيعتنا في الدنيا ؟.. قال: الأمن والعافية، قلت: فما لهم عند الموت ؟.. قال: يحكم الرجل في نفسه ويؤمر ملك الموت بطاعته.

قلت : فما لذلك حدًّ يُعرف ؟.. قال : بلى ، إنّ اشدّ شيعتنا لنا حباً يكون خروج نفسه كشرب احدكم في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتقع به القلوب ، وإنّ سائرهم ليموت كما يغبط احدكم على فراشه ، كاقر ما كانت عينه بموته . ص١٦٢

★ [ تفسير الفرات ص ٢١٠ ] : قلت للصادق (ع) : جعلت فداك !.. يُستكره المؤمن على خروج نفسه ؟.. فقال : لا والله ، قلت : وكيف ذاك ؟.. قال : إنّ المؤمن إذا حضرته الوفاة ، حضر رسول الله (ص) وأهل بيته : امير المؤمنين علي بن ابي طالب وفاطمة والحسن والحسين وجميع الائمة عليهم الصلاة والسلام – ولكن أكنّوا عن اسم فاطمة – ويحضره جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل (ع) ، فيقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) :

يا رسول الله ! . . إنه كان ممن يحبنا ويتولانا فاحبه ، فيقول رسول الله (ص) : يا جبرائيل ! . . إنه ممن كان يحبّ عليا وذريته فاحبه ، وقال جبرائيل لميكائيل وإسرافيل (ع) مثل ذلك ، ثم يقولون جميعا لملك الموت : إنه ممن كان يحب محمدا وآله ، ويتولى عليّا وذريته فارفق به .

فيقول ملك الموت: والذي اختاركم وكرّمكم واصطفى محمدا (ص) بالنبوة، وخصّه بالرسالة لأنا ارفق به من والد رفيق، وأشفق عليه من اخ شفيق، ثم قام إليه ملك الموت فيقول: يا عبد الله!.. اخذت فكاك رقبتك ؟.. اخذت رهان أمانك ؟.. فيقول: بحبي محمدا وآله وبولايتي على بن أبي طالب وذريته.

فيقول : اما ما كنت تحذر فقد آمنك الله منه ، واما ما كنت ترجو فقد اتاك الله به ، افتح عينيك فانظر إلى ما عندك ، قال :

فيفتح عينيه فينظر إليهم واحدا واحدا ، ويُفتح له بابٌ إلى الجنة فينظر إليها ، فيقول له : هذا ما أعد الله لك وهؤلاء رفقاؤك ، أفتحب اللحاق بهم أو الرجوع إلى الدنيا ؟ . . فقال الصادق (ع) : أما رأيت شخوصه ورفع حاجبيه إلى فوق من قوله : لا حاجة لي إلى الدنيا ولا الرجوع إليها ؟ . . ويناديه مناد من بطنان العرش يسمعه ويسمع من بحضرته :

يا ايتها النفس المطمئنة إلى محمد ووصية والأثمة من بعده ! . . ارجعي إلى ربك راضية بالولاية ، مرضية بالثواب ، فادخلي في عبادي مع محمد واهل بينه وادخلي جنتي غير مشوبة . ص١٦٣

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : لا ينزجر من الله بزاجر ، ولا يتعظ منه بواعظ ، وهو يرى الما خوذين على الغرة ( اي الغفلة ) حيث لا إقالة ولا رجعة ، كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون ، وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يامنون ، وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون .

فغير موصوف ما نزل بهم ، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت ، ففترت لها اطرافهم ، وتغيّرت لها الوانهم ، ثم از داد الموت فيهم ولوجا ، فحيل بين أحدهم وبين منطقه ، وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله وبقاء من لبه ، ويفكر فيم أفنى عمره ؟.. وفيم أذهب دهره ؟.. ويتذكر أموالا جسمعها أغمض في مطالبها ، وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها ، تبقى لمن وراءه ينعمون بها ، فيكون المهنا لغيره والعبء على ظهره ، والمرء قد غلقت رهونه بها ، يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره ، ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره ، ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه .

فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط سمعه ، فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه ، يردّ طرفه بالنظر في وجوههم ، يرى حركات السنتهم ولا يسمع رجْع كلامهم ، ثم ازداد الموت التياطا ( أي التصاقا ) فقبض بصره كما قبض سمعه ، وخرجت الروح من جسده ، فصار جيفة بين أهله ، قد أوحشوا من جانبه ، وتباعدوا من قربه ، لا يُسعد باكيا ، ولا يُجيب داعيا ، ثم حملوه إلى مخط من الأرض ، واسلموه فيه إلى عمله ، وانقطعوا عن زورته ... الخبر . ص ١٩٥٥

★ [ الفقيه ص٣٣ ] : سئل رسول الله (ص) : كيف يتوفى ملك الموت المؤمن ؟ . . فقال : إنّ ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل من المولى ، فيقوم هو واصحابه لا يدنو منه حتى يبدأ بالتسليم ويبشره بالجنة . ص١٦٧

★ [ الكافي ٢ / ٧٧ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ عيسى بن مريم (ع) جاء إلى قبر يحيى بن زكريا (ع) وكان سال ربه ان يحييه له ، فدعاه فأجابه وخرج إليه من القبر ، فقال له : ما تريد مني ؟ . . فقال له : أريد أن تؤنسني كما كنت في الدنيا ، فقال له : يا عيسى ! . . ما سكنت عني حرارة الموت ، وأنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا وتعود علي حرارة الموت ، فتركه فعاد إلى قبره . ص١٧١

# باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة (ع) عند ذلك وعند الدفن ، وعرض الأعمال عليهم (ع)

★ [ تفسير الإمام العسكري ] : قال العسكري (ع) : وذلك أنّ مَلَك الموت يَرِدُ على المؤمن وهو في شدة علة ، وعظيم ضيق صدره بما يخلف من أمواله ، ولما هو عليه من اضطراب أحواله في معامليه وعياله ، وقد بقيت في نفسه مرارتها وحسراتها ، واقتطع دون أمانيّه فلم ينلها ، فيقول له ملك الموت : مالك تجرع غصصك ؟ . .

قال: لاضطراب احوالي واقتطاعك لي دون آمالي ، فيقول له ملك الموت: وهل يحزن عاقل من فقد درهم زائف واعتباض الف الف ضعف الدنيا ؟.. فيقول: لا ، فيقول ملك الموت: فانظر فوقك ، فينظر فيرى درجات الجنة وقصورها التي تقصر دونها الاماني ، فيقول ملك الموت: تلك منازلك ونعمك واموالك واهلك وعيالك ، ومن كان من اهلك ههنا وذريّتك صالحاً فهم هناك معك ، افترضى به بدلا مما هناك ؟.. فيقول: بلى والله .

ثم يقول: انظر!.. فينظر فيرى محمداً وعلياً والطيبين من آلهما في أعلى عليين، فيقول: أو تراهم ؟.. هؤلاء ساداتك واثمتك، هم هناك جلاسك وآناسك، افما ترضى بهم بدلا بمن تفارق ههنا ؟.. فيقول: بلى وربي، فذلك ما قال الله تعالى: ﴿ إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا ﴾، فما امامكم من الأهوال كُفيتموها، ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذراري والعيال، فهذا الذي شاهدتموه في الجنان بدلا منهم، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذه منازلكم وهؤلاء ساداتكم آناسكم وجلاسكم. ص ١٧٧٠

★ [ تفسير العياشي ] : قلت للباقر (ع) : ما يُصنع بأحدنا عند الموت ؟ . . قال : اما والله يا آبا حمزة ! . . ما بين احدكم وبين أن يرى مكانه من الله ومكانه منا ، إلا أن يبلغ نفسه ههنا – ثم أهوى بيده إلى نحره – ألا أبشرك يا أبا حمزة ؟ . . فقلت : بلى جعلت فداك ! . . فقال : إذا كان ذلك أتاه رسول الله

(ص) وعلى (ع) معه ، يقعد عند راسه ، فقال له - إذا كان ذلك - رسول الله (ص) : أما تعرفني ؟ . . انا رسول الله هلم إلينا ، ف ما امامك خير لك مما خلفت ، امّا ما كنت تخاف فقد امنته ، وامّا ما كنت ترجو فقد هجمت عليه ، ايتها الروح ! . . اخرجي إلى روح الله ورضوانه ، ويقول له علي (ع) مثل قول رسول الله (ص) ، ثم قال : يا أبا حمزة ! . . الا أخبرك بذلك من كتاب الله ؟ . . قول الله : ﴿ الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ . ص١٧٨

★ [ مجالس المفيد ] : قال الاصبغ بن نباته : دخل الحارث الهمداني على امير المؤمنين على (ع) في نفر من الشيعة وكنت فيهم ، فجعل الحارث يتّئد في مشيته ويخبط الأرض بمحجنه وكان مريضا ، فاقبل عليه امير المؤمنين (ع) – وكانت له منه منزلة – فقال : كيف تجدك يا حارث ؟ . . فقال : نال الدهر يا امير المؤمنين مني ! . . وزادني أوباً غليلاً ، اختصام اصحابك ببابك .

قال: وفيم خصومتهم ؟.. قال: فيك وفي الثلاثة من قبلك، فمن مفرط منهم غال ، ومقتصد تال ، ومتردد مرتاب ، لا يدري ايقدم ام يحجم ؟.. فقال: حسبك يا اخا همدان!.. الأ إن خير شيعتي النمط الأوسط، إليهم يرجع الغالي، وبهم يلحق التالي، فقال له الحارث: لو كشفت - فداك ابي وامي - الرين عن قلوبنا، وجعلتنا في ذلك على بصيرة من امرنا ؛ قال:

قدك ( اي حسبك ) فإنك امرة ملبوس عليك ، إن دين الله لا يُعرف بالرجال بل بآية الحق فاعرف الحق تعرف الهد .

يا حارث ! . . إنّ الحقّ احسن الحديث والصادع به مجاهدٌ ، وبالحق أخبرك فارعني سمعك ، ثم خبّر به من كانت له حصانة من اصحابك :

الا إني عبد الله، واخو رسوله ، وصدّيقه الاول ، قد صدّقته وآدم بين الروح والجسد، ثم إنى صدّيقه الاول في امتكم حقا .

فنحن الاولون ، ونحن الآخرون ، ونحن خاصته يا حارث وخالصته ، وانا صفوه وصيه ووليه ، وصاحب نجواه وسره .

أتيت فهم الكتاب ، وفصل الخطاب ، وعلم القرون والاسباب ، واستودعت الف مفتاح الف باب ، يفضى كل باب إلى الف عهد ،

وأيدت واتخذت وأمددت بليلة القدر نفلا ، وإن ذلك ليجري لي ولمن تحفظ من ذريتي ما جرى الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

وأبشرك يا حارث لتعرفني عند الممات ، وعند الصراط ، وعند الحوض ، وعند المقاسمة ، المقاسمة ، . .

قال : مقاسمة النار اقاسمها قسمة صحيحة ، اقول : هذا وليي فاتركيه ، وهذا عدوي فخذيه ، ثم اخذ امير المؤمنين (ع) بيد الحارث فقال :

يا حارث ١.. اخذت بيدك كما اخذ رسول الله (ص) بيدي ، فقال لي - وقد شكوت إليه حسد قريش والمنافقين لي - :

إنه إذا كان يوم القيامة اخذت بحبل الله وبحجزته - يعني عصمته - من ذي العرش تعالى ، واخذت انت يا علي بحجزتي ، واخذ ذريتك بحجزتك ، واخذ شيعتكم بحجزتكم ، فماذا يصنع الله بنبيه ؟ . . وما يصنع نبيه بوصيه ؟ . .

خذها إليك يا حارث قصيرة من طويلة ، انت مع من احببت ولك ما اكتسبت - يقولها ثلاثا - فقام الحارث يجر رداءه ويقول : ما ابالي بعدها متى لقيت الموت او لقيني .

قال جميل بن صالح : وانشدني ابو هاشم السيد الحميري رحمه الله فيما تضمنه هذا الخبر :

> قسول علي لحسارث عسجب يا حسار همسدان من يمت يرني يعسرفني طرفسه واعسرفسه وأنت عند الصسراط تعسرفني أسقسيك من بارد على ظمسا أقسول للنارحين توقف للعسرض دعيسه لا تقربيسه إنّ لسسه

كم ثم أعجبوبة له حمسلا من مؤمن او منافق قبسلا بنعته واسمه وما عمسلا فلا تخف عشرة ولا زللا تخاله في الحلوة العسلا دعيم لا تقتلي الرجسلا حبلا بحبل الوصى عصلا

ص ۱۸۰

★ [ أمالي الطوسي ص٣٠ ] : دخلت على على (ع) ، فقال : ما جاء بك ؟ . .

فقلت : حبي لك يا أمير المؤمنين ! . . فقال : يا حارث اتحبني ؟ . . قلت : نعم ، والله يا أمير المؤمنين ! . . قال : اما لو بلغت نفسك الحلقوم ، رايتني حيث تحب ، ولو رايتني وانا اذود الرجال عن الحوض ذود غريبة الإبل ، لرايتني حيث تحب ، ولو رايتني وانا مار على الصراط بلواء الحمد بين يدي رسول الله (ص) لرايتني حيث تحب . ص ١٨١

★ [ تفسير العياشي ] : قال الصادق (ع) : إنّ الشيطان لياتي الرجل من اوليائنا عند موته ، ياتيه عن يمينه وعن يساره ليصد معما هو عليه ، فيسابى الله له ذلك ، وكذلك قال الله : ﴿ يشبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحيوة الدنيا وفي الآخسرة ﴾ . ص١٨٩

★ [ كشف الغمة ص١٢٤] : دخلت على السيد بن محمد الحميري عائدا في علّته التي مات فيها ، فوجدته يُساق به ، ووجدت عنده جماعة من جيرانه وكانوا عثمانيّة ، وكان السيد جميل الوجه ، رحب الجبهة ، عريض ما بين السالفين ، فبدت في وجهه نكتة سوداء مثل النقطة من المداد ، ثم لم تزل تزيد وتنمى حتى طبّقت وجهه بسوادها .

فاغتم لذلك من حضره من الشيعة ، وظهر من الناصبة سرور وشماتة ، فلم يلبث بذلك إلا قليلا ، حتى بدت في ذلك المكان من وجهه لمعة بيضاء ، فلم تزل تزيد ايضا وتنمي حتى اسفر وجهه واشرق ، وافتر السيد ضاحكا مستبشرا

كَــذب الزاعــمــون ان عليًا قــد وربّي دخلت جنّة عــدن فـابشـروا اليـوم اوليـاء عليّ ثـم من بعــده تولوا بنيــه

لن يُنجى محبّه من هنات وعفالي الإله عن سيئاتي وتوالوا الوصي حتى الممات واحدا بعد واحد بالصفات

ثم اتبع قوله هذا: اشهد أن لا إله إلا الله حقاً حقاً ، وأشهد أنّ محمداً رسول الله حقاً حقاً ، أشهد أنّ لا إله إلا الله ، الله حقاً حقاً ، أشهد أنّ لا إله إلا الله ، ثم اغمض عينه لنفسه فكانما كانت روحه زبالة ( أي فتيلة ) طفئت ، أو

حصاة سقطت . . قال علي بن الحسين : قال لي ابي الحسين بن عون - وكان اذينة حاضراً - فقال : الله اكبر ، ما من شهد كمن لم يشهد ، اخبرني - وإلا صمّنا - الفضيل بن يسار ، عن ابي جعفر وجعفر (ع) انهما قالا :

حرامٌ على روح ان تفارق جسدها حتى ترى الخمسة : محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا بحيث تقرّ عينها ، أو تسخن عينها . . فانتشر هـذا الحديث في الناس ، فشهد جنازته والله الموافق والمفارق . ص١٩٣٠

★ [ دعوات الراوندي ] : قال الجواد (ع) : مرض رجلٌ من اصحاب الرضا (ع) فعاده فقال : كيف تجدك ؟.. قال : لقيت الموت بعدك – يريد ما لقيه من شدة مرضه – فقال : كيف لقيته ؟.. قال : شديدا اليما ، قال :

ما لقيت إنما لقيت ما يبدؤك به ويعرفك بعض حاله ، إنما الناس رجلان : مستريح بالموت ، ومُستراح منه ، فجدد الإيمان بالله وبالولاية تكن مستريحاً ، ففعل الرجل ذلك ثم قال : يا بن رسول الله ! . . هذه ملائكة ربي بالتحيات والتحف يسلمون عليك ، وهم قيام بين يديك فاذن لهم في الجلوس .

فقال الرضا (ع): اجلسوا ملائكة ربي!.. ثم قال للمريض: سلهم أمروا بالقيام بحضرتي ؟.. فقال المريض: سالتهم فذكروا أنه لو حضرك كلّ من خلّقه الله من ملائكته، لقاموا لك ولم يجلسوا حتى تأذن لهم، هكذا أمرهم الله عزّ وجلّ .. ثم غمّسض الرجل عينيه وقال: السلام عليك يا بن رسول الله !.. هذا شخصك ماثلٌ لي مع اشخاص محمد ومن بعده الأئمة (ع) وقضى الرجل. ص ١٩٥٠

 $\star$  [ الكافي 1 /  $\star$  ] : قال الصادق (ع) : ما من احد يحضره الموت إلا وكّل به إبليس من شياطينه من يامره بالكفر ، ويشكّكه في دينه حتى تخرج نفسه ، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة ان لا إله إلا الله ، وانّ محمدا رسول الله (ص) حتى يموت . ص ١٩٥

 لقبض روحه جزع عند ذلك ، فيقول له ملك الموت : يا ولي الله 1.. لا تجزع ، الله تعالى لكلّ منهم مثالا بصورته ، وهذه الامثلة يكلّمون الموتى ويبشرونهم من قبلهم (ع) كما ورد في بعض الاخبار بلفظ التمثيل .

الرابع : انه يمكن أن يرتسم صورهم في الحسّ المشترك ، بحيث يشاهدهم المحتضر ويتكلم معهم كما في المبرسم .

الخامس: ما ذكره السيد المرتضى - رضي الله عنه - وهو ان المعنى انه يعلم في تلك الحال ثمرة ولايتهم وانحرافه عنهم ، لأن المحب لهم يرى في تلك الحال ما يدله على أنه من أهل الجنة ، و كذا المبغض لهم يرى مما يدله على أنه من أهل النار ، فيكون حمضورهم وتكلمهم استعارة تمثيلية ، ولا يخفى أن الوجهين الأخيرين بعيدان عن سياق الاخبار ، بل مثل هذه التاويلات رد للأخبار ، وطعن في الآثار .

واما الجواب عن الوجه الثاني فبأنه إنما يتم الشبهة إذا ثبت وقوع هذا الاتفاق ، ومحض الإمكان لا يكفي في ذلك ، مع أنه إذا قلنا بأنّ حضورهم في الاجساد المثالية يمكن أن يكون لهم أجساد مثالية كثيرة ، لما جعل الله لهم من القدرة الكاملة التي بها امتازوا عن سائر البشر .

وفي الوجوه الثلاثة الأخيرة على تقدير صحتها اندفاع هذا الإيراد ظاهر ، والأحوط والأولى في امثال تلك المتشابهات الإيمان بها ، وعدم التعرّض لخصوصياتها وتفاصيلها وإحالة علمها إلى العالم (ع) كما مرّ في الأخبار التي اوردناها في باب التسليم ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . ص٢٠٢

# باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسائر ما يتعلق بذلك

★ [ تفسير الفمي ] : قال السجاد (ع) : إِنَّ القبر روضةٌ من رياض الجنة ، أو حفرةٌ من حفر النيران . ص ٢١٤

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال النبي (ص) لبعض اصحابه : كيف انت إذا

جـ٦ :

اتاك فتانا القبر؟.. فقال: يا رسول الله!.. ما فتانا القبر؟.. قال: ملكان فظان غليظان، اصواتهما كالرعد القاصف، وابصارهما كالبرق الخاطف، يطآن في اشعارهما، ويحفران بانيابهما فيسالانك، قال: وانا على مثل هذه الحال؟.. قال: وانت على مثل حالك هذه، قال: إذن اكفيهما. ص٢١٦ الحال؟.. قال: وانت على مثل حالك هذه، قال: إذن اكفيهما. ص٢١٦ الحال؟.. قال الصادق (ع): إنّ رقية بنت رسول الله (ص) لما ماتت، قام رسول الله (ص) على قبرها، فرفع يده تلقاء السماء ودمعت عيناه.. فقالوا له: يا رسول الله إ.. إنّا قد رايناك رفعت راسك إلى السماء ودمعت عيناك، فقال : إني سألت ربي ان يهب لي رقية من ضمة القبر. ص٢١٧

★ [ العلل ص١١١ ، أمالي الصدوق ] : قال الصادق (ع) : أتي رسول الله (ص) فقيل له : إنّ سعد بن معاذ قد مات ، فقام رسول الله (ص) وقام اصحابه معه ، فامر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب ، فلما أن حُنّط وكُفّن وحُمل على سريره ، تبعه رسول الله (ص) بلا حذاء ولا رداء ، ثم كان ياخذ يمنة السرير مرةً ويسرة السرير مرةً حتى انتهى به إلى القبر .

فنزل رسول الله (ص) حتى لحده وسوى اللبن عليه ، وجعل يقول: ناولوني حجرا ، ناولوني ترابا رطبا ، يسدّ به ما بين اللبن ، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره ، قال رسول الله (ص): إني لأعلم أنه سيبلى ويصل البلى إليه ، ولكنّ الله يحبّ عبدا إذا عمل عملا أحكمه ، فلما أن سوى التربة عليه قالت أم سعد: يا سعد!.. هنيئا لك الجنة.

نقال رسول الله (ص): يا أم سعد مه!.. لا تجزمي على ربك ، فإن سعدا قد اصابته ضمة ، فرجع رسول الله (ص) ورجع الناس فقالوا له: يا رسول الله!.. لقد رايناك صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد ، إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء ، فقال (ص): إنّ الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيّت بها قالوا: وكنت تاخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة ، قال: كانت يدي في يد جبرائيل آخذ حيث ياخذ ، قالوا: أمرت بغسله ، وصليت على جنازته و حدته في قبره ، ثم قلت: إنّ سعدا قد أصابته ضمة!.. فقال (ص): نعم ،

إنه كان في خلقه مع اهله سوء . ص٢٢٠

★ [ أمالي الصدوق ص٣٠٦] : قال النبي (ص) : مرّ عيسى بن مريم (ع) بقبر يُعذب صاحبه ، ثم مرّ به من قابل فإذا هو ليس يٌعذب ، قال : يا رب !.. مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يُعذب ، ثم مررت به العام فإذا هو ليس يُعذب ؟.. فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : يا روح الله !.. إنه أدرك له ولدّ صالحٌ ، فاصلح طريقاً ، وآوى يتيماً ، فغفرت له بما عمل ابنه . ص ٢٢٠

★ [ ثواب الأعمال ص ١٩٠ ، أمالي الصدوق ص٣٢٣ ] : قسال النبي (ص) : ضغطة القبر للمؤمن كفارةً لما كان منه من تضييع النعم . ص٢٢١

★ [ أصالي الصدوق ص١٦٩ ] : قال الصادق (ع) : من مات ما بين زوال الشمس يوم الجمعة من المؤمنين ، اعاذه الله من ضغطة القبر . ص٢٢١

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الصادق (ع) : خاطب رسول الله (ص) قبر سعد فمسحه بيده ، واختلج بين كتفيه ، فقيل له : يا رسول الله ! . . رايناك خاطبت واختلج بين كتفيك ، وقلت :

سعد يُفعل به هذا ١. فقال: إنه ليس من مؤمن إلا وله ضمة . ص٢٢١ ★ [ أمالي الصدوق ص٢٠١] : كان السجاد (ع) يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا ، ويرغبهم في اعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسول (ص) وحفظ عنه وكتب ، كان يقول: أيها الناس!. اتقوا الله ، واعلموا أنكم إليه ترجعون ، فتجد كلّ نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضرا ، وما عملت من سوء تودّ لو انّ بينها وبينه امداً بعيداً ، ويحذركم الله نفسه ، ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه!.

ابن آدم!.. إِنَّ أَجَلَكُ اسرع شيء إليك ، قد اقبل نحوك حثيثا يطلبك ، وبوشك ان يدركك ، وكان قد اوفيت اجلك ، وقبض الملك روحك ، وصرت إلى منزل وحيدا فرد إليك فيه روحك ، واقتحم عليك فيه ملكاك : منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك ، الا وإن اول ما يسالانك عن ربك الذي

كنت تعبده ، وعن نبيك الذي أرسل إليك ، وعن دينك الذي كنت تدين به وعن كنت الذي كنت تدين به وعن كنت الذي كنت تتولاه ، ثم عن عمرك فيما افنيته ؟ . . ومالك من اين اكتسبته وفيما اتلفته ؟ . .

فخذ حذرك وانظر لنفسك ، واعد للجواب قبل الامتحان والمسالة والاختبار ، فإن تك مؤمناً تقياً ، عارفاً بدينك ، متبعاً للصادقين ، موالياً لاولياء الله ، لقاك الله حجتك ، وانطق لسانك بالصواب فاحسنت الجواب ، فبُشرت بالجنة والرضوان من الله ، والخيرات الحسان ، واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان ، وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك ، ودحضت حجتك ، وعميت عن الجواب وبُشرت بالنار ، واستقبلتك ملائكة العداب بنزل من حميم وتصلية وبمشرت بالنار ، واستقبلتك ملائكة العداب بنزل من حميم وتصلية جحيم . ص ٢٢٤

★ [ تفسير القمي ] : قال العسادق (ع) : إن اطفسال شيعتنا من المؤمنين تربيهم فاطمة (ع). ص ٢٢٩

★ [ بصائر الدرجات ص٧٩ ] : قال ابو إبراهيم (ع) : خرجت مع ابي إلى بعض امواله ، فلما برزنا إلى الصحراء استقبله شيخ ابيض الراس واللحية ، فسلم عليه فنزل إليه ابي اسمعه يقول له : جعلت فداك ! . . ثم جلسنا فتساءلا طويلا ، ثم قام الشيخ وانصرف وودع أبي ، وقام ينظر في قفاه حتى تواري عنه ، فقلت لابي : من هذا الشيخ الذي سمعتك تقول له ما لم تقله لاحد ؟ . . قال : هذا ابى . ص ٢٣١

★ [ بصائر الدرجات ص ٨١ ] : قال الصادق (ع) : لما ماتت فاطمة بنت اسد امّ امير المؤمنين ، جاء علي إلى النبي (ص) ، فقال له رسول الله (ص) : يا ابا الحسن ما لك ؟!.. قال : امي ماتت فقال النبي (ص) : وأمي والله ، ثم الك يكى ، وقال : وا اماه ، ثم قال لعلي (ع) : هذا قميصي فكفنها فيه ، وهذا ردائي فكفنها فيه ، فإذا فرغتم فآذنوني .

فلماً أخرجت صلى عليها النبي (ص) صلاةً لم يصلّ قبلها ولا بعدها على أحد مثلها ، ثم نزل على قبرها فاضجع فيه ، ثم قال لها : يا فاطمة ! . .

قالت : لبيك يا رسول الله !.. فقال : فهل وجدت ما وعد ربك حقا ؟... قالت : نعم ، فجزاك الله خيرَ جزاء ، وطالت مناجاته في القبر .

فلما خرج قيل: يا رسول الله !.. لقد صنعت بها شيئا في تكفينك إياها ثيابك ، ودخولك في قبرها ، وطول مناجاتك ، وطول صلاتك ، ما رايناك صنعته بأحد قبلها ، قال :

أما تكفيني إياها ، فإني لما قلت لها : يعرض الناس يوم يحشرون من قبورهم ، فصاحت وقالت : واسواتاه ! . . فلبستها ثيابي وسالت الله في صلاتي عليها أن لا يبلى أكفانها حتى تدخل الجنة فأجابني إلى ذلك . .

واما دخولي في قبرها فإني قلت لها يوما : إِنّ الميت إِذا أُدخل قبره وانصرف الناس عنه دخل عليه ملكان : منكر ونكير فيسالانه ، فقالت : واغوثاه بالله ! . . فما زلت اسال ربي في قبرها حتى فتح لها باب من قبرها إلى الجنة ، فصار روضة من رياض الجنة . ص٢٣٢

★ [ مشارق الأنوار ] : اضطجع على (ع) في نجف الكوفة على الحصى فقال قنبر : يا مولاي ! . . ألا أفرش لك ثوبي تحتك ؟ . . فقال : لا إن هي إلا تربة مؤمن ، أو مزاحمته في مجلسه ، فقال الأصبغ ابن نباتة : أما تربة مؤمن فقد علمنا أنها كانت أو ستكون ، فما معنى مزاحمته في مجلسه ؟ . . فقال :

يا بن نباتة ! . . إن في هذا الظهر ارواح كل مؤمن ومؤمنة ، في قوالب من نور على منابر من نور . ص٢٣٧

★ [ الشفاء والجلاء ] : قال السجاد (ع) : إنّ المؤمن ليقال لروحه وهو يُغسّل : السرّك أن تُردّ إلى الجسد الذي كنت فيه ؟ . . فيقول : ما اصنع بالبلاء والخسران والخمّ . ص٣٤٢

★ [ المحاسن ص ١٩٤٥ ] : قال الصادق (ع) : يا آبا محمد ! . . إِنَّ الميت منكم على هذا الامر شهيدٌ ، قلت : وإِن مات على فراشه ؟ . . قال : وإِن مات على فراشه حي عند ربه يُرزق . ص ٢٤٥

★ [ شرح العقائد ] : قال النبي (ص) : من صلى علي مرة صليت عليه

عشراً . . ومن صلى على عشراً صليت عليه مائة . . فليكثر امروٌ منكم الصلاة على أو فليقل . ص٢٥٤

★ [ شرح العقائد ] : روي عن النبي (ص) أنه وقف على قليب بدر ، فقال للمشركين الذين قُتلوا يومئذ وقد أُلقوا في القليب : لقد كنتم جيران سوء لرسول الله (ص) ، أخرجتموه من منزله وطردتموه ، ثم أجتمعتم عليه فحاربتموه ، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا .

فقال له عمر: يا رسول الله !.. ما خطابك لهام (راس) قد صديت ؟.. فقال له: مه يا بن الخطاب !.. فو الله ما انت باسمع منهم ، وما بينهم وبين ان تاخذهم الملائكة بمقامع الحديد ، إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم . ص٥٥٠ ★ [ الكافسي ٩ / ٩٥] : قال الصادق (ع) : يُسال الرجل في قبره فإذا أثبت فُسح له في قبره سبعة أذرع ، وفُتح له باب إلى الجنة ، وقيل له : نم نومة العروس قرير العين . ص٢٦٢

★ [ الكافي ١ / ٣٦ ] : خرجت مع علي (ع) إلى الظهر ، فوقف بوادي السلام كانه مخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتى اعييت ، ثم جلست حتى مللت ، ثم قسمت حتى نالني مثل ما نالني أولا ، ثم جلست حتى مللت ، ثم قسمت وجسعت ردائي ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! . . إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة ، ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال :

يا حبّة !.. إن هو إلا محادثة مؤمن او مؤانسته ، قلت : يا أمير المؤمنين !.. وإنهم لكذلك ؟ .. قال : نعم ، ولو كُشف لك لرايتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون ، فقلت : اجسامٌ أم ارواحٌ ؟.. فقال : أرواحٌ ، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه : الحقي بوادي السلام ، وإنها لبقعة من جنة عدن . ص٢٦٨

★ [ الكافي ١/ ٦٧ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتساءل ، فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول : دعوها فإنها قد افلت من هول عظيم ، ثم يسالونها : ما فعل فلان ؟.. وما

فعل فلان ؟ . . فإن قالت لهم : تركته حيا ارتجَوه ، وإن قالت لهم : قد هلك قالوا : قد هوى هوى . ص ٢٦٩

#### باب ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر

★ [ الخصال ١٩٧/١] : قال الصادق (ع) : ستّ خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته : ولدّ صالح يستغفر له ، ومصحف يُقرأ فيه ، وقليب يحفره ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء يجريه ، وسنّة حسنة يُؤخذ بها بعده . ص٢٩٤

بها . ص٤٢

# المنتقى من الجزء السابع: كتاب العدل والمعاد

# باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره

★ [قصص الأنبياء]: قال الباقر (ع): كان فيما وعظ به لقمان (ع) ابنه أن قسال: يا بني !.. إن تك في شك من الموت، فسارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك، وإن كنت في شك من البعث، فارفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك، فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك، وإنما النوم بمنزلة الموت، وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت. ص٢٤ ★ [ المحاسن ص٢٤٢]: قال السجاد (ع): عجبت للمتكبر الفخور كان أمس نطفة وهو غدا جيفة !.. والعجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلق!.. والعجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يرى من يموت كل يوم وليلة!.. والعجب كل العجب كل العبد العدم ا

#### باب صفة المحشر

★ [تفسير القمي ص٧٥٥]: جاء في تفسير علي بن إبراهيم: ﴿ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ﴾ قال:

إذا جمع الله الخلق يوم القيامة ، بقوا قياماً على اقدامهم حتى يلجمهم العرق فينادوا : يا رب ! . . حاسبنا ولو إلى النار . . . الخبر . ص ١٠٣

★ [ الإرشاد ] : لما عاد رسول الله (ص) من تبوك إلى المدينة ، قدم إليه عمرو بن معدي كرب ، فقال له النبي (ص) : اسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبر ! . . قال : يا محمد ، وما الفزع الأكبر ؟ . . فإني لا أفزع ، فقال :

اجـ٧:

يا عمرو!.. إنه ليس كما تظن وتحسب ، إن الناس يُصاح بهم صيحة واحدة ، فلا يبقى ميت إلا نُشر ولا حي إلا مات إلا ما شاء الله ، ثم يُصاح بهم صيحة أخرى ، فينشر من مات ويصفون جميعاً ، وتنشق السماء ، وتُهد الأرض ، وتخر الجبال هداً ، وترمى النار بمثل الجبال شرراً فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه ، وذكر دينه ، وشُغل بنفسه إلا ما شاء الله ، فأين انت يا عمرو من هذا ؟!.. قال الا إني اسمع امرا عظيماً ، فآمن بالله ورسوله ، وآمن معه من قومه ناس ورجعوا إلى قومهم . ص١١٠

# باب مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها ، وأنه يؤتى بجهنم فيها

★ [ الدر المنشور ]: قيل: يا رسول الله !.. ما اطول هذا اليوم ؟.. فقال: والذي نفس محمد بيده!.. انه ليُخفّف على المؤمن، حتى يكون اخفّ عليه من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا. ص١٢٣٠

★ [ ثواب الأعسمال ص٧٠٩ ]: قال رسول الله (ص): إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة في لمة من نسائها ، فيُقال لها: ادخلي الجنة ، فتقول: لا ادخل حتى اعلم ما صنع بولدي من بعدي ، فيُقال لها: انظري في قلب القيامة ، فتنظر إلى الحسين صلوات الله عليه قائماً ليس عليه رأس ، فتصرخ صرخة ، فاصرخ لصراخها ، و تصرخ الملائكة لصراخنا .

فيغضب الله عزّ وجلّ لنا عند ذلك ، فيأمر ناراً يُقال لها هبهب قد أوقد عليها الف عام حتى اسودّت ، لا يدخلها روح ابداً ولا يخرج منها غمّ ابداً ، فيُقال : التقطي قتلة الحسين (ع) فتلتقطهم ، فإذا صاروا في حوصلتها صهلت وصهلوا بها ، وشهقت وشهقوا بها ، وزفرت وزفروا بها ، فينطقون بالسنة ذلقة طلقة : يا ربنا ! . . لم أوجبت لنا النار قبل عبدة الاوثان ؟ . . فيأتيهم الجواب عن الله عزّ وجلّ : إنّ من علم ليس كمن لم يعلم . ص١٢٧

# باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة

★ [ الكشي ]: قال الباقر والصادق (ع): إنّ امير المؤمنين (ع) قال للبراء بن عازب: كيف وجدت هذا الدّين ؟.. قال: كنا بمنزلة اليهود قبل ان نتّبعك تخفّ علينا العبادة ، فلما اتّبعناك ووقع حقائق الإيمان في قلوبنا ، وجدنا العبادة قد تثاقلت في اجسادنا ، قال أمير المؤمنين (ع): فمن ثمّ يُحشر الناس يوم القيامة في صور الحمير ، وتُحشرون فرادى فرادى ، يؤخذ بكم إلى الجنة .. ثم قال الصادق (ع): ما بدا لكم ، ما من احد يوم القيامة إلا وهو يعوي عواء البهائم : أن اشهدوا لنا واستغفروا لنا ، فنعرض عنهم ، فما هم بعدها بمفلحين . ص١٩٢

بيان: قوله: ما بدا لكم كذا في النسخ التي عندنا ، والظاهر انه مصحّف ، ويمكن حمله على انّ المعنى: اصنعوا ما بدا لكم من الطاعات فإنها تُقبل منكم ونشفع فيكم ، ويُحتمل أن يكون استفهاماً إنكارياً ، اي ايّ شيء سنح لكم حتى جعلكم متحيرين في امركم ؟.. أما تعلمون أنه لا ينجو في القيامة غيركم . ص ١٩٢٨

★ [ الكافي ٢ / ٨٠ ] : قال الباقر (ع) : كلّ عين باكيةٌ يوم القيامة غير ثلاث : عينٌ سهرت في سبيل الله ، وعينٌ فاضت من خُسية الله ، وعينٌ غضّت عن محارم الله . ص٩٥ ١

★ [ الكافي ٢ / ١٢٥ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور ، قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتى يُعرفوا به ، فيُقال : هؤلاء المتحابون في الله . ص٩٥ ١

★ [ تفسير القمي ص٩٧٩ ] : جاء في تفسير علي بن إبراهيم في قوله :

﴿ ويوم القيمة ترى الذين كذبوا على الله وجوهم مسودة ﴾ ، فإنه حدّثني ابي ، عن ابن ابي عمير ، عن ابي المعزا ، عن ابي عبد الله (ع) قال : من ادّعى انه إمام وليس بإمام ، قلت : وإن كان علوياً فاطمياً ؟ . . قال : وإن كان علوياً فاطمياً . . . قال : وإن كان علوياً فاطمياً . . . قال : وإن كان علوياً فاطمياً . ص ١٧٦

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الصادق (ع) : يُجاء بعبد يوم القبامة قد صلى فيقال له : إنك صليت ابتغاء وجهك ، فيُقال له : إنك صليت ليقال : ما احسن صلاة فلان ! . اذهبوا به إلى النار .

ويُجاء بعبد قد قاتل فيقول: يا رب ! . . قد قاتلت ابتغاء وجهك ، فيُقال له: بل قاتلت ليقال : ما أشجع فلانا ! . . اذهبوا به إلى النار .

ويُجاء بعبد قد تعلّم القرآن فيقول: يا رب!.. تعلّمت القرآن ابنغاء وجهك، فيُقال له: بل تعلّمت ليقال: ما احسن صوت فلان!.. اذهبوا به إلى النار. ويُجاء بعبد قد انفق ماله فيقول: يا رب!.. انفقت مالي ابتغاء وجهك، فيُقال له: بلَّ انفقته ليُقال: ما اسخى فلانا!.. اذهبوا به إلى النار. ص ١٨١ لأ فيُقال له: بلَّ الله ليعتذر إلى عبده المؤمن المحتاج السمحيص]: قال الصادق (ع): إنّ الله ليعتذر إلى عبده المؤمن المحتاج كان في الدنيا، كما يعتذر الأخ إلى اخيه، فيقول: لا وعزّتي ما افقرتك لهوان بك عليّ.. فارفع هذا الغطاء فانظر ما عوضتك من الدنيا، فبكشف الغطاء فينظر إلى ما عوّضه الله من الدنيا، فيقول: ما يضرني ما منعتني مع ما عوضتنى. ص١٨٢٥

★ [الكافي]: قال الصادق (ع): إنّ الله ما اعتذر إلى ملك مقرّب ولا إلى نبيّ مُرسل، إلا إلى فقراء شيعتنا، قيل له: وكيف يعتذر إليهم؟.. قال: ينادي مناد: اين فقراء المؤمنين؟.. فيقوم عنق من الناس، فيتجلّى لهم الربّ فيقول: وعزّتي وجلالي وعلوي وآلائي وارتفاع مكاني، ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا هواناً بكم عليّ، ولكن ذخرته لكم لهذا اليوم - اما ترى قوله: ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا اعتذارا - قوموا اليوم فتصفّحوا معروه خلائقي، فمن وجدة له عليكم منّة بشربة من ماء، فكافوه عني المجنة. ص١٨٢٠

★ [ المحاسن ص١٨٢ ]: قال الصادق (ع): يا حسين!.. شيعتنا ما أقربهم من الله واحسسن صنع الله إليهم يوم القيامة!.. والله لولا أن يدخلهم وهن ويستعظم الناس ذلك لسلمت عليهم الملائكة قُبُلاً. ص١٨٦

★ [ الكافي ٢ / ١٩٠ ] : قال الصادق (ع) في حديث طويل : إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثالً يقدمه امامه ، كلما راى المؤمن هولاً من اهوال يوم القيامة قال له المثال :

لا تفزع ولا تحزن وابشر بالسرور والكرامة من الله عزّ وجلّ ، حتى يقف بين يدي الله عزّ وجلّ ، فيحاسبه حساباً يسيراً ، ويامر به إلى الجنة والمثال امامه . . فيقول له المؤمن : يرحمك الله نعم الخارج ، خرجت معي من قبري ، وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله حتى رايت ذلك ، فيقول : من انت ؟ . . فيقول : أنا السرور الذي كنت ادخلته على اخيك المؤمن في الدنيا ، خلقني الله عزّ وجلّ منه لأبشرك . ص١٩٧

★ [ الكافي ٢ / ٢٠٤ ] : قال الصادق (ع) : مَن كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف ، كان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة ، وأن يهون عليه سكرات الموت ، وأن يوسّع عليه في قبيره ، وأن يلقى الملائكة إذا خبرج من قبيره بالبشرى ، وهو قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ﴿ وتلقّيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ﴾ . ص١٩٨

★ [ الكافي ٢ / ٢٩١ ] : قال الصادق (ع) : إنّ الله عزّ وجلّ يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيها بالمعتذر إليهم فيقول : وعزّتي وجلالي ! . . ما افقرتكم في الدنيا من هوان بكم علي ، ولترون ما أصنع بكم اليوم ، فمن زوّد منكم في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنة .

فيقول رجلٌ منهم: يا ربّ 1.. إنّ أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم فنكحوا النساء، و لبسوا الشياب اللينة، وأكلوا الطعام، وسكنوا الدور، وركبوا المشهور من الدواب، فاعطني مثل ما أعطيتهم، فيقول تبارك وتعالى: لك ولكلّ عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا، منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعفاً. ص٠٠٠

★ [ الكافي ٢ / ٣٦٧ ] : قال الصادق (ع) : أيما مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه ، وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره ، أقامه الله يوم القيامة

مسوّداً وجهه ، مزرّقةً عيناه ، مغلولةً يداه إلى عنقه ، فيُقال : هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ، ثم يُؤمر به إلى النار. ص٢٠١

- ★ [ الكافي ٢ / ٣٧٠ ] : قال الباقر (ع) : يُحشر العبد يوم القيامة وما ندا دماً ، فيُدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيُقال له : هذا سهمك من دم فلان ، فيقول : بلى ، فيقول : يا رب ً ! . . إنك لتعلم انك قبضتني وما سفكت دماً ، فيقول : بلى ، سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه ، فنُقلت حتى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليها ، وهذا سهمك من دمه . ص٢٠٢
- ★ [ تفسير الإمام العسكري ] : قال الرضا (ع) : أفضل ما يقدّمه العالم من محبينا وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقته وذله ومسكنته ، أن يغيث في الدنبا مسكيناً من محبينا من يد ناصب عدو لله ولرسوله ، يقوم من قبره والملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محله من جنان الله ، فيحملونه على اجنحتهم ، يقولون : مرحباً طوباك طوباك ، يا دافع الكلاب عن الأبرار!.. ويا أيها المتعصب للأثمة الإخيار!.. ص٢٠٨٠
- ★ [ امالي الطوسي ] : قال النبي (ص) : لا يُؤمّر رجلٌ على عشرة فما فوقهم إلا جيء به يوم القيامة مغلولةً يده إلى عنقه ، فإن كان محسناً فُك عنه ، وإن كان مسيئاً زيد غلاً إلى غلّه . ص٢١١
- ★ [ الحَاسن ص ١٠٨ ]: قال أمير المؤمنين (ع): إذا كان يوم القيامة أهبط الله ريحاً منتنة ، يتاذّى بها أهل الجمع ، حتى إذا همّت أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الربح التي قد آذتكم ؟..
- فيقولون: لا ، فقد آذتنا وبلغت منّا كلّ مبلغ ، فيُقال: هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا ، فالعنوهم لعنهم الله ، فلا يبقى في الموقف احدّ إلا قال: اللهم العن الزناة. ص٢١٧
- ★ [ ثواب الأعمال ص٢٦٦ ]: قال الصادق (ع): يجيء يوم القيامة رجل إلى
   رجل حتى يلطّخه بدم والناس في الحساب ، فيقول: يا عبد الله ما لي
   ولك ؟!.. فيقول: اعنت عليّ يوم كذا بكلمة فقُتلت. ص٢١٧

★ [ الخصال ١ / ٨٣ ]: قال رسول الله (ص): يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون: المصحف: يا ربّ !.. يقول المصحف: يا ربّ !.. حرّفوني ومزّقوني، ويقول المسجد: يا ربّ !.. عطّلوني وضيّعوني، وتقول المعترة: يا ربّ !.. قتلونا وطردونا وشرّدونا، فاجثوا للركبتين للخصومة، فيقول الله جلّ جلاله: انا أولى بذلك.

بيان : انا اولى بذلك : اي بالخصام والإنتقام ، لانهم فعلوا ذلك بكتابي وبيتي وعترتى . ص٢٢٣

★ [ الكافي ٢/١٢ ] : قال رسول الله (ص) : ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب اليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال . ص٢٢٣

★ [ الحساسن ص٧٢٨ ] : قال الصادق (ع) : تفقّهوا في دين الله ولا تكونوا اعسراباً ، فإن من لم يتفقّه في دين الله ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملاً . ص٢٢٣

★ [ أمالي الطوسي ] : قال النبي (ص) : يُسؤتى بعبد يـوم القيامة ، فيوقف بين يـدي الله عـز وجلّ فبامر بـه إلى النار ، فيقول : اي ربّ ! . . امرت بي إلى النار وقـد قـرات القرآن ؟! . . فيقول الله : اي عبدي ! . . إني انعمت عليك فلم تشكر نعمتي ، فيقول : اي ربّ ! . . انعمت عليّ بكذا فشكرتك بكذا ، فلم تشكر نعمتي النعم ويعدد الشكر . وانعمت عليّ بكذا وشكرتك بكذا ، فلا يزال يحصي النعم ويعدد الشكر . فيقول الله تعالى : صدق عبدي ! . . إلا انك لم تشكر من اجريت لك نعمتي على يديه ، وإني قد آليت على نفسي ان لا اقبل شكر عبد لنعمة انعمتها على يديه ، حتى يشكر سائقها من خلقي إليه . ص ٢٢٤

★ [ أمالي الصدوق ص ١٠١ ]: قال الصادق (ع): إذا كان يوم القيامة جمع الله عزّ وجلّ الناس في صعيد واحد ، ووُضعت الموازين فتُوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء على دماء الشهداء . ص٢٢٦

★ [ العلل ص١٦٠ ]: قال رسول الله (ص): إِنَّ الله عـزٌ وجلَّ يـجمع العلماء

### باب محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عنه وفيه حشر الوحوش

★ [ تفسير العياشي ] : سأل أبو حنيفة الصادق (ع) عن هذه الآية : ﴿ ثم لتسالنَّ يومئذ عن النعيم ﴾ فقال له : ما النعيم عندك يا نعمان ؟!.. قال : القوت من الطعام والماء البارد ، فقال : لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كلّ أكلة أكلتها أو شربة شربتها ، ليطولن وقوفك بين يديه ، قال : فما النعيم جعلت فداك ؟!..

قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد ما كانوا مختلفين، وبنا الله الله بين قلوبهم، فجعلهم إخواناً بعد ان كانوا اعداء وبنا هداهم الله للإسلام، وهو النعمة التي لا تنقطع، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي (ص) و عترته (ع). ص٢٥٨

★ [ أمالي الطوسي ص٥٠ ] : قال رسول الله (ص) : لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسال عن أربع : عن جسده فيما أبلاه ؟ . . وعن عمره فيما أفناه ؟ . . وعن حبّنا أهل النبت . ص١٦١

★ [ أمالي الطوسي ص١٣٢ ]: قال الصادق (ع): ما من عبد إلا والله عليه
 حجة : إما في ذنب اقترفه ، وإما في نعمة قصر عن شكرها . ص٢٦٢

★ [ العدة ] : قال النبي (ص) : إنه يُفتح للعبد يوم القيامة على كلّ يوم من ايام عمره ، اربعة وعشرون خزانة – عدد ساعات الليل والنهار – فخزانة يجدها مملوءة نوراً وسروراً ، فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ، ما لو وُزّع على اهل النار لأدهشهم عن الإحساس بالم النار ، وهي الساعة التي اطاع فيها ربه . ثم يُفتح له خزانة اخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة ، فيناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع ، ما لو قُسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمها ، وهي الساعة التي عصى فيها ربه .

ثم يُفتح له خزانة آخرى فيراها فارغة ، ليس فيها ما يسره ولا ما يسوؤه ، وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشيء من مباحات الدنيا ، فيناله من الغبن والأسف على فواتها حيث كان متمكّناً من أن يملاها حسنات ما لا يوصف ، ومن هذا قوله تعالى : ﴿ ذلك يوم التغابن ﴾ . ص٢٦٢

★ [ معاني الأخبار ص٧٦ ] : قال رسول الله (ص) : كـل محاسب معذّب ، قال
 لـه قـائل : يـا رسـول الله ! . . فاين قول الله عزّ وجلّ :

﴿ فسوف يحاسب حسابا يسيرا ﴾ ؟ . . قسال : ذاك العسرض يعني التصفح . ص٢٦٣

★ [ أمالي الطوسي ص ٦٩ ]: قال رسول الله (ص): إذا جمع الله الخلائق يوم الله الخلائق يوم الله الخدر من تحت العرش: تتاركوا المظالم بينكم ، فعلى ثوابكم! . ص ٢٦٤

★ [ امسالي الطوسي ] : قال الصادق (ع) : إذا كان يوم القيامة وكلنا الله

جـ٧:

بحساب شيعتنا ، فما كان لله سالنا الله أن يهبه لنا فهو لهم ، وما كان لنا فهو لهم ، ثم قرأ الصادق (ع) :

﴿ إِن إِلينا إِيابِهم ثم إِن علينا حسابهم ﴾ . ص٢٦٤

★ قال الصادق (ع) لرجل شكاه بعض إخوانه: ما لأخيك فلان يشكوك ؟.. فقال: ايشكوني أن استقصيتُ حقى ؟!.. فجلس مغضباً ثم قال: كانك إذا استقصيتَ لم تسئ ؟!.. ارايت ما حكى الله تبارك وتعالى: ﴿ ويخافون سوء الحساب ﴾ اخافوا الله أن يجور عليهم ؟.. لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء، فسمّاه الله سوء الحساب، فمن استقصى فقد اساء. ص٢٦٦

★ [ الكافي ١ / ١١ ]: قال الباقر (ع): إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. ص٢٦٧

★ [ التهذیب ] : قال الباقر (ع) : اول ما یحاسب به العبد الصلاة ، فإن قُبلت قُبل ما سواها . ص٢٦٧

★ [ روضة الكافي ص١٠٤ ]: قال السجاد (ع) - في مسجد رسول الله (ص) - : حدّثني ابي انه سمع اباه علي بن ابي طالب (ع) يحدّث الناس، قال : إذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتعالى الناس من حفرهم غرلاً (أي جمع اغرل وهو الاغلف) مهلاً (أي مسرعين) جُرداً (أي جمع اجرد وهو الذي لا شعر عليه) مُرداً في صعيد واحد ، يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حتى يقفوا على عقبة المحشر ، فيركب بعضهم بعضاً ويزد حمون دونها فيُمنعون من المضي فتشتد انفاسهم ، ويكثر عرقهم وتضيق بهم امورهم ، ويشتد ضجيجهم ، وترتفع اصواتهم ، وهو أول هول من أهوال يوم القيامة .

فيشرف الجبّار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة ، فيأمر ملكاً من الملائكة فينادي فيهم :

يا معشر الخلائق ! . . انصتوا واستمعوا منادي الجبّار ، فيسمع آخرهم كما يسمع اولهم ، فتنكسر أصواتهم عند ذلك ، وتخشع ابصارهم ، وتضطرب فرائصهم ، وتفزع قلوبهم ، ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الداعي ، فعند ذلك يقول الكافر : هذا يوم عُسِر فيسشرف الله عز وجل ذكره الحكم العدل عليهم فيقول :

أنا الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجور ، اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي ، لا يُظلم اليوم عندي أحد ، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ، ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات ، وأثيب على الهبات ، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولاحد عنده مظلمة ، إلا مظلمة يهبها لصاحبها وأثيبه عليها ، وآخذ له بها عند الحساب ، فتلازموا أيها الخلائق و اطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا ، وأنا شاهد لكم عليهم ، وكفى بى شهيدا ! . .

فيتعارفون ويتلازمون فلا يبقى احد له عند احد مظلمة او حق إلا لزمه بها ، فيمكثون ما شاء الله فيشتد حالهم ، فيكثر عرقهم ويشتد غمهم ، وترتفع اصواتهم بضجيج شديد ، فيتمنون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها .. ويطلع الله عز وجل على جهدهم فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى يسمع آخرهم كما يسمع اولهم :

يا معاشر الخلائق ! . . انصنوا لداعي الله تبارك وتعالى واسمعوا ، إن الله تبارك وتعالى يقول لكم : أنا الوهاب ، إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبوا ، وإن لم تواهبوا اخذت لكم بمظالمكم ، فيفرحون بذلك لشدة جهدهم ، وضيق مسلكهم وتزاحمهم ، فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلصوا مما هم فيه ، ويبقى بعضهم فيقولون : يا رب ! . . مظالمنا أعظم من أن نهبها . .

فينادي مناد من تلقاء العرش: اين رضوان خازن الجنان ، جنان الفردوس ؟.. فيامره الله عزَّ وجلّ ان يطلع من الفردوس قصراً من فضة بما فيه من الآنية والخدم فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف و الخدم ، فينادي مناد من عند الله تبارك و تعالى :

يا معشر الخلائق ! . . ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى هذا القصر ! . . فيرفعون رؤوسهم فكلهم يتمناه ، فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى :

جـ٧:

يا معشر الخلائق ١.. هـذا لكلّ من عفا عن مؤمن ، فيعفون كلهم إلا القليل . ص٢٦٩

★ [ الفقيه ] : قال الصادق (ع) : أي بعير حُج عليه ثلاث سنين يُجعل من نعم الجنة ، وروي سبع سنين . ص٢٧٦

### باب السؤال عن الرسل والأمم

★ [ الكافي ١٩٠/١]: قال الصادق (ع) في قول الله عزَ وجلَ ﴿ فكيف إدا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾: نزلت في امة محمد (ص) خاصة: في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم، ومحمد (ص) شاهد علينا. ص٢٨٣

### باب ما يحتج الله به على العباد يوم القيامة

★ [ روضة الكافي ص ٨٤ ] : قال الصادق (ع) : إِنّ الرجل منكم ليكون في المحلّة ، فيحتجّ الله يوم القيامة على جيرانه فيُقال لهم : الم يكن فللان بينكم ؟ . . الم تسمعوا كلامه ؟ . . الم تسمعوا بكاءه في الليل ؟ . . فيكون حجّة الله عليهم . ص ٢٨٥

★ [ روضة الكافي ص٢٧٨ ]: قال الصادق (ع): يؤتى بالمراة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها فتقول: يا ربّ ا.. حسنت خلقي حتى لقيت ما لقيت ، فيُجاء بمريم (ع) فيُقال: أنت أحسن أو هذه ؟.. قد حسناها فلم تفتتن.. ويُجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه فيقول:

يا رب ! . . حسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت ، فيُجاء بيوسف (ع) فيُقال : انت احسن أو هذا ؟ . . قد حسّناه فلم يفتتن . .

ويُجاء بصاحب البلاء الذي قد اصابته الفتنة في بلائه فيقول: يا ربّ!.. شددت عليّ البلاء حتى افتتنت، فيُجاء بايوب (ع) فيُقال: أبليتك اشدّ أو بلية هذا؟.. فقد ابتُلى فلم يفتتن، ص٢٨٦

#### باب ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة

★ قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى ﴿ فاولتُكُ يبدلَ الله سيئاتهم حسنات ﴾ : قال قتاده : التبديل في الدنيا طاعة الله بعد عصيانه ، وذكر الله بعد نسيانه ، والخير يعمله بعد الشرّ .

وقيل: يبدلهم الله بقبائح اعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، وقيل: إنّ معناه أن يمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدلها الحسنة، واحتجّوا بما رواه مسلم في الصحيح مرفوعاً إلى أبى ذرّ قال:

قال رسول الله (ص): يؤتى بالرجل يوم القيامة ، فيُقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ، ونحّوا عنه كبارها ، فيُقال: عملت يوم كذا وكذا وهو مقرِّلا ينكر وهو مشفقٌ من الكبار، فيُقال: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة ، فيقول: إِنّ لي ذنوباً ما اراها ههنا، قال: ولقد رايت رسول الله (ص) ضحك حتى بدت نواجذه. ص٢٨٦

- ★ [ أمالي الصدوق ص٩٢٣ ] : قال الصادق (ص) : إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته ، حتى يطمع إبليس في رحمته . ص٢٨٧
- ★ [ العيون ص ٢٠١ ] : قال رسول الله (ص) : إذا كان يوم القيامة تجلّى الله عزّ وجل لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً ، ثم يغفر الله له ، لا يطلع الله على ذلك ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً ، ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد " ، ثم يقول لسيئاته : كونى حسنات . ص ٢٨٧
- ★ [ ثواب الأعمال ص١٦٧ ]: قال الصادق (ع): إِن آخر عبد يُؤمر به إلى
   النار يلتفت فيقول الله عزّ وجلّ : اعجلوه ، فإذا أتي به قال له :

يا عبدي ! . . لم التخت ؟ . . فيقول :

يا ربّ ! . . ما كان ظني بك هذا ، فيقول الله جلّ جلاله : عبدي ، وما كان ظنك بي ؟! . .

فيقول : يا ربّ ! . . كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني جنّتك ، فيقول الله : ملائكتي ! . . وعزّتي وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني ، ما ظنّ بي

جـ٧:

هذا ساعة من حياته خيراً قط ، ولو ظن بي ساعة من حياته خيراً ما روَعته بالنار أجيزوا له كذبه وادخلوه الجنة .

ثم قال الصادق (ع): ما ظنّ عبد بالله خيراً إلا كان الله عند ظنّه به ، ولا ظنّ به سوءاً إلا كان الله عند ظنّه به ، وذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرديكم فأصبحتم من الخاسرين ﴾ . ص ٢٨٨

★ [ الكافي ] : قال رسول الله (ص) : يُؤتى يوم القيامة برجل فيُقال : احتج ، فيقول : يا رب ً ! . . خلقتني وهديتني ، فاوسعت علي ، فلم أزل أوسع على خلقك وأيسر عليهم ، لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك وتيسره ، فيقول الرب جل ثناؤه وتعالى ذكره : صَدَق عبدي ، أدخلوه الجنة . ص ٢٨٩

★ [ تفسير القمي ص٨٦٥] : قال الصادق (ع) : إِنَّ الله تبارك وتعالى ليمنَ على عبده يوم القيامة ، فيامره ان يدنو منه فيدنو ، ثم يعرّفه ما انعم به عليه ، يقول له :

الم تدعني يوم كذا وكذا بكذا وكذا ، فاجبت دعوتك ؟ . .

الم تسالني يوم كذا وكذا ، فاعطيتك مسالتك ؟ . .

ألم تستغث بي يوم كذا وكذا ، فاغنتك ؟ . .

الم تسالني في ضرّ كذا وكذا ، فكشفت ضرّك ورحمت صوتك ؟ . .

الم تسالني مالاً فملكتك ؟..

الم تستخدمني فأخدمتك ؟ . .

الم تسالني ان ازوجك فلانة - وهي منيعة عند اهلها - فزوجناكها ؟ . . فيقول العبد : بلى ، يا ربّ ! . . اعطيتني كلّ ما سالتك ، وقد كنت اسالك الجنة ، فيقول الله :

الا فإني منجز لك ما سالتينه ، هذه الجنّة لك مباحة ، ارضَيْتك ؟.. فيقول المؤمن : نعم يا ربّ 1.. ارضيت ني وقد رضيت ، فيقول الله له :

عبدي ! . . إني كنت ارضى اعمالك ، وانا ارضى لك احسن الجزاء ، فإنّ أفضل جزائى عندي أن اسكنتك الجنة . ص ٢٨٩

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الصادق (ع) : يُؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة ، فيُقال له : اذكر وتذكّر هل لك حسنةٌ ؟.. فيذكر فيقول : يا ربّ ! . . ما لي من حسنة إلا انّ عبدك فلاناً المؤمن مرّ بي ، فطلب مني ماءً يتوضا به فيصلّي به فاعطيته ، فيقول الله تبارك وتعالى : ادخلوا عبدى الجنة . ص ٢٩٠

#### باب الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها

- ★ [ العيون ص٣٦٥ ] : قـال الجـواد(ع) : مَن زار قبـر ابي بطـوس غفـر الله له ما تقديم من ذنب وما تاخر، فالذاكان يسوم القيامة نصب له منبر بحداء منبر رسول الله (ص) حتى يفرّغ الله تعدالي من حساب عباده . ص ۲۹۲
- ★ [ أمالي الصدوق ص٧٣ ] : قال الكاظم (ع) : إذا كان يوم القيامة كان على عرش الله جلَّ جلاله أربعة من الأولين ، وأربعة من الآخرين .
  - فاما الأولون : فنوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى .
- وأما الأربعة الآخرون: فمحمد، وعلى، والحسن، والحسين، ثم يملة المطمر ( اي خيط للبناء يقدّر به ) ، فيقعد معنا زوار قبور الأثمة ، الا إنّ اعلاها درجة واقربهم حبوة ، زوّار قبر ولدي على . ص ٢٩٢
- ★ [ الخصال ١ / ١٠٦ ] : قال الصادق (ع) : أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : مَن اقبال نسادماً ، أو أغباث لهفسان ، أو أعتق نسمة ، أو زوّج عسزباً . ص٢٩٩
- ★ [ الكافي ٢ / ٩٥٨ ] : قال رسول الله (ص) : مَن وقّر ذا شيبة في الإسلام ، آمنه الله من فزع يوم القيامة . ص٣٠٢
- ★ قال الصادق (ع): مَن مات في احد الحرمين بعثه الله من الآمنين ، ومَن مات بین الحرمین لم یُنشر له دیوان . ص ۳۰۲
- ★ [ الكافي ١ / ٦٢ ] : قال الرضا (ع) : مُن أتى قبر أخيم فضع

يده على القبر وقرا: ﴿ إِنَّا انزلناه في ليلة القدر ﴾ سبع مرات ، أمن يوم الفزع الأكبر . ص ٣٠٢

- ★ [ الفقيه ص ٤٦٨ ]: قال الصادق (ع): من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عيز وجل ، حرم الله عليه النار وآمنه من الفرع الأكبر. ص ٣٠٣
- ★ [ ثواب الأعمال ص ١٤١]: قال السجاد (ع): من حمل اخاه على رحله ،
   بعث الله يـوم القيامة إلى الموقف على ناقة من نوق الجنة يباهي به
   المـلائكة . ص٣٠٣
- ★ [ تفسير القمي ]: قال الباقر (ع): من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه ، حشا الله قلبه أمناً وإيمانا يوم القيامة . ص ٣٠٣
- ★ [ الكافي ٢ / ٩٩ ] : قال رسول الله (ص) : ما من عمل يُوضع في ميزان امرئ يوم القيامة افضل من حسن الخلق . ص ٣٠٣
- ★ [ أسالي الصدوق ص٣٠٤ ] : قال رسول الله (ص) : اطولكم قنوتاً في دار الدنيا ، اطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف . ص٣٠٣
- ★ [ ثواب الأعمال ص٢٨]: قال النبي (ص): ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. ص٣٠٣
- ★ [ ثواب الأعمال ص٣٦]: قال الصادق (ع): اطول الناس اعناقاً يوم القيامة المؤذّنون. ص٣٠٣
- ★ [ ثواب الأعسمال ص ١٣٩ ] : قال الباقر (ع) : يُبعث قومٌ تحت ظل العرش وجوههم من نور ، ورياشهم من نور ، جلوسٌ على كراسي من نور ، فتشرف لهم الخلائق فيقولون : هؤلاء أنبياء ؟ . . فينادي منادٍ من تحت العرش : أن ليس هؤلاء بأنبياء ، فيقولون :
- هؤلاء شهداء ؟.. فينادي مناد من تحت العرش: ان ليس هؤلاء شهداء ، ولكن هؤلاء شهداء ، ولكن هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين ، ويُنظرون المعسر حتى ييسر . ص ٣٠٤ ★ [ ثواب الأعمال ص ١٤٩] : قال النبي (ص) : انا عند الميزان يوم القيامة ،

فمَن ثقُلت سيئاته على حسناته ، جئت بالصلاة على حتى اثقل بها حسناته . ص ۲۰۶

★ [ الحِاسن ص٤٥]: قال علي (ع): من وقر مسجداً لقي الله يوم يلقاه ضاحكاً مستبشراً ، وأعطاه كتابه بيمينه . ص ٣٠٤

★ [ الكافي ] : قال رسول الله (ص) : مَن قبّل ولده كتب الله له حسنة ، ومن فرَّحه فرَّحه الله يوم القيامة ، ومَن علَّمه القرآن دُعي بالأبوين ، فكسيا حلَّتين يُضيء من نورهما وجوه اهل الجنة .ص ٣٠٤

★ [ أمالي الطوسي ] : قال النبي (ص) : يعيّر الله عزّ وجلّ عبداً من عباده يوم القيامة فيقول: عبدي ا . . ما منعك إذا مرضت أن تعودني ؟ . . فيقول: سبحانك سبحانك! . . انت ربّ العباد لا تالم ولا تمرض ، فيقول : مرض أخوك المؤمن فلم تعده ، وعزّتي وجلالي ! . . لو عدته لوجدتني عنده ، ثم لتكفّلتُ بحوائجك ، فقضيتها لك ، وذلك من كرامة عبدي المؤمن وانا الرحمن الرحيم . ص٣٠٤

★ [ الكافي ٢٠٣/٢] : قال الصادق (ع) : من قرأ القرآن وهو شابٌّ مؤمنٌ ، اختلط القرآن بلحمه ودمه ، وجعله الله عزّ وجلّ مع السفرة الكرام البررة ، وكان القرآن حجيجاً عنه يوم القيمة ، فيقول : يا ربّ ا . . إِنَّ كلّ عاملٍ قد اصاب اجر عمله غير عاملي ، فبلغ به أكرم عطائك ، فيكسوه الله العزيز الجبّار حلَّتين من حلل الجنة ، ويوضع على راسه تاج الكرامة ، ثم يقال له :

هل ارضيناك فيه؟ . .

فيقول القرآن : يا ربّ ا . . قد كنت ارغب له فيما هو افضل من هذا ، فيُعطى الأمن بيمينه ، والخلد بيساره ، ثم يدخل الجنة ، فيُقال له : اقرا واصعد درجة ، ثم يُقال له : هل بلغناك وارضيناك ؟ . . فيقول : نعم .

ومَن قرأ كثيراً أو تعاهده بمشقّة من شدّة حفظه ، أعطاه الله عزّ وجلّ أجر هذا مرتین .ص٥٥٠

★ [ تفسير الإمام العسكري ] : قال رسول الله (ص) : إِنَّ قراءة القرآن يأتي يوم

القيامة بالرجل الشاحب ، يقول لربه عزّ وجلّ : يا ربّ ! . . هذا اظمأت نهاره ، وأسهرت ليله ، وقوّيت في رحمتك طمعه ، وفسّحت في مغفرتك امله ، فكن عند ظني فيك وظنّه ، فيقول الله تعالى : أعطوه الملْك بيمينه ، والخسلد بشماله ، وأقرنوه بازواجه من الحور العين ، واكسوا والديه حلةً لا تقوم لها الدنيا بما فيها ، فينظر إليهما الخلائق فيعظمونهما ، وينظران إلى أنفسهما فيعجبان منها ، فيقولان :

يا ربنا !.. أنّى لنا هذه ولم تبلغها اعمالنا ؟.. فيقول الله عزّ وجلّ :
ومع هذا تاج الكرامة لم يرّ مثله الراؤون ، ولم يسمع بمثله السامعون ، ولم
يتفكّر في مثله المتفكّرون ، فيُقال : هذا بتعليمكما ولدكما القرآن ،
وبتصييركما إياه بدين الإسلام ، وبرياضتكما إياه على محمد رسول الله وعلي
ولي الله ، وتفقيهكما إياه بفقههما ، لأنهما اللذين لا يقبل الله لأحد عملاً إلا
بولايتهما ، ومعاداة اعدائهما ، وإن كان ما بين الثرى إلى العرش ذهباً يتصدق
به في سبيل الله ، فتلك البشارات التي تبشرون بها . ص٣٠٦

★ [ الكافي ٢ / ٤٣٠ ] : قال الصادق (ع) : إذا تاب العبد توبةً نصوحاً ، احبّه الله فستر عليه عليه في الدنيا والآخرة ، فقلت : كيف يستر عليه ؟ . . قال : يُنسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب ، ويُوحي إلى جوارحه : اكتمي عليه ذنوبه ، ويُوحي إلى بقاح الارض : اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذبوب ، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيءٌ يشهد عليه بشيء من الذنوب . ص١٨٣ فيلقى الله حين يلقاه وليس شيءٌ يشهد عليه بشيء من الذنوب . ص٢١٨

★ [ العلل ] : قال الصادق (ع) : يصلَّى الرجل نوافله في موضع أو يفرِّقها ؟ . . قال: لا بل ههنا وههنا ، فإنها تشهد له يوم القيامة . ص١٨ ٣١

★ [ محاسبة النفس ] : قال الصادق (ع) : ما من يوم ياتي على ابن آدم إلا قال ذلك اليوم: يا بن آدم ١.. أنا يومُّ جديدٌ وأنا عليك شهيـدٌ ، فافعل بي خيراً واعمل في خيراً ، اشهد لك يوم القيامة ، فإنك لن تراني بعدها ابداً ، وفي نسخة اخرى: فقل فيّ خيراً واعمل فيّ خيراً . ص٣٢٥

باب الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته (ص) في القيامة ★ [ مصباح الأنوار ]: قال رسول الله (ص): إذا كان يوم القيامة ، جمع الله الأولين و الآخرين في صعيد واحد ، ونصب الصراط على شفير جهنم ، فلم يجُز عليه إلا من كان معه براءةٌ من على بن ابي طالب (ع) . ص٣٣٢

## المنتقى من الجزء الثامن : كتاب العدل والمعاد

### باب أنه يُدعى فيه كل أناس بإمامهم

★ [ المحاسن ص١٤٣ ] : قال الصادق (ع) : إنه ليس من قوم اثتموا بإمامهم في الدنيا ، إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه ، إلا انتم ومن على مشل حالكم. ص ١١

★ [ تفسير العياشي ] : قال الصادق (ع) : لا يترك الأرض بغير إمام ، يحلّ حلال الله ويحرّم حرامه ، وهو قول الله : ﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ﴾ ، ثم قال : قال رسول الله (ص) : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ، فمدّوا أعناقهم وفتحوا أعينهم ، فقال الصادق (ع) : ليست الجاهلية الجهلاء .

فلما خرجنا من عنده ، فقال لنا سليمان :

هو والله الجاهلية الجهلاء ، ولكن لما رآكم مددتم اعناقكم وفتحتم اعينكم قال لكم كذلك . ص ١٣

### باب صفة الحوض وساقيه صلوات الله عليه

★ [ مجالس المفيد ص ، ٧ ، أمالي الطوسي ص ٧٧ ] : كنت جالسا مع أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) على باب القصر ، حتى ألجأته الشمس إلى حائط القصر ، فوثب ليدخل فقام رجل من همدان فتعلّق بثوبه وقال : يا أمير المؤمنين أ . . حدّثني حديثاً جامعاً ينفعني الله به ، قال : أولم يكن في حديث كثير ؟ . . قال : بلى ، لكن حدّثني حديثا جامعا ينفعني الله به ، قال : حدّثني خليلي رسول الله (ص) : أني أرد أنا و شيعتي الحوض رواءً مرويين مبيضة وجوههم ، ويرد عدونا ظماءً مظمئين ، مسودة وجوههم ، خذها إليك قصيرة من طويلة ، أنت مع من أحببت ، و لك ما أكتسبت ، أرسلني يا أخا همدان ! . . ثم دخل القصر . ص ٢١

#### باب الشفاعة

★ [ الخصال ١ / ٧٥ ] : قال رسول الله (ص) : ثلاثة يشفعون إلى الله عزّ وجلّ ، فيُشفّعون : الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء . ص ٣٤

★ [ أمالي الصدوق ص١٦٦ ]: قال علي (ع): قالت فاطمة (ع) لرسول الله (ص): يا أبتاه !.. أين القاك يوم الموقف الأعظم ، ويوم الأهوال ، ويوم الفزع الاكبر ؟.. قال:

يا فاطمة ! . . عند باب الجنة ومعي لواء الحمد ، وأنا الشفيع لأمتي إلى ربي ، قالت : يا أبتاه فإن لم ألقك هناك ؟! . . قال :

القيني على الحوض وأنا أسقي أمتي ، قالت : يا أبتاه إن لم القك هناك ؟!.. قال : القيني على الصراط وأنا قائم اقول : رب سلم أمتي 1.. قالت : فإن لم الفك هناك ؟.. قال :

القيني وانا عند الميزان اقول: ربّ سلّم استي !.. قالت: فإن لم القك هناك ؟.. قال: القيني على شفير جهنم امنع شررها ولهبها عن امتي ، فاستبشرت فاطمة بذلك ، صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها . ص ٣٥ ★ [ أمالي الصدوق ص١٧٧ ]: قال رسول الله (ص): إذا قمت المقام المحمود ، تشفّعت في اصحاب الكبائر من امتي فيُشفّعني الله فيهم ، والله لا تشفّعت فيمن آذى ذريتي . ص٣٧

★ [أسالي الطوسي ص ٢٤١]: دخلنا على ابي نواس الحسن بن هاني ، نعوده في مرضه الذي مات فيه ، فقال له عيسى بن موسى الهاشمي :

يا ابا عليّ ! . . انت في آخر يوم من ايام الدنيا ، واول يوم من الآخرة ، وبينك وبين الله هنات ، فتب إلى الله عزّ وجل : قال أبو نواس : سنّدوني .

فلما استوى جالساً قال: إِياي تخوّفني بالله ؟ . . وقد حدّثني حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن انس بن مالك قال: قال رسول الله (ص):

لكلّ نبي شفاعة ، وأنا حبّات شفاعتي لأهل الكبائر من امتي يوم القيامة ، أفترى لا أكون منهم ؟ . . ص ٤٠

★ [ العيون ص٢١٩ ]: قال رسول الله (ص): إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا ، فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عز وجل ، حكمنا فيها فاجابنا ، ومن كانت مظلمته بينه وفيما بين الناس ، استوهبناها فوهبت لنا ، ومن كانت مظلمته بينه وبيننا كنا أحق من عفا و صفح . ص ٤٠

★ [ ثواب الأعمال ص١٦٧ ]: قال الصادق (ع): إِنَّ المؤمَّن منكم يوم القيامة ليمرَّ به الرجل له المعرفة به في الدنيا ، وقد أُمر به إلى النار والملك ينطلق به ، في قي قيد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا ، وأسعفك في الحاجة تطلبها مني ، فهل عندك اليوم مكافأة ؟..

فيقول المؤمن للملك الموكل به: خلّ سبيله ، فيسمع الله قول المؤمن ، فيأمر الملك أن يجيز قول المؤمن فيخلّى سبيله . ص ٤١

★ [ المحاسن ص١٨٤ ]: قيل للصادق (ع): إِنَّ لنا جاراً من الخوارج يقول:
 إِنَّ محمداً يوم القيامة همّه نفسه ، فكيف يشفع ؟.. فقال الصادق (ع):
 ما احد من الأولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد (ص) يوم القيامة. ص ٢٤

★ [ الخاسن ص١٨٤ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ الجار يشفع لجاره ، والحميم لحميمه ، ولو أن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين شفعوا في ناصب ما شُفّعوا . ص ٤٢

★ [ الحساسن ص١٨٥ ] : قال الباقر (ع) : يا جابر ! . . لا تستعن بعدّونا في حاجة ، ولا تستعطه ، ولا تساله شربة ماء ، إنه ليمرّ به المؤمن في النار فيقول : يا مؤمن ! . . الستُ فعلتُ بك كذا وكذا ؟ . . فيستحيي منه فيستنقذه من النار ، فإنّما سمّي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على الله فيؤمن امانه . ص٢٤

★ [ تفسير الإمام العسكري ] : قال علي (ع) : الله رحيم بعباده ، ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة جعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهم ، ف تراحم الناس ، وترحم الوالدة ولدها ، وتحنّن الأمهات من الحيوانات على أولادها ، فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعين رحمة ، فيرحم

بها امّة محمد ، ثم يشفّعهم فيمن يحبّون له الشفاعة من اهل الملّة ، حتى ان الواحد ليجيء إلى مؤمن من الشبعة فيقول : اشفع لي ، فيقول : واي حقّ لك عليّ ؟..

فيقول: سقيتك يوما ماءً فيذكر ذلك فيشفع له فيُشفّع فيه ، ويجيئه آخر فيقول: إنّ لي عليك حقاً فاشفع لي ، فيقول: وما حقك عليّ ؟.. فيقول: استظللت بظلّ جداري ساعةً في يوم حار فيشفع له فيُشفّع فيه ، ولا يزال يشفع حتى يشفع في جيرانه وخلطائه ومعارفه ، فإنّ المؤمن أكرم على الله مما تظنّون. ص ٤٤

★ [ تفسير العياشي ] : سئل الصادق (ع) عن المؤمن : هل له شفاعة ؟ . . قال : نعم ، فقال له رجلٌ من القوم : هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد (ص) يومئذ ؟ . . قال : نعم إنّ للمؤمنين خطايا وذنوباً ، وما من احد إلا يحتاج إلى شفاعة محمد يومئذ ، وساله رجل عن قول رسول الله (ص) : انا سيد ولد آدم ولا فخر . . قال : نعم ، ياخذ حلقة باب الجنة فيفتحها فيخر ساجداً ، فيقول الله : ارفع راسك اشفع تُشفّع ، اطلب تُعطَ ، فيرفع راسه ثم يرفع يخر ساجداً ، فيقول الله : ارفع راسك اشفع تُشفّع ، واطلب تُعطَ ، ثم يرفع راسه في فيشفع ويطلب فيُعطى . ص٨٤

★ [ بشارة المصطفى ص ١٧٩ ]: قال رسول الله (ص): اربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريّتي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي في أمورهم ما اضطرّوا إليه، والحبّ لهم بقلبه ولسانه عندما اضطرّوا. ص٠٥

★ [ العلل ص٧١] : قال الباقر (ع) : لفاطمة وقفةٌ على باب جهنم ، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر ، فيُؤمر بمحب قد كثُرت ذنوبه إلى النار ، فتقرأ بين عينيه محباً فتقول : إلهي وسيدي ! . . سمّيتني فاطمة ، وفطمت بي من تولاني وتولّى ذريتي من النار ، ووعدُك الحقّ وانت لا تخلف الميعاد ، فيقول الله عزّ وجلّ :

صدقت يا فاطمة ، إني سميتك فاطمة ، وفطمت بك من احبك وتولاك

واحب ذريتك وتولاهم من النار ، ووعدي الحق وانا لا اخلف الميعاد ، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار، لتشفعي فيه فأشفعك ، ليتبين لملائكتي وانبيائي ورسلي واهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي ، من قرات بين عينيه مؤمناً فجذبت بيده وادخلته الجنة . ص ٥١

★ [ تفسيرالفرات ص١١٣ ] : ذكر الباقر(ع) - في حديث طويل - ورود فاطمة (ع) على المحشر ، إلى أن قال (ع) : فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت ، فيقول الله :

يا بنت حبيبي ! . . ما التفاتك وقد امرت بك إلى جنتي ؟ . . فتقول : يا ربّ ! . . احببت أن يُعرف قدري في مثل هذا اليوم ، فيقول الله :

يا بنت حبيبي ! . . ارجعي فانظري من كان في قلبه حبٌّ لك او لاحد من ذريّتك ، خذي بيده فأدخليه الجنة ، قال الباقر (ع) :

والله يا جابر!.. إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها ، كما يلتقط الطير الحبّ الجيد من الحبّ الرديء ، فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة ، يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا ، فإذا التفتوا يقول الله : يا احبائي!.. ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي ؟.. فيقولون : يارب!.. أحببنا أن يُعرف قدرنا في مثل هذا اليوم ، فيقول الله : يا احبائي!.. ارجعوا وانظروا من أحبكم لحبّ فاطمة ، انظروا من كساكم لحبّ فاطمة ، انظروا من كساكم لحبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة به في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من له في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة به في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطمة ، انظروا من ردّ عنكم غيبة في حبّ فاطبه في من المن الله في المن الله في المنافقة ، النظروا من ردّ عنكم غيبة المنافقة ، النظروا من الله في المنافقة ، النظروا من الله في الله ف

قال الباقر (ع): والله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو منافق ، فإذا صاروا بين الطبقات ، نادوا كما قال الله تعالى :

﴿ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ﴾ ، فيقولون :

﴿ فلو أنَّ لنا كرَّةً فنكون من المؤمنين ﴾ .

قال الباقر (ع): هيهات هيهات!.. مُنعوا ما طلبوا ﴿ ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لكاذبون ﴾ . ص٥٠

★ [ الاختصاص ] : قال رسول الله (ص) : ما من اهل بيت يدخل واحد منهم الجنة إلا دخلوا اجمعين الجنة ، قيل : وكيف ذلك ؟.. قال : يشفع فيهم فيشفع حتى يبقى الخادم ، فيقول : يارب !.. خويدمتي قد كانت تقيني الحرّ والقرّ ، فيشفع فيها.ص٥٥

★ [ روضة الكافي ص ١٠١ ] : قيل للباقر (ع) : إنّ لنا جاراً ينتهك المحارم كلها حتى انه ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها ، فقال : سبحان الله و اعظم ذلك ؟ . . الا أخبركم بمن هو شرّ منه ؟ . . قلت : بلى ، قال : الناصب لنا شرّ منه ، اما إنه ليس من عبد يُذكر عنده أهل البيت فيرق لذكرنا ، إلا مسحت الملاثكة ظهره ، وغُفر له ذنوبه كلها إلا أن يجيء بذنب يخرجه من الإيمان ، وإنّ الشفاعة لمقبولة ، وما تُقبل في ناصب .

وإِنّ المؤمن ليشفع لجاره وماله حسنة ، فيقول: يا ربّ ! . . جاري كان يكف عني الأذى فيشفع فيه ، فيقول الله تبارك وتعالى: أنا ربك وأنا أحق من كافا عنك ، فيدخله الجنة وماله من حسنة ، وإِنّ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً ، فعند ذلك يقول أهل النار:

﴿ فِمَا لِنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صِدِيقَ حَمِيمٍ ﴾ . ص٥٦

★ [ تفسير الفرات ص٩١٥ ] : قيل للجواد (ع) : ايّــة آيــة في كتــاب الله
 ارجى ؟ . . قال : ما يقول فيها قومك ؟ . . قال : يقولون :

﴿ يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ ، قال : لكنّا أهل البيت لا نقول ذلك ، قال : فأي شيء تقولون فيها ؟ . . قال : نقول : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ الشفاعة ، والله الشفاعة ، والله الشفاعة ، والله الشفاعة . ص٧٥

★ [ أمالي الصدوق ص ٢٩١ ] : قال النبي (ص) : كاني أنظر إلى ابنتي فاطمة وقد اقبلت يوم القيامة على نجيب من نور ، عن يمينها سبعون الف ملك ، وعن يسارها سبعون الف ملك ، وخلفها سبعون الف ملك ، تقود مؤمنات أمتي إلى الجنة ، فايّما امرأة صلّت في اليوم والليلة خمس صلوات ، وصامت شهر

رمضان ، وحجّت بيت الله الحرام ، وزكّت مالها ، واطاعت زوجها ، ووالت عليًا بعدي ، دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة . ص٥٥

# باب الجنة ونعيمها ، رزقنا الله وسائر المؤمنين ، حورها وقصورها وحبورها وسرورها

★ [ أمالي الصدوق ص١٩٨ ] : قال النبي (ص) : إن في الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، يسكنها من استي : من أطاب الكلام ، واطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلى بالليل والناس نيام . ص١١٩

★ [ تفسير العياشي ] : قلت للصادق (ع) : جعلت فداك ! . . إِنَّ رجلاً من اصحابنا ورعاً سلماً كثير الصلاة ، قد ابتُلي بحب اللهو وهو يسمع الغناء ، فقال : أيمنعه ذلك من الصلاة لوقتها ، أو من صوم ، أو من عيادة مريض ، أو حضور جنازة ، أو زيارة أخ ؟ . . قلت : لا ، ليس يمنعه ذلك من شيء من الخير و البرّ ، فقال : هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن شاء الله .

ثم قال: إِنَّ طَائِفَةً مِن المَلائِكَة عابوا ولد آدم في اللذَات والشهوات - اعني الحلال ليس الحرام - فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم من تعيير المَلائِكَة لهم ، فألقى الله في همة أولئك المَلائِكَة اللذَّات والشهوات كي لا يعيبوا المؤمنين ، قال : فلما أحسوا ذلك من همهم ، عجوا إلى الله من ذلك فقالوا :

ربنا !.. عفوك عفوك !.. ردنا إلى ما خُلقنا له و أجبرتنا عليه ، فإنّا نخاف أن نصير في أمر مريج ( أي مضطرب ) ، فنزع الله ذلك من هممهم ، فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجنة في الجنة ، استأذن أولئك الملائكة على أهل الجنة في ذن لهم ، فيدخلون عليهم فيسلمون عليهم ويقولون لهم :

﴿ سلام عليكم بما صبيرتم ﴾ في الدنيا عن اللذَّات والشهوات الحسلال . ص١٤٢

★ [ اتفسير العياشي ] : بينما رسول الله (ص) جالسّ ذات يوم ، إذ دخلت أم
 أيمن في ملحفتها شيء ، فقال لها رسول الله (ص) : يا أمّ أيمن ! . . أي شيء

في ملحفتك ؟!.. فقالت : يا رسول الله !.. فلانة بنت فلانة املكوها ، فنثروا . عليها فاخذت من نشارها شيئاً ، ثم إنّ أم ايمن بكت ، فقال لها رسول الله (ص) : ما يبكيك ؟.. فقالت : فاطمة زوّجتها فلم تنثر عليها شيئاً ، فقال لها رسول الله (ص) :

لا تبكين فوالذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً ، لقد شهد إملاك فاطمة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في الوف من ملائكة ، ولقد امر الله طوبى ، فنثرت عليهم من حللها وسندسها وإستبرقها ودرها وزمردها وياقوتها وعطرها ، فاخذوا منه حتى ما دروا ما يصنعون به ، ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة ، فهي في دار على بن ابي طالب (ع) . ص ١٤٢

★ [ الكافي ] : قال الصادق (ع) : قال الله تبارك وتعالى :
 يا عبادي الصديقين ! . . تنعموا بعبادتي في الدنيا ، فإنكم تتنعمون بها في الآخرة . ص٥٥٥

★ [ الكافي ١ / ٩٥ ] : قال الصادق (ع) : ثلاث أعطين سمع الخلائق : الجنة ، والنار ، والحور العين ، فإذا صلى العبد وقال : اللهم اعتقني من النار ، وادخلني الجنة ، وزوّجني من الحور العين ، قالت النار : يا ربّ ! . . إنّ عبدك قد سالك أن تعتقه مني فاعتقه ، وقالت الجنة : يا ربّ ا . . إنّ عبدك قد سالك إياي فاسكنه ، وقالت الحور العين : يا ربّ ! . . إنّ عبدك قد خطبنا إليك فزوّجه منا .

فإن هو انصرف من صلاته ولم يسال من الله شيئا من هذا ، قلن الحور العين : إن هذا العبد في لزاهد ، وقالت النار : إن هذا العبد في لزاهد ، وقالت النار : إن هذا العبد في لزاهد ، وقالت النار :

★ [ الكافي ١ / ١٧٠]: قال الصادق (ع): إِن للجنّة باباً يقال له المعروف ، لا يدخله إلا أهل المعروف ، وأهل المعروف في الدنيا هم ١٥٦
الآخرة . ص ١٥٦

★ [ روضة الكافي ص ٢٣٠ ] : سئل الصادق (ع) عن قول الرجل للرجل :

جزاك الله خيراً ما يعني به ؟.. قال الصادق (ع): إِنَّ خيراً نهرٌ في الجنة مخرجه من الكوثر ، والكوثر مخرجه من ساق العرش ، عليه منازل الاوصياء وشيعتهم ، على حافتي ذلك النهر جواري نابتات ، كلما قلعت واحدة نبتت اخرى ، سمي بذلك النهر وذلك قوله: ﴿ فيهن خيرات حسان ﴾ ، وإذا قال الرجل لصاحبه: جزاك الله خيراً فإنما يعني بذلك تلك المنازل التي اعدها الله عز وجل لصفوته وخيرته من خلقه. ص١٦٢

★ [ تفسير الإمام العسكري ] : قال النبي (ص) عند حنين الجذع بمفارقته (ص) و صعوده المنبر : والذي بعثني بالحقّ نبيّاً ! . . إِنّ حنين خزّان الجنان وحورها وقصورها إلى من يوالي محمداً وعلياً والهما الطيبين ، ويبرا من اعدائهما لأشدّ من حنين هذا الجذع إلى رسول الله (ص) ، وإنّ الذي يسكّن حنينهم وانينهم ، ما يرد عليهم من صلاة احدكم — معاشر شيعتنا — على محمد وآله الطيبين ، أو صلاة نافلة ، أو صوم ، أو صدقة ، وإنّ من عظيم ما يسكن انينهم إلى شيعة محمد وعلي ، ما يتصل بهم من إحسانهم إلى أخوانهم المؤمنين ، ومعونتهم لهم على دهرهم . . . . الخبر ص١٦٤

★ [ تفسير الفرات ص١٧١ ]: قال علي (ع): دخل رسول الله (ص) ذات يوم على فاطمة (ع) وهي حزينة ، فقال لها – وساق الحديث في احوال القيامة إلى ان قال – : فتقولين : يارب ! . . أرني الحسن والحسين ، فياتيانك وأوداج الحسين تشخب دماً ، وهو يقول : يا رب ً ! . . خذ لي اليوم حقي بمن ظلمني ، فيغضب عند ذلك الجليل ، ويغضب لغضبه جهنم والملائكة أجمعون ، فتزفر جهنم عند ذلك زفرة ، ثم يخرج فوج من النار ، ويلنقط قتلة الحسين وأبناءهم وأبناء أبنائهم . . . . الخبر . ص ١٧٧

★ [ تفسير النعماني ص٠٥٥ ] : قال النبي (ص) : لما أسري بي إلى السماء دخلتُ الجنة فرايت فيها قيعان ، ورايت فيها ملائكةً يبنون لبنةً من ذهب ولبنةً من فضة وربما امسكوا ، فقلت لهم : ما بالكم قد امسكتم ؟ . . فقالوا : حتى تجيئنا النفقة ، فقلت : وما نفقتكم ؟ . . قالوا :

قول المؤمن : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر . . فإذا قال بنينا ، وإذا امسك امسكنا . ص ١٧٧

★ [ روضة الكافي ص٩٧ ]: قال الصادق (ع): إن أمير المؤمنين (ع) خطب الناس ، فقال فيها: ألا وإنّ التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها ، وأعطوا أزمّتها فأوردتهم الجنة ، وفتحت لهم أبوابها ، ووجدوا ريحها وطيبها ، وقيل لهم : ادخلوها بسلام آمنين. ص١٨٣

★ [ أمالي الصدوق ص٣٦٣] : قال رسول الله (ص) : من قال : " سبحان الله " غرس الله له بها شجرةً غرس الله له بها شجرةً في الجنة ، ومن قال : " الحمد لله " غرس الله له بها شجرةً في الجنة ، ومن قال : " لا إله إلا الله " غرس الله له بها شجرةً في الجنة ، ومن قال : " الله اكبر " غرس الله له بها شجرةً في الجنة .

فقال رجلٌ من قريش: يا رسول الله ! . . إنّ شجرنا في الجنة لكثيرٌ ! . . قال: نعم ، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها وذلك أنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ﴾ . ص ١٨٧

★ [ العدة ] : قال رسول الله (ص) : لو أنّ ثوباً من ثياب أهل الجنة ، ألقي على أهل الدنيا لم يحتمله أبصارهم ولماتوا من شهوة النظر إليه ، وقد ورد عنهم (ع) : كلّ شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه ، وكلّ شيء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه ، وفي الوحي القديم : أعددت لعبادي ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر بقلب بشر . ص١٩١

★ كان رسول الله (ص) يُذكّر الناس ، فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم وفي القوم أعرابي فجئا لركبتيه وقال: يا رسول الله ! . . هل في الجنة من سماع ؟ . . قال : نعم يا أعرابي ، إنّ في الجنة لنهراً حافتاه ابكارٌ من كل بيضاء يتغنين باصوات لم تسمع الخلائق بمثلها قط ، فذلك أفضل نعيم الجنة . . قال الراوي : سالت آبا الدرداء : بم يتغنين ؟ . . قال : بالتسبيح . ص١٩٦

★ [ فضائل الشيعة ] : قلت للصادق (ع) : جعالت فسداك ! . . قسول الله

عزّ وجلّ : ﴿ وإذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ﴾ ؟ . . فقال لي : إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة ، أرسل رسولاً إلى وليّ من أوليائه ، فيجد الحجبة على بابه ، فيقولون له : قف حتى نستاذن لك ، فما يصل إليه رسول الله إلا بإذن ، وهو قوله : ﴿ وإذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ﴾ . ص ١٩٧ ﴿ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الصادق (ع) : لـو أنّ حـــ ; اء من حــور الجنه أشرفت على أهـل الدنيا وأبدت ذؤابة من ذوائبها ، لأمتْن أهل الدنيا – أو لأماتت أهل الدنيا – وإنّ المصلّي ليصلّي فإذا لم يسال ربه أن يزوّجه من الحور العين ، قلن : ما أزهد هذا فينا ! . . ص ١٩٩

★ قال رسول الله (ص): حملة القرآن عرفاء أهل الجنة ، والمجاهدون في سبيل الله تعالى قوّاد أهل الجنة ، والرسل سادات أهل الجنة . ص٩٩ ١

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : ما خير بخير بعده النار ، ولا شرّ بشرّ بعده الجنة ، وكلّ نعيم دون الجنة محقور ، وكلّ بلاء دون النار عافية . ص٢٠٠٠

★ [ العقائد ] : قال الصادق (ع) : إنّ الناس يعبدون الله على ثلاثة اصناف : صنف منهم يعبدونه رجاء ثوابه فتلك عبادة الخدّام .. وصنف منهم يعبدونه خوفاً من ناره فتلك عبادة العبيد .. وصنف منهم يعبدونه حباً له ، فتلك عبادة الكرام. ص٠٠٠

بيان: فإن قيل: إذا ارتفعت هممهم في الدنيا - مع تشبّهم بعلائقها - عن ان ينظروا - مع محبة الله سبحانه وقربه - إلى جنة ونار، ففي الآخرة مع قطع علائقهم ودواعيهم وقوة اسباب الحبة والقرب، احرى أن لا ينظروا اليهما ولا يتلذذوا بشهوات الجنة وملاذها.

قلت: للتلذذ بالمستلذات الجسمانية ايضا مراتب ودرجات ، بحسب اختلاف احوال اهل الجنة: فمنهم من يتلذذ بها كالبهائم ، يرتعون في رياضها ، ويتمتعون بنعيمها كما كانوا في الدنيا من غير استلذاذ بقرب ووصال ، او إدراك لمحبة وكمال .

ومنهم من يتمتع بنعيمها من حيث انها دار كرامة الله التي اختارها

لاوليائه واكرمهم بها ، وانها محل رضوان الله تعالى وقربه ، فمن كلّ ريحان يستنشقون نسيم لطفه ، ومن كلّ فاكهة يذوقون طعم رحمته ، ولا يستلذّون بالحور إلاّ لأنه اكرمهم بها الربّ الغفور ، ولا يسكنون في القصور إلا لأنه رضيها لهم المالك الشكور .

فالجنة جنتان: روحانية وجسمانية ، والجنة الجسمانية قالب للجنة الروحانية ، فمن كان في الدنيا يقنع من العبادات والطاعات بجسد بلا روح ، ولا يعطيها حقها من الحبة والإخلاص ، وسائر مكملات الاعمال ففي الآخرة ايضا لا ينتفع إلا بالجنة الجسمانية ، ومن فهم في الدنيا روح العبادة ، وأنس بها ، واستلذ منها ، واعطاها حقها ، فهو في الجنة الجسمانية لا يستلذ إلا بالنعم الروحانية .

ولنضرب لك في ذلك مثلا لمزيد الإيضاح ، فنقول : ربما يجلس بعض سلاطين الزمان على سريره ، ويطلب عامّة رعاياه ووزرائه وأمرائه ومقرّبي حضرته ، ويعطيهم شيئا من الحلاوات ، فكلّ صنف من اصناف الخلق ينتفع بما ياخذه من ذلك نوعاً من الانتفاع ، ويلتذّ نوعاً من الالتذاذ على حسب معرفته لعظمة السلطان ورتبة إنعامه :

فمنهم جاهلٌ لا ينتفع بذلك ، إلا أنه حلوٌ ترغب الذائقة فيه ، فلا فرق في ذلك عنده بين أن يأخذه من بائعه في المسوق أو من يد السلطان ، ومنهم من يعرف شيئا من عظمة السلطان ، ويريد بذلك الفخر على بعض أمئاله أو من هو تحت يده أنّ السلطان أكرمني بذلك ، وهكذا حتى ينتهي الامر إلى من هو من مقربي حضرة السلطان ، ومن طالبي لطفه وإكرامه ، فهو لا يلتذ بذلك إلا لأنه خرج من يد السلطان ، وأنه علامة لطفه وإكرامه ، فهو يضن بذلك ويخفيه ، ويفتخر بذلك و يبديه مع أنّ في بيته أضعاف ذلك مبذولة لخدمه وعبيده ، فهو لا يجد من الحلاوة إلا طعم القرب والإكرام ، ولو جعل السلطان علامة إكرامه في بذل أمر الاشياء وابشعها ، لكان عنده أحلى من جميع الحلاوات .

ولذا ترى في عشق الجاز إذا ضرب المعشوق محبه ضرباً وجيعاً على جهة الإكرام ، فهو اشهى عنده من كل ما يستلذّ منه سائر الانام ، فإذا كان مثل ذلك في الجاز ففي الحقيقة اولى واحرى .

فإذا فهمت ذلك عرفت أن أولياء الله تعالى في الدنيا أيضا في الجنة والنعيم ، إذ هم في عبادة ربهم متلذذون بقربه ووصاله ، وفي التنم بنعيم الدنيا ، إنما يتلذذون لكونه بما خلق لهم ربهم ومحبوبهم وحباهم بذلك ورزقهم وأعطاهم ، وفي البلايا والمصائب أيضا يلتذون بمثل ذلك لانهم يعلمون أن محبهم ومحبوبهم اختار ذلك لهم ، وعلم فيه صلاحهم ، فبذلك امتحنهم فهم بذلك راضون شاكرون .

فتنعمهم بالبلايا كتمتعهم بالنعم والهدايا ، إذ جهة الاستلذاذ فيهما واحدة عندهم ، فهم في الدنيا والآخرة بقربه ولطفه وحبه يتنعمون ، وفيهما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فإذا فازوا بهذه الدرجة القصوى ، ووصلوا إلى تلك المرتبة الفضلى ، لا يعبدونه تعالى خوفاً من ناره وانها محرقة ، بل لانها دار الخذلان والحرمان ومحل اهل الكفر والعصيان ، ومن سخط عليه الرحمن ، ولا طمعاً في جنته من حيث كونها محل المشتهيات النفسانية والملاذ الجسمانية ، بل من حيث انها محل رضوان الله واهل كرامته وقربه ولطفه .

فلو كانت النار محل اهل كرامة الله لاختاروها ، كما اختاروا في الدنبا محنها ومشاقها ، لعلمهم بان رضى الله فيها ، ولو كانت الجنة محل من غضب الله عليه لتركوها وفروا منها ، كما تركوا ملاذ الدنيا لما علموا ان محبوبهم لا يرتضيها .

وإذا دريت ذلك حتى درايت ، سهل عليك الجمع بين ما ورد من عدم كون العبادة للجنة والنار ، والمبالغة في طلب الجنة والاستعاذة من النار ، وما ورد في بعض الروايات والدعوات من النصريح بكون العبادة لابتغاء الدار الآخرة ، فإن من طلب الآخرة

لقربه ووصاله لم يطلب إلا وجهه ، ومن طلبها لاستلذاذه وتمتعه الجسماني لم يعبد إلا نفسه .

وتحقيق هذا المقام يحتاج إلى نوع آخر من الكلام و ذكر مقدمات غير مانوسة لاكثر الانام ، وفيما ذكرنا كفاية لمن شمّ روحاً من رياض محبة ذي الجلال والإكرام ، وعسى ان نتمم هذا المرام في بابي الحب والإخلاص بعض الإتمام ، والله المرجو لكلّ خير وفضل وإنعام . ص ٢٠٥

★ [ الاختصاص ] : قال رسول الله (ص) : إذا أراد الله تبارك وتعالى قبض روح المؤمن قال :

يا ملك الموت ! . . انطلق أنت واعوانك إلى عبدي ، فطالما نصب نفسه من أجلى فأتني بروحه لأريحه عندي .

فياتيه ملك الموت بوجه حسن ، وثياب طاهرة ، وريح طيبة ، فيقوم بالباب فلا يستأذن بوابا ، ولا يهتك حجابا ، ولا يكسر بابا معه خمسمائة ملك أعوان ، معهم طنان الريحان ، والحرير الابيض ، والمسك الأذفر ، فيقولون : السلام عليك يا ولي الله ! . . أبشر فإن الرب يقرئك السلام ، أما إنه عنك راون غير غضبان ، وأبشر بروح وريحان وجنة نعيم :

اما الروح فراحة من الدنيا وبلائها ، واما الريحان من كلّ طيب في الجنة ، فيوضع على ذقنه فيصل ريحه إلى روحه ، فلا يزال في راحة حتى يخرج نفسه ، ثم ياتيه رضوان خازن الجنة ، فيسقيه شربة من الجنة لا يعطش في قبره ولا في القيامة حتى يدخل الجنة ريّاناً .

فيقول: يا ملك الموت!..رد روحي حتى يثني على جسدي ، وجسدي على روحي ، فيقول روحي ، فيقول الموت: ليثن كلّ واحد منكما على صاحبه ، فيقول الروح: جزاك الله من جسد خير الجزاء ، لقد كنت في طاعة الله مسرعاً ، وعن معاصيه مبطئا جزاك الله عني من جسد خير الجزاء ، فعليك السلام إلى يوم القيامة ، ويقول الجسد للروح مثل ذلك .... الخبر . ص ٢٠٨

★ [ العدة ] : قال رسول الله (ص) : يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملاً

واحداً ، فيرى أحدهما صاحبه فوقه ، فيقول : يا ربّ ! . . بما أعطيته ، وكان عملنا واحدا ؟ . . فيقول الله تبارك وتعالى : سالني ولم تسالني ، ثم قال : سلوا الله وأجزلوا ، فإنه لا يتعاظمه شيءٌ . ص٢٢١

### باب النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لهبها وحميمها وغسقها وغسلينها وعقاربها وحياتها وشدائدها ودركاتها بمحمد سيد المرسلين وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين

★ [ تفسير العياشي ] : قال الباقر (ع) : إِنَّ الكفَّار والمشركين يعبَّرون أهل التوحيد في النار ، ويقولون : ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا ، وما نحن وانتم إلا سواء ! . . فيانف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة : اشفعوا ! . . فيشفعون لمن شاء الله ، ثم يقول للنبيين : اشفعوا ! . . فيشفعون لمن شاء الله ، ثم يقول للمؤمنين: اشفعوا! . . فيشفعون لمن شاء الله ، و يقول الله : أنا أرحم الراحمين ، اخرجوا برحمتى ، فيخرجون كما يخرج الفراش ، ثم قال الباقر (ع): ثم مُدَّت العُمُد وأوصدت عليهم وكان والله الخلود. ص٢٧٩ ★ [ أمالي الصدوق ص٧٥٧ ] : قال الباقر (ع) : إِنّ رسول الله (ص) حيث

أسري به ، لم يمرّ بخلق من خلق الله إلا رأى منه ما يحب من البشر واللطف والسرور به ، حتى مرّ بخلق من خلق الله فلم يلتفت إليه ولم يقل له شيئا ، فوجده قاطباً عابساً ، فقال:

يا جبرائيل! . . ما مررت بخلق من خلق الله إلا رايت البشر واللطف والسرور منه إلا هذا ، فمن هذا ؟ . .

قال: هذا مالكٌ خازن النار، هكذا خلقه ربه، قال: فإنى احب أن تطلب إليه أن يريني النار، فقال له جبرائيل (ع): إنّ هذا محمد رسول الله (ص) وقد سالني أن اطلب إليك أن تريه النار ، فأخرج له عنقا منها فرآها ، فلما أبصرها لم يكن ضاحكا ، حتى قبضه الله عز وجلّ . ص٢٨٤

★ [ الخصال ١ /٥٥ ] : قال النبي (ص) : تكلّم النار يوم القيامة ثلاثة :

اميراً ، وقارئاً ، وذا تسروة من المال ، فتقول للأمير:

يا مَن وهب الله له سلطاناً فلم يعدل ! . . فتنزدرده كما يزدرد الطير حبّ السمسم ، وتقول للقارئ:

يا مَن تزيّن للناس وبارز الله بالمعاصي ! . . فتزدرده ، وتقول للغني : يا مَن وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضاً ، وساله الحقير اليسير قرضاً فابي إلا بخلاً!.. فتزدرده . ص٥٨٨

★ [ الدروع الواقية ] : لما نزلت هذه الآية على النبي (ص) : ﴿ وإن جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ﴾ ، بكي النبي (ص) بكاء شديداً وبكي صحابته لبكائه ، ولم يدروا ما نزل به جبرائيل (ع) ولم يستطع احدٌ من صحابته ان يكلمه ، وكان النبي (ص) إذا راى فاطمة عليها السلام فرح بها ، فانطلق بعض اصحابه إلى باب بيتها ، فوجد بين يديها شعيرا وهي تطحنه وتقول : ﴿ وَمَا عَنْدُ اللهِ خَيْرُ وَ أَبْقَى ﴾ .

فسلّم عليها واخبرها بخبر النبي (ص) وبكائه ، فنهضت والتفت بشملة لها خُلقة قد خيطت اثنا عشر مكانا بسعف النخل ، فلما خرجت نظر سلمان الفارسي إلى الشملة وبكي وقال: واحزناه ١.. إنّ قيصر وكسرى لفي السندس والحرير ، وابنة محمد (ص) عليها شملة صوف خُلقة قد خيطت في اثني عشه مكانا .

فلما دخلت فاطمة على النبي (ص) قالت : يا رسول الله ! . . إنّ سلمان تعجّب من لباسي ، فوالذي بعثك بالحقّ ما لي ولعليّ منذ خمس سنين إلا مسك كبش تعلّف عليها بالنهار بعيرنا ، فإذا كان الليل افترشناه ، وإنّ مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف ، فقال النبي (ص): يا سلمان ! . . إن ابنتي لفي الخيل السوابق . . . . الخبر . ص ٣٠٣

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : واعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبرٌ على النار ، فارحموا نفوسكم ، فإنكم قد جرّبتموها في مصائب الدنيا ، فرأيتم جزع احدكم من الشوكة تصيبه ، والعثرة تدميه ، والرمضاء تحرقه ، فكيف إذا

كان بين طابقين من نار ، ضجيع حجر وقرين شيطان ؟ . . اعلمتم انّ مالكاً إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه ؟ . . وإذا زجرها توتّبت بين ابوابها جزعا من زجرته . . . . الخبر . ص ٣٠٦

★ [ الكافي ] : قال الباقر (ع) : إِنَّ مؤمناً كان في مملكة جبّار فولع به ، فهرب منه إلى دار الشرك ، فنزل برجل من اهل الشرك ، فاظله وارفقه واضافه ، فلما حضره الموت أوحى الله عزّ وجلّ إليه:

وعزّتي وجلالي ! . . لو كان لك في جنتي مسكنٌ لأسكنتك فيها ، ولكنها محرَّمةٌ على من مات بي مشركا ، ولكن يا نار ! . . هيديه ولا تؤذيه ، ويؤتى برزقه طرفي النهار ، قلت من الجنة ؟ . . قال : من حيث شاء الله . ص ٣١٥ بيان : هدت الشيء إذا حركته وازعجته ، ومنه الحديث يا نار لا تهيديه ، أي لا تزعجيه .

اقول لا يبعد ان يكون في هذا الخبر ايضا " لا تهيديه " . ص٥٣١ ★ [ نوادر الراوندي ] : قال رسول الله (ص) : إنَّ أهون أهل النار عذاباً ابن ـ جذعان ، فقسيل : يا رسول الله ! . . وما بال ابن جذعان اهون اهل النار عذابا ؟ . . قال : إنه كان يُطعم الطعام . ص١٦٣

★ [ نوادر الراوندي ] : قال رسول الله (ص) : رأيت في النار صاحب العباء التي قد غلها ، ورايت في النار صاحب الحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلةً ومدبرةً .. كانت او ثقتها ، لم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض ، ودخلت الجنة فرايت صاحب الكلب الذي ارواه من الماء . ص١٧٣

★ [ نوادر الراوندي ] : قال رسول الله (ص) : يُؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق اهل النار فتقطر قطرة من فرجه ، فيتاذى بها أهل جهنم من نتنها ، فيقول اهل جهنم للخزآن : ما هذه الرائحة المنستنة التي قد آذتنا ؟ . . فيقال لهم : هذه رائحة زان ، ويُؤتى بامراة زانية ، فتقطر قطرة من فرجها ، فيتأذى بها اهل النار من نتنها . ص٣١٧

الجلدالاول

★ [ النهج ] : قال علي (ع) : واحذروا ناراً قعرها بعيدٌ ، وحرّها شديدٌ ،
 وعذابها جديدٌ . . دارٌ ليس فيها رحمةٌ ، ولا تُسمع فيها دعوةٌ ، ولا تُفرّج فيها
 كربةٌ . ص ٣٢٤

### باب آخر في ذكر من يخلد في النار ومن يخرج منها

★ [ تفسير الإمام العسكري ] : قال رسول الله (ص) : اتقوا الله معاشر الشميعة !.. فإن الجنة لن تفوتكم ، وإن ابطات بها عنكم قبائح اعمالكم ، فتنافسوا في درجاتها. ص ٣٥٢

★ [ صفات الشيعة ] : قال الصادق (ع) : من قال : لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة ، وإخلاصه أن يحجزه لا إله إلا الله عمّا حرّم الله . ص ٣٥٩

# المنتقى من الجزء التاسع : كتاب الإحتجاج والمناظرة

باب احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ★ في تفسير الكلبي: أنه لما نزلت هذه الآية: ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرّف الآيات لعلهم يفقهون ﴾ ، قام النبي (ص) فتوضا وضوءه ، ثم قام وصلَّى فاحسن صلاته ، ثم سأل الله سبحانه أن لا يبعث على أمته عذاباً من فوقهم ولا من تحت ارجلهم ، ولا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم باس بعض ، فنزل جبراثيل (ع) فقال:

يا محمد ! . . إنَّ الله تعالى سمع مقالتك ، وأنه قد أجارهم من خصلتين ، ولم يجرهم من خصلتين : اجارهم من ان يبعث عليهم عذاباً من فوقهم او من تحت ارجلهم ، ولم يجرهم من الخصلتين الأخريين ، فقال (ص) :

يا جبرائيل ! . . فما بقاء أمتى مع قتل بعضهم بعضا ؟ . . فقام وعاد إلى الدعاء ، فنزل:

﴿ الم احسب الناس ﴾ ، فقال : لا بدّ من فتنة تبتلي بها الأمة بعد نبيها ، ليتبين الصادق من الكاذب ، لأنّ الوحى انقطع ، وبقى السيف وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة . ص٨٨

★ [ مجمع البيان ٤ / ١٠٥٠ ] : روي أنّ النبي (ص) كان إذا صلّى في المسحد الحرام ، قام رجلان من بني عبد الدار عن يمينه فيصفران ، ورجلان عن يساره يصفقان بأيديهما ، فيخلطان عليه صلاته ، فقتلهم الله جميعا ببدر ، ولهم يقول ولبقية بني عبد الدار:

﴿ فَذُوقُوا العَذَابِ ﴾ يعني السيف يوم بدر ، وقيل عذاب الآخرة. ص٩٧ ★ [ مجمع البيان ٥ / ٢٣ ] : أتيت رسول الله (ص) وفي عنقي صليبً من ذهب ، فقال:

يا عدي ! . . اطرح هذا الوثن من عنقك ، فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ هذه الآية : ﴿ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ﴾ حتى فرغ منها ، فقلت له : إنّا لسنا نعبدهم ، فقال :

اليس يحرّمون ما احلّ الله فتحرّمونه ، ويحلّون ما حرّم الله فتستحلّونه ؟ . . فقلت : بلى ، قال : فتلك عبادتهم ! . . ص٩٨

★ [ مجمع البيان ٨ / ٤٦٥ ] : قال المفسرون : إنّ اشراف قريش – وهم خمسة وعشرون – منهم : الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم وابو جهل وأبي وأمية – ابنا خلف – وعتبة وشيبة – ابنا ربيعة – والنضر بن الحارث أتوا أبا طالب وقالوا : أنت شيخنا وكبيرنا وقد أتبناك تقضي بيننا وبين ابن أخيك ! . . فإنه سفة أحلامنا ، وشتم آلهتنا . . فدعا أبو طالب رسول الله (ص) وقال :

يا بن اخي ! . . هؤلاء قومك يسالونك فقال : ماذا يسالونني ؟ . . قالوا : دعنا وآلهتنا ندعك وإلهك ، فقال (ص) : اتعطونني كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم ؟ . . فقال له ابو جهل :

لله أبوك ، نعطيك ذلك وعشر أمثالها ! . . فقال : قولوا : لا إله إلا الله . . فقاموا وقالوا : ﴿ أَجُعُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وروي أنّ النبي (ص) استعبر ثم قال: يا عمّ ! . . والله لو وُضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ، ما تركت هذا القول حتى أنفذه أو أقتل دونه . . قال له أبو طالب : امض لأمرك فو الله لا أخذلك أبدا ! . . ص١٤٣

★ [ تفسير البيضاوي ٢ / ٣٦٠ ] : روى انه مرّ بالنبي (ص) وهو يقرأ حم السجدة ، فأتى قومه وقال : سمعت من محمد (ص) آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس والجنّ ، إِنّ له لحلاوة وإِنّ عليه لطلاوة ، وإِنّ اعلاه لمثمرّ ، وإِنّ اسفله لمغدق ، وإِنه ليعلو ولا يُعلى ، فقالت قريش : صبا الوليد . . فقال ابن اخيه ابو جهل : أنا أكفيكموه .

فقعد إليه حزينا وكلّمه بما احماه ، فقام فناداهم فقال : تزعمون انّ محمدا (ص) مجنون ، فهل رايتموه يخنق ؟ . . وتقولون :

الحلدالاول

إنه كاهنّ فهل رأيتموه يتكهّن ؟ . . وتزعموه أنه شاعرٌ هل رأيتموه يتعاطى شعراً ؟ . . فقالوا :

لا ، فـقـال : ما هو إلا ساحـرٌ ! . . اما رايتـمـوه يفـرّق بين المرء واهله وولده ومواليــه ؟ . . ففرحوا به وتفرّقوا مستعجبين منه . . ص١٦٨

# المنتقى من الجزء العاشر : كتاب الاحتجاج والمناظرة

### باب ما علمه أمير المؤمنين (ع) من أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر : أربعاء بين خميسين وصوم شعبان ، يُذهب بوسواس الصدر وبلابل القلب . . والاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير . . غسل الشياب يُذهب بالهمّ والحزن وهو طهور للصلحة . . لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ، ومن شاب شيبته في الإسلام كان له نورا يوم القيامة .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيم بالصعيد ، فإن روح المؤمن تُرفع إلى الله تبارك وتعالى فيقبلها ويبارك عليها ، فإن كان أجلها قد حضر ، جعلها في كنوز رحمته ، وإن لم يكن أجلها قد حضر ، بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردونها في جسدها ....

★ [ الخصال ص١٥٥ ]: لا ينام الرجل على وجهه ، ومن رايتموه نائما على وجهه ، ومن رايتموه نائما على وجهه فانبهوه ولا تدعوه . . ولا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ، ولا يفكرن في نفسه فإنه بين يدي ربه عزّ وجلّ ، وإنما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : كلوا ما يسقط من الخوان ( أي ما يؤكل عليه ) فإنه شفاءٌ من كل داء بإذن الله عز وجل لمن اراد أن يستشفي به ، إذا أكل أحدكم طعاماً فمص أصابعه التي أكل بها ، قال الله عز وجل :

بارك الله فيك ، البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله ( ص) وهو لباسنا ، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ جميلٌ يحب الجمال ، ويحب أن يرى

اثر نعمسته على عبسده . . صلِلُوا ارحامكم ولو بالسسلام ، يفسول الله تبارك وتعمالي :

﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِن الله كان عليكم رقيبا ﴾ لا تقطعوا نهاركم بكذا وكذا وفعلنا كذا وكذا ، فإِنّ معكم حَفَظة يحفظون علينا وعليكم ، اذكروا الله في كل مكان ، فإنه معكم . . . .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : إياكم والغلو فينا ، قولوا إنّا عبيدٌ مربوبون ، وقولوا في فضلنا ما شئتم . . مَن احبنا فليعمل بعملنا وليستعن بالورع ، فإنه افضل ما يُستعان به في امر الدنيا والآخرة . . لا تجالسوا لنا عائبا ، ولا تمتدحوا بنا عند عدونا معلنين بإظهار حبنا فتذلّوا انفسكم عند سلطانكم . . . .

★ [ الخصال ص٥٥٥]: لا تحقروا ضعفاء إخوانكم ، فإنه من احتقر مؤمنا لم يجمع الله عز وجل بينهما في الجنّة إلا أن يتوب ، لا يكلّف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم حاجته ....

★ [ الخصال ص١٥٥ ] :خالفوا اصحاب المسكر وكلوا التمر ، فإن فيه شفاة من الأدواء . . اتبعوا قول رسول الله (ص) فإنه قال : من فتح على نفسه باب مسألة ، فتح الله عليه باب فقر . . اكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق . . وقدّموا ما استطعتم من عمل الخير تجدوه غدا . . إياكم والجدال ! . . فإنه يورث الشك . ★ [ الخصال ص١٥٥ ] : من كانت له إلى ربه عزّ وجلّ حاجة ، فلبطلبها في ثلاث ساعات : ساعة في يوم الجمعة ، وساعة تزول الشمس حين تهب الرياح ، وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة ، ويصوّت الطير ، وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر ، فإنّ ملكين يناديان : هل من تائب يتاب عليه ؟ . . هل من سائل يُعطى ؟ . . هل من مستغفر فيُغفر له ؟ . . هل من طالب حاجة فتُقضى له ؟ . . فأجيبوا داعي الله ، واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فإنه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض ، وهي الساعة التي يقسّم الله فيها الرزق بين عباده .

★ [ الخصال ص٥٥٥] : انتظروا الفرج ، ولا تياسوا من روح الله ، فإن أحب

الأعمال إلى الله عزّ وجلّ انتظار الفرج ، ومادام عليه العبد المؤمن . . توكلوا على الله عزّ وجلّ عند ركعتي الفجر إذا صليتموها ففيها تُعطوا الرغائب . . لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلين احدكم وبين يديه سيفٌ فإنّ القبلة امْنٌ . . اتمّوا برسول الله (ص) حجّكم إذا خرجتم إلى بيت الله ، فإنّ تركه جفاءٌ وبذلك أمرتم ، وبالقبور التي الزمكم الله عزّ وجلّ حقها وزيارتها ، واطلبوا الرزق عندها .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : ولا تستصغروا قليل الآثام ، فإن الصغير يُحصى ويرجع إلى الكبير . . واطيلوا السجود فما من عمل اشد على إبليس من ان يرى ابن آدم ساجداً ، لأنه أمر بالسجود فعصى ، وهذا أمر بالسجود فاطاع فنجا . . اكثروا ذكر الموت ويوم خروجكم من القبور ، و قيامكم بين يدي الله عز وجل تهون عليكم المصائب .

★ [ الخصال ص٩٥٥ ] : إذا اشتكى احدكم عينيه ، فليقرأ آية الكرسي وليُضمر في نفسه أنها تبرأ ، فإنها تُعافى إن شاء الله . . توقوا الذنوب ، فما من بلية ولا نقص رزق إلا بذنب ، حتى الخدش والكبوة والمصيبة ، قال الله عز وجلّ : ﴿ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ . . أكثروا ذكر الله عزّ وجلّ على الطعام ، ولا تطغوا فيه ، فإنها نعمة من نعم الله ورزق من رزقه ، يجب عليكم فيه شكره وحمده . . أحسنوا صحبة النعم قبل فيها ، فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : من رضي عن الله عزّ وجلّ باليسير من الرزق ، رضي الله عنه بالقليل من العمل ....

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : اصطنعوا المعروف بما قدرتم على اصطناعه ، فإنه يقي مصارع السوء . . ومن اراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله ، فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب ، كذلك منزلته عند الله تبارك وتعالى . . . .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم ، وما لم تحفظوا فقولوا : وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لنا . . فإنه من أقرّ

بذنبه في ذلك الموضع وعدّه وذكره واستغفر الله منه ، كان حقا على الله عزَ وجلّ أن يغفره له ....

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم ، وليطلب الرجل حاجته عند قبر أبيه وأمه بعد ما يدعو لهما . . المسلم مرآة أخيه ، فإذا رأيتم من أخيكم هفوة فلا تكونوا عليه ، وكونوا له كنفسه ، وأرشدوه ، وانصحوه ، وترفقوا به ، وإياكم والخلاف فتُمزّقوا ، وعليكم بالقصد تزلفوا وتوجروا ....

★ [ الخصال ص٥٥٥ ]: تصدقوا بالليل ، فإنّ الصدقة بالليل تُطفئ غضب الرب جلّ جلاله . . احسبوا كلامكم من اعمالكم . . يقل كلامكم إلا في خير . . انفقوا عما رزقكم الله عزّ وجلّ ، فإنّ المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله ، فمن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة . . من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإنّ الشك لا ينقض اليقين .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : لا تشهدوا قول الزور ، ولا تجلسوا على مائدة يُشرب عليها الخمر ، فإنّ العبد لا يدري متى يُؤخذ . . إذا جلس احدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد . . ولا يضعن احدكم إحدى رجليه على الأخرى ويربع ، فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها . . . .

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : إياكم والكسل!.. فإنه مَن كسل لم يؤد حقّ الله عزّ وجلّ .. تعهدوا انفسكم ، فإنّ وجلّ .. تعهدوا انفسكم ، فإنّ الله عزّ وجلّ يبغض من عباده القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه .. لا يعبث الرجل في صلاته بلحيته ولا بما يشغله عن صلاته .. بادروا بعمل الخير قبل ان تُشغلوا عنه بغيره .

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : المؤمن نفسه منه في تعب ، والناس منه في راحة . . ليكن جلّ كلامكم ذكر الله عزّ وجلّ . . احذروا الذنوب فإنّ العبد ليذنب فيُحبس عنه الرزق . . داووا مرضاكم بالصدّقة . . حصّنوا أموالكم بالزكاة . . الصلاة قربان كل تقيّ . . الحجّ جهاد كل ضعيف .

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : جهاد المراة حسن التبعّل . . الفقر هو الموت الأكبر . . .
 قلّة العيال احد اليسارين . . التقدير نصف العيش . . الهمّ نصف الهرم . . ما عال امرؤ اقتصد ، وما عطب امرؤ استشار . . . .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : تعرّضوا للتجارة فإنّ فيها غنى لكم عمّا في ايدي الناس ، فإنّ الله يحب المحترف الأمين . . ليس عمل احب إلى الله عزّ وجلّ من الصلاة ، فلا يشغلنكم عن اوقاتها شيء من امور الدنيا ، فإنّ الله عزّ وجلّ ذمّ اقواما فقال : ﴿ الذين هم عن صلوتهم ساهون ﴾ ، يعني انهم غافلون استهانوا باوقاتها . . . .

★ [ الخنصال ص١٥٥ ] : المؤمن لا يغشّ أخاه ، ولا يخونه ، ولا يخذله ، ولا يتهمه ، ولا يقول له : أنا منك بريءٌ .. اطلب لأخيك عذراً ، فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً .. مُزاولة قلع الجبال ايسر من مُزاولة مُلْك مؤجّل .. واستعينوا بالله واصبروا ، إنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين .. لا تعاجلوا الامر قبل بلوغه فتندموا ، ولا يطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم ....

★ [ الخصال ص١٥٥ ]: من قرأ ﴿ قل هو الله أحد ﴾ قبل أن تطلع الشمس إحدى عشر مرة ، ومثلها ﴿ إِنَا انزلناه ﴾ ، ومثلها آية الكرسي ، مُنع ماله مما يخاف ... من قرأ ﴿ قل هو الله احد ﴾ قبل أن تطلع الشمس لم يصبه في ذلك اليوم ذنبٌ وإن جهد إبليس ....

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : ابداوا بالملح في اول طعامكم ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرّب ، من ابتدا طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء ، وما لا يعلمه إلا الله عزّ وجلّ ....

★ [ الخصال ص٥٥٥ ]: توبوا إلى الله عزّ وجلّ وادخلوا في محبته ، فإنّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، والمؤمن توّاب . . . .

★ [ الخسسال ص١٥٥ ] : باب التوبة مفتوح لمن ارادها ، فتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ، وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم . . .

فمازالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحوا ، إنّ الله ليس بظلام للعبيد ، ولو انهم استقبلوا ذلك بالدعاء والإنابة لما تنزل ، ولو انهم إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم ، فزعوا إلى الله عزّ وجلّ بصدق من نيّاتهم ، ولم يهنوا ولم يسرفوا لأصلح الله لهم كل فاسد ، ولردّ عليهم كل صالح ....

★ [ الخصال ص٥٥٠] : إن الأمور إلى الله عزّ وجلّ ليست إلى العباد ، ولو كانت إلى العباد ما كانوا ليختاروا علينا أحداً ، ولكنّ الله يختصّ برحمته من يشاء ، فاحمدوا الله على ما اختصّكم به من بادئ النعم ، أعني طيب الـ لادة .

★ [ الخسسال ص١٥٥ ] : كل عين يوم القيامة باكية ، وكل عين يوم القيامة ساهرة إلا عين من الحتصه الله بكرامته ، وبكى على ما يُنتهك من الحسين وآل محمد (ع) . . شيعتنا بمنزلة النحل ، لو يعلم الناس ما في اجوافها لاكلوها . . لا تعجّلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى ياتي على حاجته . . إذا انتبه احدكم من نومه فليقل :

" لا إله إلا الله الحليم الكريم الحي القيوم وهو على كل شيء قدير ، سبحان رب النبيين وإله المرسلين ، رب السماوات السبع وما فيهن ، ورب الأرضين السبع وما فيهن ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين " . . فإذا جلس من

نومه فليقل قبل أن يقوم: "حسبي الله ، حسبي الرب من العباد ، حسبي الذي هو حسبي منذ كنت ، حسبي الله ونعم الوكيل" . . . .

★ [ الخصال ص١٥٥ ]: ذكرُنا أهل البيت شفاءٌ من العلل والأسقام ووسواس الريب ، وجهتنا رضا الربّ عزّ وجلّ . . والآخذ بامرنا معنا غدا في حظيرة القدس ، والمنتظر لأمرنا كالمتشحّط بدمه في سبيل الله . . من شهدنا في حربنا أو سمع واعيتنا فلم ينصرنا ، أكبّه الله على منخريه في النار . .

نحن باب الغوث إذا بغوا وضاقت المذاهب ، نحن باب حطة - وهو باب السلام - من دخله نجا ومن تخلف عنه هوى ، بنا يفتح الله وبنا يختم الله ، وبنا يمحو ما يشاء وبنا يثبت ، وبنا يدفع الله الزمان الكلب (أي شديد الضيق) ، وبنا ينزل الغيث ، فلا يغرّنكم بالله الغرور . .

ما انزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله عزّ وجلّ ، ولو قد قام قائمنا لانزلت السماء قطرها ، ولا خرجت الأرض نباتها ، ولذهبت الشحناء من قلوب العباد ، واصطلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام ، لا تضع قدميها إلا على النبات ، وعلى راسها زينتها ، لا يهيجها سبعٌ ولا تخافه .

★ [ الخصال ص٥٥٥ ]: ولو تعلمون مالكم في مقامكم بين عدو كم وصبركم على ما تسمعون من الأذى ، لقرّت أعينكم ، ولو فقد تموني لرايتم من بعدي أموراً ، يتمنى أحدكم الموت مما يرى من أهل الجحود والعدوان من الأثرة ، والاستخفاف بحقّ الله تعالى ذكره ، والخوف على نفسه ، فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا ، وعليكم بالصبر والصلاة والتقية . . . .
 ★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : علموا صبيانكم الصلاة ، وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنين . . . . .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون ، فردوه إلينا وقفوا عنده وسلّموا حتى يتبين لكم الحق ، ولا تكونوا مذاتيع عجلى ، إلينا يرجع الغالي ، وبنا يلحق المقصر الذي يقصر بحقنا ، من تمسك بنا لحق ، ومن سلك

غير طريقنا غرق ، لمحبينا افواجٌ من رحمة الله ، ولمبغضينا افواجٌ من غضب الله ، وطريقنا القصد ، وفي امرنا الرشد ....

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : الصلاة في الحرمين تعدل الف صلاة ، ونفقة درهم في الحج تعدل الف درهم . . ليخشع الرجل في صلاته ، فإنه من خشع قلبه لله عز وجلّ خشعت جوارحه ، فلا يعبث بشيء . . . .

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليصل صلاة مودّع ....

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : وإذا قراتم : ﴿ إِن الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ فصلوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها . . ليس في البدن شيء أقل شكرا من العين ، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله عز وجل . . . .

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : ما عُبد الله بشىء افضل من المشى إلى بيته . . . .

★ [ الخصال ص٥٥٠ ] : إذا تعرى الرجل نظر إليه الشيطان ، فطمع فيه فاستتروا ....

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : من كتم وجعاً اصابه ثلاثة ايام من الناس ، وشكا إلى الله كان حقاً على الله أن يعافيه منه . . ابعد ما كان العبد من الله إذا كان همة بطنه وفرجه . . لا يخرج الرجل في سفر يخاف فيه على دينه وصلاته . . أعطي السمع أربعة : النبي (ص) ، والجنة ، والنار ، وحور العين ، فإذا فرغ العبد من صلاته فليصل على النبي (ص) ، ويسال الله الجنة ، ويستجير بالله من النار ، ويساله أن يزوّجه من الحور العين ، فإنه من صلى على النبي (ص) رفعت دعوته ، ومن سأل الجنة قالت الجنة : يا رب ! . . أعط عبدك ما سأل ، ومن الحور العين ، قلن الحور : يا رب ! . . اجر عبدك مما استجارك ، ومن سأل الحور العين ، قلن الحور : يا رب ! . . اعط عبدك ما سأل . . . .

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : إذا قام الرجل إلى الصلاة ، أقبل إبليس ينظر إليه حسداً لا يرى من رحمة الله التي تغشاه . . شر الأمور محدثاتها ، وخير الأمور ما كان لله عزّ وجلّ رضى . . من عَبَد الدنيا وآثرها على الآخرة استوخم العاقبة .

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : اتخذوا الماء طيبا . . من رضى من الله عزّ وجلّ بما قسم

له استراح بدنه .. خسر من ذهبت حياته وعمره فيما يباعده من الله عسز وجلل الله ما سرة ان يرفع راسه من سجوده .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : إياكم وتسويف العمل ، بادروا به إذا أمكنكم . . وما كان لكم من رزق فسيأتيكم على ضعفكم ، وما كان عليكم فلن تقدروا أن تدفعوه بحيلة . . مُسروا بالمعسروف ، وانهوا عن المنكر ، واصبروا على ما اصابكم . . . .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : صافح عدوك وإن كره ، فإنه بما أمر الله عزّ وجلّ به عباده ، يقول : ﴿ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقّها إلا الذين صبروا وما يلقّها إلا ذو حظ عظيم ﴾ ، ما تكافي عدوك بشيء أشدّ عليه من أن تطبع الله فيه ، وحسبك أن ترى عدوك يعمل بمعاصي الله عزّ وجلّ . . الدنيا دُولٌ فاطلب حظك منها بأجمل الطلب حتى تأتيك دولتك .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : المؤمن يقظان مترقب خائف ينتظر إحدى الحسنيين ، ويخاف البلاء حذرا من ذنوبه ، راج رحمة الله عز وجل ، لا يعرى المؤمن من خوفه ورجائه ، يخاف مما قدم ولا يسهو عن طلب ما وعده الله ، ولا يامن مما خوفه الله عز وجل . . انتم عمّار الأرض الذين استخلفكم الله عز وجل فيها لينظر كيف تعملون ، فراقبوه فيما يرى منكم . . عليكم بالمحجة العظمى فاسلكوها ، لا يستبدل بكم غيركم . . . .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : من صدى بالإثم أعشى عن ذكر الله عزّ وجلّ . . مَن ترك الأخذ عن أمر الله بطاعته ، قيّض الله له شيطانا فهو له قرينٌ . . ما بال من خالفكم أشد بصيرةً في ضلالتهم وأبذل لما في أيديهم منكم ؟ . . ما ذاك إلا أنكم ركنتم إلى الدنيا فرضيتم بالضيم ، وشححتم على الحطام ، وفرّطتم فيما فيه عزّكم وسعادتكم وقوّتكم على من بغى عليكم ، لا من ربكم تستحيون فيما أمركم به ، ولا لأنفسكم تنظرون ، وانتم في كل يوم تُضامون ، ولا

تنتبهون من رقدتكم ، ولا ينقضي فتوركم ، اما ترون إلى بلادكم ودينكم كلّ يوم يَبلى ، وانتم في غفلة الدنيا ؟ . . يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون ﴾ .

★ [ الخصال ص١٥٥ ]: سمّوا اولادكم ، فإن لم تدروا اذكر هم أم انثى ، فسمّوهم بالا سماء التي تكون للذكر والأنثى ، فإن اسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه : الا سميتني وقد سمى رسول الله (ص) محسنا قبل أن يولد....

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : المنتظر وقت الصلاة بعد الصلاة من زوار الله عز وجل ، وحق على الله تعالى أن يُكرم زائره وأن يعطيه ما سال . . الحاج والمعتمر وفد الله ، وحق على الله تعالى أن يُكرم وفده ويحبوه بالمغفرة . . . .

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : إذا قدم اخوك من مكة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبّل به الحجر الأسود الذي قبّله رسول الله (ص) ، والعين التي نظر بها إلى بيت الله عزّ وجلّ ، وقبّل موضع سجوده ووجهه ، وإذا هنّاتموه فقولوا :

قَبِل الله نسكك ، ورحم سعيك ، وأخلف عليك نضقتك ، ولا جعله آخر عهدك ببيته الحرام ....

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : إِنَّ الله تبارك وتعالى اطّلع إلى الأرض ، فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ، ويفرحون لفرحنا ، ويحزنون لحزننا ، ويبذلون اموالهم وانفسهم فينا ، اولئك منا وإلينا ، ما من الشيعة عبد يقارف امرا نهينا عنه فيموت حتى يُبتلى ببلية تُمحص بها ذنوبه إما في ماله ، وإما في ولده ، وإما في نفسه حتى يلقى الله عز وجل وما له ذنب ، وإنه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه فيُشدد به عليه عند موته ....

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : السكر اربع سكرات : سكر الشراب ، وسكر المال ، وسكر المال ، وسكر الملك . . . .

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : احب للمؤمن ان يطلي في كل خمسة عشر يوما من النورة . . اقلوا من اكل الحيتان فإنها تذيب البدن ، وتُكثر البلغم ، وتغلظ

النفس . . حَسُو ( اي شرب الشيء بعد شيء ) اللبن شفاء من كل داء إلا المبوت . . كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة ، وفي كل حبة من الرمان إذا استقرّت في المعدة حياة للقلب ، وإنارة للنفس ، وتمرض وسواس الشيطان اربعين ليلة . . نعم الإدام الخل يكسر المرّة ويحيي القلب . . كلوا الهندباء ، فما من صباح إلا وعليه قطرة من قطر الجنة . . . .

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : إذا أراد احدكم أن يأتي زوجته فلا يعجّلها ، فإنّ للنساء حواثج .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : إذا رأى احدكم امرأة تعجبه فليات أهله ، فإنّ عند أهله مثل ما رأى ، ولا يجعلن للشيطان إلى قلب سبيلا ، وليصرف بصره عنها ، فإن لم تكن له زوجة فليصلّ ركعتين ويحمد الله كثيرا ، ويصلّي على النبي وآله ، ثم ليسال الله من فضله فإنه يبيح له برافته ما يغنيه . . إذا اتى احدكم زوجته فليقلّ الكلام ، فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس . لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته ، لعله يرى ما يكره ويورث العمى .

★ [ الخصال ص١٥٥ ] : إذا اراد احدكم مجامعة زوجته فليقل : اللهم!.. إني استحللت فرجها بامرك وقبلتها بامانتك ، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ....

★ [ الخصال ص٥٥٥ ] : إذا اراد احدكم الخلاء فليقل : بسم الله ، اللهم ! . .
 أمط عني الأذى ، واعذني من الشيطان الرجيم . . وليقل إذا جلس :

اللهم ! . . كما اطعمتنيه طيبا وسوغتنيه فاكفنيه . . فإذا نظر بعد فراغه إلى حدثه فليقه .

اللهم ! . . ارزقني الحلال ، وجنّبني الحرام . . فإن رسول الله (ص) قال : ما من عبد إلا وقد وكل الله به مَلكا يلوي عنقه إذا احدث حتى ينظر إليه ، فعند ذلك ينبغي له أن يسال الله الحلال ، فإن الملك يقول :

يا بن آدم ! . . هـ ذا مـ ا حـرصت عليه ، انظـر من اين اخذته وإلى ماذا صـار . ص١١٦

# باب ما تفضّل صلوات الله عليه به على الناس بقوله: سلوني قبل أن تفقدوني ، وفيه بعض جوامع العلوم ونوادرها

★ [ التوحيد ٣١٩ ، أمالي الصدوق ٢٠٥ ] : لما جلس علي (ع) في الخلافة وبايعه الناس ، خرج إلى المسجد متعمّماً بعمامة رسول الله (ص) ، لابساً بردة رسول الله ، متنعّلاً نعل رسول الله ، متقلّداً سيف رسول الله ، فصعد المنبر فجلس عليه متمكناً ، ثم شبك بين اصابعه فوضعها اسفل بطنه ثم قال : يا معاشر الناس ! . . سلوني قبل أن تفقدوني ، هذا سَفَط العلم ، هذا لعاب رسول الله (ص) ، هذا ما زقني رسول الله (ص) زقاً زقاً ، سلوني فإنّ عندي علم الأولين والآخرين ، أما والله لو ثُنيت لي وسادة فجلست عليها ، لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول : صدق علي ما كذب ، لقد أفتاكم بما أنزل الله في ، وأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتى ينطق الإنجيل فيقول : صدق علي ما كذب ، لقد فيقول : صدق على ما كذب ، لقد أفتاكم بما أنزل الله في ، وأفتيت أهل القرآن في في في المنافرة في المنافرة

صدق علي ما كذب ، لقد افتاكم بما انزل الله في ، وانتم تتلون القرآن ليلا ونهارا ، فهل فيكم احدً يعلم ما نزل فيه ؟.. ولولا آية في كتاب الله عزّ وجلّ ، لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة ، وهي هذه الآية : هي عحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب .

بقرآنهم حتى ينطق القرآن فيقول:

ثم قال: سلوني قبل ان تفقدوني ، فو الذي فلق الحبة وبرا النسمة لو سالتموني عن اية آية في ليل أنزلت اوفي نهار أنزلت ، مكيّها ومدنيها ، سفريها وحضريها ، ناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، وتاويلها وتنزيلها لأخبرتكم ، فقام إليه رجلٌ يُقال له ذعلب – وكان ذرب اللسان ، بليغا في الخطب ، شجاع القلب – فقال : لقد ارتقى ابن ابي طالب مرقاة صعبة ، لاخجلنه اليوم لكم في مسالتي إياه ، فقال : يا امير المؤمنين!.. هل رايت ربك ؟.. فقال : ويلك يا ذعلب!.لم اكن بالذي اعبد رباً لم اره ، قال : فكيف رايته ؟.. صفه لنا .. قال (ع):

ويلك ! . . لم تره العيون بمشاهدة الابصار ، ولكن راته القلوب بحقائق الإيمان ، ويلك يا ذغلب ! . . إنّ ربي لا يُوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون ، ولا بقيام قيام انتصاب ، ولا بجيئة ولا بذهاب ، لطيف اللطافة لا يُوصف باللطف ، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم ، كبير الكبرياء لا يُوصف بالكبر ، جليل الجلالة لا يُوصف بالغلظ ، رؤوف الرحمة لا يُوصف بالرقة ، مؤمن لا بعبادة ، مُدرك لا بمجسة ، قائل لا بلفظ ، هو في الاشياء على غير مهاينة ، فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه ، امام كل شيء ولا يقال له أمام ، داخل في الأشياء لا كشيء من شيء خارج ، فخر ذعلب مغشياً عليه فقال : تالله ما سمعت بمثل هذا الجواب ، والله لا عدت إلى مثلها . . . .

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني ، فقام إليه رجلٌ من أقصى المسجد متوكّباً على عكازة ، فلم يزل يتخطّى الناس حتى دنا منه فقال: يا أمير المؤمنين!.. دلني على عمل إذا أنا عملته نجّاني الله من النار. فقال له: اسمع يا هذا!.. ثم أفهم ثم استيقن ، قامت الدنيا بثلاثة: بعالم ناطق مستعمل لعلمه ، وبغني لا يبخل بماله على أهل دين الله عزّ وجلّ ، و بفقير صابر ، فإذا كتم العالم علمه ، وبخل الغني ، ولم يصبر الفقير ، فعندها الويل والثبور ، وعندها يعرف العارفون بالله ، إنّ الدار قد رجعت إلى بدئها ، أي إلى الكفر بعد الإيمان.

ايها السائل!.. فلا تغترن بكثرة المساجد، وجماعة اقوام اجسادهم مجتمعة وقلوبهم شتّى ، ايها الناس!.. إنما الناس ثلاثة : زاهد ، وراغب ، وصابر ، فأما الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا اتاه ، ولا يحزن على شيء منها فاته ، وأما الصابر فيتمناها بقلبه ، فإن ادرك منها شيئا صرف عنها نفسه ، لما يعلم من سوء عاقبتها ، وأما الراغب فلا يبالى من حل اصابها أم من حرام . .

قال: يا أمير المؤمنين!.. فما علامة المؤمن في ذلك الزمان؟.. قال: ينظر إلى ما أوجب الله عليه من حقّ فيتولاه، وينظر إلى ما خالفه فيتبرا منه وإن كان حبيبا قريبا، قال: صدقت والله يا أمير المؤمنين!.. ثم غاب الرجل فلم نره،

فطلبه الناس فلم يجدوه ، فتبسم على (ع) على المنبر ثم قال : ما لكم ؟ . . هذا اخي الخضر (ع) .... الخبر.ص١٢٠

#### باب مناظرات على بن الحسين (ع) واحتجاجاته

★ [ الاحتجاج ص١٧١ ] : روي أن زين العابدين (ع) مرّ على الحسن البصري وهو يعظ الناس بمنى فوقف عليه ثم قال:

امسك! . . اسالك عن الحال التي انت عليها مقيم ، اترضاها لنفسك فيما بينك وبين الله للموت إذا نزل بك غدا ؟ . . قال : لا ، قال :

افتحدَّث نفسك بالتحوّل والانتقال عن الحال التي لا ترضاها لنفسك إلى الحال التي ترضاها ؟ . . فاطرق مليّاً ثم قال :

إنى أقرل ذلك بلاحقيقة ، قال :

افترجو نبيا بعد محمد يكون لك معه سابقة ؟ . . قال : لا ، قال :

انترجو دارا غير الدار التي انت فيها ترد إليها فتعمل فيها ؟ . . قال : لا ، قال : افرايت احدا به مسكة عقل رضى لنفسه من نفسه بهذا ؟ . .

إنك على حال لا ترضاها ، ولا تحدَّث نفسك بالانتقال إلى حال ترضاها على حقيقة ، ولا ترجو نبيا بعد محمد ، ولا دارا غير الدار التي انت فيها فترد إليها فتعمل فيها ، وانت تعظ الناس ١ . . وفي رواية اخرى :

فلم تُشغل الناس عن الفعل وانت تعظ الناس ؟ . .

فلما ولى (ع) قال الحسن : من هذا ؟ . . قالوا : على بن الحسين (ع) ، قال : اهلُ بيت علم ، فما رُئي الحسن بعد ذلك يعظ الناس . ص١٤٦

★ [ الفصول الختارة س ] : سال رجل السجاد (ع) فقال له : اخبرني يا بن رسول الله !.. بماذا فضلتم الناس جميما وسُدتموهم ؟.. فقال له :

انا اخبرك بذلك ، اعلم ان الناس كلهم لا يخلون من ان يكونوا احد ثلاثة : إما رجل اسلم على يد جدنا رسول الله ، فهو مولانا ونحن ساداته وإلينا يرجع بالولاء .. او رجل قاتلنا فقتلناه فمضى إلى النار .. او رجل اخذنا منه الجزية عن يد وهو صاغر ، ولا رابع للقوم ، فاي فضل لم نحزه ، وشرف لم نحصله بذلك ؟ . . ص ١٤٦

#### باب نادر في احتجاج أهل زمانه على الخالفين

★ [ كنز الكراجكي ص١٦٠ ] : قال الشعبي : كنت بواسط وكان يوم اضحى فحضرت صلاة العيد مع الحجّاج فخطب خطبة بليغة ، فلما انصرف جاءني رسوله فاتيته فوجدته جالسا مستوفزا ( اي غير مطمئن في قعوده ) قال : يا شعبي ! . . هذا يوم اضحى وقد اردت أن أضحّي فيه برجل من اهل العراق ، واحببت أن تستمع قوله ، فتعلم أني قد أصبت الرأي فيما أفعل به ، فقلت : أيها الأمير ! . . أو ترى أن تستنّ بسنة رسول الله (ص) ، وتضحّي بما أمر أن يُضحى به ، وتفعل مثل فعله ، وتدع ما أردت أن تفعله به في هذا اليوم العظيم إلى غيره ؟ . . فقال : يا شعبي ! . . إنك إذا سمعت ما يقول صوبّت رأيي فيه لكذبه على الله وعلى رسوله وإدخال الشبهة في الإسلام . . قلت : أفيرى الأمير أن يعفيني من ذلك ؟ . . قال : لا بد منه .

ثم امر بنطع فبسط ، وبالسيّاف فأحضر ، وقال : احضروا الشيخ ، فأتوا به فإذا هو يحيى بن يعمر ، فاغتممت غمّا شديدا ، وقلت في نفسي : وأي شيء يقموله يحيى بما يوجب قبله ، فقال له الحجاج : انت تزعم أنك زعيم العراق ؟ . . قال يحيى : أنا فقيه من فقهاء العراق ، قال : فمن أي فقهك ؟ . . زعمت أنّ الحسن والحسين من ذرية رسول الله ! . . قال : ما أنا زاعمة ذلك ، بل قائله بحيق ، قال : وبأي حق قلمته ؟ . .

قال: بكتاب الله عزّ وجلّ ، فنظر إليّ الحجّاج وقال: اسمع ما يقول ، فإن هذا مما لم اكن سمعته عنه ، اتعرف انت في كتاب الله عزّ وجلّ انّ الحسن والحسين من ذرية محمد رسول الله (ص) ؟ . . فجعلت افكر في ذلك ، فلم اجد في القرآن شيئا يدل على ذلك ، وفكّر الحجّاج مليا ثم قال ليحيى :

لعلك تريد قول الله تعالى: ﴿ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل

تعالوا ندع ابناءنا وابناء كم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعـنة الله على الكاذبين ﴾ ، وان رسول الله (ص) خرج للمباهلة ومعه على وفاطمة والحسن والحسين ؟ . .

قال الشعبي : فكانما اهدي إلى قلبي سرورا وقلت في نفسي : قد خلص يحيى وكان الحجّاج حافظا للقرآن ، فقال له يحيى : والله إنها لحجةٌ في ذلك بليغة ، ولكن ليس منها احتج لما قلت ، فاصفر وجه الحجّاج واطرق مليا ، ثم رفع راسه إلى يحيى وقال له: إن أنت جئت من كتاب الله بغيرها في ذلك فلك عشرة الف درهم ، وإن لم تات بها فانا في حلّ من دمك ، قال : نعم .

قال الشعبي : فغمّني قوله ، وقلت : اما كان في الذي نزع به الحجاج ما يحتجّ به يحيى ويرضيه ، بأنه قد عرفه وسبقه إليه ويتخلص منه حتى ردّ عليه وافحمه ؟ . . فإن جاءه بعد هذا بشيء لم آمن أن يدخل عليه فيه من القول ما يبطل به حجته ، لئلا يقال انه قد علم ما قد جهله هو ، فقال يحيى للحجاج : قول الله تعالى : ﴿ وَمِن ذِرِيتِه دَاوِد وَسَلَّيْمَانَ ﴾ مَن عني بذلك ؟ . .

قال الحجّاج : إبراهيم (ع) ، قال : فداود وسليمان من ذريته ؟ . . قال : نعم ، قال يحيى: ومن نصَّ الله عليه بعد هذا أنه من ذريته ؟.. فقرأ الحجاج: ﴿ وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ﴾ ، قال يحيى : ومن ؟ . . قال : ﴿ وزكريا ويحيى وعيسى ﴾ ، قال يحيى :

ومن اين كان عيسى من ذرية إبراهيم (ع) ولا أب له ؟ . . قال :

من أمه مريم (ع) ، قال يحيى : فمن أقرب : مريم من إبراهيم (ع) ، أم فاطمة من محمد (ص) ؟ . . وعيسى من إبراهيم ، والحسن والحسين (ع) من رسول الله (ص) ؟ . . قال الشعبي : فكانما القمه حجرا ، فقال :

أطلقوه قبّحه الله ، وادفعوا إليه عشرة الف درهم لا بارك الله له فيها . . ثم أقبل على فقال: قد كان رايك صوابا ولكنا أبيناه ، ودعا بجزور فنحره وقام فدعا بالطعام فاكل واكلنا معه ، وما تكلم بكلمة حتى انصرفنا ، ولم يزل مما احتج به يحيى بن يعمر واجماً . ص١٤٩

رسالته . ص١٥٨

#### باب مناظرات محمد بن على الباقر (ع) واحتجاجاته

★ [ المناقب ٢ / ٧٨٨ ] : رايت الباقر (ع) وهو متكئ على غلامين اسودين ، فسلمت عليه فرد على على بُهر (اي إنقطاع النفس من التعب) ، وقد تصبّب عرقاً فقلت: اصلحك الله لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال في طلب الدنيا ؟ . . فخلَّى الغلامين من يده وتساند وقال : لو جاءني انا في طاعة من طاعات الله ، اكفَّ بها نفسي عنك وعن الناس ، وإنما كنت اخاف الله لو جاءني وأنا على معصية من معاصى الله ، فقلت : رحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني . ص٥٧ ١

★ [ المناقب ٢ / ٢٨٩ ] : كان عبد الله بن نافع بن الأزرق يقول : لو عرفت أنّ بين قطريها احدا تبلغني إليه الإبل ، يخصمني بان عليا (ع) قتل أهل النهروان وهو غير ظالم لرحلتها إليه ، قبل له : إيت ولده محمد الباقر (ع) ، فأتاه فسأله فقال (ع) بعد كلام:

الحمد لله الذي اكرمنا بنبوته ، واختصّنا بولايته ، يا معشر اولاد المهاجرين والأنصار ! . . من كان عنده منقبة في أمير المؤمنين (ع) فليقم وليحدّث ، فقاموا ونشروا من مناقبه ، فلما انتهوا إلى قوله : ( الأعطين الراية ) الخبر ، ساله الباقر (ع) عن صحته ، فقال : هو حقّ لاشك فيه ، ولكنّ عليا احدث الكفر بعد . . فقال الباقر (ع) :

اخبرني عن الله احبّ علي بن ابي طالب (ع) يوم احبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان ، أم لم يعلم ؟ . . إن قلت : لا كفرت ، فقال : قد علم ، قال : فاحبّه على أن يعمل بطاعته ، أم على أن يعمل بمعصيته ؟ . . قال : على أن يعمل بطاعته ، فقال الباقر (ع) : قم مخصوما ! . . فقام وهو يقول : ﴿ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ﴾ الله يعلم حيث يجعل

★ [ الكشي ١٤٣ ] : خرجت حاجًا فصحبني عمر بن ذر القاضي ، وابن قيس الماصر ، والصلت بن بهرام ، وكانوا إذا نزلوا منزلا قالوا : انظر الآن فقد حررنا اربعة آلاف مسالة نسال ابا جعفر (ع) منها عن ثلاثين كل يوم ، وقد قلد ناك ذلك ، قال ثوير : فغمني ذلك حتى إذا دخلنا المدينة فافترقنا ، فنزلت أنا على ابي جعفر فقلت له : جعلت فداك ! . . إن ابن ذر وابن قيس الماصر والصلت صحبوني وكنت اسمعهم يقولون : قد حرّرنا اربعة آلاف مسالة نسأل ابا جعفر (ع) عنه فغمني ذلك ، فقال أبو جعفر (ع) :

ما يغمَّك من ذلك ؟ . . فإذا جاءوا فأذن لهم .

فلما كان من غد دخل مولى لأبي جعفر (ع) فقال: جعلت فداك!.. إن بالباب ابن ذر ومعه قوم ، فقال لي ابو جعفر (ع): يا ثوير!.. قم فاذن لهم ، فقمت فادخلتهم ، فلما دخلوا سلموا وقعدوا ولم يتكلموا ، فلما طال ذلك اقبل ابو جعفر (ع) يستفتيهم الأحاديث واقبلوا لا يتكلمون ، فلما راى ذلك أبو جعفر (ع) قال لجارية له يقال لها سرحة: هاتى الخوان .

فلما جاءت به فوضعته ، قال ابو جعفر (ع) : الحمد لله الذي جعل لكل شيء حداً ينتهي إليه ، فقال ابن ذر :

وما حدّه ؟ . . قال : إذا وُضع ذكر اسم الله ، وإذا رُفع حُمد الله ، ثم اكلوا ثم قال الله عفر (ع) : اسقيني فجاءته بكوز من ادم فلما صار في يده قال :

الحمد الله الذي جعل لكلّ شيئ حدًا ينتهي إليه ، حتى أنّ لهذا الكوز حدًا ينتهي إليه ، حتى أنّ لهذا الكوز حدًا ينتهي إليه ، فقال ابن ذر: وما حدّه ؟.. قال: يُذكر اسم الله عليه إذا شرب، ويُحمد الله عليه إذا فرغ ، ولا يشرب من عند عسروته ، ولا من كسر إن

كان فيه .

فلما فرغوا أقبل عليهم يستفتيهم الأحاديث فلا يتكلّمون ، فلما رأى ذلك أبو جعفر (ع) قال: يا بن ذر !.. الا تحدّ ثنا ببعض ما سقط إليكم من حديثنا ؟..

قال: بلى ، يا بن رسول الله ! . . قال: إني تارك فيكم الثقلين ، احدهما اكبر من آخر: كتاب الله ، وأهمل بيتي ، إن تمسكتم بهما لن تضلوا ، فقسال أبو جعفر (ع):

يا بن ذر 1.. إذا لقيت رسول الله (ص) فقال: ما خلفتني في الثقلين ؟.. فماذا تقول ؟.. فبكى ابن ذر حتى رايت دموعه تسيل على لحيته، ثم قسال: اما الأكبر فمزّقناه، وأما الأصغر فقتلناه.

فقال أبو جعفر (ع): إذاً تصدّقه يا بن ذر !.. لا والله لا تزول قدم يوم القيامة حتى يُسال عن ثلاث: عن عمره فيما أفناه ، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن حبّنا أهل البيت ، فقاموا وخرجوا ، فقال أبو جعفر (ع) لمولى: اتبِعهم فانظر ما يقولون ، فتبعهم ثم رجع ، فقال : جعلت فداك !.. قد سمعتهم يقولون لابن ذر: ما على هذا خرجنا معك ، فقال :

ويلكم ! . . اسكتوا ما اقول ؟ . . إِنَّ رجلاً يزعم انَّ الله يسالني عن ولايته ، وكيف اسال رجلاً يعلم حد الخوان وحد الكوز ؟ . . ص ١٦١

#### باب احتجاجات الصادق (ع) على الزنادقة والخالفين

★ [ الاحتجاج ] : من سؤال الزنديق الذي سأل الصادق (ع) عن مسائل كثيرة ان قال : الست تقول : يقول الله : ﴿ ادعوني استجب لكم ﴾ وقد نرى المضطرّ يدعوه فلا يُستجاب له ، والمظلوم يستنصره على عدوه فلا ينصره ؟ . . قال الصادق (ع) : ويحك ! . . ما يدعوه احد إلا استجاب له ، اما الظالم فدعاؤه مردود ولي أن يتوب إليه ، واما المحقّ فإنه إذا دعاه استجاب له ، وصرف عنه البلاء من حيث لا يعلمه ، واد خرله ثوابا جزيلا ليوم حاجته إليه ، وإن لم يكن الامر الذي سأل العبد خيرة له إن اعطاه امسك عنه .

والمؤمن العارف بالله ربما عزّ عليه أن يدعوه فيما لا يدري أصوابٌ ذلك أم خطأ وقد يسال العبد ربه إهلاك من لم ينقطع مدّته ، ويسال المطر وقتاً ولعله أوان لا يصلح فيه المطر ، لأنه أعرف بتدبير ما خلق من خلقه ، وأشباه ذلك كثيرة ، فافهم هذا . ص١٧٤

★ [ الإرشاد ص ٢٠٠٠ ] : قال الصادق (ع) : سل إن شئت ، فقال ابن ابي العوجاء : إلى كم تدوسون هذا البيدر ، وتلوذون بهذا الحجر ، وتعبدون هذا

البيت المرفوع بالطوب والمدر ، وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر ؟ . . مَن فكّر في هذا وقدر، علم أنه فعلٌ غير حكيم ولا ذي نظر ، فقل فإنك رأس هذا الأمر وسنامه ، وأبوك أسّه ونظامه ، فقال له الصادق (ع) :

إِنَّ مَن أَصْلُه الله وأعمى قلبه استوخم الحقِّ ولم يستعذبُه ، وصار الشيطان وليَّه وربّه ، ويورده موارد الهلكة ولا يصدره ، وهذا بيتٌ استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه ، فحثّهم على تعظيمه وزيارته ، وجعله قبلةً للمصلِّين له ، فهو شعبةٌ من رضوانه ، وطريقٌ يؤدي إلى غفرانه ، منصوبٌ على استواء الكمال ، ومجمع العظمة والجلال ، خلقه الله تعالى قبل دحو الأرض بالفي عام ، فاحقٌ من أطيع فيما امر وانتهى عمَّا زجر الله المنشئ للأرواح والصبور .

فقال له ابن ابى العوجاء: ذكرت ابا عبد الله فاحلت على غائب ، فقال الصادق : (8)

كيف يكون يا ويلك غاثبا ؟! . . مُن هو مع خلقه شاهد ، وإليهم أقرب من حبل الوريد ، يسمع كلامهم ، ويعلم اسرارهم ، لا يخلو منه مكان ، ولا يشغل به مكان ، ولا يكون من مكان اقرب من مكان ، يشهد له بذلك آثاره ، ويدلّ عليه افعاله ، والذي بعثه بالآيات الحكمة والبراهين الواضحة محمد (ص) ، جاءنا بهذه العبادة فإن شككت في شيء من امره ، فسل عنه أوضّحه لك ، فابلس ابن أبي العوجاء ولم يدر ما يقول ، وانصرف من بين يديه .

فقال لأصحابه: سالتكم أن تلتمسوا لي جمرة فالقيتموني على جمرة، فقالوا له: اسكت فو الله لقد فضحتنا بحيرتك وانقطاعك ، وما راينا احقر منك البوم في مجلسه ، فقال : أبي تقولون هذا ؟ . . إنه ابن من حلق رؤوس من ترون ، واوما بيده إلى اهل الموسم.ص٢١٠

★ [كنز الكراجكي ص١٩٦]: ذكروا أنّ أبا حنيفة أكل طعاما مع الإمام الصادق (ع) ، فلما رفع الصادق (ع) يده من اكله قال: الحمد الله رب العالمين ، اللهم ! . . هذا منك ومن رسولك (ص) ، فقال أبو حنيفة :

يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا ؟! . . فقال (ع) له : ويلك إِنَّ الله تبارك يقول في كتابه:

﴿ وما نقموا إلا أن اغناهم الله ورسوله من فضله ﴾ ، ويقول عز وجل في موضع آخر : ﴿ وَلُو أَنْهُمْ رَضُوا مَا آتُهُمُ اللهِ وَرُسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللهِ سَيُؤْتَيْنَا الله من فضله ورسوله ﴾.

فقال أبو حنيفة: والله لكاني ما قرأتهما قط من كتاب الله ، ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت ، فقال الصادق (ع) : بلي قد قراتهما وسمعتهما ، ولكن الله تعالى انزل فيك وفي اشباهك : ﴿ أم على قلوب اقفالها ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ . ص٢١٦

★ [ خط الشهيد ] : قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت جئت إلى حجّام بمنى ليحلق راسي ، فقال : ادن ميامنك ، واستقبل القبلة ، وسمّ الله ، فتعلّمت منه ثلاث خصال لم تكن عندي ، فقلت له : مملوك انت ام حر ؟ . . فقال : مملوك ، قلت : لمن ؟ . قال : لجعفر بن محمد العلوي (ع) ، قلت : اشاهد هو أم غائب ؟ . . قال : شاهد .

فصرت إلى بابه واستاذنت عليه فحجبني ، وجاء قومٌ من أهل الكوفة فاستاذنوا فاذن لهم ، فدخلت معهم ، فلما صرت عنده قلت له :

يا بن رسول الله ! . . لو أرسلت إلى أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا أصحاب محمد (ص) فإني تركت بها أكثر من عشرة آلاف يشتمونهم ، فقال :

لا يقبلون منى ، فقلت : ومَن لا يقبل منك وانت ابن رسول الله (ص) ؟.. فقال : أنت ممن لم تقبل منى ، دخلت داري بغير إذنى ، وجلست بغير أمري ، وتكلَّمت بغير رايي ، وقد بلغني انك تقول بالقياس ، قلت :

نعم ، به اقبول ، قبال :

ويحك يا نعمان ! . . أول من قاس الله تعالى إبليس حين أمره بالسجود لآدم (ع) وقال : خلقتني من نار وخلقته من طين ، أيما أكبر يا نعمان القتل أو الزنا ؟ . . قلت : القتل ، قال : فلِمَ جعل الله في القتل شاهدين ، وفي الزنا اربعة ؟.. اينقاس لك هذا ؟.. قلت : لا .. قال :

فايما اكبر البول او المني ؟ . . قلت : البول ، قال :

فلم امر الله في البول بالوضوء ، وفي المني بالغسل ؟ . . أينقاس لك هذا ؟ . . قلت : لا . . قال :

فايما أكبر الصلاة أو الصيام ؟ . . قلت : الصلاة ، قال :

فلِمَ وجب على الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ . . اينقاس لك هذا ؟ . . قلت : لا . . قال :

فايما اضعف المراة أم الرجل ؟ . . قلت : المرأة ، قال :

فلم جعل الله تعالى في الميراث للرجل سهمين ، وللمراة سهما ؟ . . اينقاس لك هذا ؟ . . قلت : لا . . قال :

فلِمَ حكم الله تعالى فيمن سرق عشرة دراهم بالقطع ، وإذا قطع رجل يد رجل فعليه دينها خمسة آلاف درهم ؟ . . أينقاس لك هذا ؟ . . قلت : لا . . قال : وقد بلغنى أنك تفسر آية في كتاب الله وهي :

﴿ ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم ﴾ أنه الطعام الطيب والماء البارد في اليوم الصائف ، قلت : نعم ، قال له :

دعاك رجل واطعمك طعاما طيبا ، واسقاك ماء باردا ، ثم امتن عليك به ، ما كنت تنسبه إليه ؟ . . قلت : إلى البخل ، قال :

افيبخل الله تعالى ؟!.. قلت : فما هو ؟.. قال : حبنا أهل البيت. ص ٢٢١ ★ [ خط الشهيد ] : دخل طاووس على الصادق (ع) فقال له :

يا طاووس! . . ناشدتك الله هل علمت أحدا أقبل للعذر من الله تعالى ؟ . . قال: قال:

هل علمت احداً اصدق ممن قال: لا اقدر وهو لا يقدر ؟ . . قال: اللهم لا ، قال: فلم لا يقدر ؟ . . قال: اللهم لا ، قال: فلم لا يقبل من لا اقبل للعذر منه ، ممن لا اصدق في القول منه ؟ . . فنفض ثوبه ، فقال: ما بيني وبين الحق عداوة . ص٢٢١

# باب ما بين (ع) من المسائل في أصول الدين وفروعه برواية الأعمش

★ [ الخصال ٢ / ١٥٠ ] : قال الصادق (ع) : وحبُّ اولياء الله واجبٌ ، والولايةُ لهم واجبةٌ ، والبراءةُ من أعدائهم واجبةٌ ، ومن الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليهم ، وهتكوا حجابه ، وأخذوا من فاطمة (ع) فدك ، ومنعوها ميراثها ، وغصبوها وزوجها حقوقهما ، وهمّوا بإحراق بيتها ، وأسسوا الظلم ، وغيّروا سنة رسول الله (ص) .

والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبة ، والبراءة من الأنصاب والأزلام اثمة الضلال وقادة الجور كلهم اولهم وآخرهم واجبة ، والبراءة من اشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل امير المؤمنين (ع) واجبة ، والبراءة من جميع قتلة أهل البيت (ع) واجبة .

والكبائر محرمة ، وهي : الشرك بالله عزّ وجلّ ، وقتل النفس التي حرّم الله تعالى وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، واكل مال اليتيم ظلماً ، واكل الربا بعد البيّنة ، وقذف الحصنات . .

وبعد ذلك : الزنا ، واللواط ، والسرقة ، واكل الميتة والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به من غير ضرورة ، واكل السحت ، والبخس في المكيال والميزان ، والميسر ، وشهادة الزور ، والياس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، وترك معاونة المظلومين ، والركون إلى الظالمين ، واليمين المغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، واستعمال الكبر والتجبر ، والكذب ، والإسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لأولياء الله عز وجل .

والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة ، كالغناء وضرب الأوتار ، والإصرار على صغائر الذنوب ، ثم قال (ع) : إِنَّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين . ص٢٢٩

بيان: قال الصدوق: الكبائر هي سبع، وبعدها فكلّ ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو اصغر منه، وصغير بالإضافة إلى ما هو اكبر منه، وهذا معنى ما ذكره الصادق (ع) في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزائدة على السبع ولا قوة إلا بالله. ص ٢٢٩

#### باب احتجاجات أصحاب الصادق (ع) على الخالفين

★ [ الفصول المختارة ص ٢٤] : مرّ الفضّال بن الحسن بن فضّال الكوفي بابي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه ، فقال لصاحب كان معه : والله لا أبرح أو أُخجّل أبا حنيفة ، قال صاحبه : إنّ أبا حنيفة بمن قد علت حاله ، وظهرت حجّته ، قال : مه ! . . هل رايت حجة كافر علت على مؤمن ؟ . . ثم دنا منه فسلم عليه فردّ وردّ القوم السلام باجمعهم ، فقال : يا أبا حنيفة ! . . رحمك الله إنّ لي أخاً يقول : إنّ خير الناس بعد رسول الله ضما تقول انت رحمك الله ؟ . .

فاطرق مليا ثم رفع راسه فقال: كفي بمكانهما من رسول الله (ص) كرما

وفخرا ، اما علمت انهما ضجيعاه في قبره ، فاي حجّة اوضح لك من هذه ؟ . . فقال له فضَّال : إنى قد قلت ذلك لأخي ، فقال : والله لئن كان الموضع لرسول الله (ص) دونهما ، فقد ظُلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حقّ .

وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله (ص) فقد اسآا وما احسا إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما ، فاطرق ابو حنيفة ساعةً ثم قال له : لم يكن له ولا لهما خاصة ، ولكنهما نظرا في حقّ عائشة وحفصة فاستحقّا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما.

فقال له فضّال قد قلت له ذلك فقال: انت تعلم انّ النبي (ص) مات عن تسع حشايا ، ونظرنا فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن ، ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر ، فكيف يستحق الرجلان اكثر من ذلك ؟ . . وبعد فما بال حفصة وعائشة ترثان رسول الله (ص) وفاطمة ابنته تُمنع الميراث ؟ . . فقال أبو حنيفة : يا قوم ! . . نحّوه عني فإنه والله رافضيٌّ خبيثٌ . ص٢٣٢

# باب احتجاجات موسى بن جعفر (ع) على أرباب الملل والخلفاء ، وبعض ما روى عنه من جوامع العلوم

★ [ تفسير العياشي ] : لما بني المهدي في المسجد الحسرام ، بقيت دار في تربيع المسجد ، فطلبها من أربابها فامتنعوا ، فسأل عن ذلك الفقهاء فكلِّ قال له : أنه لا ينبغي أن تُدخل شيئا في المسجد الحرام غصبا ، فقال له على بن يقطين : يا امير المؤمنين! . . لو كتبت إلى موسى بن جعفر (ع) لأخبرك بوجه الأمر في ذلك ، فكتب إلى والى المدينة : أن سل موسى بن جعفر (ع) عن دار أردنا أن نُدخلها في المسجد الحرام ، فامتنع علينا صاحبها ، فكيف المخرج من ذلك ؟ . . فقال ذلك لأبي الحسن (ع) ، فقال أبو الحسن (ع) : ولا بدَّ من الجواب في هذا ؟ . . فقال له : الأمر لا بدّ منه ، فقال له اكتب :

بسم الله الرحمن الرحيم ، إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس اولى ببنيانها ، وإن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها . فلما أتم الكتاب المهدى اخذ الكتاب فقبّله ، ثم أمر بهدم الدار ، فأتى أهل الدار ابا الحسن (ع) فسالوه أن يكتب لهم إلى المهدي كتابا في ثمن دارهم ، فكتب إليه ان ارضخ ( اعطهم قليلا ) لهم شيئا ، فأرضاهم . ص٢٤٦

- ★ [ التحف ص٨٠٤ ] : كتبت وإلى الكاظم في دعاء : الحمد الله منتهي علمه . . فكتب : لا تقولن منتهى علمه ، فإنه ليس لعلمه منتهى ولكن قل : الحمد لله منتهى رضاه . ص٢٤٦
- ★ [ التحف ص٤٠٩ ] : قال الكاظم (ع) : إذا كان الجور أغلب من الحقّ ، لم يحلّ لأحد أن يظنّ باحد خيرا حتى يُعرف ذلك منه . ص ٢٤٦
- ★ [ التحف ص٩٠٤ ] : قال الكاظم (ع) : ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير. ص ٢٤٦
- ★ [ التحف ص ١٠٤] : قال الكاظم (ع) : تفقّهوا في دين الله ، فإنّ الفقه مفتاح البصيرة ، وتمام العبادة ، والسبب إلى المنازل الرفيعة ، والرتب الجليلة في الدين والدنيا ، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب ، ومن لم يتفقّه في دينه لم يرضَ الله له عملا . ص٢٤٧
- ★ [ التسحف ص٠١٤ ] : قال الكاظم (ع) لعلي بن يقطين : كفّارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان . ص٧٤٧

### باب مناظرات الرضا (ع) واحتجاجاته على أرباب الملل المختلفة والأديان المتشتة في مجلس المأمون وغيره

★ [ المناقب ٢ / ٤٠٤ ] : أنتدب للرضا (ع) قومٌ يناظرون في الإمامة عند المامون فاذن لهم ، فاختاروا يحيى بن الضحّاك السمرقندي ، فقال : سل يا يحيى ! . . فقال يحيى : بل سل أنت يا بن رسول الله ! . . لتشرّفني بذلك ، فقال (ع) : يا يحيى ! . . ما تقول في رجل ادّعي الصدق لنفسه وكذّب الصادقين ؟ . . أيكون صادقا محقا في دينه أم كاذبا ؟ . . فلم يحر جواباً ساعة ، فقال المامون : اجبه يا يحيى ! . . فقال : قطعني يا امير المؤمنين .

فالتفت إلى الرضا (ع) فقال: ما هذه المسالة التي اقرّ يحيى بالانقطاع فيها ؟.. فقال (ع): إن زعم يحيى انه صدّق الصادقين فلا إمامة لمن شهد بالعجز على نفسه فقال على منبر الرسول:

" وليتكم ولست بخيركم " والأمير خير من الرعية ، وإن زعم يحيى انه صدّق الصادقين فلا إمامة لمن اقرّ على نفسه على منبر الرسول الله (ص) :

" إِنَّ لَي شَيْطَانَا يَعْتَرِينِي " والإمام لا يكون فيه شَيْطَانٌ ، وإِن زعم يحيى أنه صدّق الصادقين ، فلا إمامة لمن أقرّ عليه صاحبه ، فقال :

" كانت إمامة ابي بكر فلتة وقى الله شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه " فصاح المامون عليهم فتفرّقوا ، ثم التفت إلى بني هاشم فقال لهم :

الم اقسل لكسم ان لا تفاتحوه ولا تجمّعوا عليه ، فإنّ هولاء علمهم من علسم من علسم من علسم من علسم من علسم رسول الله (ص) . ص ٣٤٨

★ [ المناقب ٢ / ٥٠٥ ]: قال الرضا (ع) لابن قرة النصراني: ما تقول في المسيح ؟.. قال: يا سيدي !.. إنه من الله ، فقال: وما تريد بقولك: "من " ما المسيح و "من " على اربعة اوجه لا خامس لها ؟.. اتريد بقولك: "من " كالبعض من الكل فيكون مبعضا ؟.. او كالخل من الخمر فيكون على سبيل الاستحالة ؟.. او كالولد من الوالد ، فيكون على سبيل المناكحة ؟.. او كالصنعة من الصانع ، فيكون على سبيل المخلوق من الخالق ؟.. او عندك وجه آخر فتعرّفناه ؟.. فانقطع . ص ٣٤٩

★ [ الفصول الختارة ٩ / ٩٦ ] : قال المامون يوماً للرضا (ع) : اخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين (ع) يدل عليها القرآن ، فقال له الرضا (ع) :

فضيلة في المباهلة ، قال الله جلّ جلاله :

﴿ فمن حاجّك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ .

فدعا رسول الله (ص) الحسن والحسين (ع) فكانا ابنيه ، ودعا فاطمة (ع)

فكانت في هذا الموضع نساؤه ، ودعا امير المؤمنين (ع) فكان نفسه بحكم الله عزّ وجلّ ، فقد ثبت أنه ليس أحدّ من خلق الله تعالى أجلّ من رسول الله (ص) وافضل ، فوجب أن لا يكون أحدٌ أفضل من نفس رسول الله (ص) بحكم الله تعالى . . فقال له المامون :

اليس قد ذكر الله تعالى الأبناء بلفظ الجمع ، وإنما دعا رسول الله ابنيه خاصة ، وذكر النساء بلفظ الجمع ، وإنما دعا رسول الله (ص) ابنت وحدها ؟..

فلم لا جاز أن يذكر الدعاء لمن هو نفسه ، ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره ، فلا يكون لأمير المؤمنين (ع) ما ذكرت من الفضل ؟ . . فقسال له الرضا (ع):

ليس يصبح ما ذكرت يا امير المؤمنين ، وذلك ان الداعي إنما يكون داعيا لغيره كما أنَّ الآمر آمرٌ لغيره ، ولا يصبح أن يكون داعياً لنفسه في الحقيقة ، كما لا يكون آمراً لها في الحقيقة ، وإذا لم يدع رسول الله (ص) رجلا في المساهلة إلا أميسر المؤمنين (ع)، فقد ثبت أنسه نفسه التي عناها الله سبحانه في كتابه ، وجعسل حكمه ذلك في تنزيله ، فقال المامون :

إذا ورد الجيواب سيقط السيؤال. ص٥١ ٣٥

★ [ الدرة الباهرة ] : قال للرضا (ع) الصوفية : إنّ المامون قد ردّ إليك هذا الامر وانت احقّ النياس به ، إلا انه تحتـاج ان تلبس الصـوف وما يحسن لبسه ، فقال (ع):

ويحكم ! . . إنما يُراد من الإمام قسطه وعدله : إذا قال صدق ، وإذا حكم عدل ، وإذا وعد أنجز ، قال الله تعالى :

﴿ قَمَلَ مَن حَمَّ مَ زِينَمَةَ اللهُ التي أَخْسَرَجَ لَعَبَادَهُ وَالطَّيْبَاتُ مِنَ السَّرَوْقَ ﴾ ، إِنَّ يوسف (ع) لبس الديباج المنسوج بالمذهب ، وجملس على منكآت آل فسرعسون . ص١٥٦

# باب ما كتب الرضا (ع) للمأمون من محض الإسلام

★ [ خط الشهيد ] : حدّ ثني الرضا (ع) عن أبيه ، عن آبائه (ع) باسمائهم في كل سند إلى رسول الله (ص) : الإيمان إقرار باللسان ، ومعرفة بالقلب ، وعمل بالأركان . . قال علي بن مهرويه : قال أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي : قال أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي : لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لافاق ، قال الشيخ أبو إسحاق : سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول :

كنت مع ابي بالشام فرايت رجلا مصروعا ، فذكرت هذا الإسناد فقلت :

اجرّب هذا فقرات عليه هذا الإسناد ، فقام الرجل ينفض ثيابه ومرّ . ص٣٦٧

- ★ [ خط الشهيد ] : قال رسول الله (ص) : مَثَل المؤمن عند الله كمثَل ملك مقرّب ، وإنّ المؤمن أغلى عند الله من ملك مقرّب ، وليس أحدٌ أحبّ إلى الله من تائب مؤمن أومؤمنة تاثبة . ص٣٦٧
- ★ [ خط الشهيد ] : قال رسول الله (ص) : من مرّ على المقابر وقرا ﴿ قل هو الله احد ﴾ إحدى عشرة مرة ، ثم وهب اجره للاموات ، أعطي اجره بعدد الأموات . ص٣٦٨
- ★ [ خط الشهيد ] : قال الرضا (ع) : كان النبي (ص) : إذا أصابه صداعٌ أو غير ذلك ، بسط يديه وقرا الفاتحة والمعودتين ومسح بهما وجهه ، فيذهب عنه ما كان يجد . ص ٣٦٨
- ★ [ خط الشهيد ] : قال رسول الله (ص) : مَن ترك معصيةً مخافةً من الله ، ارضاه الله يوم القيامة. ص٣٦٨
- ★ [ خط الشهيد ] : قال رسول الله (ص) : الولد الصالح ريحان من رياحين الجنة . ص٣٦٨
- ★ [ خط الشهيد ]: قال علي (ع): لو رأى العبد اجله وسرعته إليه، لأبغض الأمل وطلب الدنيا. ٣٦٨٥
- ★ [ خط الشهيد ] : قال رسول الله (ص): ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي:
   الضلالة بعد المعرفة ، ومضلات الفتن ، وشهوة البطن والفرج . ص٣٦٨

★ [ خط الشهيد ] : قال رسول الله (ص) : اربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة ولو أتوا بذنوب أهل الأرض : الضارب بسيف أمام ذريّتي ، والقاضي لهم حوائجهم ، والساعي لهم في حوائجهم عندما اضطروا إليه ، والحبّ لهم بقلبه ولسانه . ص٣٦٨

★ [ خط الشهيد ]: قال رسول الله (ص): يا على !.. إذا كان يوم القيامة تعلّقتُ بحجزة الله ، وانت متعلّق بحجزتي ، وولدك متعلّقون بحجزتك ، وشيعة ولدك متعلّقون بحجزتهم ، فترى اين يُؤمر بنا . ص٣٦٩

★ [ خط الشهه على الله على الله (ص) : مَن قال حين يدخل السوق : "سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير " أعطي من الاجر بعدد ما خلق الله يوم القيامة . ص٣٦٩

★ [ خط الشهيد ] : قال رسول الله (ص) : ما يُقلّب جناح طائر في الهواء ، إلا له عندنا فيه علمٌ.ص٣٦٩

#### باب مناظرات أصحاب الرضا (ع) وأهل زمانه

★ [ الفصول الختارة ١ / ٣١ ] : قال ابو الحسن علي بن ميثم – رحمه الله – لرجل نصراني : لِمَ علقت الصليب في عنقك ؟ . . قال : لانه شبه الشيء الذي صُلب عليه عيسى (ع) ، قال ابو الحسن : افكان (ع) يحب ان يُمثّل به ؟ . . قال : لا ، قال : فأخبرني عن عيسى اكان يركب الحمار ويمضي عليه في حوائجه ؟ . . قال : نعم ، قال : افكان يحب بقاء الحمار حتى يبلغ عليه حاجته ؟ . . قال : نعم . . قال :

فتركت ما كان يحب عيسى بقاءه ، وما كان يركبه في حياته بمحبة منه ، وعمدت إلى ما حمل عليه عيسى (ع) بالكُره ، وركبه بالبغض له ، فعلقته في عنقال ، فقد كان ينبغي على هذا القياس أن تعلق الحمار في عنقاك وتطرح الصليب ، وإلا فقد تجاهلت . ص٣٧٢

ج ۱۰:

★ [ الفصول الختارة ١/٧٧] : سئل أبو محمد الفضل بن شاذان النيشابوري – رحمه الله – فقيل له : ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ؟ . . فقال : الدليل على ذلك من كتاب الله عزّ وجلّ ، ومن سنّة نبيه (ص) ، ومن إجماع المسلمين .

فاما كتاب الله تبارك وتعالى فقوله عزّ وجلّ : ﴿ يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ﴾ ، فدعانا سبحانه إلى طاعة اولي الامر كما دعانا إلى طاعة نفسه وطاعة رسوله ، فاحتجنا إلى معرفة اولي الامر ، كما وجبت علينا معرفة الله تعالى ، ومعرفة الرسول (ص) ، فنظرنا في اقاويل الأمـة ، فوجدناهم قد اختلفوا في اولي الامر ، وأجمعوا في الآية على ما يوجب كونها في علي بن أبي طالب (ع) ، فقال بعضهم : أولي الامر هم امراء السرايا ، وقال بعضهم : هم العلماء وقال بعضهم : هم القوام على الناس ، والآمرون بالمعروف ، والناهون عن المنكر ، وقال بعضهم : هم امير المؤمنين على بن أبي طالب والائمة من ذريته (ع) .

فسالنا الفرقة الأولى فقلنا لهم: اليس علي بن ابي طالب (ع) من امراء السرايا ؟.. فقالوا: بلى ، فقلنا للثانية: الم يكن (ع) من العلماء ؟.. قالوا: بلى ، فقلنا للثالثة: اليس علي (ع) قد كان من القوام على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟.. فقالوا: بلى ، فصار امير المؤمنين (ع) معيناً بالآية باتفاق الأمة واجتماعها ، وتبقّنا ذلك بإقرار المخالف لنا في الإمامة والموافق علمها .

فوجب أن يكون إماما بهذه الآية لوجود الاتفاق على أنه معني بها ، ولم يجب العدول إلى غيره والاعتراف بإمامته لوجود الاختلاف في ذلك ، وعدم الاتفاق وما يقوم مقامه من البرهان .

واما السنّة فإِنّا وجدنا النبي (ص) استقضى عليا (ع) على اليمن ، وامّره على الجيوش ، وولاه الاموال ، وامره بادائها إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد ظلماً ، واختاره لأداء رسالات الله سبحانه ، والإبلاغ عنه في سورة براءة ،

واستخلفه عند غيبته على من خلف ، ولم نجد النبي (ص) سن هذه السنن في احد غيره ، ولا اجتمعت هذه السنن في احد بعد النبي (ص) كما اجتمعت في علي (ع) ، وسنة رسول الله (ص) بعد موته واجبة كوجوبها في حياته ، وإنما تحتاج الأمة إلى الإمام بهذه الخصال التي ذكرناها ، فإذا وجدناها في رجل قد سنها الرسول (ص) فيه ، كان اولى بالإمامة ممن لم يسن النبي فيه شيئا من ذلك .

وما الإجماع فإن إمامته ثبتت من جهته من وجوه: منها أنهم قد أجمعوا جميعا أن عليا (ع) قد كان إماما ولو يوما واحدا ، ولم يختلف في ذلك أصناف أهل الإمامة ، ثم اختلفوا فقالت طائفة: كان إمام في وقت كذا وكذا ، وقالت طائفة: بل كان إماما بعد النبي (ص) في جميع أوقاته ، ولم تجمع الامة على غيره أنه كنان إماما في الحقيقة طرفة عين ، والإجماع أحق أن يُتبع من الاختلاف.

ومنها انهم اجمعوا جميعاً على ان عليا (ع) كان يصلح للإمامة ، وان الإمامة تصلح لبني هاشم ، واختلفوا في غيره ، وقالت طائفة : لم يكن تصلح لغير علي بن ابي طالب (ع) ، ولا تصلح لغير بني هاشم ، والإجماع حق لا شبهة فيه ، والاختلاف لا حجة فيه .

ومنها أنهم اجمعوا على ان عليا (ع) كان بعد النبي (ص) ظاهر العدالة واجبة له الولاية ، ثم اختلفوا فقال قوم: كان مع ذلك معصوماً من الكبائر والضلال ، وقال آخرون: لم يك معصوماً ولكن كان عدلا براً تقيا على الظاهر ، لا يشوب ظاهره الشوائب ، فحصل الإجماع على عدالته (ع) ، واختلفوا في نفي العصمة عنه (ع) .

ثم اجمعوا جميعا على ان ابا بكر لم يكن معصوماً ، واختلفوا في عدالته فقالت طائفة : كان عدلا ، وقال آخرون : لم يكن عدلا ، لأنه اخذ ما ليس له ، فمن اجمعوا على عدالته ، واختلفوا في عصمته اولى بالإسامة واحق من اختلفوا في عـدالته ، واجمعوا على نفى العصمة عنه . ص٣٧٧

# المنتقى من الجزء الحادي عشر : كتاب النبوة

# باب معنى النبوة وعلّة بعثة الأنبياء

★ [ كامل الزيارة ص١٧٩]: قال السجاد (ع): من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي ، وأربعة وعشرون ألف نبي ، فليزر قبر أبي عبدالله الحسين بن علي (ع) في النصف من شعبان ، فإن ارواح النبيين (ع) يستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم ، منهم خمسة أولو العزم من الرسل ، قلنا: من هم؟ . .

قال: نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمدصلى الله عليهم ، قلنا له: ما معنى أولو العزم ؟ . . قال : بُعشوا إلى شرق الأرض وغربها ، جنّها وإنسها . ص٣٣

# باب نقش خواتيمهم وأشغالهم وأمزجهتم وأحوالهم

★ [ مجالس المفيد ص ٢٤ ] : قال الصادق (ع): إِن كان النبيّ من الأنبياء ليُبتلى بالجوع حتّى يموت جوعا ..

وإن كان النبي من الأنبياء ليبنلي بالعطش حتى يموت عطشاً . .

وإن كان النبيُّ من الأنبياء ليُبتلي بالعراء حتّى يموت عرياناً . .

وإن كان النبيّ من الانبياء ليُبتلى بالسّقم والأمراض حتّى تتلفه ، وإن كان النبيّ لياتي قومه فيقوم فيهم يامرهم بطاعة الله ، ويدعوهم إلى توحيد الله وما معه مبيت ليلة ، فما يتركونه يفرغ من كلامه ولايستمعون إليه حتّى يقتلوه ، وإنّما يبتلى الله تبارك وتعالى عباده على قدر منازلهم عنده . ص ٦٦

★ [ فروع الكافي ١ / ٣٢٠] : قال الصادق (ع) : ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض اكثر من ثلاثة ايام ، حتى يُرفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء ، وإنما يُؤتى مواضع آثارهم ، ويبلغونهم من بعيد السلام ، ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب . ص٦٧

### باب عصمة الأنبياء وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم

بيان: اقول: لما اوردنا بعض الأخبار الدالة على عصمة الأنبياء المتضمّنة لتاويل مايوهم صدور الذّنب والخطاعنهم ، فلنتكلّم عليها جملة ، إذ تفصيل القول في ذلك يوجب الإطناب ، ويكثر حجم الكتاب:

اعلم أنّ الاختلاف الواقع في هذا الباب بين علماء الفريقين ، يرجع إلى اقسام أربعة : أحدها ما يقع في باب العقائد . .

وثانيها ما يقع في التّبليغ. .

وثالثها ما يقع في الأحكام والفتيا. .

ورابعها في أفعالهم وسيرهم (ع)..

وامّا الكفر والضّلال في الاعتقاد فقد اجمعت الأمّة على عصمتهم عنهما قبل النّبوّة وبعدها ، غير أنّ الأزارقة من الخوارج جوّزوا عليهم الذّنب ، وكلّ ذنب عندهم كفرّ ، فلزمهم تجويز الكفر عليهم ، بل يُحكى عنهم انّهم قالوا: يجوز أن يبعث الله نبيّاً علم أنّه يكفر بعد نبوّته !..

وأمّا النّوع القاني: وهو ما يتعلّق بالتّبليغ، فقد اتّفقت الأمّة - بل جميع أرباب الملل والشّرائع - على وجوب عصمتهم عن الكذب والتّحريف فيما يتعلّق بالتّبليغ عمداً وسهوا، إلاّ القاضي أبو بكر فإنّه جوّز ما كان من ذلك على سبيل النّسيان وفلتات اللّسان.

وامّا النوع الغَالث : وهو ما يتعلّق بالفتيا فاجمعوا على انّه لا يجوز خطاهم فيه عمداً وسهواً إلا شرذمة قليلة من العامّة.

وامًا النوع الرابع : وهو الذي يقع في افعالهم ، فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال :

الأول: منذهب اصحابنا إلامامية، وهو انّه لا يصدر عنهم الذّنب لا صغيرةً ولا كبيرةً، ولا عمداً ولا نسياناً، ولا لخطا في التاويل ولا للإسهاء من الله سبحانه، ولم يخالف فيه إلا الصّدوق وشيخه

محمد بن الحسن بن الوليد رحمهما الله ، إِنّما جوّزا الإسهاء لا السّهو الذي يكون من الشّيطان ، وكذا القول في الاثمة الطّاهرين (ع).

الثاني: انّه لا يجوز عليهم الكبائر ويجوز عليهم الصّغائر إلا الصغائر الخسيسة المنفّرة ، كسرقة حبّة أو لقمة ، وكلّ ما ينسب فاعله إلى الدّناءة والضّعة ، وهذا قول أكثر المعتزلة.

الثالث: أنّه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة العمد ، لكن يجوز على جهة التاويل أو السّهو ، وهو قول أبي علي الجبائي.

الرابع: أنّه لا يقع منهم الذّنب إلاّ على جهة السّهو والخطأ ، لكنّهم ماخوذون بما يقع منهم سهواً ، وإن كان موضوعاً عن اممهم لقوة معرفتهم ، وعلوّ رتبتهم ، وكثرة دلائلهم ، وإنهم يقدرون من التّحفّظ على ما لا يقدر عليه غيرهم ، وهو قول النّظام وجعفر بن

الخامس: انّه يجوز عليهم الكبائر والصّغائر عمداً وسهواً وخطأ ، وهو قول الحامة.

ثمّ اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة اقول:

مبشر ومن تبعهما.

الأول: انه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه ، وهو مذهب اصحابنا الإمامية.

الثّاني: أنّه من حين بلوغهم ، ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوّة ، وهو مذهب كثير من المعتزلة.

الثالث: انّه وقت النّبوة ، وامّا قبله فيجوز صدور المعصية عنهم ، وهو قول أكثر الأشاعرة ومنهم الفخر الرازي ، وبه قال أبو هذيل وأبو على الجبائي من المعنزلة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العمدة فيما اختاره اصحابنا من تنزيه الأنبياء والأثمّة (ع) من كلّ ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوّة وبعدها: قول

ائمتنا سلام الله عليهم بذلك ، المعلوم لنا قطعا بإجماع اصحابنا رضوان الله عليهم ، مع تايده بالنصوص المتظافرة ، حتى صار ذلك من قبيل الضروريّات في مذهب الإماميّة.

وقد استدل عليه اصحابنا بالدّلائل العقليّة ، وقد اوردنا بعضها في شرح كتاب الحجّة ، ومن اراد تفصيل القول في ذلك فليُراجع إلى كتاب الشّافي وتنزيه الانبياء وغيرهما من كتب اصحابنا .

والجوآب مجملاً عمّا استدل به الخطئون من إطلاق لفظ العصيان والذنب فيما صدر عن آدم (ع) ، هو انّه لمّا قام الدّليل على عصمتهم نحمل هذه الألفاظ على ترك المستحبّ والأولى ، أو فعل المكروه مجازاً ، والنكتة فيه كون ترك الأولى ، ومخالفة الأمر الندبيّ ، وارتكاب النّهي التنزيهيّ منهم ما يعظم موقعه لعلوّ درجتهم وارتفاع شأنهم .

ولنذكر بعض ما احتج به المنزّهون من الفريقين على سبيل الإجمال ، ولهم في ذلك مسالك :

الأول: ما اورده السيد المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء . . . .

الثاني: أنّه لو صدر عن النبيّ ذنبٌ لزم اجتماع الضّدّين ، وهما وجوب متابعته ومخالفته ، امّا الأوّل فللإجماع ، ولقوله تعالى:

﴿ قل إِن كنتم تحبّون الله فاتبْعوني يحببكم اللّه ﴾ وإذا ثبت في حقّ نبيّنا (ص) ثبت في حقّ باقي الأنبياء عليهم السلام ، لعدم القائل بالفرق ، وأمّا الثاني فلأنّ متابعة المذنب حرامٌ .

الثالث: انّه لو صدر عنه ذنبٌ ، لوجب منعه وزجره والإنكار عليه ، لعمروف والنهيّ عن المنكر ، ولكنّه حرامٌ لعمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر ، ولكنّه حرامٌ لاستلزام إيذائه المحرّم بالإجماع ، ولقوله تعالى : ﴿ إِنّ الّذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدّنيا والآخرة ﴾ .

الرابع: انّه لو اقدم على الفسق لزم ان يكون مردود الشهادة لقوله تعالى: 
﴿ إِن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنوا ﴾ ، وللإجماع على عدم قبول

شهادة الفاسق ، فيلزم ان يكون ادون حالا من آحاد الامّة ، مع ان شهادته تُقبل في الدّين القويم ، وهو شاهد على الكلّ يوم القيامة ، قال الله تعالى : ﴿ لنكونوا شهداءً على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ .

الخامس: انّه يلزم أن يكونوا أقل درجة من عصاة الأمّة ، فإنّ درجاتهم في غاية الرّفعة والجلالة ، ونعمُ الله سبحانه بالاصطفاء على النّاس وجعلهم أمناءً على وحيه وخلفاء في عباده وبلاده وغير ذلك عليهم أثمُّ وأبلغ ، فارتكابهم المعاصي والإعراض عن أوامر ربّهم ونواهيه للذّة فانية ، أفحش وأشنع من عصيان هؤلاء ، ولا يلتزمه عاقل.

السادس: أنّه يلزم استحقاقه العذاب واللّعن ، واستيجابه التوبيخ واللّوم ، لعموم قوله تعالى: ﴿ ومن يعص الله ورسوله ويتعّد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذابٌ مهين ﴾ وقوله تعالى:

﴿ الا لعنة الله على الظَّالمين ﴾ وهو باطل بالضرورة والإجماع.

السابع: انهم كانوا يامرون النّاس بطاعة الله ، فهم لو لم يطيعوا لدخلوا تحت قوله تعالى: ﴿ أَتَامَرُونَ النّاس بالبرّ وتنسون انفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ﴾ واللازّم باطل بالإجماع ، ولكونه من أعظم المنفرات ، فإنّ كلّ واعظ لم يعمل بما يعظ النّاس به لا يرغب النّاس في الاستماع منه ، وحضور مجلسه ولا يعباون بقوله.

الثامن: أنّه تعالى حكى عن إبليس قوله: ﴿ فبعسزّتك لاغوينهم أجمعين الأعبادك منهم المخلصين ﴾ فلو عصى نبيّ لكان ممّن اغواه الشيطان ولم يكن من المخلصين، مع أنّ الأنبياء من المخلصين للإجماع، ولأنّه تعالى قال: ﴿ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنّا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدّار، وإنّهم

عندنا لمن المصطفين الأخيار ﴾ وإذا ثبت وجوب العصمة في البعض ثبت في الكلّ لعدم القائل بالفرق.

التَّاسع: أنَّ عيلزم أن يكون من حرب الشيطان ، وقال الله تعالى: ﴿ الا إِنَّ حزب الشَّيْطان هم الخاسرون ﴾ ولا يقول به إلا الخاسرون.

العاشر: انَّ الرسول افضل من الملك لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ﴾ وافضليّة البعض يدل على افضليَّة الكلِّ للإجماع المركب ، ولو صدرت المعصية عنه لامتنع كونه افضل لقوله تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعِلْ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ ﴾.

الحادي عشر: النبيّ لو كان غاصباً لكان من الظّالمين، وقد قال الله تعالى: ♦ لا ينال عهدى الظّالمين .

قال الرَّازيُّ في تفسيره: المراد بهذا العهد إمَّا: عهد النبوَّة ، أو عهد الإمامة . . فإن كان المراد عهد النبوّة ثبت المطلوب ، وإن كان المراد عهد الإمامة فكذلك ، لأن كلّ نبيّ لا بد أن يكون إماماً يُؤتم به ويُقتدى به ، فالآية على جميع التقديرات تدلّ على أنّ النبيّ لا يكون مذنباً.

الثاني عشر: انَّه تعالى قال: ﴿ ولقد صدَّق عليهم إبليس ظنَّه فاتَّبعوه إلاَّ فريقاً من المؤمنين ﴾ والانسياء من ذلك الفريق بالاتفاق . . وقد ذكروا وجوهاً اخر.

وفيما ذكرناه كفاية لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد . . واما الجواب عن حجج المخطِّئة ، فسنذكر في كلِّ باب ما يناسبه إن شاء الله تعالى . ص ٩٦

### باب سجود الملائكة ومعناه ومدّة مكثه (ع) في الجنّة

★ [ الاحتجاج ص١٨٤ ] : سئل الصادق(ع): أيصلح السجود لغير الله ؟ . . قال: لا، قال: فكيف امر الله الملائكة بالسَّجود ؟.. فقال: إنَّ من سجد بامر الله فقد سجد لله فكان سجوده لله إذ كان عن امر الله. . ثمَّ قال (ع):

فامّا إبليس فعبدٌ خلقه ليعبده ويوحّده ، وقد علم حين خلقه ما هو وإلى ما يصير، فلم يزل يعبده مع ملائكته حتّى امتحنه بسجود آدم، فامتنع من ذلك حسداً وشقاوة غلبت عليه فلعنه عند ذلك ، وأخرجه عن صفوف الملائكة ، وأنزله إلى الأرض مدحوراً ، فيصار عدو آدم وولده بذلك السبب ، وما له من السَّلطنة على ولده إلا الوسوسة والدَّعاء إلى غير السبيل ، وقد أقرَّ مع معصيته لربّه بربوبيّته . ص١٣٩

★ [ تفسير القمي ص٣٠ ] : قال الصادق (ع): كما اعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوّة ، قال آدم:

يا ربّ ! . . سلّطت إبليس على ولدي ، واجريته فيهم مجرى الدّم في العروق ، وأعطيته ما اعطيته ، فما لي ولولدي ؟ . . فقال : لك ولولدك السيِّئة بواحدة والحسنة بعشرة امثالها ، قال:

يارب الله الله التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ النَّفس الحلقوم ، قال : يارب ! . . زدني ، قال : اغفر ولا ابالي ، قال : حسبي .

قلت: جُعلت فداك ! . . بماذا استوجب إبليس من الله أن اعطاه ما اعطاه ؟ . . فقال: بشيء كان منه شكره الله عليه، قلت: وما كان منه جعلت فداك؟ . . قال: ركعتين ركعهما في السّماء في اربعة آلاف سنة. ص١٤٢

★ [ فضائل الشيعة ] : كنا جلوسا مع رسول الله (ص) إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله (ص) أخبرني عن قول الله عزُّ وجلُّ لإبليس:

﴿ استكبرت أم كنت من العالين ﴾ فمن هم يا رسول الله الله الله من هم اعلى من الملائكة ؟ . . فقال رسول الله (ص): انا وعلى وفاطمة والحسن والحسين ، كنّا في سرادق العرش نسبّح الله وتسبّح الملائكة بتسبيحنا قبل أن خلق الله عز وجلُّ آدم بالفي عام ، فلمّا خلق الله عنزُّ وجلُّ آدم أمر الملائكة أن يستجدوا له ولم يامرنا بالسجّود ، فسجدت الملائكة كلهم اجمعون إلا إبليس فإنّه أبي أن يسجد، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ استكبرت أم كنت من العالين ﴾ أي من هؤلا الخمس المكتوب اسماؤهم في سرادق العرش.ص١٤٢

★ [قصص الأنبياء]: قال الصّادق (ع): أمر إبليس بالسجود لآدم ، فقال: يارب !.. وعزّتك إن اعفيتني من السجود لآدم ، لأعبدنك عبادة ماعبدك احد قط مثلها.. قال الله جلّ جلاله: إنّي احب أن اطاع من حيث اريد.

★ [ إكمال الدين ص ٩ ]: قال الصادق (ع): إِنَّ الله تبارك وتعالى علم آدم (ع) اسماء حبج الله كلها، ثمّ عرضهم وهم ارواح على الملائكة فقال: ﴿ انبنئوني باسماء هؤلاء إِن كنتم صادقين ﴾ انكم احق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم ﴿ قالوا سبحانك لاعلم لنا إِلاَّ ما علمتنا إِنَّك انت العليم الحكيم ﴾ قال الله تبارك وتعالى:

ويا آدم انبئهم باسمائهم فلمّا انباهم باسمائهم ﴾ وقفوا على عظيم منزلتهم عندالله تعالى ذكره ، فعلموا انّهم احقّ بان يكونوا خلفاء الله في ارضه وحججه على بريته ، ثمّ غيّبهم عن ابصارهم واستعبدهم بولايتهم ومحبّتهم ، وقال لهم: ﴿ الم اقل لكم إنّي اعلم غيب السموات والأرض واعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون ﴾ . ص ١٤٥

★ [ الحساسن ص ٢١١ ]: قال الصادق(ع): إِنَّ إِبليس قاس نفسه بآدم فقال: ﴿ خِلْقَ تَنْيُ مِنْ نَارُ وَخُلْقَتُهُ مِنْ طَيْنَ ﴾ فلو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم بالنار ، كان ذلك أكثر نوراً وضياءً من النار . ص ١٤٧

#### باب ارتكاب ترك الأولى ومعناه

★ [ معاني الأخبار ص ٤٤] : سالت الصادق (ع) عن قــول الله عــزً وجــلً :
 ﴿ وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات ﴾ ماهذه الكلمات؟.. قال :

هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه وهو آنه قال: " ياربّ اسالك بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ تبت عليّ ".. ﴿ فتاب الله عليه إنه هو التوّاب الرّحيم ﴾ فقلت له: يا بن رسول الله !.. فما يعني عزّ وجل بقوله: ﴿ اتّمَهن ﴾ ؟.. قال: يعني آمّهن إلى القائم (ع) إثنا عشر إماما تسعة من ولد الحسين (ع). ص٧٧ ١

★ [قصص الأنبياء]: قال الباقر (ع): إنّ آدم لما بنى الكعبة وطاف بها فقال: اللهم!.. إن لكل عامل اجرا، اللهم!.. وإنّي قد عملت.. فقيل له: سلْ يا آدم!.. فقيل له: قد غُفر لك يا آدم، فقيل له: قد غُفر لك يا آدم، فقال: ولذريّتي من بعدي.. فقيل له: يا آدم!.. من باء منهم بذنبه ههنا – كما بُوت – غفرت له. ص١٧٩

#### باب كيفية نزول آدم (ع) من الجنة

★ [ العلل]: قال الصادق (ع): البكّاؤون خمسة: آدم، ويعقوب، ويوسف، وفاطمة بنت محمّد، وعليّ بن الحسين (ع).. فأمّا آدم فبكى على الجنّة حتّى صار في خدّيه امثال الأودية. ص٢٠٤

★ [ العلل ص ١٤٩ ] : قال الصادق (ع) : سُمّي الصّفا صفا ، لأنّ المصطفى آدم هبط عليه ، فقُطع للجبل اسمٌ من اسم آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام ، يقول الله عز وّجلّ : ﴿إِن الله اصطفى آدم ونوحاً ﴾ وهبطت حوّاء على المروة ، وإنّما سميّت المروة مروة لأنّ المراة هبطت عليها ، فقطع للجبل اسم من اسم المراة . ص ٢٠٥

★ [تفسير العياشي]: قال النبي (ص): كان إبليس اول من ناح، واول من تغنّى، واول من حدا، لما أكل آدم من الشجرة تغنّى، فلما أهبط حدابه، فلما استقرّ على الأرض ناح فاذكره ما في الجنّة، فقال آدم:

ربّ ! . . هذا الذي جعلت بيني وبينه العداوة لم اقو عليه وانا في الجنّة ، وإن لم تعني عليه لم اقو عليه . . فقال الله :

السيئة بالسيئة والحسنة بعشر امشالها إلى سبعمائة ، قال : ربّ ! . . زدني ، قال : لا يُرك لك ولد إلا جعلت معه ملكاً أو ملكين يحفظانه ، قال :

ربّ ! . . زدني ، قال : التوبة مفروضة في الجسد مادام فيها الروح ، قال : ربّ ! . . زدني . . قال : اغفر الذنوب ولا أبالي ، قال : حسبي .

فقال إبليس: ربّ ا.. هذا الذي كرّمت عليّ وفضلته ، وإن لم تفضل عليّ لم الله علي لم الله علي الله الله علي الله علي الله عليه ، قال : ربّ ا.. زدني ، قال : تتخذ انت تجري منه مجرى الدم في العروق ، قال : ربّ ا.. زدني ، قال : تعدهم وتمنّيهم وذريتك في صدورهم مساكن ، قال : ربّ ا.. زدني ، قال : تعدهم وتمنّيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . ص٢١٢

★ [ الكافي ] : قال الرضا (ع): في خمسة وعشرين من ذي القعدة نُشرت الرحمة ، ودحيت فيه الأرض ، ونصبت فيه الكعبة ، وهبط فيه آدم. ص٢١٧

# باب ما أوحى إلى آدم (ع)

★ [ أمالي الصدوق ص٣٦٣ ] : قال الباقر (ع) : اوحى الله تبارك وتعالى إلى آدم (ع) : يا آدم ! . . إني أجمع لك الخير كله في أربع كلمات : واحدةٌ منهن لي ، وواحدةٌ لك ، وواحدةٌ فيما بيني وبينك ، وواحدةٌ فيما بينك وبين الناس : فأما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئاً .

واما التي لك فأجازيك بعملك احوج ما تكون إليه .

واما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعليَّ الإجابة .

واما التي فيما بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك . ص٧٥٢

#### باب مكارم أخلاق نوح (ع) وما جرى بينه وبين إبليس

★ [قصص الأنبياء]: قال إبليس لنوح (ع): لك عندي يد ساعلمك
 خصالاً، قال نوح: وما يدي عندك ؟.. قال: دعوتك على قومك حتى

اهلكهم الله جميعاً ، فإياك والكبر ! . . وإياك والحرص ! . . وإياك والحسد ! . . فإنّ الكبر هو الذي حملني على أن تركت السجود لآدم ، فأكفرني وجعلني شيطاناً رجيماً . .

وإياك والحرص!.. فإن آدم أبيح له الجنة ونُهي عن شجرة واحدة ، فحمله الحرص على أن أكل منها ..

وإياك والحسد ! . . فإنّ ابن آدم حسد أخاه فقتله . . فقال نوح : فاخبرني متى تكون اقدر على ابن آدم ؟ . . قال : عند الغضب . ص٢٩٣

## باب بعثته (ع) على قومه وقصة الطوفان

★ [ الخصال ١ / ٣٥ ] : قال الباقر (ع) : لما دعا نوح (ع) ربه عزّ وجلّ على قومه ، اتاه إبليس لعنه الله فقال : يا نوح ! . . إنّ لك عندي يداً اريد ان اكافيك عليها .

فقال له نوح (ع): إنه ليبغض إليّ ان يكون لك عندي يدٌّ فما هي ؟.. قال: بلى دعوت الله على قومك فاغرقتهم فلم يبق احد اغويه ، فانا مستريحٌ حتى ينسق قرنٌ آخر واغويهم.

فقال له نوح (ع): ما الذي تريد أن تكافيني به ؟ . .

قال : اذكرني في ثلاث مواطن ، فإني اقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهن :

اذكرني إذا غضبت ، واذكرني إذا حكمت بين اثنين ، واذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً ليس معكما أحد . ص٣١٨

★ [ المحاسن ص٨٥٥ ] : قال الصادق (ع) : لما حسر الماء عن عظام الموتى فراى ذلك نوح (ع) ، فجزع جزعاً شديداً واغتم لذلك ، فاوحى الله إليه أن كل العنب الأسود ليذهب غمّك . ص٣٣١

# المنتقى من الجزء الثاني عشر: كتاب تاريخ الأنبياء

#### باب علل تسمية إبراهيم وسنته وفضائله ومكارم أخلاقه وسننه ونقش خاتمه (ع)

★ [ العلل ص٣٣ ، العيون ص٣٣١ ] : قال الصادق (ع) : إنما اتخذ الله إبراهيم خليلاً لأنه لم يردّ احداً ، ولم يسال احداً قطّ غير الله عزّ وجلّ . ص ٤

★ [ العلل ص٣٣]: قال الهادي (ع): إنما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا،
 لكثرة صلواته على محمد وأهل بيته صلوات الله عليه وآله. ص٤

★ [ العلل ص٣٣]: قال الباقر (ع): لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً ، اتاه ببشارة الخلة ملك الموت في صورة شاب ابيض ، عليه ثوبان ابيضان يقطر راسه ماء ودهناً ، فدخل إبراهيم (ع) الدار فاستقبله خارجاً من الدار ، وكان إبراهيم (ع) رجلا غيوراً وكان إذا خرج في حاجة اغلق بابه واخذ مفتاحه .

فخرج ذات يوم في حاجة واغلق بابه ، ثم رجع ففتح بابه فإذا هو برجل قائم كاحسن ما يكون من الرجال فاخذته الغيرة وقال له : يا عبد الله ! . ما ادخلك داري ؟ . . فقال : ربها ادخلنيها ، فقال إبراهيم : ربها احق بها مني ، فمن انت ؟ . . قال : انا ملك الموت ، ففزع إبراهيم (ع) وقال : جئتني لتسلبني روحي ؟ . . فقال : لا ، ولكن اتخذ الله عز وجل عبداً خليلاً فجئت ببشارته ، فقال إبراهيم : فمن هذا العبد لعلي اخدمه حتى اموت ؟ . . قال : انت هو ، فدخل على سارة فقال : إن الله اتخذني خليلاً . صه

بيان: لا تنافي بين تلك الأخبار، إذ يحتمل ان يكون لكلّ من تلك الخلال مدخل في الخلة، إذ لا تكون الخلة إلا مع اجتماع الخصال التي يرتضيها الرب تعالى . ص٦

★ [ أصول الكافي ١ / ١٧٥ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم (ع) عبداً قبل أن يتخذه نبياً ، وإِنَّ الله اتخذه نبياً قبل أن يتخذه

رسولاً ، وإنّ الله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً ، وإنّ الله اتخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماً ، فلما جمع له الاشياء قال :

﴿ إِني جاعلك للناس إماما ﴾ ، قال : فمن عظمها في عين إبراهيم قال : ﴿ وَمِن ذَرِيتِي قَالَ لا يَكُونُ السفيم إمام التقي . ص١٢

# باب قصص ولادته (ع) إلى كسر الأصنام ، وما جرى بينه وبين فرعونه ، وبيان حال أبيه

★ [ مجمع البيان ٨ / ٤٤٩ ] : قال الصادق (ع) في قوله تعالى ﴿ إِذْ جاء ربه بقلب سليم ﴾ : من كلّ ما سوى الله ، لم يتعلّق بشيء غيره . ص٢٦

# باب إراءته (ع) ملكوت السماوات والأرض وسؤاله إحياء الموتى والكلمات التي سأل ربه وما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم

★ [ تفسير الإمام العسكري ص٢١٧ ، الاحتجاج ص١٨ ] : قال رسول الله (ص) : إِنَّ إِبراهيم الخليل لما رُفع في الملكوت وذلك قول ربي ﴿ وكذلك نري إِبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ﴾ ، قوى الله بصره لما رفعه دون السماء حتى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين ، فرأى رجلاً وامرأة على فاحشة ، فدعا عليهما بالهلاك فهلكا ، ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكا ، ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكا ، ثم رأى آخرين فدعا عليهما فهم بالهلاك فهلكا ، ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكا ، ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكا ، ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فاوحى الله إليه :

يا إبراهيم ! . . اكفف دعوتك عن عبادي وإماثي ، فإني أنا الغفور الرحيم الجبّار الحليم ، لا تضرّني ذنوب عبادي ، كما لا تنفعني طاعتهم ، ولست اسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك ، فاكفف دعوتك عن عبادي فإنما أنت عبد نذير ، لا شريك في المملكة ، ولا مهيمن علي ولا على عبادي ، وعبادي معي بين خلال ثلاث :

إما تابوا إلي فتبت عليهم ، وغفرت ذنوبهم ، وسترت عيوبهم ، وإما كففت عنهم عذابي لعلمي بانه سيخرج من اصلابهم ذريّات مؤمنون ، فارفق بالآباء الكافرين ، واتانى بالأمهات الكافرات ، وارفع عنهم عذابي ، ليخرج ذلك المؤمن من اصلابهم ، فإذا تزايلوا ( اي تفرقوا ) حقّ بهم عذابي ، وحاق بهم بلاثي ، وإن لم يكن هذا ولا هذا ، فإنّ الذي اعددته لهم من عذابي اعظم مما تريدهم به ، فإنّ عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي .

يا إبراهيم!.. فخلِّ بيني وبين عبادي فإني ارحم بهم منك، وخلِّ بيني وبين عبادي فإني ارحم بهم منك، وخلِّ بيني وبين عبادي ، فإني انا الجبّار الحليم العلام الحكيم، ادبّرهم بعلمي، وأنفذ فيهم قضائي وقدري.ص٠٦

بيان : إراءته ملكوت السماوات والارض ، يحتمل أن يكون ببصر العين ، بأن يكون الله تعالى قوى بصره ، ورفع له كلّ منخفض ، وكشط له عن أطباق السماء والارض حتى رأى ما فيهما ببصره ، وأن يكون المراد رؤية القلب ، بأن أنار قلبه حتى أحاط بها علماً ، والأول اظهر نقلاً والثاني عقلا.

والظاهر على التقديرين أنه أحاط علماً بكل ما فيهما من الحوادث والكاثنات ، وأما حمله على أنه رأى الكواكب وما خلقه الله في الأرض على وجه الاعتبار والاستبصار ، واستدل بها على إثبات العمانع فلا يخفى بعده عما يظهر من الأخبار . ص٦٢

#### باب جمل أحواله ووفاته (ع)

★ [ العلل ص ٢٤ ، أمالي الصدوق ص ١١٨ ] : قال امير المؤمنين (ع) : لما اراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم (ع) اهبط إليه ملك الموت فقال : السلام عليك يا إبراهيم ١٠. قال : وعليك السلام يا ملك الموت ١٠. اداع أم ناع ؟.. قال : بل داع يا إبراهيم فاجب ، قال إبراهيم :

فهل رأيت خليلاً يُميت خليله ؟ . . فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدي الله

جلّ جلاله ، فقال : إلهي ! . . قد سمعت َ بما قال خليلُك إبراهيم ، فقال الله جلّ جلله : يا ملك الموت ! . . اذهب إليه وقل له : هل رأيت حبيباً يكره لقاء حبيبه ؟ . . إنّ الحبيب يحبّ لقاء حبيبه . ص٧٧

★ [ العلل ص٢٤ ] : قال الصادق (ع) : إِنّ سارة قالت لإبراهيم (ع) :
 يا إبراهيم ! . . قد كبرت فلو دعوت الله أن يرزقك ولداً تقرّ اعيننا به ، فإنّ الله قد اتخذك خليلاً وهو مجيب لدعوتك إن شاء ، قال (ع) :

فسال إبراهيم ربه ان يرزقه غلاماً عليماً ، فاوحى الله عزّ وجلّ إليه : اني واهبّ لك غلاماً عليماً ثم ابلوك بالطاعة لي ، فمكث إبراهيم بعد البشارة ثلاث سنين ثم جاءته البشارة من الله عزّ وجلّ ، وإن سارة قد قالت لإبراهيم : إنك قد كبرت وقرُب اجلك ، فلو دعوت الله عزّ وجلّ ان ينسئ في اجلك ، وان يمدّ لك في العمر فنعيش معنا وتقرّ اعيننا .

فسال إبراهيم ربه ذلك ، فأوحى الله عز وجل إليه: سل من زيادة العمر ما احببت تُعطه ، فأخبر إبراهيم سارة بذلك فقالت له: سل الله أن لا يُميتك حتى تكون أنت الذي تسأله الموت ، فسأل إبراهيم ربه ذلك ، فأوحى الله عز وجل إليه في ذلك ، وجل إليه في ذلك ، فأخبر إبراهيم سارة بما أوحى الله عز وجل إليه في ذلك ، فقالت سارة لإبراهيم : اشكر لله واعمل طعاما وادع عليه الفقراء واهل الحاجة ، فعل ذلك إبراهيم ودعا إليه الناس .

فكان فيمن أتى رجل كبير ضعيف مكفوف معه قائد له فأجلسه على مائدته ، فمد الأعمى يده فتناول لقمة وأقبل بها نحو فيه فجعلت تذهب يميناً وشمالاً من ضعفه ، ثم أهوى بيده إلى جبهته ، فتناول قائده يده فجاء بها إلى فمه ، ثم تناول المكفوف لقمة فضرب بها عينه ، وإبراهيم (ع) ينظر إلى المكفوف وإلى ما يصنع ، فتعجب إبراهيم من ذلك وسال قائده عن ذلك ، فقال له القائد : هذا الذي ترى من الضعف .

فقال إبراهيم في نفسه: اليس إذا كبرتُ اصير مثل هذا ؟.. ثم إنّ إبراهيم (ع) سال الله عزّ وجلّ حيث رأى من الشيخ ما رأى فقال:

اللهم!.. توفّني في الأجل الذي كتبت لي ، فلا حاجة لي في الزيادة في العمر بعد الذي رأيت . ص٨٠

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): إِنّ إِبراهيم ناجى ربه فقال:
 يا ربّ !.. كيف ذا العيال ؟.. من قبل أن يجعل له من ولده خلفاً يقوم من
 بعده في عياله ، فأوحى الله تعالى إليه :

يا إبراهيم !.. او تريد لها خلفاً منك يقوم مقامك من بعدك خيراً مني ؟.. قال إبراهيم : اللهم لا ، الآن طابت نفسي . ٨٢

## باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت

★ [ مجمع البيان ٢٠٣/١] : قال الطبرسي قدس الله روحه في قسوله سبحانه ﴿ وَاتَخَذُوا مِن مِقَامَ إِبرَاهِيم ﴾ : في المقام دلالةٌ ظاهرةٌ على نبوة إبراهيم (ع) فإنّ الله سبحانه جعل الحجر تحت قدمه كالطين حتى دخلت قدمه فيه ، فكان ذلك معجزةً له . ص٨٤

★ [ مجمع البيان ٢٠٣/ ]: قال الباقر (ع): نزلت ثلاثة أحجار من الجنة: مقام إبراهيم ، وحجر بني إسرائيل ، والحجر الأسود استودعه الله إبراهيم حجراً أبيض ، وكان أشدّ بياضاً من القراطيس فاسوّد من خطايا بني آدم . ص٤٨ لل إنين أشد بياضاً من القراطيس فاسوّد من خطايا بني آدم . ص٤٨ لل [ مجمع البيان ٢٠٣/ ]: قال ابن عباس : لما أتى إبراهيم بإسماعيل وهاجر فوضعهما ، وأتت على ذلك مدة ، ونزلها الجرهميّون ، وتزوج إسماعيل امرأة منهم وماتت هاجر ، استأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر فأذنت له ، وشرطت عليه أن لا ينزل . فقدم إبراهيم (ع) وقد ماتت هاجر ، فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته : أين صاحبك ؟ . . فقالت : ليس هو ههنا ذهب ينصيّد ، وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيتصيّد ثم يرجع ، فقال لها إبراهيم : هل عندك ضيافة ، قالت : ليس عندي شيءٌ وما عندي احدٌ ، فقال لها إبراهيم : إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له : فليغيّر عنبة بابه .

وذهب إبراهيم (ع) وجاء إسماعيل (ع) ووجد ريح ابيه فقال لامراته: هل

جاءك احد ؟.. قالت : جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفّة بشانه ، قال : فما قال لك ؟.. قالت : قال لي : اقرئي زوجك السلام وقولي له : فليغيّر عتبة بابه ، فطلقها وتزوّج اخرى .

فلبث إبراهيم ما شاء الله ان يلبث ثم استاذن سارة ان يزور إسماعيل ، فاذنت له واشترطت عليه ان لا ينزل ، فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل ، فقال لامراته : اين صاحبك ؟ . . قالت : يتصيد وهو يجيء الآن إن شاء الله ، فانزل يرحمك الله ، قال لها : هل عندك ضيافة ؟ . .

قالت: نعم ، فجاءت باللبن واللحم فدعا لها بالبركة ، فلو جاءت يومئذ بخبز بُسراً وشعيراً وتمراً ، فقالت له: انزل حتى اغسل راسك ، فلم ينزل فجاءت بالمقام فوضعته على شقّه الايمن ، فوضع قدمه عليه فبقي اثر قدمه عليه ، فغسلت شقّ راسه الايمن ، ثم حوّلت المقام إلى شقّ راسه الايسر فبقي اثر قدمه عليه ، فغسلت شقّ راسه الايسر ، فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولى له: قد استقامت عتبة بابك .

فلما جاء إسماعيل ، وجد ريح أبيه فقال لامراته : هل جاءك احد ؟ . . قالت : نعم ، شيخ أحسن الناس وجها واطيبهم ريحاً ، وقال لي كذا وكذا ، وغسلت راسه ، وهذا موضع قدميه على المقام ، قال لها إسماعيل : ذاك إبراهيم (ع) . ص٨٥

★ [ مجمع البيان ٢٠٣/١] : قال النبي (ص) : الركن والمقام ياقوتان من ياقوت الجنّة ، طمس الله نورهما ، ولولا أنّ نورهما طُمس لأضاء ما بين المشرق والمغرب . ص٨٥

★ [ مجمع البيان ١ / ٢٠٦ ] : قال الصادق (ع) في قوله تعالى ﴿ وارزق أهله من الثمرات ﴾ : إنما هو ثمرات القلوب . ص٨٦

★ [ مجمع البيان ٢ / ٣١٨ ] : قال الباقر (ع) : إنما أمر الناس ان يطوفوا بهذه الاحجار ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ، ويعرضوا علينا نصرهم . ص٩٠
 ★ [ تفسير القمي ص٩٠ ] : قال الصادق (ع) : إنّ إبراهيم (ع) كان نازلاً في

بادية الشام ، فلما وُلِد له من هاجر إسماعيل (ع) اغتمّت سارة من ذلك غمّا شديداً ، لأنه لم يكن له منها ولد ، وكانت تؤذي إبراهيم في هاجر فتغمّه ، فشكا إبراهيم ذلك إلى الله عزّ وجل ، فاوحى الله إليه :

إنما مثل المرأة مثل الضلع العوجاء إن تركتها استمتعت بها ، وإن أقمتها كسرتها ، ثم أمره أن يخرج إسماعيل (ع) وأمه عنها ، فقال : يا رب ! . . إلى أي مكان ؟ . . قال : إلى حرمي وأمني ، وأول بقعة خلقتها من الأرض وهي مكة . . فأنزل الله عليه جبرائيل بالبراق ، فحمل هاجر وإسماعيل وإبراهيم (ع) وكان إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه شجر ونخل وزرع إلا وقال :

يا جبرائيل ! . . إلى ههنا إلى ههنا ! . . فيقول جبرائيل : لا ، امضِ امضِ ! . . حتى وافى به مكة ، فوضعه في موضع البيت ، وقد كان إبراهيم (ع) عاهد سارة ان لا ينزل حتى يرجع إليها ، فلما نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجر " ، فالقت هاجر على ذلك الشجر كساء كان معها فاستظلوا تحته .

فلما سرّحهم إبراهيم ووضعهم واراد الانصراف عنهم إلى سارة قالت له هاجر: يا إبراهيم!.. لم تدعنا في موضع ليس فيه انيس ولا ماء ولا زرع ؟ . . فقال إبراهيم: الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو يكفيكم، ثم انصرف عنهم، فلما بلسغ كدى – وهو جبل بذي طوى – التفت إليهم إبراهيم فقال: في ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرون كه .

ثم مضى وبقيت هاجر ، فلما ارتفع النهار عطش إسماعيل وطلب الماء ، فقامت هاجر في الوادي في موضع المسعى فنادت : هل في الوادي من انيس ؟ . . فغاب إسماعيل عنها ، فصعدت على الصفا ، ولمع لها السراب في الوادي وظنّت أنه ماء ، فنزلت في بطن الوادي ، وسعت فلما بلغت المسعى غاب عنها إسماعيل ، ثم لمع لها السراب في ناحية الصفا ، فهبطت إلى الوادي تطلب الماء ، فلما غاب عنها إسماعيل عادت حتى بلغت الصفا ، فنظرت حتى

فعلت ذلك سبع مرات ، فلما كان في الشوط السابع وهي على المروة ، نظرت إلى إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجليه ، فعدت حتى جمعت حوله رملاً فإنه كان سائلا فزمّته بما جعلته حوله ، فلذلك سميت زمزم ، وكان جرهم نازلة بذي الجاز وعرفات .

فلما ظهر الماء بمكة عكفت الطير والوحش على الماء ، فنظرت جرهم إلى تعكف الطير على ذلك المكان ، واتبعوها حتى نظروا إلى امرأة وصبي نازلين في ذلك الموضع قد استظلا بشجرة وقد ظهر الماء لهما ، فقالوا لهاجر : من انت ؟ . . وما شانك وشأن هذا الصبي ؟ . . قالت : أنا أم ولد إبراهيم خليل الرحمن وهذا ابنه ، امره الله أن ينزلنا ههنا ، فقالوا لها : فتاذنين لنا أن نكون بالقرب منكم ؟ . . قالت لهم : حتى يأتى إبراهيم (ع) .

فلما زارهم إبراهيم يوم الشالث قالت هاجر: يا خليل الله !.. إن ههنا قوماً من جسرهم يسالونك ان تاذن لهم حتى يكونوا بالقرب منا ، افتاذن لهم في ذلك ؟.. فقال إبراهيم: نعم ، فاذنت هاجر لجرهم ، فنزلوا بالقرب منهم وضربوا خيامهم ، فانست هاجر و إسماعيل بهم .

فلما زارهم إبراهيم في المرة الثالثة ، نظر إلى كثرة الناس حولهم فسر بذلك سروراً شديداً ، فلما ترعرع إسماعيل (ع) وكانت جرهم قد وهبوا لإسماعيل كل واحد منهم شاة وشاتين وكانت هاجر واسماعيل يعيشان بها ، فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم (ع) أن يبني البيت فقال : يا رب ! . . في أية بقعة ؟ . . قال : في البقعة التي أنزلت على آدم القبة فأضاء لها الحرم ، فلم تزل القبة التي أنزلها الله على آدم قائمة حتى كان أيام الطوفان أيام نوح (ع) ، فلما غرقت الدنيا ولا موضع البيت ، فسميت فلما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة وغرقت الدنيا إلا موضع البيت ، فسميت البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق .

فلما أمر الله عزّ وجلّ إبراهيم أن يبني البيت ، لم يدر في أي مكان يبنيه ، فبعث الله عبراثيل (ع) فخطّ له موضع البيت ، فأنزل الله عليه القواعد من الجنة ، وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم أشدّ بياضاً من الثلج ، فلما مسّته

أيدي الكفار اسوّد ، فبني إبراهيم البيت ، ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى فرفعه في السماء تسعة اذرع ، ثم دله على موضع الحجر ، فاستخرجه إبراهيم ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن ، وجعل له بابين :

باباً إلى المشرق ، وباباً إلى المغرب ، والباب الذي إلى المغرب يُسمّى المستجار ، ثم القي عليه الشجر والأذخر ، وعلقت هاجر على بابه كساءً كان معها ، وكانوا يكونون تحته ، فلما بناه وفرغ منه حجّ إبراهيم وإسماعيل ونزل عليهما جبرائيل يوم التروية لشمان من ذي الحجة فقال: يا إبراهيم! . . قم فارتو من الماء لأنه لم يكن بمني وعرفات ماء ، فسُمِّيت التروية لذلك . . . . الخبر . ص ١٠٠

★ [ العلل ص٥٤٥ ] : قال الصادق (ع) : لما امر الله عزّ وجلّ إبراهيم وإسماعيل (ع) ببنيان البيت وتم بناؤه ، أمره ان يصعد ركناً ثم ينادي في الناس:

الا هلم الحجّ ١٠١ فلو نادي هلمّوا إلى الحجّ لم يحجّ إلا من كان يومشذ إنسيا مخلوقاً ، ولكن نادى هلم الحج ، فلبّى الناس في اصلاب الرجال :

لبيك داعى الله ١٠. لبيك داعى الله ١٠. فمن لبّى عشراً حجّ عشراً ، ومَن لبّى خمساً حجّ خمساً ، ومن لبّي اكثر فبعدد ذلك ، ومن لبّي واحداً حجّ واحداً ، ومَن لم يلبُّ لم يحجُّ . ص١٠٥

- ★ [ العلل ص114 ] : قال الباقر (ع) : إِنَّ الله جلَّ جلاله لما أمر إبراهيم ينادي في الناس بالحج ، قام على المقام فارتفع به حتى صار بازاء أبي قبيس ، فنادى في الناس بالحج ، فاسمع من في اصلاب الرجال وارحام النساء إلى أن تقوم الساعة . ص١٠٦
- ★ [ العلل ص٩٤٩ ] : قال الصادق (ع) : صار السعي بين الصفا والمروة ، لأنَّ إبراهيم (ع) عرض له إبليس ، فأمره جبراثيل (ع) فشد عليه ، فهرب منه فجرت به السنّة ، يعني به الهرولة . ص١٠٨
- ★ [ العلل ص١٤٩ ] : سئل الصادق (ع) : لــم جُعل السعى بين الصما والمسروة ؟ . . قال : لأنَّ الشيطان تراءى لإبراهيم (ع) في الوادي فسعى ، وهو منازل الشيطان.ص١٠٨

★ [ العلل ص٠٥٠ ، العيون ص٢٤٢ ] : كتب الرضا (ع) لابن سنان : إنما سميت منى منى ، لان جبرائيل (ع) قال هناك : يا إبراهيم ! . . تمن على ربك ما شئت ، فتمنى إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشاً يأمره بذبحه فداءً له ، فأعطى مناه . ص٨٠٨

★ [ العلل ص ١٥٠ ] : سئل الصادق (ع) عن عرفات لِمَ سميت عرفات ؟ . . فقال : إِنَّ جبرائيل (ع) خرج بإبراهيم (ع) يوم عرفة ، فلما زالت الشمس قال له جبرائيل : يا إبراهيم ! . . اعترف بذنبك واعرف مناسكك ، فسميت عرفات لقول جبرائيل (ع) له : اعترف ، فاعترف . ص ١٠٩

★ [ العلل ص ١٥٠ ]: سئل الكاظم (ع) عن رمي الجمار لِمَ جُعل ؟.. قال: لأنّ إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم (ع) في موضع الجمار، فرجمه إبراهيم فجرت السنّة بذلك. ص ١١٠

★ [ فروع الكافي ١ / ٢٢٣ ] : سئل الصادق (ع) عن الحجر : امن البيت هو او فيه شيءٌ من البيت ، فقال : لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل (ع) دفن امه فيه فكره ان تُوطا فحجّر عليه حجراً وفيه قبور انبياء . ص١١٧

#### باب قصة الذبح وتعيين الذبيح

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله: ﴿ فلما بلغ معه السعي ﴾ أي شبّ حتى بلغ سعيه سعيه سعي إبراهيم ، والمعنى : بلغ إلى أن يتصرّف ويمشي معه ويعينه على أموره ، قالوا: وكان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة .

وقيل: يعني بالسعي العمل لله والعبادة ، ﴿ إِنَّي ارَى فِي المَنام ﴾ اي ابصرت في المنام رؤيا ، تاويلها الامر بذبحك ، فانظر ماذا تراه من الرأي ، والأولى أن يكون الله تعالى قد أوحى إليه في اليقظة ، بأن يمضي ما يامره به في حال نومه من حيث أنّ منامات الانبياء لا تكون إلا صحيحة ، ﴿ فلما اسلما ﴾ أي استسلما لامر الله ورضيا به ، ﴿ وتله للجبين ﴾ أي اضجعه على جبينه .

جـ ۱۲ :

وقيل: وضع جبينه على الارض لئلا يرى وجهه فتلحقه رقة الآباء، وروي أنه قال: اذبحني وأنا ساجد لا تنظر إلى وجهي فعسى أن ترحمني وروي أنه قال: اذبحني وأنا ساجد الا تنظر إلى وجهي فعسى أن ترحمني وقد صدقت الرؤيا ﴾ أي فعلت ما أمرت به في الرؤيا ، ﴿ إِن هذا لهو البلاء المبين ﴾ أي الامتحان الظاهر والاختبار الشديد ، أو النعمة الظاهرة ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ الذبح هو المذبوح ، فقيل : كان كبشاً من الغنم ، قال ابن عباس : هو الكبش الذي تُقبّل من هابيل حين قرّبه . وقيل : فدي بوعل أهبط عليه من ثبير ، وسمي عظيماً لأنه كان مقبولاً أو لان قدر غيره من الكباش يصغر بالإضافة إليه ، وقيل : لأنه رعى في الجنة أربعين خريفا ، وقيل : لأنه كان من عند الله كونه ولم يكن عن نسل ، وقيل : لأنه فداء عبد عظيم . ص١٢٢

بيان: قال الصدوق رحمه الله: قد اختلفت الروايات في الذبيح ، فمنها ما ورد بانه إسماعيل ، ومنها ما ورد بانه إسحاق ، ولا سبيل إلى ردّ الأخبار متى صح طرقها ، وكان الذبيح إسماعيل ، لكن إسحاق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذي أمر أبوه بذبحه ، فكان يصبر لامر الله ويسلم له كصبر اخيه وتسليمه ، فينال بذلك درجته في الثواب ، فعلم الله عزّ وجلّ ذلك من قلبه ، فسمّه بين ملائكته ذبيحاً لتمنيّه لذلك . ص١٢٣ وقول النبي (ص) : ( أنا ابن الذبيحين ) يؤيد ذلك ، لأنّ العمّ قد سماه الله عزّ وجلّ أباً في قوله : ﴿ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق ﴾ ، وكان إسماعيل عمّ يعقوب فسمّاه الله في هذا الموضع أباً ، وقد قال النبي (ص) : ( العم والد ) ، فعلى هذا الأصل ايضاً يظرد قول النبي (ص) : ( أنا ابن الذبيسحين ) أحدهما ذبيحٌ بالحقيقة ، والآخر ذبيحٌ بالمجاز ، واستحقاق الثواب على النيّة والتمني ، فالنبي (ص) هو ابن الذبيحين من وجهين على ما ذكرناه . ص ١٢٤ فال يذبح فالنبي (ص) عن الذبيحين عن وجهين على ما ذكرناه . ص ١٢٤ إلى الذبيح

مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي انزله عليه ، تمنّى إبراهيم ان يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده ، وانه لم يُؤمر بذبح الكبش مكانه ، ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح اعزّ ولده عليه بيده ، فيستحقّ بذلك ارفع درجات اهل الثواب على المصائب ، فاوحى الله عزّ وجلّ إليه : يا إبراهيم ! . . مَن احب خلقي إليك ؟ . . فقال : يا ربّ ! . . ما خلقت خلقاً هو احبّ إليّ من حبيبك محمد ، فاوحى الله إليه : افهو احبّ إليك ام نفسك ؟ . .

قال: بل هو احب إلي من نفسي ، قال: فولده احب إليك ام ولدك ؟ . . قال: بل ولده ، قال: فلده ، قال: فلده ، قال: فلده ، قال: فلده ، قال: فلدك بيدك في طاعتي ؟ . . قال: يا رب المنابع ، بل ذبحه على ايدي اعدائه اوجع لقلبي ، قال: يا إبراهيم! . . فإن طائفة تزعم انها من امّة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلماً وعدواناً كما يُذبح الكبش ، ويستوجبون بذلك سخطي .

فجزع إبراهيم لذلك وتوجّع قلبه واقبل يبكي ، فاوحى الله عزّ وجلّ :

يا إبراهيم ! . . قد فديتُ جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك ، بجزعك على الحسين وقتله ، واوجبتُ لك ارفع درجات أهل الثواب على المصائب ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ . ص١٢٥

★ [ تفسير القمي ] : قال الصادق (ع) : فانطلق به إلى موضع الجمرة الوسطى فاستشار ابنه وقال كما حكى الله : ﴿ يا بني إني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ﴾ ، فقال الغلام كما ذكر الله : امض لما أمرك الله به ، ﴿ يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾ ، وسلما لامر الله وأقبل شيخ فقال : يا إبراهيم ما تريد من هذا الغلام ؟!..

قال: اريد ان اذبحه ، فقال: سبحان الله !.. تذبح غلاماً لم يعصِ الله طرفة عين ، فقال إبراهيم: إِنَّ الله امرني بذلك ، فقال: ربك ينهاك عن ذلك ، وإنما امرك بهذا الشيطان ، فقال له إبراهيم: ويلك !.. إِنَّ الذي بلّغني هذا المبلغ ، هو الذي امرني به والكلام الذي وقع في اذني ، فقال: لا والله ما امرك بهذا إلا الشيطان ، فقال إبراهيم: لا والله لا اكلمك ، ثم عزم على الذبح فقال:

يا إبراهيم ! . . إنك إمام يُقتدى بك ، وإنك إن ذبحته ذبح الناس اولادهم ، فلم يكلمه واقبل على الغلام واستشاره في الذبح .

فلما اسلما جميعا لأمر الله قال الغلام: يا أبتاه 1.. خسر ( أي أستر ) وجهي ، وشد وثاقي ، فقال إبراهيم: يا بني الوثاق مع الذبح 15.. لا والله لا اجمعهما عليك اليوم ، فرمى له بقرطان الحمار ، ثم اضجعه علي ، وأخذ المدية فوضعها على حلقه ورفع رأسه إلى السماء ، ثم انتحى عليه المدية وقلب جبرائيل المدية على قفاها ، واجتر الكبش من قبل ثبير ، وأثار الغلام من تحته ، ووضع الكبش مكان الغلام ، ونودي من ميسرة مسجد الخيف :

و ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ، إنّ هذا لهو البلاء المبين ، ولحق إبليس بام الغلام حين نظرت إلى الكعبة في وسط الوادي بحذاء البيت ، فقال لها : ما شيخ رايته ؟ . . قالت : ذاك بعلي ، قال : فوصيف رايته معه ؟ . . قالت : ذاك ابني ، قال : فإني رايته وقد أضجعه وأخذ المدية ليذبحه ، فقالت : كذبت إنّ إبراهيم أرحم الناس ، كيف يذبح ابنه ؟! . . قال : فورب السماء والأرض ورب هذا البيت لقد رايته أضجعه وأخذ المدية ، فقالت : ولم ؟ . . قال : زعم أنّ ربه أمره بذلك ، قالت : فحق له أن يطيع ربه . . . الخبر . ص ١٢٧

#### باب قصص لوط (ع) وقومه

- ★ [ تفسير القمي ص٣١٣ ] : قال الصادق (ع) في قوله ﴿ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة ﴾ : ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط إلا رمى الله كبده من تلك الحجارة ، يكون منيته فيها ، ولكن الخلق لا يرونه . ص١٦٠
- ★ قال رسول الله (ص) : من الع في وطي الرجال ، لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه . ص١٦٦
- ★ [ تفسير العياشي ] : سئل على (ع) : ايـؤتي النساء في ادبارهن ؟ . . فقال

: سفلت سفل الله بك ، ما سمعت الله يقول : ﴿ أَتَاتُونَ الفَاحَشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بها من أحد من العالمين ﴾ . ص١٦٧

#### باب قصص ذي القرنين

★ [ إكسال الدين ص ٢٢ ] : قال رسول الله (ص) : إِنّ ذا القرنين كان عبداً صالحاً ، جعله الله حجة على عباده ، فدعا قومه إلى الله عزّ وجلّ ، وامرهم بتقواه فضربوه على قرنه ، فغاب عنهم زماناً حتى قيل : مات أو هلك ، بأي واد سلك ؟ . . ثم ظهر ورجع إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر .

الا وفيكم من هو على سنّته ، وإنّ الله عزّ وجلّ مكن له في الارض ، وآتاه من كل شيء سبباً ، وبلغ المشرق والمغرب ، وإنّ الله تبارك وتعالى سيجري سنّته في القائم من ولدي ، ويبلّغه شرق الارض وغربها حتى لا يبقى سهلٌ ولا موضع من سهل ولا جبل وطئه ذو القرنين إلا وطئه ، ويُظهر الله له كنوز الارض ومعادنها ، وينصره بالرعب ، يملا الارض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً . ص ١٩٥

#### باب قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام

★ [ تفسير القمي ص٣١٧ ]: قال علي بن إبراهيم: فقال لاوي: القوه في هذا الحبّ يلتقطه بعض السيّارة إن كنتم فاعلين ، فادنوه من راس الجبّ فقالوا له: انزع قميصك ، فبكى فقال: يا إخوتي تجّردوني ؟! . . فسلّ واحد منهم عليه السكين فقال: لئن لم تنزعه لاقتلنك ، فنزعه فدلّوه في اليم وتنحّوا عنه ، فقال يوسف في الجبّ :

" يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ارحم ضعفي وقلة حيسلتي وصغري " فنزلت سيّارة من اهل مصر فبعثوا رجلا ليستقي لهم الماء من الجبّ، فلما أدلى الدلو على يوسف تشبّث بالدلو فجروه ، فنظروا إلى غلام من أحسن الناس وجهاً فعدوا إلى صاحبهم فقالوا: ﴿ يا بشرى هذا غلام ﴾ فنخرجه ونبيعه ونجعله بضاعةً لنا ، فبلغ إخوته فجاءوا فقالوا : هذا عبدٌ لنا ابق ، ثم قالوا ليوسف : فالوا ليوسف : ما تقول ؟ . .

قال: انا عبدهم ، فقالت السيارة: فتبيعوه منا ؟ . . قالوا: نعم ، فباعوه منهم على أن يحملوه إلى مصر ، ﴿ وشروه بشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ ، قال: الذي بيع بها يوسف ثمانية عشر درهما ، وكان عندهم كما قال الله: ﴿ وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ . ص٢٢٢

★ [ تفسير القمي ص٣١٧ ] : قال الرضا (ع) في قول الله ﴿ وشروه بشمن بخس دراهم معدودة ﴾ : كانت عشرين درهما . ص٢٢٢

بيان : والبخس : النقص ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قُتل ، كان قيمته عشرين درهما . ص٢٢٢

★ [ تفسير القمي ص ٣٢٩] : قال الصادق (ع) : إِن يوسف اتاه جبرائيل (ع)
 فقال له :

يا يوسف ! . . إِنَّ رب العالمين يقرئك السلام ويقول لك : من جعلك احسن خلقه ؟ . . فصاح ووضع خده على الأرض ثم قال : انت يا رب ً ! . .

ثم قال له : ويقول لك : من حبّبك إلى أبيك دون إخوتك ؟ . . فصاح ووضع خده على الأرض وقال : أنت يا ربّ ! . .

قال : ويقول لك : من اخرجك من الجبّ بعد أن طرّ حت فيها وأيقنت بالهلكة ؟ . . فصاح ووضع خده على الأرض ثم قال : أنت يا ربّ ! . .

قال: فإن ربك قد جعل لك عقوبة في استغاثتك بغيره، فالبث في السجن بضع سنين، فلما انقضت المدة وآذن الله له في دعاء الفرج وضع خده على الأرض ثم قال:

" اللهم ! . . إن كانت ذنوبي قد اخلقت وجهي عندك ، فإني اتوجه إليك بوجه آبائي الصالحين : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب " ، ففرَج الله عنه . قلت : جعلت فداك ! . . اندعو نحن بهذا الدعاء ؟ . . فقال : ادع بمثله :

اللهم!.. إن كانت ذنوبي قد اخلقت وجهي عندك، فإني اتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والأثمة (ع). ص٢٣١

بيان: قال الطبرسي – قدس الله روحه – بعد نقل امثال هذه الرواية: والقول في ذلك أن الاستعانة بالعباد في دفع المضار، والتخلص من المكاره جائز غير منكر ولا قبيح، بل ربما يجب، وكان نبينا يستعين فيما ينوبه بالمهاجرين والانصار وغيرهم، ولو كان قبيحاً لم يفعله، فلو صحت هذه الروايات فإنما عوتب (ع) على ترك عادته الجميلة في الصبر، والتوكّل على الله سبحانه في كل اموره دون غيره وقتاً ما وابتلاء وتشديداً، وإنما كان يكون قبيحاً لو ترك التوكّل على الله سبحانه واقتصر على غيره، وفي هذا ترغيب في الاعتصام بالله والاستعانة به دون غيره في الشدائد، وإن جاز أيضا أن يستعان بغيره. ص ٢٣١

بيان : قوله : ﴿ لا تدخلوا من باب واحد ﴾ المشهور بين المفسرين أنه إنما قال ذلك لما خاف عليهم من العين ، وقيل : لما اشتهروا بمصر بالحسن والجمال وإكرام الملك لهم ، خاف عليهم حسد الناس ، وقيل : لم يأمن عليهم من أن يخُافهم الملك فيحبسهم .

وقيل: أنه (ع) كان عالماً بأنّ ملك مصر ولده يوسف ، إلا أنّ الله تعالى لم يأذن له في إظهار ذلك ، فلما بعث أبناءه إليه قال: ﴿ لا تدخلوا من باب واحد ﴾ ، وكان غرضه أن يصل بنيامين إلى يوسف في وقت الخلوة ثم إن العبد لما كان ماموراً بملاحظة الاسباب وعدم الاعتماد عليها والتوكّل على الله ، قال أولاً ما يلزمه من الحزم والتدبير.

ثم تبرًا عن الاعتماد على الأسباب بقوله: ﴿ وَمَا اغْنَى عَنْكُم مِنَ الله مِنْ شَيء ﴾ ، ثم إنه تعالى صدّقه على ما ذكره من عدم الاعتماد على الاسباب بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَا دَخُلُوا مِنْ حَيْثُ امْرِهُمُ ابُوهُم ﴾ أي من ابواب متفرقة في البلد ، ﴿ مَا كَانْ يَغْنِي عَنْهُم ﴾ رأي يعقوب واتباعهم

: ۱۲-

لمه ﴿ من الله من شيء ﴾ مما قضاه عليهم كما قال يعقوب ، فاخذ بنيامين بوجدان الصواع في رحله ، وتضاعفت المصيبة على يعقوب . ص٢٣٨

★ [ تفسير القمي ص ٣٣٠ ] : قال الرضا (ع) : قال السجّان ليوسف : إني لأحبُّك ، فقال يوسف :

ما اصابني إلا من الحبّ . . إن كان خالتي احبتني سرقتني ، وإن كان أبي احبّني فحسدوني إخوتي . . وإن كانت امراة العزيز احبتني فحبستني .

وشـكا يوسف في الســجن إلى الله ، فـقـال : يا ربّ ! . . بماذا اســـحـقـقتُ السجن ؟ . . فأوحى الله إليه : انت اخترته حين قلت :

﴿ رب السجن احبّ إليّ مما يدعونني إليه ﴾ ، هلا قلت : العافية احبّ إليّ مما يدعونني إليه ؟١.. ص٢٤٧

★ [ تفسير القمي ص٣٣٣ ] : فنزل عليه جبرائيل فقال له :

يا يوسف ! . . أخرج يدك ، فأخرجها فخرج من بين اصابعه نور ، فقال يوسف : ما هذا يا جبرائيل ؟! . . فقال : هذه النبوة اخرجها الله من صلبك ، لأنك لم تقم إلى ابيك ، فحط الله نوره ، ومحا النبوة من صلبه ، وجعلها في ولد لاوي اخى يوسف ، وذلك لانهم لما ارادوا قتل يوسف قال :

﴿ لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابت الجب ﴾ ، فشكر الله له ذلك ، ولما أرادوا أن يرجعوا إلى ابيهم من مصر وقد حبس يوسف اخاه ، قال : ﴿ لن ابرح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ﴾ ، فشكر الله له ذلك ، فكان انبياء بني إسرائيل من ولد لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (ع) ، وكان موسى من ولده وهو موسى بن عمران بن يهصر بن واهيث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم .

فقال يعقوب لابنه: يا بني !.. اخبرني ما فعل بك إخوتك حين اخرجوك من عندي ؟.. فقال: با ابت اعفني من ذلك، قال: اخبرني ببعضه، فقال: يا ابت إنهم لما ادنوني من الجبّ قالوا: انزع قميصك، فقلت لهم: يا إخوتي،

اتقوا الله ولا تجردوني ، فسلوا على السكين وقالوا: لئن لم تنزع لنذبحنك ، فنزعت القميص ، والقوني في الجبّ عريانا ، فشهق يعقوب شهقة وأغمي عليه ، فلما افاق قال: يا بني ! . . حدثني ، فقال: يا ابت ! . . اسالك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلا اعفيتني فاعفاه .

ولما مات العزيز وذلك في السنبن الجدبة ، افتقرت امراة العزيز واحتاجت حتى سالت الناس ، فقالوا لها : ما يضرك لو قعدت للعزيز – وكان يوسف سمي العزيز – فقالت : استحيي منه ، فلم يزالوا بها حتى قعدت له ، فاقبل يوسف في موكبه فقامت إليه وقالت : سبحان الذي جعل الملوك بالمعصية عبيداً ، وجعل العبيد بالطاعة ملوكاً ، فقال لها يوسف : انت هاتيك ؟ . . فقالت : نعم - وكانت اسمها زليخا – فامر بها وحُولت إلى منزلة وكانت هرمة ، فقال لها يوسف : الست فعلت بي كذا وكذا ؟ . . فقالت : يا نبي الله ! . . لا تلمني فإنى بليت بثلاثة لم يبل بها أحد " ، قال : وما هي ؟ . .

قالت: بُليت بحبك ولم يخلق الله في الدنيا لك نظيرا ، وبُليت بانه لم يكن بمصر امرأةً اجمل مني ولا اكثر مالاً مني نزع عني ، وبُليت بزوج عنّين ، فقال لها يوسف: فما حاجتك ؟ . . قالت: تسال الله أن يردّ عليّ شبابي ، فسأل الله فردّ علية شبابها فتزوجها وهي بكر . ص٢٥٣

★ [ تفسير القمي ص٣٣٣ ] : قال الباقر (ع) في قوله تعالى ﴿ قد شغفها حبًا ﴾ : قد حجبها حبه عن الناس ، فلا تعقل غيره . ص٣٥٣

بيان : المشهور بين المفسرين واللغويين ان المراد شق شغاف قلبها ، وهو حجابه حتى وصل إلى فؤادها . ص٢٥٣

★ [ أمالي الصدوق ص٧٤٧ ] : قبل للصادق (ع) : ما كان دعاء يوسف (ع)
 في الجبّ ؟ . . فإنا قد اختلفنا فيه ، فقال : إنّ يوسف (ع) لما صار في
 الجب وآيس من الحسياة قسال :

" اللهم ! . . إن كانت الخطايا والذنوب قد اخلقت وجهي عندك ، فلن ترفع لي إليك صوتاً ، ولن تستجيب لي دعوة ، فإني اسالك بحق الشيخ يعقوب فارحم

ضعف ، واجمع بيني وبينه ، فقد علمت رقت علي وشوقي إليه "... ثم بكى الصادق (ع) ثم قال وانا اقول :

ثم قال الصادق (ع): قولوا هذا واكثروا منه ، فإني كثيراً ما أقوله عند الكرب العظام . ص٢٥٦

★ [ الخصال ١ / ١٣١ ]: قال الصادق (ع): البكّاؤون خمسة: آدم ويعقوب
 ويوسف وفاطمة بنت محمد (ص) وعلي بن الحسين (ع)..

فاما آدم فبكي على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية . .

واما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره وحتى قيل له: ﴿ تَالله تَفْتُو تَذْكُر يُوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ﴾ . .

واما يوسف فبكى على يعقوب حتى تاذّى به اهل السجن ، فقالوا له : إما ان تبكي الليل وتسكت بالليل ، فصالحهم على واحدة منهما . .

واما فاطمة فبكت على رسول الله (ص) حتى تاذّى به اهل المدينة ، فقالوا لها : قد آذيتنا بكثرة بكائك ، فكانت تخرج إلى المقابر – مقابر الشهداء – فتبكى حتى تنقضى حاجتها ثم تنصرف ..

وأما علي بن الحسين (ع) فبكى على الحسين عشرين سنة أو أربعين سنة ، ما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له : جعلت فداك يا بن رسول الله ! . . إني أخاف عليك أن تكون من الجاهلين ، قال : ﴿ إِنَّمَا أَسْكُو بِنْي وَحزني إِلَى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ إني ما أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتنى لذلك عبرة . ص٢٦٤

★ [ الحساسن ص٣٩٩ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ يعقوب لما ذهب منه بنيامين
 نادى : يا رب ! . . اما ترحمني ؟ . . اذهبت عيني "، واذهبت ابني" ، فاوحى الله

تبارك وتعالى إليه: لو امتهما لاحييتهما حتى اجمع بينك وبينهما ، ولكن اما تذكر الشاة ذبحتها وشويتها ، واكلت وفلان إلى جنبك صائم لم تنله منها شيئا ؟ . .

قال ابن اسباط: قال يعقوب: حدّ ثني الميشمي ، عن ابي عبد الله (ع): ان يعقوب بعد ذلك كان ينادي مناديه كل غداة من منزله على فرسخ: الا من اراد الغداء فليات آل يعقوب ، وإذا امسى نادى: الا من اراد العشاء فليات آل يعقوب . ص٢٦٥

★ [ فروع الكافي ٢/٢] : قال الصادق (ع) : جاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال : يا نبي الله !.. إن لي ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر ، فقال : لا تتزوجها !.. إن يوسف بن يعقوب لقى آخاه فقال :

يا آخي ! . . كيف استطعت إن تتزوج النساء بعدي ؟ . . فقال : إِنّ آبي آمرني وقال : إِن استطعت آن تكون لك ذرية تُثقل الأرض بالتسبيح فافعل . + 177 + 177 [ اصول الكافي + 177 ] : قال رسول الله (ص) : خير وقت دعوتم الله فيه الأسحار ، وتلا هذه الآية في قول يعقوب (ع) :

﴿ سوف استغفر لكم ربي ﴾ ، فقال : اخرَّهم إلى السحر. ص٢٦٦

★ [ أمالي الطوسي ص ٢٩٧ ] : لما قدم يعقوب (ع) خرج يوسف (ع) فاستقبله في موكبه ، فمر بامرأة العزيز وهي تعبد في غرفة لها ، فلما رأته عرفته فنادته بصوت حزين : أيها الذاهب طالما أحزنتني ! . . ما أحسن التقوى ، كيف حرّر العبيد ؟! وأقبح الخطيئة ، كيف عبّدت الأحرار ؟! . . ٢٧٠

★ [ العملل ص ٣٠ ] : قال الصادق (ع) : استأذنت زليخا على يوسف فقيل لها : يا زليخا ! . إنا نكره أن نقدم بك عليه لما كان منك إليه ، قالت : إني لا اخاف من يخاف الله ، فلما دخلت قال لها : يا زليخا ! . . ما لي اراك قد تغيّر لونك ؟ . . قالت : الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيداً ، وجعل العبيد بطاعتهم ملوكاً ، قال لها : يا زليخا ! . . ما الذي دعاك إلى ما كان منك ؟ . . قالت : حُسن وجهك يا يوسف ! . . فقال : كيف لو رايت نبياً يقال له محمد

يكون في آخر الزمان ، احسن مني وجها ، واحسن مني خلقاً ، واسمح مني كفاً ؟ . . قالت : صدقت ، قال : وكيف علمت اني صدقت ؟ . . قالت : لانك حين ذكرته وقع حبّه في قلبي ، فاوحى الله عزّ وجلّ إلى يوسف : انها قد صدقت ، وإني قد احببتها لحبّها محمداً (ص) ، فامره الله تبارك وتعالى ال يتزوجها . ص٢٨٢

★ [ تفسير العياشي ] : قال الباقر (ع) : اي شيء يقول الناس في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ لُولا ان راى برهان ربه ﴾ ؟ . . قلت : يقولون : راى يعقوب عاضاً على إصبعه ، فقال : لا ، ليس كما يقولون ، فقلت : فاي شيء راى ؟ . . قال : لما همّت به وهمّ بها قامت إلى صنم معها في البيت فالقت عليه ثوباً ، فقال لها يوسف : ما صنعت ؟ . . قالت : طرحت عليه ثوباً استحي أن يرانا ، فقال يوسف : فأنت تستحين من صنمك ، وهو لا يسمع ولا يبصر ولا أستحى أنا من ربى ؟ . . ص ٣٠١

★ [ تفسير العياشي ]: قال الصادق (ع): جاء جبرائيل إلى يوسف في السجن ، قال: قل في دبر كلّ صلاة فريضة: "اللهم!.. اجعل لي فرجاً ومخرجاً ، وارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب ". ص٣٠١ لله [ تفسير العياشي ]: لما قال للفتى: ﴿ اذكرني عند ربك ﴾ اتاه جبرائيل فضربه برجله حتى كشط له عن الأرض السابعة ، فقال له: يا يوسف!.. انظر ماذا ترى ؟.. قال: ارى حجراً صغيراً ، ففلق الحجر فقال: ماذا ترى ؟.. قال: فمن رازقها ؟..

قال: الله ، قال: فإن ربك يقول: لم انس هذه الدودة في ذلك الحجر في قعر الأرض السابعة ، اظننت اني انساك حتى تقول للفتى: اذكرني عند ربك؟ .. لتلبش في السجن بمقالتك هذه بضع سنين ، فبكى يوسف عند ذلك حتى بكى لبكائه الحيطان ، فتأذى به أهل السجن فصالحهم على أن يبكي يوما ويسكت يوما ، وكان في اليوم الذي يسكت اسوا حالاً . ص٣٠٣

مسألة : فإن قال : فلم أسرف يعقوب (ع) في الحزن والتهالك وترك التماسك

حتى ابيضت عيناه من البكاء ؟ . . ومن شان الانبياء التجلّد والتصبر وتحمل الاثقال ، ولولا هذه الحال ما عظمت منازلهم وارتفعت درجاتهم .

الجواب: قيل له: إنّ يعقوب (ع) بُلي وامتُحن في ابنه بما لم يُمتحن به احدً قبله ، لأنّ الله تعالى رزقه من يوسف احسن الناس واجملهم واكملهم علماً وفضلاً وادباً وعفافاً ، ثم أصيب به اعجب مصيبة واطرفها ، لأنه لم يمرض بين يديه مرضاً يؤول إلى الموت فيسلّيه عنه تمريضه له ثم يئس منه بالموت ، بل فقده فقداً لا يقطع معه على الهلاك فيباس ، ولا يجد أمارة على حياته وسلامته فيرجو ويطمع ، فكان متردد الفكر بين ياس وطمع ، وهذا اغلظ ما يكون على الإنسان وانكي لقلبه .

وقد يرد على الإنسان من الحزن ما لا يملك ردّه ولا يقوى على دفعه ، ولهذا لم يكن احدٌ منهياً عن مجرد الحزن والبكاء ، وإنما نُهي عن اللطم والنوح وان يُطلق لسانه بما سخط ربه ، وقد بكى نبينا (ص)على ابنه إبراهيم عند وفاته وقال: "العين تدمع ، والقلب يخشع ، ولا نقول ما يسخط الرب" وهو عليه الصلاة والسلام القدوة في جمعيع الآداب والفضائل ، على أن يعقوب (ع) إنما أبدى من حزنه يسيرا من كثير ، وكان ما يخفيه ويتصبر عليه ويغالبه أكثر وأوسع مما أظهره ، وبعد فإن التجلّد على المصائب وكظم الحزن من المندوب إليه ، وليس بواجب لازم وقد يعدل الانبياء (ع) عن كثير من المندوبات . ص٣٢٥

بيان: قد حققنا في بعض كتبنا ان محبة المقربين لأولادهم واقربائهم واحبائهم ليست من جهة الدواعي النفسانية والشهوات البشرية ، بل تجردوا عن جميع ذلك ، واخلصوا حبهم وودهم وإرادتهم الله ، فهم ما يحبون سوى الله تعالى ، وحبهم لغيره تعالى إنما يرجع إلى حبهم له ، ولذا لم يحب يعقوب (ع) من سائر اولاده مثل ما أحب يوسف (ع) ، وهم لجهلهم بسبب حبه له نسبوه إلى الضلال وقالوا: نحن عصبة ونحن احق بان

نكون محبوبين له ، لانا اقوياء على تمشية ما يريده من امور الدنيا.

ففرطُ حبّه ليوسف إنما كان لحبّ الله تعالى له واصطفائه إياه ، ومحبوب المحبوب محبوب ، فإفراطه في حبّ يوسف لا ينافي خلوص حبّه لربه ، ولا يُحلُ بعلو قدره ومنزلته عند سيده ، وسياتي الكلام في ذلك على وجه أبسط في محله ، وفيما أو ردته كفاية لأولي الألباب . ص٣٢٥ المقام الثاني في الكلام على هذه الآية أن نقول : سلّمنا أنّ الهمّ قد حصل ، إلا أنا نقول : إن قوله : ﴿ وهمّ بها ﴾ لا يمكن حمله على ظاهره ، لأنّ الهمّ من جنس القصد ، والقصد لا يتعلق الهمّ بذات المرأة محال ، لأنّ الهمّ من جنس القصد ، والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية ، فثبت أنه لا بدّ من إضمار فعل مخصوص يجعل

متعلق ذلك الهم ، وذلك الفعل غير مذكور ، فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة ، ونحن نضمر شيئاً آخر يغاير ما ذكروه ، وبيانه من

وجوه.

الأول: المراد أنه (ع) هم بدفعها عن نفسه ومنعها من ذلك القبيح، لأنّ الهم هو القصد، فوجب أن يحمل في حقّ كلّ واحد على القصد الذي يليق به، فاللائق بالمرأة القصد إلى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع، واللائق بالرسول المبعوث إلى الخلق القصد إلى زجر العاصي عن معصيته وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقال: هممت بفلان أي بضربه ودفعه .....

الوجه الشائي في الجواب: ان نفسر الهم بالشهوة ، وهذا مستعملٌ في اللغة الشائعة ، يقول القائل فيما لا يشتهيه: ما يهمني هذا ، وفيما يشتهيه: هذا أهم الأشياء إليّ ، فسمى الله تعالى شهوة يوسف همّاً ، فمعنى الآية: ولقد اشتهته واشتهاها ولولا ان راى برهان ربه لدخل ذلك العمل في الوجود .

الشالث : أن نفسر الهم بحديث النفس ، وذلك لأنّ المراة الفائقة في

الحسن والجمال إذا تزينت وتهيات للرجل الشاب القوي فلا بدّ وان يقع هناك بين الشهرة والحكمة ، وبين النفس والعقل مجاذبات ومنازعات ، فتارة تقوى داعية الطبيعة والشهوة ، وتارة تقوى داعية العقل والحكمة .

فالهم عبارة عن جواذب الطبيعة ، ورؤية البرهان عبارة عن جواذب العبودية ، ومثاله أنّ الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف إذا رأى الجلاب المبرّد بالثلج ، فإنّ طبيعته تحمله على شربه ، إلا أن دينه وهذاه يمنعه منه ، فهذا لا يدلّ على حصول الذنب ، بل كلما كانت هذه الحالة أشدّ ،كانت القوة في القيام بلوازم العبودية اكمل ، فقد ظهر بحمد الله صحة القول الذي ذهبنا إليه . ص٣٣٧

#### باب قصص أيوب (ع)

★ [ فروع الكافي ١ / ٣١ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يبتلي المؤمن بكلّ بلية ، ويميته بكلّ ميتة ، ولا يبتليه بذهاب عقله . . أما ترى أيوب كيف سلط إبليس على ماله وعلى ولده وعلى أهله وعلى كلّ شيء منه ولم يُسلط على عقله ؟ . . ترك له ليوحد الله به . ص ٣٤١

★ [ الخصال ٢ / ٣٤ ] : قال الباقر (ع) : إِنّ آيـوب ابتّلي سبع سنين من غير ذنب ، وإِنّ الانبياء لا يذنبون ، لانهم معصومون مطهّرون لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً ، وقال (ع) :

إِنَّ أيوب من جميع ما ابتُلي به لم تنتن له رائحة ، ولا قبُحت له صورة ، ولا خرجت منه مدّة من دم ولا قيح ، ولا استقذره أحد (آه ، ولا استوحش منه أحدٌ شاهده ، ولا تدوّد شيءٌ من جسده .

وهكذا يصنع الله عزّ وجلّ بجميع من يبتليه من انبيائه واوليائه المكرمين عليه، وإنما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر امره ، لجهلهم بما له عند ربّه تعالى الخلدالارل

ذكره من التأييد والفرج ، وقد قال النبي (ص) : أعظم الناس بلاء الانبياء ، ثم الأمثل فالأمثل . . . . الخبر ص ٣٤٨

# المنتقى من الجزء الثالث عشر: كتاب تاريخ الأنبياء

#### أبواب قصص موسى وهارون (ع) باب نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وفضائلهما وسننهما وبعض أحوالهما

★ [ أمسالي الطوسي ص٣٠١ ] : أوحى الله إلى موسى بن عسمران (ع) : اتسدري يا موسى!.. لم انتجبتك من خلقي واصطفيتك لكلامي ؟.. فقال : لا يسا رب فأوحى الله إليه : إني اطلعت إلى الأرض فلم أجد عليها اشد تواضعا لي منك ، فخر موسى ساجدا وعفر خديه في التراب تذللا منه لربه عز وجل ، فأوحى الله إليه :

ارفع راسك يا موسى! . . وامر يدك في موضع سجودك ، وامسح بها وجهك وما نالته من بدنك ، فإنه امان من كل سقم وداء وآفة وعاهة . ص٧

#### باب أحوال موسى (ع) من حين ولادته إلى نبوته

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): ألقى الله تعالى من موسى على فرعون وامراته المحبة .. وكان فرعون طويل اللحية ، فقبض موسى عليها ، فجهدوا أن يخلصوها من يد موسى فلم يقدروا على ذلك حتى خلاها ، فأراد فرعون قتله ، فقالت له امرأته :

إن هنا أمرا تستبين به هذا الغلام ، ادع بجمرة ودينار فضعهما بين يديه ففعل فأهوى موسى إلى الجمرة ، ووضع يده عليها فأحرقتها ، فلما وجد حر النار وضع يده على لسانه ، فأصابته لغثة . ص٢٤

★ [ إكمال الدين ص٢٠٢]: قال الصادق (ع): إن فرعون لما وقف على ان زوال ملكه على يد موسى ، امر بإحضار الكهنة فدلوه على نسبه وأنه من بني إسرائيل ، فلم يزل يامر اصحابه بشق بطون الحوامل من بني إسرائيل ، حتى قتل

في طلبه نيفا وعشرين الف مولود ، وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسى لحفظ الله تبارك وتعالى إياه . ص ٤٧

★ [ العدة ص ١١٣] : روي أنه لما بعث الله موسى وهارون إلى فرعون قال لهما : لا يروّعكما لباسه فإن ناصيته بيدي ، ولا يعجبكما ما مُتّع به من زهرة الحياة الدنيا وزينة المسرفين ، فلو شئت زيّنتكما بزينة يعرف فرعون حين يراها أن مقدرته تعجز عنها ، ولكني أرغب بكما عن ذلك فأزوي ( أي أنحي ) الدنيا عنكما وكذلك أفعل بأوليائي ، إني لاذودهم (أي أدفعهم ) عن نعيمها ، كما يذود الراعي غنمه عن مراتع الهلكة ، وإني لاجنبهم سلوكها ، كما يجنب الراعي الشفيق إبله من موارد الغرة ، وما ذاك لهوانهم علي ، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا . .

إنما يتزين لي اوليائي بالذل والخشوع والخوف الذي ينبت في قلوبهم فيظهر على اجسادهم ، فهو شعارهم ودثارهم الذي يستشعرون ، ونجاتهم التي بها يفوزون ، ودرجاتهم التي ياملون ، ومجدهم الذي به يفخرون ، وسيماهم التي بها يُعرفون ، فإذا لقيتهم يا موسى!.. فاخفض لهم جناحك ، والن لهم جانبك ، وذلّل لهم قلبك ولسانك ، واعلم أنه من أخاف لي أوليائي فقد بارزني بالمحاربة ، ثم أنا الثائر لهم يوم القيامة.ص ٤٩

★ [عرائس المجالس ص٠٠٥]: فاتخذت ام موسى التابوت ، وجعلت فيه قطنا محلوجا ، ووضعت فيه موسى و قيرت راسه وخصاصه ، ثم القته في النيل ، فلما فعلت ذلك وتوارى عنها ابنها اتاها الشيطان لعنه الله – ووسوس إليها ، فقالت في نفسها: ماذا صنعت بابني ؟ . . لو ذُبح عندي فواريته وكفّنته ، كان احب إلى من ان القيه بيدي إلى دواب البحر ، فعصمها الله تعالى .

وانطلق الماء بموسى يرفعه الموج مرة ويخفضه اخرى حتى أدخله بين أشجار عند دار فرعون إلى فرضة ، وهي مستقى جواري آل فرعون ، وكان يشرب منها نهر كبير في دار فرعون وبستانه ، فخرجت جواري آسية يغتسلن ويسقين ، فوجدن التابوت فأخذنه وظنن أن فيه مالا ، فحملنه كهيئته حتى ادخلنه على آسية ،

فلما فتحته ورات الغلام فالقى الله تعالى عليه محبة منها ، فرحمته آسية واحبت حب شديدا ، فلما سمع النهاحون امره ، اقبلوا على آسية بشفارهم ليذبحوا الصبى ، فقالت آسية للناباحين :

انصرفوا فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل ، فآتي فرعون فأستوهبه إياه فإن وهبه لي كنتم قد احسنتم ، وإن امر بذبحه لم المكم ، فاتت به وقالت : فوقة عين لي ولك لا تقتله عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا له فقال فرعون : قرة عين لك ، فاما أنا فلا حاجة لى فيه . .

فقال رسول الله (ص): والذي يُحلف به ، لو اقر فرعون ان يكون قرة عين كما اقرت به لهداه الله تعالى ، كما هدى به امراته ، ولكن الله تعالى حرّمه ذلك .ص٥٠

#### باب معنى قوله تعالى : ﴿ فَاخْلُعُ نَعْلَيْكُ ﴾

★ [ الاحتجاج ص٩٠٩ ] : سأل سعد بن عبدالله القائم (ع) عن قول الله تعالى لنبيه موسى : ﴿ فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ﴾ ، فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة ، فقال (ع) :

من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته ، إنه ما خلا الامر فيها من خصلتين : إما أن كانت صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة ، فإن كانت جائزة فيها فجاز لموسى أن يكون يلبسها في تلك البقعة ، وإن كانت مقدسة مطهرة ، وإن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب أن موسى لم يعرف الحلال والحرام ، ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم تجرز وهذا كفر . . قلت : فاخبرني يا مولاي عن التاويل فيهما ، قال : إن موسى (ع) كان بالواد المقدس ، فقال : يا رب ! . . إني اخلصت لك المحبة مني ، وغسست عمن سواك \_ وكان شديد الحب لاهله \_ فقال الله تبارك وتعالى :

﴿ اخلع نعليك ﴾ اي انزع حب اهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة ، وقلبك من الميل إلى من سواي مشغولا . ص ٦٥

#### باب بعثة موسى وهارون (ع) على فرعون

★ [ مجمع البيان ٧ / ٨ ] : قال أمير المؤمنين (ع): كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ، فإن موسى بن عمران خرج يقتبس لأهله نارا ، فكلّمه الله تعالى فرجع نبيّا ، وخرجت ملكة سبأ كافرة فأسلمت مع سليمان ، وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين . ص٩٢٠

★ [ تفسير القمي ص ٢٧٠] : فإنه لما سجد السحرة وآمن به الناس ، قال هامان لفرعون : إن الناس قد آمنوا بموسى فانظر من دخل في دينه فاحبسه ، فحبس كل من آمن به من بني إسرائيل ، فجاء إليه موسى فقال له : خلّ عن بني إسرائيل ، فلم يفعل ، فأنزل الله عليهم في تلك السنة الطوفان فخرب دورهم ومساكنهم حتى خرجوا إلى البرية وضربوا فيها الخيام . . فقال فرعول لموسى : ادع ربك حتى يكف عنا الطوفان ، حتى اخلّي عن بني إسرائيل واصحابك ، فدعا موسى ربه فكف عنهم الطوفان ، وهم فرعون أن يخلي عن بني إسرائيل فقبل فقال له هامان : إن خليّت عن بني إسرائيل غلبك موسى وازال ملكك ، فقبل منه ولم يخلّ عن بني إسرائيل .

فانزل الله عليهم في السنة الثانية الجراد ، فجردت كل شيء كان لهم من النبت والشجر حتى كانت تجرد شعرهم ولحيتهم ، فجزع فرعون من ذلك جزعا شديدا وقال : يا موسى ! . . ادع ربك ان يكف الجراد عنا حتى اخلي عن بني إسرائيل واصحابك ، فدعا موسى ربه فكف عنهم الجراد ، فلم يدعه هامان ان يخلي عن بني إسرائيل .

فانزل الله عليهم في السنة الثالثة القمل ، فذهبت زروعهم وأصابتهم المجاعة . . فقال فرعون لموسى : إن رفعت عنا القمل كففت عن بني إسرائيل ، فدعا موسى ربه حتى ذهب القمل - وقال : أول ما خلق الله القمل في ذلك الزمان - فلم يخل عن بنى إسرائيل .

فارسل الله عليهم بعد ذلك الضفادع ، فكانت تكون في طعامهم وشرابهم ، ويقال : إنها كانت تخرج من ادبارهم وآذانهم وآنافهم ، فجزعوا من ذلك جزعا شديدا ، فحاؤوا إلى موسى فقالوا : ادع الله أن يذهب عنا الضفادع فإنا نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل ، فدعا موسى ربه فرفع الله عنهم ذلك .

فلما ابوا ان يخلوا عن بني إسرائيل حول الله ماء النيل دما ، فكان القبطي يراه دما ، والإسرائيلي يراه ماء ، فإذا شربه الإسرائيلي كان ماء ، وإذا شربه القبطي كان دما ، فكان القبطي يقول للإسرائيلي : خذ الماء في فمك وصبه في فمي ، فكان إذا صبه في فم القبطي تحول دما ، فجزعوا من ذلك جزعا شديدا ، فقالوا لموسى : لئن رفع الله عنا الدم لنرسلن معك بني إسرائيل ، فلما رفع الله عنهم الدم ، غدروا ولم يخلوا عن بني إسرائيل .

فارسل الله عليهم الرجز وهو الثلج ولم يروه قبل ذلك ، فماتوا فيه وجزعوا واصابهم ما لم يعهدوه قبله ، فقالوا :

يا موسى! . . ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ، ولنرسلن معك بني إسرائيل ، فدعا ربه فكشف عنهم الثلج فخلى عن بني إسرائيل .

فلما خلى عنهم اجتمعوا إلى موسى (ع) . . وخرج موسى من مصر واجتمع عليه من كان هرب من فرعون ، وبلغ فرعون ذلك فقال له هامان : قد نهيتك أن تخلي عن بني إسرائيل فقد اجتمعوا إليه ، فجزع فرعون وبعث في المدائن حاشرين ، وخرج في طلب موسى . ص١١٢

★ [ تفسير القمي ص ٢٩١ ] : قال الصادق (ع) : ما اتى جبرئيل رسول الله إلا كثيبا حزيناً ، ولم يزل كذلك منذ اهلك الله فرعون ، فلما امر الله بنزول هذه الآية : ﴿ آلَان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴾ ، نزل عليه وهو ضاحك مستبشر ، فقال له رسول الله : ما اتيتني يا جبرئيل إلا وتبينت الحزن فى وجهك حتى الساعة ، قال : نعم يا محمد لما غرق الله فرعون قال :

﴿ آمنت انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وانا من المسلمين ﴾ ، فاخذت حماة فوضعتها في فيه ، ثم قلت له : ﴿ آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الله المفسدين ﴾ ، وعملت ذلك من غير امر الله ، خفت أن يلحقه الرحمة من الله

ويعذبني على ما فعلت ، فلما كان الآن وامرني الله أن اؤدي إليك ما قلته أنا لفرعون ، أمنت وعلمت أن ذلك كان الله رضى . ص ١١٨

★ [ الخصال ٢ / ١٤٢ ] : قال الباقر (ع) : أملى الله عز وجل لفرعون ما بين الكلمتين أربعين سنة ، ثم أخذه الله نكال الآخرة و الاولى ، وكان بين أن قال الله عز وجل لموسى وهارون : ﴿ قد أجيبت دعوتكما ﴾ ، وبين أن عرّفه الله الاجابة أربعين سنة . . ثم قال : قال جبرئيل : نازلت ( أي سالته مرة بعد مرة ) ربي في فرعون منازلة شديدا فقلت : يا رب! . . تدعه وقد قال : أنا ربكم الاعلى ؟ . . فقال : إنما يقول هذا عبد مثلك . ص١٢٨

★ [ قرب الإسناد ص ٢٨٠ ] : قال النبي (ص) : إن الله تبارك وتعالى اوحى إلى موسى ان يحمل عظام يوسف (ع) ، فسأل عن قبره ، فجاءه شيخ فقال : إن كان أحد يعلم ففلانة ، فأرسل إليها فجاءت فقال : أتعلمين موضع قبر يوسف ؟ . . فقالت : نعم ، قال : فدليني عليه ولك الجنة .

قالت: لا والله لا ادلك عليه إلا أن تحكمني قال: ولك الجنة، قالت: لا والله، لا أدلك عليه حتى تحكمني!.. قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ما يعظم عليك أن تحكمها؟.. قال: فلك حكمك، قالت: أحكم عليك أن أكون معك في درجتك التي تكون فيها. ص١٣٠

★ [ العلل ص٣١ ، العيون ص٣٣٧ ] : قلت للرضا (ع) : لأي علة أغرق الله فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده ؟ . . قال :

لأنه آمن عند رؤية الباس ، والإيمان عند رؤية الباس غير مقبول . . . . وقد كان فرعون من قرنه إلى قدمه في الحديد قد لبسه على بدنه ، فلما غرق القاه الله تعالى على نجوة من الأرض ببدنه ، ليكون لمن بعده علامة ، فيرونه مع تشقله بالحديد على مرتفع من الأرض ، وسبيل الثقيل أن يرسب ولا يرتفع ، فكان ذلك آية وعلامة .

ولعلة اخرى اغرقه الله عز وجل وهي انه استغاث بموسى لما ادركه الغرق ولم يستغث بالله ، فاوحى الله عز وجل إليه : يا موسى!.. لم تغث فرعون لأنك لم تخلقه ، ولو استخاث بي لأغثته !.. ص١٣١

★ [ العلل ص٣٥ ] : سالت الصادق (ع) عن قول الله عز وجل : ﴿ وفرعون ذي الأوتاد ﴾ ، لأي شيء سمي ذا الأوتاد ؟ . . قال :

لانه كان إذا عذب رجلا بسطه على الأرض على وجهه ، ومد يديه ورجليه فاوتدها بأربعة اوتاد في الأرض ، وربما بسطه على خشب منبسط فوتد رجليه ويديه بأربعة أوتاد ، ثم تركمه على حساله حتى يمسوت ، فسماه الله عز وجل فسرعون ذا الأوتاد لذلك . ص١٣٦٠

★ [ تفسير العياشي ] : إن موسى وهارون حين دخلا على فرعون ، لم يكن في جلسائه يومئذ ولد سفاح ، كانوا ولد نكاح كلهم ، ولو كان فيهم ولد سفاح لأمر بقتلهما ، فقالوا :

ارجه واخاه ، وامروه بالتاني والنظر ، ثم وضع يده على صدره قال : وكذلك نحن لا ينزع إلينا إلا كل خبيث الولادة . ص١٣٧

★ [ النهج ]: قال أمير المؤمنين (ع) في الخطبة القاصعة : إن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في انفسهم باوليائه المستضعفين في أعينهم ، ولقد دخل موسى بن عمران و معه أخوه هارون عليهما السلام على فرعون ، عليهما مدارع الصوف ، وبأيديهما العصي ، فشرطا له – إن أسلم – بقاءً ملكه ودوام عزه ، فقال : ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز و بقاء الملك ، وهما بما ترون من حال الفقر والذل ؟ . .

فهلا ألقي عليهما اساورة من ذهب إعظاما للذهب وجمعه ، واحتقارا للصوف ولبسه ، ولو اراد الله سبحانه بانبيائه حيث بعثهم ان يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان ، وأن يحشر معهم طير السماء ووحوش الأرض لفعل ، ولو فعل لسقط البلاء ، وبطل الجزاء ، واضمحل الأنباء ، ولما وجب للقابلين اجور المبتلين ، ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين . ص ١٤١

## باب أحوال مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون

★ [ المحاسن ص٢١٩ ]: قال الصادق (ع) في قول الله ﴿ فوقاه الله سيئات ما مكروا ﴾: اما لقد سطوا عليه وقتلوه ، ولكن اتدرون ما وقاه ؟ . . وقاه ان يفتنوه في دينه . ص١٦٣

★ [ عبرائس الجمالس ص١٠٦ ] : قال رسول الله (ص) لما اسبري بي مرت بي رائحة طيبة ، فقلت لجبرئيل : ما هذه الرائحة ؟ . . قال : هذه ماشطة آل فرعون وأولادها ، كانت تمشطها فوقعت المشطة من يدها فقالت : بسم الله ، فقالت بنت فرعون : أبي ؟ . . فقالت :

لا ، بل ربي وربك ورب أبيك ، فقالت : لأخبرن بذلك أبي ، فقالت : نعم ، فاخبرته فدعا بها وبولدها وقال : من ربك ؟ . . فقالت :

إِن ربي وربك الله ، فامر بتنور من نحاس فاحمي فدعا بها وبولدها ، فقالت : إن لي إليك حاجة ، قال : وما هي ؟ . . قالت :

تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها . . قال : ذاك لك لما لك علينا من حق ، فامر باولادها فألقوا واحدا واحدا في التنور حتى كان آخر ولدها وكان صبيا مرضعا ، فقال :

إصبري يا اماه إنك على الحق ، فالقيت في التنور مع ولدها .

واما امراة فرعون آسية فكانت من بني إسرائيل ، وكانت مؤمنة مخلصة ، وكانت تعبد الله سرا ، وكانت على ذلك إلى أن قتل فرعون امراة حزبيل ، فعاينت حينئذ الملائكة يعرجون بروحها لما أراد الله تعالى بها من الخير، فزادت يقينا وإخلاصا وتصديقا ، فبينا هي كذلك إذ دخل عليها فرعون يخبرها بما صنع بها ، فقالت : الويل لك يا فرعون ! . . ما أجراك على الله جل وعلا ؟ . .

فقال لها : لعلك قد اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبتك ، فقالت : ما اعتراني جنون ، لكن آمنت بالله تعالى ربي وربك ورب العالمين ، فدعا فرعون امها فقال لها : إن ابنتك اخذها الجنون ، فاقسم لتذوقن الموت او لتكفرن بإله موسى ،

فخلَت بها امها فسالتها موافقة فرعون فيما اراد ، فأبت وقالت : اما ان اكفر بالله فلا والله لا افعل ذلك أبدا ، فأمر بها فرعون حتى مدت بين اربعة اوتاد ، ثم لازالت تعذب حتى ماتت .ص١٦٤

★ [ عرائس الجالس ص٩٠١ ] : عن ابن عباس قال : أخذ فرعون امرأته آسية حين تبين له إسلامها يعذبها لتدخل في دينه ، فمر بها موسى وهو يعذبها فشكت إليه بإصبعها ، فدعا الله موسى أن يخفف عنها ، فلم تجد للعذاب مسا ، وإنها ماتت من عذاب فرعون لها ، فقالت وهي في العذاب :

﴿ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ﴾ ، وأوحى الله إليها : أن ارفعي رأسك ، ففعلت فأريت البيت في الجنة ، بنى لها من در فضحكت ، فقال فرعون : انظروا إلى الجنون الذي بها ، تضحك وهي في العذاب . ص١٦٤

#### باب خروجه من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه

★ [قصص الأنبياء]: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال بنو إسرائيل لموسى
 (ع) حين جاز بهم البحر:

خبرنا يا موسى! . . باي قوة واي عدة وعلى اي حمولة نبلغ الأرض المقدسة ، ومعك الذرية والنساء والهرمي والزمني ؟ . . فقال موسى (ع) :

ما اعلم قوما ورّثه الله من عرض الدنيا ما ورّثكم ، ولا اعلم احدا آتاه منها مثل الذي آتاكم ، فصعكم من ذلك ما لا يحصيه إلا الله تعالى ، وقال موسى : سيجعل الله لكم مخرجا فاذكروه وردّوا إليه اموركم ، فإنه ارحم بكم من انفسكم . . قالوا :

فادعه يطعمنا ويسقنا ويكسنا ويحملنا من الرجلة ويظلنا من الحر ، فاوحى الله تعالى إلى موسى :

قد امرت السماء أن يمطر عليهم المن والسلوى ، وامرت الربح أن يشوي لهم السلوى ، وامرت الخمام أن تظلهم ، وسخرت السلوى ، وامرت الخمام أن تظلهم ، وسخرت ثيابهم أن تنبت بقدر ما ينبتون ، فلما قال لهم موسى ذلك سكتوا فسار بهم

موسى ، فانطلقوا يؤمّون الارض المقدسة وهي فلسطين ، و إنما قدسها لان يعقوب (ع) ولد بها ، وكانت مسكن أبيه إسحاق ويوسف عليهما السلام ، ونقلوا كلهم بعد الموت إلى أرض فلسطين . ص١٧٨

★ [ التهذيب ١/١٧٤ ] : قال الصادق (ع): نومة الغداة مشومة تطرد الرزق ، وتصفر اللون وتغيّره وتقبّحه ، وهو نوم كل مشوم . . إن الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وإياكم وتلك النومة ، وكان المن والسلوى ينزل على بني إسرائيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه ، وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه ، احتاج إلى السؤال والطلب . ص١٨٢

#### باب نزول التوراة وسؤال الرؤية وعبادة العجل

★ [ العلل ص١٩٨ ]: قال النبي (ص) اكرموا البقر فإنه سيد البهائم ، ما رفعت طرفها إلى السماء حياء من الله عز وجل منذ عُبِد العجل . ص٢٠٩
 ★ [ تفسير القمي ص٠٤٤ ]: ﴿ وأضلهم السامري ﴾ قال : بالعجل الذي عبدوه ، وكان سبب ذلك أن موسى (ع) لما وعده الله أن ينزل عليه التوراة والألواح إلى ثلاثين يوما اخبر بني إسرائيل بذلك ، وذهب إلى الميقات وخلف هارون على قومه ، فله جاءت الثلاثون يوما ولم يرجع موسى إليهم عصوا وارادوا أن يقتلوا هارون ، قالوا : إن موسى كذبنا وهرب منا .

فجاءهم إبليس في صورة رجل فقال لهم: إن موسى قد هرب منكم ، ولا يرجع إليكم أبدا ، فاجمعوا إلى حليكم حتى اتخذ لكم إلها تعبدونه ، وكان السامري على مقدمة موسى يوم اغرق الله فرعون واصحابه ، فنظر إلى جبرئيل وكان على حيوان في صورة رمكة ، وكانت كلما وضعت حافرها على موضع من الارض يتحرك ذلك الموضع ، فنظر إليه السامري وكان من خيار صحاب موسى ، فاخذ التراب من حافر رمكة جبرئيل وكان يتحرك فصره في صرة ، وكان عنده يفتخر به على بنى إسرائيل .

فلما جاءهم إبليس واتخذوا العجل قال للسامري: هات التراب الذي معك ، فجاء به السامري فالقاه إبليس في جوف العجل ، فلما وقع التراب في جوف تحرك وخار ونبت عليه الوبر والشعر ، فسجد له بنو إسرائيل ، فكان عدد الذين سجدوا سبعين الفا من بنى إسرائيل . ص ٢٠٩

★ [ تفسير القمي ص ٢٠٠ ] : ثم اوحى الله إلى موسى ﴿ إِنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري ﴾ ، وعبدوا العجل وله خوار ، فقال موسى (ع) : يا رب ! . . العجل من السامري فالخوار بمن ؟ . . قال : مني يا موسى! . . انا لما رايتهم قد ولوا عنى إلى العجل ، احببت أن ازيدهم فتنة . ص ٢١٠

★ [ تفسير البيضاري ٢ / ٦٥ ] : ﴿ أوزارا من زينة القوم ﴾ : أحمالا من حلي القبط التي استعرناها منهم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس ، وقيل : استعاروا لعيد كان لهم ثم لم يردوا عند الخروج مخافة أن يعلموا به . . وقيل : ما القاد البحر على الساحل بعد إغراقهم . ص ٢١١

★ [ العلل ص ٣٤ ] : قلت للصادق (ع) : اخبرني عن هارون لم قال لموسى
 (ع) : ﴿ يابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ﴾ ، ولم يقل : يا بن ابي ؟ . .
 فقال : إن العداوات بين الاخوة اكثرها تكون إذا كانوا بني علات ، ومتى كانوا بني أم قلت العداوة بينهم ، إلا أن ينزغ الشيطان بينهم فيطيعوه . . فقال هارون لاخيه موسى :

يا اخي الذي ولدته أمي ولم تلدني غير أمه ، لا تأخذ بلحيتي ولا براسي ، ولم يقل: يا بن أبي ، لأن بني الأب إذا كانت أمهاتهم شتى لم تستبعد العداوة بين بني أم بينهم ، إلا من عصصمه الله منهم ، وإنما تستبعد العداوة بين بني أم واحدة. ص ٢١٩

★ [ تفسير العياشي ] : قال الباقر (ع): إن فيما ناجى موسى أن قال : يا رب هذا السامري صنع العجل ، فالحوار من صنعه ؟ . . فاوحى الله إليه : يا موسى! . . إن تلك فتنتي فلا تفصحني عنها . ص ٢٣٠ بيان : لا تفصحنى عنها لعله بالصاد المهملة ، أي لا تسالنى أن اظهر سببها ،

وفي بعض النسخ بالمعــجــمــة ، اي لا تبين ذلك للناس فـــإنهم لا يفهمون .ص ٢٣٠

★ [ فروع الكافي ١ / ١٧٣ ] : ورد في الحديث المرفوع : اوحى الله عزوجل إلى موسى أن : لا تقتل السامري فإنه سخى . ص ٢٣٠

#### باب قصة قارون

★ [ تفسير القمي ص٩٩٩]: فاوحى الله إليه قد امرتُ السماوات والأرض ان تطعك ، فمرهما بما شئت ، وقد كان قارون امر ان يغلق باب القصر ، فأقبل موسى فأوما إلى الأبواب فانفرجت ودخل عليه .

فلما نظر إليه قارون علم أنه قد أوتى بالعذاب ، فقال :

يا موسى! . . اسالك بالرحم التي بيني وبينك ، فقال له موسى :

يا بن لاوي لا تردني من كلامك ، يا ارض خذيه ، فدخل القصر بما فيه في الارض ، ودخل قارون في الارض إلى الركبة ، فبكى وحلفه بالرحم ، فقال له موسى :

يا بن لاوي لا تردني من كلامك ، يا ارض خذيه ! . . فابتلعته بقصره وخزائنه ، وهذا ما قال موسى لقارون يوم اهلكه الله .

فعيّره الله بما قاله لقارون ، فعلم موسى أن الله قد عيره بذلك ، فقال :

يا رب ! . إِن قارون دعاني بغيرك ، ولو دعاني بك لأجبته ، فقال الله :

يا بن لاوي لا تردني من كلامك ! . . فقال موسى :

يا رب لو علمت أن ذلك لك رضى لاجبته ، فقال الله تعالى :

يا موسى!.. وعزتي وجلالي وجودي ومجدي وعلو مكاني لو ان قارون كما دعاك دعاني لاجبته ، ولكنه لما دعاك وكلته إليك .... الخبر . ص ٢٥١ بيان : قوله : " لا تردني من كلامك " اي لا تقصدني بسبب كلامك ، اي لا تكلمنى ، وفي بعضها " لا يردنى تكلمنى ، وفي بعضها " لا يردنى

كلامك " .س٢٥٣

#### باب قصة ذبح البقرة

★ [ العيون ص١٨٦ ]: قال الرضا (ع): إن رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة
 لـه، ثم أخذه فطرحه على طريق افضل سبط من اسباط بني إسرائيل، ثم جاء
 يطلب بدمه، فقالوا لموسى (ع):

إن سبط آل فلان قتلوا فلانا فأخبرنا من قتله ، قال : التوني ببقرة ، قالوا : هو انتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في ، ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزاتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر في ، يعني لا كبيرة ولا صغيرة ﴿ عوان بين ذلك في ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزاتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم ، ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين في ولو أنهم عمدوا إلى بقرة لأجزاتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق في ، فطلبوها فوجدوها عند فتى من إسرائيل . . فقال :

لا أبيعها إلا بملء مسكها ذهبا ، فجاؤوا إلى موسى (ع) فقالوا له ذلك ، فقال : اشتروها ، فاشتروها وجاؤوا بها ، فامر بذبحها ثم امر ان يضرب الميت بذنبها ، فلما فعلوا ذلك حيى المقتول ، وقال :

يا رسول الله إن ابن عمي قتلني دون من يدّعي عليه قتلي ، فعلموا بذلك قاتله . . فقال لرسول الله موسى (ع) بعض اصحابه :

إِن هذه البقرة لها نبأ فقال : وما هو ؟ . . قال :

إِن فتى من بني إسرائيل كان بارًا بأبيه ، وإنه اشترى بيعا فجاء إلى أبيه فراى والأقاليد ( أي المفاتيح ) تحت راسه ، فكره أن يوقظه فترك ذلك البيع فاستيقظ أبوه فأخبره ، فقال : أحسنت ، خذ هذه البقرة فهي لك عوضا لما فاتك ، فقال له رسول الله موسى (ع) : انظروا إلى البرّ ما بلغ بأهله. ص٢٦٣

#### باب قصص موسى وخضر (ع)

★ [ تفسير البيضاوي ص٧ / ١٩ ] : قبل : إن موسى سال ربه : اي عبادك احب إليك ؟.. فقال : الذي يذكرني ولا ينساني ، قال : فأي عبادك اقضى ؟.. قال : قال : الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى ، قال : فأي عبادك اعلم ؟.. قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه ، عسى أن يصيب كلمة تدله على هدى ، أو ترده عن ردى .

قال: إن كان في عبادك اعلم مني فادللني عليه ، قال: اعلم منك الخضر ، قال: اين اطلبه ؟.. قال: على الساحل عند الصخرة ، قال: كيف لي به ؟.. قال: تأخذ حوتا في مكتلك ، فحيث فقدته فهو هناك ... الخبر . ص ٢٨٢ لله انتخذ حوتا في مكتلك ، فحيث فقدته فهو هناك ... الخبر . ص ٢٨٢ لله اخي موسى البيضاوي ص ٢ / ١٩] : قال النبي (ص): رحم الله اخي موسى استحيا فقال ذلك ، لو لبث مع صاحبه لأبصر اعجب الأعاجيب . ص ٢٨٤ لله [ العلل ص ٣٩] : قال الصادق (ع): إن امر الله تعالى ذكره لا يحمل على المقائيس ، ومن حمل امر الله على المقائيس هلك واهلك ، إن اول معصية ظهرت الإبانة من إبليس اللعين حين امر الله تعالى ذكره ملائكته بالسجود لآدم ، فسجدوا وابي إبليس اللعين ان يسجد .

فقال عز وجل: ﴿ ما منعك ان لا تسجد إذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ ، فكان اول كفره قوله: ﴿ انا خير منه ﴾ ، ثم قياسه بقوله: ﴿ خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ ، فطرده الله عز وجل عن جواره ولعنه وسماه رجيما ، واقسم بعزته لا يقيس احد في دينه إلا قرنه مع عدوه إبليس في اسفل درك من النار . ص٢٨٩

بيان: قال الصدوق رحمه الله: إن موسى (ع) مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى ذكره ، لم يستدرك باستنباطه واستدلاله معنى افعال الخضر (ع) حتى اشتبه عليه وجه الامر فيه ، وسخط جميع ما كان يشاهده حتى أخبر بتاويله فرضي ، ولو لم يخبر بتاويله لما ادركه ، ولو بقي في الفكر عمره ، فإذا لم يجز لانبياء الله ورسله صلوات الله عليهم القياس

والاستنباط والاستخراج ، كان من دونهم من الأم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك .ص٢٨٩

★ [ الخصال ١ / ٥٤ ] : قال السجاد (ع) : كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن عمران (ع) أن قال له : لا تعيرن أحدا بذنب ، وإن أحب الأمور إلى الله عزوجل ثلاثة : القصد في الجدة ، والعفو في المقدرة ، والرفق بعباد الله ، وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله عز وجل به يوم القيامة ، ورأس الحكم مخافة الله تبارك وتعالى . ص ٢٩٤

★ [ معاني الأخبار ص ٢٩]: قال أمير المؤمنين (ع) في قول الله عز وجل ﴿ وَكَانَ تَحْتُهُ كَنْرُلُهُما ﴾ : كان ذلك الكنز لوحا من ذهب فيه مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، عجبت لمن يعلم أن الموت حق كيف يفرح ؟!.. عجبت لمن يـؤمن بالقدر كيف يحزن ؟!.. عجبت لمن يـؤمن بالقدر كيف يحزن ؟!.. عجبت لمن يرى الدنيا وتصرف عجبت لمن يرى الدنيا وتصرف اهلها حالا بعد حال كيف يطمئن إليها ؟!. ص ٢٩٦٠

★ [ أصول الكافي ١ / ٢٩٠ ] : كنا مع أبي عبدالله (ع) جماعة من الشيعة في الحجر فقال : علينا عين ، فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحدا ، فقلنا : ليس علينا عين ، فقال : ورب الكعبة ورب البيت - ثلاث مرات - لو كنت بين موسى والخضر لاخبرتهما أني أعلم منهما ولانباتهما بما ليس في أيديهما ، لان موسى والخضر أعطيا علم ما كان ، ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة ، وقد ورثناه من رسول الله (ص) وراثة . ٣٠١٠٠٠

★ [ تفسير العياشي ] : قال الباقر (ع): شكا موسى إلى ربه الجوع في ثلاثة مواضع : ﴿ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ﴾ ، ﴿ لاتخذت عليه اجرا ﴾ ، ﴿ رب إني لما انزلت إلى من خير فقير ﴾. ص٣٠٩

★ [ تفسير العياشي ] : ولدت لرجل من اصحابنا جارية ، فدخل على ابي عبدالله (ع) فرآه متسخطا لها ، فقال له (ع) : ارايت لو ان الله اوحى إليك : إني أختار لك او تختار لنفسك ، ما كنت تقول ؟.. قال : كنت اقول :

يا رب تختار لي ، قال : فإن الله قد اختار لك . . ثم قال : إن الغلام الذي قتله العالم حين كان مع موسى في قول الله :

﴿ فاردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة وأقرب رحما ﴾ قال : فابدلهما جارية ولدت سبعين نبيًا . ص ٣١١

★ [ المهج ص٤٦٣] : روي أن الخضر وإلياس يجتمعان في كل موسم فيفترقان عن هذا الدعاء وهو: بسم الله ، ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله ، ما شاء الله ، كل نعمة فمن الله ، ما شاء الله ، الخير كله بيد الله عزوجل ، ما شاء الله ، لا يصرف السوء إلا الله.ص ٣١٩

★ [ اعلام الدین ] : قال النبي (ص) ذات یوم لاصحابه : الا احدثکم عن الخضر ؟ . . قالوا : بلی یا رسول الله ، قال : بینا هو یمشی فی سوق من اسواق بنی إسرائیل إذ بصر به مسکین ، فقال : تصدق علی بارك الله فیك ، قال الخضر : آمنت بالله ، ما یقضی الله یکون ، ما عندی من شیء اعطیکه .

قال المسكين: بوجه الله لما تصدقت علي ، إني رايت الخير في وجهك ، ورجوت الخير عندك ، قال الخضر: آمنت بالله !.. إنك سالتني بامر عظيم ما عندي من شيء اعطيكه ، إلا أن تاخذني فتبيعني ، قال المسكين: وهل يستقيم هذا ؟ . قال : الحق اقول لك إنك سالتني بامر عظيم ، سالتني بوجه ربى عز وجل ، اما إنى لا اخيبك في مسالتي بوجه ربى فبعني .

فقد مه إلى السوق فباعه باربعمائة درهم ، فمكث عند المشتري زمانا لا يستعمله في شيء ، فقال الخضر (ع) : إنما ابتعتني التماس خدمتي فمرني بعمل ، قال : إني اكره أن اشق عليك إنك شيخ كبير ، قال : لست تشق علي قال : فقم فانقل هذه الحجارة – وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم – فقام فنقل الحجارة في ساعته ، فقال له : احسنت وأجملت واطقت ما لم يطقه أحد .

قال : ثم عرض للرجل سفر فقال : إني احسبك امينا ، فاخلفني في أهلي خلافة حسنة ، وإني أكره أن أشق عليك ، قال : لست تشق علي ، قال :

فاضرب من اللبن شيئا حتى أرجع إليك ، قال : فخرج الرجل لسفره ورجع وقد شيد بناءه .

فقال له الرجل: اسالك بوجه الله ما حسبك وما امرك ؟ . . قال: إنك سالتني بامر عظيم ، بوجه الله عز وجل ، ووجه الله عز وجل اوقعني في العبودية ، وسأخبرك من أنا ، أنا الخضر الذي سمعت به ، سالني مسكين صدقة ولم يكن عندي شيء أعطيه ، فسالني بوجه الله عز وجل فامكنته من رقبتي ، فباعني فأخبرك أنه من سئل بوجه الله عز وجل فرد سائله وهو قادر على ذلك ، وقف يوم القيامة ليس لوجهه جلد ولا لحم ولا دم إلا عظم يتقعقع ( أي يصوّت ) قال الرجل: شققت عليك ولم أعرفك ، قال: لا باس أبقيت واحسنت .

قال: بابي انت وامي احكم في اهلي ومالي بما اراك الله عز وجل، ام اخيرك فاخلي سبيلك ؟ . . قال: احبُ إليّ ان تخلي سبيلي ، فاعبد الله على سبيله ، فقال الخضر (ع): الحمد لله الذي اوقعني في العبودية فانجاني منها . ص٣٢٢

باب ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى إليه من الحكم والمواعظ

★ [ أمالي الصدوق ص١٢٥ ] : قال العسكري (ع) : لما كلم الله عز وجل
موسى بن عمران (ع) قال موسى :

إلهي ! . . ما جزاء من شهد اني رسولك ونبيك وانك كلمتني ؟ . .قال : يا موسى! . . تأتيه ملائكتي فتبشره بجنتي .

قال موسى : إلهي ! . . فما جزاء من قام بين يديك يصلي ؟ . . قال :

يا موسى! . . اباهي به ملائكتي راكعا وساجدا وقائما وقاعدا ، ومن باهيت به ملائكتي لم اعذبه .

قال موسى : إلهي 1.. فما جزاء من اطعم مسكينا ابتغاء وجهك ؟..قال : يا موسى !.. آمر مناديا ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق أن فلان بن فلان من عتقاء الله من النار .

قال موسى : إلهي ! . . فما جزاء من وصل رحمه ؟ . . قال : يا موسى! . . أنسيء

له اجله ، واهوّن عليه سكرات الموت ، ويناديه خزنة الجنة : هلم إلينا فادخل من اي ابوابها شئت .

قال موسى: إلهي 1.. فما جزاء من كفّ اذاه عن الناس، وبذل معروفه لهم ؟.. قال: يا موسى!.. يناديه الناريوم القيامة: لا سبيل لي عليك. قال: إلهي!.. فما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه ؟.. قال: يا مرسى!.. اظله يوم القيامة بظل عرشى واجعله في كنفى.

قال : إلهي ١.. فما جزاء من تلا حكمتك سرا وجهرا ؟ .. قال :

يا موسى! . . يمر على الصراط كالبرق .

قال: إلهي! . . فما جزاء من صبر على اذى الناس وشتمهم فيك ؟ . . قال: اعينه على اهوال يوم القيامة .

قال : إلهي ! . . فما جزاء من دمعت عيناه من خشيتك ؟ . . قال : يا موسى! . . أقى وجهه من حر النار ، واومنه يوم الفزع الأكبر .

قال : إِلهي!.. فما جزاء من ترك الخيانة حياء منك ؟.. قال : يا موسى!.. له الأمان يوم القيامة .

قال: إلهي !.. فما جزاء من احب اهل طاعتك ؟.. قال: يا موسى!.. احرّمه على ناري.

قال: إلهي !.. فما جزاء من قتل مؤمنا متعمدا ؟.. قال: لا أنظر إليه يوم القيامة ، ولا أقيل عثرته.

قال : إلهي ! . . فما جزاء من دعا نفسا كافرة إلى الإسلام ؟ . . قال :

يا موسى! . . آذن له في الشفاعة يوم القيامة لمن يريد .

قال: إلهي !.. فما جـزاء من صلّى الصلوات لوقتها ؟.. قال: اعطيه سؤله وأبيحه جنتي .

قال: إلهي !.. فما جزاء من أتم الوضوء من خشيتك ؟ .. قال: أبعثه يوم القيامة وله نور بين عينيه يتلألا .

قال : إلهي ! . . فما جزاء من صام شهر رمضان لك محتسبا ؟ . . قال :

يا موسى ا. . أقيمه يوم القيامة مقاما لا يخاف فيه . قال : قال : إلهي ا. . فما جزاء من صام شهر رمضان يريد به الناس ؟ . . قال : يا موسى! . . ثوابه كثواب من لم يصمه . ٣٢٨

★ [ أمالي الصدوق ص١٥٣ ] : قال الباقر (ع) : في التوراة مكتوب فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران (ع) : يا موسى!.. خفني في سر امرك الحفظك من وراء عورتك ، واذكرني في خلواتك وعند سرور لذاتك اذكرك عند غفلاتك ، واملك غضبك عمن ملكتك عليه اكف عنك غضبي ، واكتم مكنون سري في سريرتك ، واظهر في علانيتك المداراة عني لعدوي وعدوك من خلقي ، ولا تستسب (اي تعرض للسب) لي عندهم بإظهارك مكنون سري ، فتشرك عدوك وعدوي في سبّي . ص٣٢٩

★ [ أمالي الصدوق ص١٤٠ ] : قال الصادق (ع) : كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران (ع) أن قال له :

يا بن عمران ! . . كذب من زعم انه يحبني ، فإذا جنه الليل نام عني ، اليس كل محب يحب خلوة حبيبه ؟ . .

ها أنا ذا يا بن عمران ، مطلع على احبائي إذا جنهم الليل حولت أبصارهم من قلوبهم ، ومثلت عقوبتي بين اعينهم ، يخاطبوني عن المشاهدة ، ويكلموني عن الحضور .

يا بن عمران! . . هب لي من قلبك الخشوع ، ومن بدنك الخضوع ، ومن عينيك الدموع في ظُلَم الليل ، وادعني فإنك تجدني قريبا مجيبا . ص٣٣٠

★ [ أمالي الصدوق ص٣٠٥ ] : قال الباقر (ع) : قال موسى بن عمران (ع) : يا رب ا. . أوصني أ . . قال : يا رب اوصني أ . . قال :

اوصيك بي - ثلاثا - فقال :

يا رب اوصني !.. قال : اوصيك بأمك ، قال : يا رب اوصني !.. قال : اوصيك بأمك ، قال : فكان يقال اوصيك بأمك ، قال : فكان يقال لا جل ذلك : إن للام ثلثا البر ، وللاب الثلث . ٣٣١

★ [ التحف ص • ٩ ٤ ] : قال الله تعالى في مناجات لموسى (ع) : يا موسى!.. إن انقطع حبلك مني لم يتصل بحبل غيري ، اعبدني وقم بين يدي مقام العبد الحقير ، ذمّ نفسك وهي أولى بالذم ، ولا تتطاول على بني إسرائيل بكتابى ، فكفى بهذا واعظا لقلبك ومنيرا ، وهو كلام رب العالمين جل

وتعالى ...

يا موسى!.. متى ما دعوتني وجدتني ، فإني سأغفر لك على ما كان منك ، السماء تسبّح لي وَجَلا ، والملائكة من مخافتي مشفقون ، وارضي تسبّح لي طمعا ، وكل الخلق يسبّحون لي داخرين ، ثم عليك بالصلاة فإنها مني بمكان ، ولها عندي عهد وثيق ، و الحق بها ما منها زكاة القربان من طيب المال والطعام فإني لا اقبل إلا الطيّب يراد به وجهي ، اقرن مع ذلك صلة الأرحام ، فإني أنا الله الرحمن الرحيم ، والرحم إني خلقتها فضلا من رحمتي ليتعاطف بها العباد ولها عندي سلطان في معاد الآخرة ، وانا قاطع من قطعها ، وواصل من وصلها وكذلك افعل بمن ضبع أمري ..

يا موسى!.. أكرم السائل إذا أتاك برد جميل ، أو إعطاء يسير ، فإنه يأتيك من ليس بإنس ولا جان ، ملائكة الرحمن يبلونك كيف أنت صانع فيما أوليتك ....

يا موسى!.. لا تنسني على كل حال ، ولا تفرح بكثرة المال فإن نسياني يقسي القلوب ومع كثرة المال كثرة الذنوب .. الأرض مطيعة ، والسماء مطيعة ، والبحار مطيعة ، فمن عصاني شقي ، فأنا الرحمن رحمن كل زمان ، آتي بالشدة بعد الرخاء ، وبالرخاء بعد الشدة ، وبالملوك بعد الملوك ، وملكي قائم دائم لا يزول ، ولا يخفى علي شيء في الأرض ولا في السماء ، وكيف يخفى علي ما مني مبتدؤه ؟!.. وكيف لا يكون همك فيما عندي وإلي ترجع لا محالة ؟!..

يا موسى!.. اجعلني حرزك ، وضع عندي كنزك من الصالحات ، وخفني ولا تخف غيري إلي المصير ..

يا موسى!.. عجل التوبة ، وأخّر الذنب ، وتأنّ في المكث بين يديّ في الصلاة ولا ترج غيري ، اتخذني جُنّة للشدائد ، وحصنا لملمّات الأمور ..

يا موسى ! . . نافس في الخير اهله ، فإن الخير كإسمه ، ودع الشر لكل مفتون . يا موسى ! . . اجعل لسانك من وراء قلبك تسلم ، وأكثر ذكري بالليل والنهار تغنم ، ولا تتبع الخطايا فتندم ، فإن الخطايا موعدها النار . . . .

يا موسى!.. ما أريد به وجهي فكثير قليله ، وما اريد به غيري فقليل كثيره ، وإن اصلح ايامك الذي هو امامك ... الخبر . ص٣٣٥

ثم قال الصادق (ع): إن قدرتم ان لا تُعرفوا فافعلوا ، وما عليك إن لم يثن عليك الناس ، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس ، إذا كنت عند الله محمودا ، إن عليا (ع) كان يقول: لا خير في الدنيا إلا لاحد رجلين: رجل يزداد كل يوم إحسانا ، و رجل يتدارك سيئته بالتوبة واتّى له بالتوبة ؟ . . والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا اهل البيت . ص٣٩٥

★ [ أصول الكافي ٢ / ٤٩٦ ] : قال الباقر (ع) : مكتوب في التـوراة التي لم
 تغير ، أن موسى سـال ربه فقال :

يا رب !.. اقريب أنت مني فأناجيك ، أم بعيد فأناديك ؟.. فأوحى الله عز وجل إليه :

يا موسى! . . انسا جمليس من ذكرني ، فقسال موسى :

فمن في سترك يوم لا ستر إلا سترك ؟ . . قال :

الذين يذكرونني فاذكرهم ، ويتحابون في فاحبهم ، فأولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم ، فدفعت عنهم بهم . ٣٤٣٠

★ [ الخصال ١٧٣/٢ ] : قال النبي (ص) : إن الله عز وجل ناجي موسى بن

عمران (ع) بمائة الف كلمة واربعة وعشرين الف كلمة في ثلاثة أيام ولياليهن ، ما طعم فيها موسى ، ولا شرب فيها ، فلما انصرف إلى بني إسرائيل ، وسمع كلام الآدميين مَفّتهم ، لما كان وقع في مسامعه من حلاوة كلام الله عز وجل . ص ٣٤٤

★ [ الخصال ١٠٣/١]: قال الله تبارك وتعالى لموسى (ع): يا موسى!..

احفظ وصيتي لك باربعة اشياء: أولاهن: ما دمت لا ترى ذنوبك تُغفر فلا
تشتغل بعيوب غيرك.. والثانية: ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت، فلا
تغتم بسبب رزقك.. والثالثة: ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترج احدا
غيري.. والوابعة: ما دمت لا ترى الشيطان مينا فلا تأمن مكره. ص٤٤٣

★ [ فروع الكافي ١ / ١٨٠٠]: قال الصادق (ع): أوحى الله إلى موسى (ع):
ما يمنعك من مناجاتي ؟.. فقال: يا رب!.. أجلك عن المناجاة لخلوف فم
الصائم، فأوحى الله إليه:

يا موسى!.. لخلوف فم الصائم اطبب عندي من ريح المسك . ص ٣٤٥ ★ [ أمالي الطوسي ص ١٤٩ ]: قال الصادق (ع): فيما أوحى الله جل وعز إلى موسى بن عمران: يا موسى!.. ما خلقت خلقا أحب إليّ من عبدي المؤمن، وإني إنما ابتليته لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأنا أعلم بما يُصلح عبدي عليه، فليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي، وليرض بقضائي، أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي، وأطاع أمري. ص ٣٤٩

★ [ ثواب الأعمال ص١٩٦ ] : قال الباقر (ع) : كان فيما ناجى الله به موسى
 (ع) على الطور أن :

يا موسى! . . ابلغ قومك انه ما يتقرب إلى المتقربون بمثل البكاء من خشيتي ، وما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن سحارمي ، وما تزين لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا عما بهم الغني عنه ، فقال موسى :

يا اكرم الأكرمين ١.. فماذا اثبتهم على ذلك ؟ .. فقال:

يا موسى! . . أما المتقربون إليّ بالبكاء من خشيتي ، فهم في الرفيق الأعلى لا

يشركهم فيه احد .. واما المتعبدون لي بالورع عن محارمي ، فإني افتش الناس عن اعمالهم ، ولا افتشهم حياء منهم .. واما المتقربون إلي بالزهد في الدنيا ، فإني ابيحهم الجنة بحذافيرها يتبواون منها حيث يشاؤون . ٣٤٩

★ [قصص الأنبياء]: عن احدهم (ع): بينما موسى جالس إذ اقبل إبليس
 وعليه برنس ذو الوان فوضعه ودنا من موسى وسلم، فقال له موسى:

من انت ؟ . . قال : إبليس ، قال : لا قرّب الله دارك ، لماذا البرنس ؟ . .قال : اختطف به قلوب بني آدم ، فقال له موسى (ع) : اخبرني بالذنب الذي إذا اذنبه ابن آدم استحوذت عليه .

قال: ذلك إذا اعجبته نفسه ، واستكثر عمله ، وصغر في نفسه ذنبه ، وقال: يا موسى!.. لا تخلُ بامراة لا تحل لك ، فإنه لا يخلو رجل بامراة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون اصحابي ، فإياك ان تعاهد الله عهدا ، فإنه ما عاهد الله احد إلا كنت صاحبه دون اصحابي ، حتى احول بينه وبين الوفاء به ، وإذا هممت بصدقة فامضها فإذا هم العبد بصدقة كنت صاحبه دون اصحابي ، حتى احول بينه وبينها .ص ٣٥٠

بيان : قوله لعنه الله : "كنت صاحبه " يعني اغتنم إغواءه واهتم به بحيث لا اكله إلى اصحابي واعواني ، بل اتولى إضلاله بنفسي . ص٠٥٠

★ [ انحاسن ص٩٦ ] : قال السجاد (ع) : قال موسى بن عمران (ع) : يا رب ! . . من أهلك الذين تظلّهم في ظل عسرشك يوم لا ظل إلا ظلك ؟ . فأوحى الله إليه :

الطاهرة قلوبهم ، والتربّبة ايديهم ( اي الفقراء ) ، الذين يذكرون جلالي إذا ذكروا ربهم ، الذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبي الصغير باللبن ، الذين ياوون إلى مساجدي كما تاوي النسور إلى اوكارها ، والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت مثل النمر إذا حرد ( أي غضب ). ص ٣٥١

★ [قصص الأنبياء]: قال الباقر (ع): اوحى الله تعالى إلى موسى (ع): احببنى وحببنى إلى خلقى ا.. قال موسى:

يا رب ! . . إنك لتعلم انه ليس احد احب إليّ منك ، فكيف لي بقلوب العباد ؟ . . فاوحى الله إليه : فذكرهم نعمتي وآلائي ، فإنهم لا يذكرون مني إلا خيرا ، فقال موسى :

يا رب! . . رضيت بما قسضيت ، تميت الكبير ، وتبُقي الاولاد الصخار ، فاوحى الله إليه : اما ترضى بي رازقا وكفيلا ؟ . . فقال :

بلي يا رب ! . . نعم الوكيل ونعم الكفيل . ص٥٦٣

★ [ روضة الكافي ص١٢٨ ] : قال الصادق (ع) : بينا موسى بن عمران يعظ أصحابه إذ قام رجل فشق قميصه ، فأوحى الله عز وجل إليه :

يا موسى! . . قل له : لا تشق قميصك ، ولكن اشرح لي عن قلبك

ثم قال : مرّ موسى بن عمران برجل من اصحابه وهو ساجد ، فانصرف من حاجته وهو ساجد على حاله ، فقال له موسى : لو كانت حاجتُك بيدي لقضيتها لك ، فأوحى الله عز وجل إليه :

يا موسى!.. لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته ، حتى يتحول عما اكره إلى ما احب. ص٣٥٢

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): أوحى الله تعالى إلى موسى:
 إنه ما يتقرب إلي عبد بشيء أحب إلي من ثلاث خصال ، فقال موسى:
 وما هي يا رب ؟.. قال :

الزهد في الدنيا ، والورع من محارمي ، والبكاء من خشيتي ، فقال موسى : فما لمن صنع ذلك ؟ . . فقال : اما الزاهدون في الدنيا فاحكمهم في الجنة ، واما الورعون عن محارمي فإني افتش الناس ولا افتشهم ، واما البكاؤون من خشيتي ففي الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد . ص٣٥٢

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): كان فيما ناجى الله تعالى به موسى: يا موسى!.. لا تركن إلى الدنيا ركون الظالمين وركون من اتخذها أمّا وأبا. يا موسى!.. لو وكلتك إلى نفسك تنظر لها، لغلب عليك حب الدنيا وزهرتها.

يا موسى!.. نافس في الخير أهله ، واسبقهم إليه ، فإن الخير كإسمه ، واترك من الدنيا ما بك الغنى عنه ، ولا تنظر عيناك إلى كل مفتون فيها موكول إلى نفسه واعلم أن كل فتنة بذرها حب الدنيا .. ولا تغبطن أحدا برضى الناس عنه حتى تعلم أن الله عز وجل عنه راض ، ولا تغبطن أحدا بطاعة الناس له واتباعهم إياه على غير الحق ، فهو هلاك له ولمن اتبعه . ص ٣٥٤

 ★ [قصص الأنبياء]: قال الباقر (ع): قال موسى (ع): أي عبادك أبغض إليك ؟.. قال: جيفة بالليل، بطال بالنهار. ص٣٥٤

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): لما صعد موسى (ع) إلى الطور فناجى ربه قال: رب أرني خزائنك، قال:

يا موسى!.. إن خزائني إذا اردت شيئا أن اقول له: كن فبكون .. قال: يا رب اي خلقك ابغض إليك ؟.. قال: الذي يتهمني قال: ومن خلقك من يتهمك ؟.. قال: نعم، الذي يستخيرني فاخير له، والذي أقضي القضاء له وهو خير له – فيتهمني . ٣٥٦٠٠٠

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): في التوراة مكتوب: ابن آدم 1.. تفرّغ لعبادتي املاً قلبك شغلا بالدنيا، ثم لا اسد فاقتك واكلك إلى طلبها . ص٣٥٧

★ [ كتاب الحسين بن سعهد ] : قال الباقر (ع) : إن موسى بن عمران (ع) حبس عنه الوحي ثلاثين صباحا ، فصعد على جبل بالشام يقال له اريحا ، فقال : يا رب!.. لم حبست عني وحيك وكلامك ، الذنب اذنبته ؟.. فها انا بين يديك فاقتص لنفسك رضاها ، وإن كنت إنما حبست عني وحيك وكلامك لذنوب بنى إسرائيل فعفوك القديم ، فأوحى الله إليه أن:

يا موسى! . . تدري لم خصصتك بوحيي و كلامي من بين خلقي ؟ . . فقال : لا أعلمه يا رب ، قال :

يا موسى! . . إني اطلعت إلى خلقي إطلاعة ، فلم أر في خلقي أشد تواضعا منك ، فمن ثم خصصتك بوحيى وكسلامي من بين خطقي . . فكان موسى (ع) إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض ص٧٥٣

★ [ أصول الكافي ٢ / ٣٠٤ ] : قال الصادق (ع) : إِن في التوراة مكتوبا : ابن آدم ! . . اذكرني حين تغضب اذكرك عند غضبي فلا أمحقك فيمن أمحق ، فإذا ظُلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك ، فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك . ص٣٥٨

★ [ أصول الكافي ٢ / ٣٠٧ ] : قال رسول الله (ع) : قال الله عز وجل لموسى بن عمران : يا بن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي ، ولا تمدن عينيك إلى ذلك ، ولا تُتبعه نفسنك ، فإن الحاسد ساحط لنعمي ، صاد لقسمي التي قسمت بين عبادي ، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني . ص٥٨ التي قسرات الراوندي ] : روي أن موسى (ع) قال : يا رب ! . . دلني على عمل إذا أنا عملته نلت به رضاك ، فأوحى الله إليه :

يا بن عمران! . . إِن رضائي في كُرهك ولن تطيق ذلك ، فحر موسى (ع) ساجدا باكيا فقال :

يا رب ! . . خصصتني بالكلام ولم تكلم بشرا قبلي ، ولم تدلني على عمل انال به رضاك ؟ . . فأوحى الله إليه : إن رضاي في رضاك بقضائي . ص٣٥٩ ★ [ الفقيه ص٣١٣ ] : قال الصادق (ع) : لما حج موسى (ع) نزل عليه جبرئيل (ع) ، فقال له موسى :

يا جبرئيل !.. ما لمن حج هذا البيت بلانية صادقة ، ولا نفقة طيبة ؟.. قال : لا ادري حتى ارجع إلى ربي عز وجل ، فلما رجع قال الله عز وجل : يا جبرئيل ما قال لك موسى ؟.. - وهو اعلم بما قال - قال :

يا رب ! . . قال لي : ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ؟ . . قال الله عز وجل : ارجع إليه وقل له : اهب له حقى ، وأرضى عنه خلقى ، فقال :

يا جبرئيل ! . . ما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ، ونفقة طيبة ؟ . . قال :

فرجع إلى الله عز وجل فأوحى الله إليه: قل له: اجعله في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن اولئك رفيقا . ص٣٥٩ ★ [ العدة ص٨٦]: يروى أن موسى (ع) قال يوما: يا رب إني جائع!.. فقال تعالى: أنا أعلم بجوعك ، قال: رب اطعمني ، قال: إلى أن أريد . ص٣٦٠ ★ [ العدة ص٨٦]: وفيما أوحى الله إليه (ع): يا موسى!.. الفقير من ليس له مثلي كفيل ، والمريض من ليس له مثلي طبيب ، والغريب من ليس له مثلي مؤنس .. وقال تعالى:

يا موسى! . . ارض بكسرة من شعير تسد بها جوعتك ، وبخرقة تواري بها عورتك ، واصبر على المصائب ، وإذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل : إنا لله وإنا إليه راجعون ، عقوبة عُجلت في الدنيا ، وإذا رأيت الدنيا مدبرة عنك فقل : مرحبا بشعار الصالحين .

يا موسى! . . لا تعجبن بما اوتى فرعون وما متع به ، فإنما هي زهرة الحياة الدنيا . ص ٣٦١

★ [ العدة ص١٢٦ ] : وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى (ع) : أن اصعد الجبل لمناجاتي ، وكان هناك جبال فتطاولت الجبال ، وطمع كل أن يكون هو المصعود عدا جبلا صغيرا احتقر نفسه ، وقال : أنا أقل من أن يصعدني نبي الله لمناجأة رب العالمين ، فأوحى الله إليه : أن اصعد ذلك الجبل ، فإنه لا يرى لنفسه مكانا. ص ٣٦١

## باب وفاة موسى وهارون عليهما السلام وموضع قبرهما

★ [ العلل ص٣٥ ] : قال الصادق (ع) : إن ملك الموت اتى موسى بن عمران (ع) فسلم عليه ، فقال : من أنت ؟ . . فقال : أنا ملك الموت ، قال : ما حاجتك ؟ . . فقال له : جئت أقبض روحك ، فقال له موسى : من أين تقبض روحي ؟ . . قال : من فمك ، قال له موسى :

كيف وقد كلمت ربي عز وجل ؟ . . قال : فمن يديك ، فقال له موسى :

كيف وقد حملت بهما التوراة ؟.. فقال: من رجليك، فقال: وكيف وقد وطئت بهما طور سيناء ؟.. وعد اشياء غير هذا، فقال له ملك الموت: فإني أمرت ان اتركك حتى تكون انت الذي تريد ذلك.

فمكث موسى ما شاء الله ، ثم مر برجل وهو يحفر قبرا ، فقال له موسى : الا اعينك على حفر هذا القبر ؟ . . فقال له الرجل : بلى ، فاعانه حتى حفر القبر ، ولحد اللحد ، فاراد الرجل ان يضطجع في اللحد لينظر كيف هو فقال له موسى : أنا أضطجع فيه ، فاضطجع موسى فأري مكانه من الجنة – او قال : منزله من الجنة – فقال :

يا رب إِقبضني إليك ، فقبض ملك الموت روحه ، ودفنه في القبر ، وسوى عليه التراب ، قال : وكان الذي يحفر القبر ملك الموت في صورة آدمي ، فلذلك لا يُعرف قبر موسى . ص٣٦٧

# باب قصص اسماعيل الذي سماه الله صادق الوعد

★ [ العلل ص٣٧ ] : قال الصادق (ع) : إن إسماعيل الذي قال الله عز وجل في كتابه : ﴿ واذكر في الكتساب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ﴾ ، لم يكن إسماعيل بن إبراهيم ، بل كان نبيا من الانبياء بعثه الله عز وجل إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة راسه ووجهه ، فأتاه ملك فقال : إن الله جل جلاله بعثني إليك فمرني بما شئت ، فقال : لي أسوة بما يُصنع بالحسين (ع) . ص٣٨٨٠

### باب قصة الياس واليا واليسع عليهم السلام

★ [أصول الكافي ١ / ٢٢٧]: اتينا باب ابي عبدالله (ع) ونحن نريد الإذن عليه فسمعناه يتكلم بكلام ليس بالعربية ، فتوهمنا أنه بالسريانية ، ثم بكا فبكينا لبكائه ، ثم خرج إلينا الغلام فأذن لنا فدخلنا عليه ، فقلت : أصلحك الله ! . . اتيناك نريد الإذن عليك فسمعناك تتكلم بكلام ليس بالعربية

فتوهمنا انه بالسريانية ، ثم بكيت فبكينا لبكائك ، فقال : نعم ، ذكرت إلياس النبي (ع) ، وكان من عبّاد انبياء بني إسرائيل ، فقلت كما كان يقول في سجوده ، ثم اندفع فيه بالسريانية فما راينا والله قسّا ولا جاثليقا افصح لهجة منه به ، ثم فسره لنا بالعربية فقال : كان يقول في سجوده :

" اتراك معذبي وقد اظمات لك هواجري ؟ . . اتراك معذبي وقد عفرت لك في التراب وجهي ؟ . . اتراك معذبي وقد اجتنبت لك المعاصي ؟ . . اتراك معذبي وقد اسهرت لك ليلى ؟ . . "

قال : فأوحى الله إليه : أن أرفع رأسك فإني غير معذبك ، فقال : إن قلت : لا أعذبك ثم عذبتني ماذا ؟ . . ألست عبدُك وأنت ربي ؟ . . فأوحى الله إليه : أن أرفع رأسك فإنى غير معذبك ، فإنى إذا وعدت وعدا وفيت به . ص٣٩٣

#### باب قصص لقمان وحكمه

★ [ تفسير القمي ص٩٠٥] : سألت أبا عبدالله (ع) عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل ، فقال : أما والله ما أوتى لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال ، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله ، متورعا في الله ، سكينا ، عميق النظر ، طويل الفكر ، حديد النظر ، مستغن بالعبر ، لم ينم نهارا قط ، ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدة تستره وعموق نظره وتحفظه في أمره ، ولم يضحك من شيء قط مخافة الإثم ، ولم يغضب قط ، ولم يمازح إنسانا قط ، ولم يفرح لشيء إن أمره أمر الدنيا ، ولا حزن منها على شيء قط .

وقد نكح من النساء وولد له الأولاد الكثيرة وقدم اكثرهم إفراطا ( اي مات له أولاد صغار قبل البلوغ ) فما بكى على موت احد منهم . . ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهما ، ولم يمض عنهما حتى تحاجزا . . ولم يسمع قولا قط من احد استحسنه إلا سال عن تفسيره وعمن اخذه . . وكان يكثر مجالسة الفقهاء والحكماء ، وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين ،

فيرثي للقضاة مما ابتلوا به ، ويرحم الملوك والسلاطين لغرّتهم بالله وطمانينتهم في ذلك ، ويعتبر ويتعلم ما يغلب به نفسه ، ويجاهد به هواه ، ويحترز به من الشيطان . . وكان يداوي قلبه بالتفكر ، ويداري نفسه بالعبر . . وكان لا يظعن إلا فيما يعنيه ، فبذلك اوتى الحكمة ، ومُنح العصمة .

وإن الله تبارك وتعالى امر طوائف من الملائكة حين انتصف النهار وهدات العيون بالقائلة ، فنادوا لقمان – حيث يسمع ولا يراهم – فقالوا : يا لقمان! . . هل لك أن يجعلك الله خليفة في الارض ، تحكم بين الناس ؟ . . فقال لقمان : إن أمرني ربي بذلك فالسمع والطاعة ، لأنه إن فعل بي ذلك اعانني عليه وعلمني وعصمني ، وإن هو خيرني قبلت العافية ، فقالت الملائكة : يا لقمان لم ؟ . . قال : لان الحكم بين الناس باشد المنازل من الدين ، واكثر فتنا وبلاء ما يُخذل ولا يُعان ، ويغشاه الظلم من كل مكان ، وصاحبه منه بين امرين :

إن اصاب فيه الحق فبالحري ان يسلم ، وإن اخطأ اخطأ طريق الجنة ، ومن يكن في الدنيا ذليلا وضعيفا ، كان اهون عليه في المعاد من ان يكون فيه حكما سريًا شريفا . . ومن اختار الدنيا على الآخرة يخسرهما كلتيهما ، تزول هذه ولا تدرك تلك . . فتعجبت الملائكة من حكمته ، واستحسن الرحمن منطقه ، فلما امسى واخذ مضجعه من الليل ، انزل الله عليه الحكمة فغشّاه بها من قرنه إلى قدمه وهو نائم ، وغطّاه بالحكمة غطاء ، فاستيقظ وهو احكم الناس في زمانه ، وخرج على الناس ينطق بالحكمة ويبيّنها فيها .

قال: فلما أوتى الحكم ولم يقبلها ، امر الله الملائكة فنادت داود بالخلافة فقبها ولم يشترط فيها بشرط لقمان ، فاعطاه الله الخلافة في الارض وابتلي فيها غير مرة ، وكل ذلك يهوي في الخطأ يقيله الله ويغفر له . . وكان لقمان يكثر زيارة داود (ع) ويعظه بمواعظه وحكمته وفضل علمه ، وكان يقول داود له : طوبى لك يا لقمان أوتبت الحكمة ، وصرفت عنك البلية ، وأعطي داود الخلافة ، وابتلى بالخطأ والفتنة .

ثم قال أبوعبدالله (ع) في قول الله : ﴿ وَإِذْ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا

تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ ، قال : فوعظ لقمان ابنه بآثار حتى تفطر وانشق ، وكان فيما وعظه به يا حماد أن قال :

يا بني! . . إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة ، فدار انت إليها تسير اقرب إليك من دار انت عنها متباعد .

يا بني! . . جالس العلماء وازحمهم بركبتيك ، ولا تجادلهم فيمنعوك ، وخذ من الدنيا بلاغا ، ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس ، ولا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك ، وصم صوما يقطع شهوتك ، ولا تصم صياما يمنعك من الصلاة فإن الصلاة أحب إلى الله من الصيام .

يا بني! . . إِن الدنيا بحر عميق ، قد هلك فيها عالم كثير ، فاجعل سفينتك فيها الإيمان ، واجعل شراعها التوكل ، واجعل زادك فيها تقوى الله ، فإن نجوت فبرحمة الله ، وإن هلكت فبذنوبك .

يا بني ! . . إِن تادبت صغيرا انتفعت به كبيرا ، ومن عنى بالأدب اهتم به ، ومن اهتم به ، ومن اهتم به ، ومن اهتم به تكلف علمه اشتد له طلبه ، ومن اشتد له طلبه ادرك منفعته فاتخذه عادة ، فإنك تُخلف في سَلَفك ، وتنفع به من خلفك ، ويرتجيك فيه راغب ، ويخشى صولتك راهب .

وإياك والكسل عنه بالطلب لغيره ، فإن غلبت على الدنيا فلا تُغلبن على الآخرة ، وإجعل في الآخرة ، فإذا فاتك طلب العلم في مظانه فقد غُلبت على الآخرة ، واجعل في أيامك ولياليك وساعاتك لنفسك نصيبا في طلب العلم ، فإنك لم تجد له تضييعا اشد من تركه ، ولا تمارين فيه لجوجا ، ولا تجادلن فقيها ، ولا تعادين سلطانا ، ولا تماشين ظلوما ، ولا تصادقنه ، ولا تؤاخين فاسقا ، ولا تصاحبن متهما ، واخزن علمك كما تحزن ورقك .

يا بني! . . خف الله خوفا لو اتيت يوم القيامة ببر الثقلين خفت أن يعذبك ، وارج الله رجاء لو وافيت القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر الله لك . . فقال له ابنه : يا أبه ، وكيف أطيق هذا وإنما لي قلب واحد؟ . . فقال له لقمان :

يا بني ! . . لو استخرج قلب المؤمن فشُقّ لوجد فيه نوران : نور للخوف ، ونور

للرجاء ، لو وزنا ما رجح احدهما على الآخر بمشقال ذرة ، فمن يؤمن بالله يصدق ما قال الله ، ومن يصدق ما قال الله يفعل ما امر الله ، ومن لم يفعل ما امر الله لم يصدق ما قال الله ، فإن هذه الأخلاق يشهد بعضها لبعض ، فمن يؤمن بالله إيمانا صادقا يعمل لله خالصا ناصحا ، ومن يعمل لله خالصا ناصحا فقد آمن بالله صادقا ، ومن يطع الله خافه ، ومن خافه فقد احبه ، ومن احبه اتبع أمره ، ومن اتبع أمره استوجب جنته ومرضاته ، ومن لم ينبع رضوان الله فقد هان عليه مخطه ، نعوذ بالله من سخط الله . .

يا بني!.. لا تركن إلى الدنيا ، ولا تشغل قلبك بها ، فما خلق الله خلقا هو اهون عليه منها ، ألا ترى أنه لم يجعل نعيمها ثوابا للمطيعين ، ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين .ص١٢٤

★ [ الخصال ١ / ، ٢ ]: قال أمير المؤمنين (ع): كان فيما وعظ به لقمان ابنه ان قال له: يا بني!.. ليعتبر من قَصُر يقينه وضَعُفت نيّته في طلب الرزق ، أن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره ، وأتاه رزقه ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة ، أن الله تبارك وتعالى سيرزقه في الحال الرابعة . أما أول ذلك فإنه كان في رحم أمه ، يرزقه هناك في قرار مكين حيث لا يؤذيه حر ولا برد ، ثم أخرجه من ذلك وأجرى له رزقا من لبن أمه يكفيه به ويربيه وينعشه من غير حول به ولا قوة ، ثم فُطم من ذلك فأجرى له رزقا من كسب ابويه برافة ورحمة له من قلوبهما لا يملكان غير ذلك ، حتى أنهما يؤثرانه على انفسهما في أحوال كثيرة ، حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ، ضاق به أمره وظن الظنون بربه ، وجحد الحقوق في ماله ، وقتر على نفسه وعياله مخافة إقتار رزق ، وسوء يقين بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل ، فبئس العبد هذا يا بني .ص ١٤٤٤

★ [قسرب الإسناد ص٣٠]: قال الصادق (ع): قيل للقمان: ما الذي الجمعت عليه من حكمتك ؟..قال: لا اتكلف ما قد كُفيته، ولا اضيّع ما وُليته.ص٥١٤

★ [ الخصال ٢٠/١]: قال الصادق (ع):قال لقمان لابنه: يا بني !.. لكل شيء علامة يُعرف بها ويشهد عليها:

وإن للدين ثلاث علامات : العلم ، والايمان ، والعمل به ..

وللايمان ثلاث علامات : الايمان بالله وكتبه ورسله . .

وللعالم ثلاث علامات: العلم بالله ، وبما يحب ، وما يكره . .

وللعامل ثلاث علامات : الصلاة ، والصيام ، والزكاة ...

وللمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه ، ويقول ما لا يعلم ، ويتعاطى ما لا ينال ..

وللظالم ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعصية ، ومن دونه بالغلبة ، ويعين الظلمة ..

وللمنافق ثلاث علامات : يخالف لسانه قلبه ، وقلبه فعله ، وعلانيته سريرته . .

وللآثم ثلاث علامات : يخون ، ويكذب ، ويخالف ما يقول . .

وللمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويتعرض في كل أمر للمحمدة..

وللحاسد ثلاث علامات : يغتاب إذا غاب ، ويتملق إذا شهد ، ويشمت بالمصيبة . .

وللمسرف ثلاث علامات : يشتري ما ليس له ، ويلبس ما ليس له ، وياكل ما ليس له . .

وللكسلان ثلاث علامات : يتوانى حتى يفرّط ، ويفرّط حتى يضيّع ، ويضيّع حتى ياثم ..

وللغافل ثلاث علامات : السهو ، واللهو ، والنسيان . .

قال حماد بن عيسى : قال أبوعبدالله (ع) :

ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العلم بها اكثر من الف باب والف باب والف باب ، فكن يا حماد طالبا للعلم في آناء الليل والنهار ، فإن أردت أن تقر عينك وتنال خير الدنيا والآخرة ، فاقطع الطمع مما في أيدي الناس ، وعُدّ نفسك في الموتى ، ولا تحدث لنفسك أنك فوق أحد من الناس ، واخزن لسانك كما تحزن مالك . ص١٦

★ [قصص الأنبياء]: قال الباقر (ع): كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال: يا بني!.. إن تك في شك من الموت ، فارفع عن نفسك النبوم ولن تستطيع ذلك ، وإن كنت في شك من البعث فادفع عن نفسك الانتباه ، ولن تستطيع ذلك ، فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك ، وإنما النوم بمنزلة المسوت ، وإنما اليقظمة بعمد النوم بمنزلة البعث بعمد الموت .. وقال : قال لقمان (ع):

يا بني ! . . لا تقترب فيكون ابعد لك ، ولا تبعد فتُهان ، كل دابة تحب مثلها وابن آدم لا يحب مثله ؟! . . لا تنشر بزك إلا عند باغيه ، وكحاليس بين الكبش والذئب خلّة ،كذلك ليس بين البار والفاجر خلة من يقترب من الزفت تعلّق ، كذلك من يشارك الفاجر يتعلم من طُرُقه ، من يحب المراء يُشتم ، ومن يدخل مدخل السوء يُتهم ، ومن يقارن قرين السوء لا يسلم ، ومن لا يملك لسانه يندم . . وقال :

يا بني!..صاحب مائة ولا تعاد واحدا .... الخبر . ص ١٧٤ ★ [قصص الأنبياء] : قال الصادق (ع): قال لقمان :

يا بني! . . إياك والضجر وسوء الخلق وقلة الصبر ، فلا يستقيم على هذه الخصال صاحب ، والزم نفسك التؤدة في امورك وصبر على مؤونات الإخوان نفسك ، وحسن مع جميع الناس خلقك .

يا بني!.. إن عُدَمك ما تصل به قرابتك وتتفيضل به على إخوانك ، فلا يعدمنك حسن الخلق وبسط البشر ، فإنه من أحسن خلقه أحبه الأخيار وجانبه الفجار ، واقنع بقسم الله ليصفو عيشك ، فإن اردت ان تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك مما في ايدي الناس ، فإنما بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم . ص ٢٠٤

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): قال لقمان:

يا بني ! . . إن احتجت إلى سلطان فلا تُكثر الإلحاح عليه ، ولا تطلب حاجتك منه إلا في مواضع الطلب ، وذلك حين الرضى وطيب النفس ، ولا تضجرن بطلب حاجة ، فإن قضاءها بيد الله ولها اوقات ، ولكن ارغب إلى الله وسله وحرّك إليه اصابعك .

يا بني! . . إن الدنيا قليل وعمرك قصير .

يا بني ! . . احذر الحسد فلا يكونن من شانك ، واجتنب سوء الخلق فلا يكونن من طبعك ، فإنك لا تضر بهما إلا نفسك ، وإذا كنت أنت الضار لنفسك كفيت عدوك أمرك ، لان عداوتك لنفسك أضر عليك من عداوة غيرك .

يا بني ! . . اجعل معروفك في اهله وكن فيه طالبا لثواب الله ، وكن مقتصدا ، ولا تعطه تبذيرا . .

يا بني!.. سيد اخلاق الحكمة دين الله تعالى ، ومَقَل الدين كمثل شجرة نابتة فالإيمان بالله ماؤها ، والصلاة عروقها ، والزكاة جذعها ، والتآخي في الله شعبها ، والأخلاق الحسنة ورقها ، والخروج عن معاصي الله ثمرها ، ولا تكمل الشجرة إلا بشمرة طيبة ، كذلك الدين لا يكمل إلا بالخروج عن المحارم . يا بني!.. لكل شيء علامة يعرف بها ، وإن للدين ثلاث علامات :

العفة ، والعلم ، والحلم . ص ٢٠

★ [قصص الأنبياء]: قال السجاد (ع): قال لقمان:

يا بني !.. إن اشد العُدم عُدم القلب ، وإن اعظم المصائب مصيبة الدين ، واسنى المرزئة ( اي المصيبة ) مرزئته ، وانفع الغنى غنى القلب ، فتلبّث في كل ذلك ، والزم القناعة والرضى بما قسم الله ، وإن السارق إذا سرق حبسه الله من رزقه ، وكان عليه إثمه ، ولو صبر لنال ذلك وجاءه من وجهه .

يا بني!.. اخلص طاعة الله حتى لا تخالطها بشيء من المعاصي ، ثم زين الطاعة باتباع اهل الحق ، فإن طاعتهم متصلة بطاعة الله تعالى ، وزين ذلك بالعلم ، وحصّ علمك بحلم لا يخالطه حمق ، واخزنه بلين لا يخالطه جهل

وشدده بحرم لا يخالطه الضياع ، وامرزج حرمك برفق لا يخالطه العنف . ص ٤٢١

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): قال لقمان (ع): حملت الجندل ( اي الحجر) والحديد وكل حمل ثقيل ، فلم احمل شيئا اثقل من جار السوء ، وذقت المرارات كلها فما ذقت شيئا امر من الفقر... الخبر .ص٢١٤
 ★ [ تنبيه الخواطر ٢ / ٣٨]: وكان لقمان يطيل الجلوس وحده فكان يمر به مولاه فيقول: يا لقمان!.. إنك تديم الجلوس وحدك فلو جلست مع الناس كان آنس لك ، فيقول لقمان: إن طول الوحدة أفهم للفكرة ، وطول الفكرة دليل على طريق الجنة .ص٢٢٤

★ [روضة الكافي ص ٣٤٨]: قال الصادق (ع): قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتك إياهم في أمرك وأمورهم، وأكثر التبسم في وجوهم، وكن كريما على زادك، وإذا دعوك فأجبهم، وإذا استعانوا بك فاعنهم، واغلبهم بثلاث:

بطول الصمت ، وكثرة الصلاة ، وسخاء النفس بما معك من دابة أو مال أو زاد ، وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم ، وأجهد رايك لهم إذا استشاروك ، ثم لا تعزم حتى تثبّت وتنظر ، ولا تُجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد ، وتنام وتصلي وانت مستعمل فكرك وحكمتك في مشورته ، فإن من لم يمحّض النصيحة لمن استشاره ، سلبه الله تبارك وتعالى رايه ، ونزع عنه الأمانة ، وإذا رايتهم يعملون فاعمل معهم ، وإذا رايتهم يعملون فاعمل معهم ، وإذا وتعلى واعطوا قرضا فاعط معهم .

واسمع لمن هو اكبر منك سنا ، وإذا امروك بامر وسالوك فقل : نعم ، ولا تقل : لا ، فإن " لا " عي ولوم ، وإذا تحيرتم في طريقكم فانزلوا ، وإذا شككتم في القصد فقفوا وتؤامروا ، وإذا رايتم شخصا واحدا فلا تسالوه عن طريقكم ولا تسترشدوه ، فإن الشخص الواحد في الفلات مريب ، لعله أن يكون عينا للصوص ، أو يكون هو الشيطان الذي يحيركم ، واحذروا الشخصين أيضا إلا

ان تروا ما لا ارى ، فإن العاقل إذا ابصر بعينه شيئا عرف الحق منه ، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب .

يا بني!.. فإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء ، وصلّها واسترح منها ، فإنها دين ، وصلّ في جماعة ولو على راس زج ( اي الحديدة اسفل الرمح )، ولا تنامن على دابتك ، فإن ذلك سريع في دبرها ( اي إتلافها ) ، وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل ، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك ، وابدء بعلفها قبل نفسك ، وإذا اردت النزول فعليك من بقاع الارض بأحسنها لونا ، والينها تربة ، وأكثرها عشبا ، وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس .

وإذا أردت قضاء حاجة فابعد المذهب في الارض ، فإذا ارتحلت فصل ركعتين ، وودّع الارض التي حللت بها ، وسلم عليها وعلى اهلها ، فإن لكل بقعة اهلا من الملائكة ، وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبدأ فتتصدق منه فافعل ، وعليك بقراءة كتاب الله عز وجل ما دمت راكبا ، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا ، وعليك بالدعاء ما دمت خاليا ، وإياك والسير من أول الليل ، وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره ، وإياك ورفع الصوت في مسيرك . ص ٤٢٣

★ [ مجمع البيان ٨ / ٣١٥ ] : قال النبي (ص) : حقا أقول ، لم يكن لقمان نبيا ، ولكنه كان عبدا كثير التفكر ، حَسن اليقين . . أحب الله فأحبه ، ومن عليه بالحكمة . ص ٤٢٤

★ [ مجمع البيان ٨ / ٣١٥ ] : قدم لقمان من سفر ، فلقي غلامه في الطريق فقيال : ما فعل ابي ؟ . . قال : مات ، قال : ملكت ُ امري ، قال : ما فعلت امراتي ؟ . . قال : ماتت ، قال : مأتت ، قال : سُترت عورتي ، قال : ما فعل اخي ؟ . . قال : مات ، قال : انقطع ظهري . ص ٤٢٤

★ [ مجمع البيان ٨ / ٣١٥] : قيل للقمان : أي الناس شر ؟ . . قال : الذي لا

يبالي ان يراه الناس مسيئا . . وقيل له : ما اقبح وجهك ! . . قال : تعيب على النقش أو على فاعل النقش ؟ . . ص ٢٥٥

★ [ مجمع البيان ٨ / ٣١٥ ] : دخل على داود وهو يسرد الدرع ، وقد ليّن الله له الحديد كالطين ، فاراد أن يساله فأدركته الحكمة فسكت ، فلما أتمها لبسها ، وقال : نعم لبوس الحرب أنت ، فقال :

الصمت حكمة وقليل فاعله ، فقال له داود (ع): بحق ما سُميت حكيما .ص. ٤٢٥

★ [ أصول الكافي ٢ / ١٣٤ ] : قال الصادق (ع): كان فيما وعظ به لقمان ابنه : يا بني!.. إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم ، فلم يبق ما جمعوا، ولم يبق من جمعوا له ، وإنما أنت عبد مستاجر قد أمرت بعمل ووُعدت عليه أجرا ، فاوف عملك واستوف أجرك ، ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر ، فأكلت حتى سمنت ، فكان حتفها عند سمنها ، ولكن أجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جُزت عليها وتركتها ولم ترجع إليها آخر الدهر ، أخربها ولا تعمّرها فإنك لم تؤمر بعمارتها ، وأعلم أنك ستسأل غدا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع :

شبابك فيما ابليته ، وعمرك فيما افنيته ، ومالك مما اكتسبته ، وفيما انفقته فتاهب لذلك ، واعد له جوابا ، ولا تأس على ما فاتك من الدنيا ، فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه ، وكثيرها لا يؤمن بلاؤه ، فخذ حذرك ، وجد في امرك ، واكتشف الغطاء عن وجهك ، وتعرض لمعروف ربك ، وجدد النوبة في قلبك . . . . الخبر . ص ٢٦٦

★ [ تنبیه الخواطر ۲ / ۲۳۰] : قبل للقمان : الست عبد آل فلان ؟ . . قال :
 بلی ، قبل : فما بلغ بك ما نری ؟ . . قال :

صدَّقُ الحديث ، وأداء الأمانة ، وتركي ما لا يعنيني ، وغضي بصري ، وكفّي لساني ، وعفتي في طعمتي ، فمن نقص عن هذا فهو دوني ، ومن زاد عليه فهو فوقى ، ومن عمله فهو مشلي ، وقال :

يا بني! . . لا تؤخر التوبة فإن الموت ياتي بغتة ، ولا تشمت بالموت ، ولا تسخر بالمبتلى ، ولا تمنع المعروف . .

يا بني! . . كن أمينا تعش غنيا .

يا بني ! . . اتخذ تقوى الله تجارة تاتك الأرباح من غير بضاعة ، وإذا اخطات خطيئة فابعث في اثرها صدقة تطفئها .

يا بني!.. إن الموعظة تشق على السفيه ، كما يشق الصعود على الشيخ الكبير.. يا بني!.. لا ترث لمن ظلمته ، ولكن إرث لسوء ما جنيته على نفسك ، وإذا دعنك القدرة إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك .

يا بني ! . . تعلم من العلماء ما جهلت ، وعلّم الناس ما علمت . ص ٤٢٦ ★ [ الاختصاص ] : من وصايا لقمان : يا بني ! . . كن لليتيم كالآب الرحيم ، وللارملة كالزوج العطوف . . . .

يا بني ! . . الوحدة خير من صاحب السوء . .

يا بني ! . . الصاحب الصالح خير من الوحدة . . . .

يا بني !. من ذا الذي عبد الله فخذله ؟.. ومن ذا الذي ابتغاه فلم يجده ؟ .. يا بني !.. ومن ذا الذي توكل على الله يا بني !.. ومن ذا الذي تكره فلم يذكره ؟.. ومن ذا الذي توكل على الله فوكله إلى غيره ؟ .. ومن ذا الذي تضرع إليه جل ذكره فلم يرحمه ؟ .... يا بني !.. إباك ومصاحبة الفسّاق فإنما هم كالكلاب ، إن وجدوا عندك شيئا اكلوه ، وإلا ذموك وفضحوك ، وإنما حبهم بينهم ساعة ....

يا بني ! . . المؤمن تظلمه ولا يظلمك وتطلب عليه ويرضى عنك ، والفاسق لا يراقب الله فكيف يراقبك ؟! . . . .

يا بني ا... إنه قد مات اصفياء الله عز وجل و احباؤه وانبياؤه صلوات الله عليهم فمن ذا بعدهم يخلد فيترك ؟...

وأما إحمدى الملعونتين: فهي العظيمة في نفسها ، الذليلة في قومها ، التي إن أعطيت سخطت ، وإن مُنعت عتبت وغضبت ، فزوجها منها في بلاء ، وجيرانها منها في عناء ، فهي كالأسد إن جاورته أكلك ، وإن هربت منه قتلك . . والملعونة الثانية : فهي قلى عن زوجها وملها جيرانها ، إنما هي سريعة السخطة ، سريعة الدمعة ، إن شهد زوجها لم تنفعه ، وإن غاب عنها فضحته ، فهي بمنزلة الارض النشاشة ( اي التي لا يجف ثراها ولا تنبت ) إن اسقيت افاضته الماء وغرقت ، وإن تركتها عطشت ، وإن رزقت منها ولدا لم تنتفع

يا بني !.. اتق النظر إلى ما لا تملكه ، واطل التفكر في ملكوت السماوات والارض والجبال وما خلق الله ، فكفى بهذا واعظا لقلبك ....

يا بني! . . تعلمت سبعة آلاف من الحكمة ، فاحفظ منها اربعا ومرّ معي إلى الجنة : احكم سفينتك فإن بحرك عميق ، وخفف حملك فإن العقبة كؤود ، واكثر الزاد فإن السفر بعيد ، واخلص العمل فإن الناقد بصير . ص ٤٣٢

★ [ كنز الكراجكي ]: من حكم لقمان : فإن افتقرت يومك فاجعل فقرك بينك وبين الله ، ولا تحدّث الناس بفقرك فتهون عليهم .

يا بني ! . . من لا يُسخط نفسه لا يُرضى ربه ، ومن لا يكظم غيظه يشمت عدوه .ص٢٣٢

★ [ بيان التنزيل ] : أول ما ظهر من حكم لقمان ، أن تاجرا سكر وخاطر نديمه أن يشرب ماء البحر كله وإلا سلم إليه ماله وأهله ، فلما أصبح وصحا ندم وجعل صاحبه يطالبه بذلك ، فقال لقمان :

أنا اخلَّصك بشرط أن لا تعود إلى مثله . . قل :

ااشرب الماء الذي كان فيه وقتئذ فاتني به ، او اشرب ماءه الآن، فسد افواهه لاشرب ، او اشرب الماء الذي ياتي به ، فاصبر حتى ياتي ، فامسك صاحبه عنه . صاحبه عنه . ص

★ [ فتح الأبواب ] : روى أن لقمان الحكيم قال لولده في وصيته :

لا تعلّق قلبك برضى الناس ومدحهم وذمهم ، فإن ذلك لا يحصل ولو بالغ الإنسان في تحصيله بغاية قدرته ، فقال ولده : ما معناه ؟ . . أحب أن أرى لذلك مثالاً أو فعالاً أو مقالاً ، فقال له :

اخرج انا وانت ، فخرجا ومعهما بهيمة فركبه لقمان وترك ولده يمشي وراءه ، فاجتازوا على قوم فقالوا :

هذا شيخ قاسي القلب ، قليل الرحمة ، يركب هو الدابة وهو اقوى من هذا الصبي ويترك هذا الصبي يمشي وراءه ، وإن هذا بئس التدبيس ! . . فقال لولده :

سمعت قولهم وإنكارهم لركوبي ومشيك ؟.. فقال: نعم .. فقال: الكب انت يا ولدي حتى امشي انا ، فركب ولده ومشى لقمان ، فاجتازوا على جماعة اخرى فقالوا:

هذا بئس الوالد وهذا بئس الولد ، أما أبوه فإنه ما أدّب هذا الصبي حتى يركب الدابة ويترك والده يمشي وراءه ، والوالد احقّ بالاحترام والركوب ، وأما الولد فإنه عق والده بهذه الحال ، فكلاهما أساءا في الفعال 1 . . فقال لقمان لولده : سمعت ؟ . . فقال : نعم . . فقال :

نركب معا الدابة ، فركبا معا فاجتازا على جماعة فقالوا :

ما في قلب هذين الراكبين رحمة ، ولا عندهم من الله خير ، يركبان معا الدابة

يقطعان ظهرها و يحملانها ما لا تطيق ، لو كان قد ركب واحد ومشى واحد كان اصلح واجود ، فقال : سمعت ؟ . . فقال : نعم . . فقال :

هات حتى نترك الدابة تمشي خالية من ركوبنا ، فساقا الدابة بين ايديهما وهما يمشيان فاجتازا على جماعة فقالوا :

هذا عجيب من هذين الشخصين ، يتركان دابة فارغة تمشي بغير راكب ويمشيان ! . . وذموهما على ذلك كما ذموهما على كل ما كان ، فقسال لولده : ترى في تحصيل رضاهم حيلة لحتال ؟ . .

فلا تلتفت إليهم ، واشتغل برضى الله جل جلاله ، ففيه شغل شاغل ، وسعادة وإقبال في الدنيا ، ويوم الحساب والسؤال .ص٣٤٣

# المنتقى من الجزء الرابع عشر: كتاب تاريخ الأنبياء

### أبواب قصص داوود (ع) باب عمره ووفاته وفضائله وما أعطاه الله ومنحه وعلل تسميته وكيفية حكمه وقضائه

★ [ تفسير القمي ص٤٧٦ ] : ﴿ ولقد آتينا داود وسليمان علما ﴾ ، قال : إنّ الله عزّ وجلّ اعطى داود وسليمان ما لم يعط احداً من انبياء الله من الآيات : علّمهما منطق الطير ، والان لهما الحديد والصفر من غير نار ، وجُعلت الجبال يسبّحن مع داود ، وانزل عليه الزبور ، فيه توحيد وتمجيد ودعاء ، واخبار رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما ، والاثمة (ع) ، وأخبار الرجعة ، وذكر القائم (ع) لقوله :

﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنَّ الأرض يرثها عسادي الصالحون ﴾ . ص٣

بيان : يمكن ان يكون تسبيح الجبال كناية عن تسبيح الملاثكة الساكنين بها ، او على القول بأن للجمادات شعورا فلا حاجة إلى كثير تكلف ، وأما الطيور فلا دليل على عدم تمييزها وقابليتها للتسبيح ، مع أن كثيراً من الأخبار دلت على أن لها تسبيحاً ، وما سيأتي من قصة النمل يؤيده . ص ٤

★ [ الفقیه ص٥٥٥ ] : قال الصادق (ع) : أوحى الله تعالى إلى داود (ع) : إنك نِعمَ العبد لولا أنك تاكل من بيت المال ، ولا تعمل بيدك شيئا ، فبكى داود (ع) فأوحى الله تعالى إلى الحديد أن:

لِنْ لعبدي داود ، فالان الله تعالى له الحديد ، فكان يعمل كلّ يوم درعاً فيبيعها بالف درهم ، فعمل (ع) ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين الفا ، واستغنى عن بيت المال . ص١٣

★ [ البيان ] : يقال : إنّ داود (ع) جنرًا ساعات الليل والنهار على اهله ،
 فلم يكن ساعةٌ إلا وإنسانٌ من اولاده في الصلاة ، فقال تعالى : ﴿ اعملوا آل داود شكرا ﴾ . ص ١٥

★ [ النهج ٢٩٣/ ] : قال علي (ع) : وإن شئت ثلثت بداود (ع) صاحب المزامير ، وقارئ أهل الجنة ، فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ، ويقول لجلسائه : أيّكم يكفيني بيعها ؟ . . ويأكل قرص الشعير من ثمنها . ص٥١
 ★ [ فروع الكافي ٢ / ٢٧٤ ] : قال الصادق (ع) : إنّ داود (ع) لما وقف الموقف بعرفة نظر إلى الناس وكثرتهم ، فصعد الجبل فأقبل يدعو ، فلما قضى نسكه أتاه جبرائيل فقال له : يا داود ! . . يقول لك ربك : لم صعدت الجبل ؟ . .

ظننتَ أنه يخفي عليّ صوتٌ من صوت ؟!...

ثم مضى به إلى البحر إلى جدّة ، فرسب به في الماء مسيرة أربعين صباحا في البرّ فإذا صخرة ففلقها فإذا فيها دودة ، فقال : يا داود ! . . يقول لك ربّك : أنا أسمع صوت هذه في بطن هذه الصخرة في قعر هذا البحر ، فظننت أنه يخفى على صوت من صوّت ؟ ا . . . ص ١٦٠

بيان : لعله إنما ظنّ هذا غيره فنسب إليه ليعلم غيره ذلك ، او انه ظنّ انّ من ادب الدعاء أن لا تكون الاصوات مختلطة ، فنبّه بذلك على خلافه ، او انّ فعله لما كان مظنّة ذلك عُوتب بذلك ، وإن لم يكن غرضه ذلك ، والله يعلم . ص١٦

★ [ كتاب الحمين بن سعيد ] : قال الصادق (ع) : قال داود النبي (ع) : لأعبدن الله اليوم عبادة ، ولاقران قراءة لم افعل مثلها قط ، فسدخل محرابه ففعل ، فلمّا فرغ من صلاته إذا هو بضفدع في الحراب ، فقال له :

با داود ! . . اعجبك اليوم ما فعلت من عبادتك وقراءتك ؟ . . فقال : نعم . . فقال : لا يعجبنك ، فإني اسبّح الله في كل ليلة الف تسبيحة ، يتشعب لي مع كلّ تسبيحة ثلاثة آلاف تحميدة ، وإني لاكون في قعر الماء فيصوّت الطير في الهواء فاحسبه جائعا ، فاطفو له على الماء لياكلني وما لي ذنب . ص١٦

### باب داود (ع) وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى ، وما جرى بينه وبين حزقيل (ع)

★ [ العيون ص١٠٧ ]: سأل الرضا (ع) علي بن محمد الجهم ، فقال: ما يقول مَن قبلكم في داود عليه السلام ؟ . . فقال : يقولون :

إنّ داود (ع) كان في محرابه يصلى ، إذ تصوّر له إبليس على صورة طير احسن ما يكون من الطيور ، فقطع داود صلاته وقام لياخذ الطير ، فخرج الطير إلى الدار ، فخرج في آثره ، فطار الطير إلى السطح فصعد في طلبه ، فسقط الطير في دار أوريا بن حنّان ، فاطّلع داود (ع) في أثر الطير فإذا بامرأة أوريا تغتسل ، فلما نظر إليها هواها ، وكان قد أخرج أوريا في بعض غزواته ، فكتب إلى صاحبه أن قدّم أوريا أمام ا- فرب ، فقدّم فظفر أوريا بالمشركين ، فصعب ذلك على داود ، فكتب إليه ثانيةً أن قدّمه أمام التابوت فقُدّم فقُتل أوريا رحمه الله وتزوّج داود بامراته .. فضرب (ع) بيده على جبهته وقال :

إِنَّا لله وإِنَّا إِليه راجعون ، لقد نسبتم نبياً من انبياء الله عليهم السلام إلى التهاون بصلاته حين خرج في آثر الطير ، ثم بالفاحشة ، ثم بالقتل ، فقال :

يا بن رسول الله ! . . فما كانت خطيئته ؟ . . فقال (ع) :

ويحك ! . . إِنَّ داود (ع) إنما ظنَّ انَّ ما خلق الله عزَّ وجلَّ خلقاً هو اعلم منه ، فبعث الله عزّ وجلّ إليه الملكين فتسوّرا المحراب فقالا:

﴿ خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحقّ ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ، إنّ هذا أخي له تسعّ وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزّني في الخطاب ﴾ . . فعجّل داود (ع) على المدّعي عليه فقال : ﴿ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ﴾ ، ولم يسال المدّعي البينة على ذلك ، ولم يقبل على المدّعي عليه فيقول له : ما تقول ؟ . . فكان هذا خطيئة حُكْم لا ما ذهبتم إليه ، الا تسمع الله عزّ وجلّ يقول:

﴿ يَا دَاوِد إِنَا جَعَلْنَاكُ خَلِيفَةً فِي الأَرْضُ فَأَحَكُم بِينَ النَّاسُ بِالْحَقِّ ﴾ إلى آخر الآية ؟ . . فقال : يا بن رسول الله ! . . فما قصته مع أوريا ؟ . . قال الرضا (ع) : إنَّ المرأة في أيام داود كانت إذا مات بعلها أو قُتل لا تتزوج بعده ابدا ، وأول مَن أباح الله عزّ وجلّ أن يتزوج بامرأة قُتل بعلها داود (ع) ، فتزوج بامرأة أوريا لما قُتل وانقضت عدتّها منه ، فذلك الذي شقّ على أوريا . ص٢٤

★ [ إكمال الدين ص٢٨٩ ، أمالي الصدوق ص٦٩ ] : قال الصادق (ع) : إنّ داود عليه السلام خرج ذات يوم يقرأ الزبور ، وكان إذا قرأ الزبور لا يبقى جبلٌ ولا حجرٌ ولا طائرٌ ولا سبعٌ إلا جاوبه ، فما زال يمرّ حتى انتهى إلى جبل ، فإذا على ذلك الجبل نبيُّ عابدٌ يُقال له حزقيل ، فلما سمع دويّ الجبال واصوات السباع والطير علم أنه داود (ع) ، فقال داود :

يا حزقيل!.. اتاذن لي فاصعد إليك ؟.. قال: لا ، فبكي داود (ع) ، فاوحى الله جلّ جلاله إليه:

يا حزقيل ! . . لا تعيّر داود وسلني العافية ، فقام حزقيل فاخذ بيد داود فرفعه إليه . . فقال داود :

يا حزقيل!.. هل هممت بخطيئة قط ؟.. قال: لا ، قال: فهل دخلك العجب بما أنت فيه من عبادة الله عزّ وجلّ ؟ . . قال : لا ، قال : فهل ركنت إلى الدنيا فاحببت أن تأخذ من شهوتها ولذتها ؟ . . قال: بلي ، ربحا عرض بقلبي ، قال : فماذا تصنع إذا كان ذلك ؟ . . قال :

أدخل هذا الشعب فاعتبر بما فيه ، فدخل داود النبي (ع) الشعب ، فإذا سريرٌ من حديد عليه جمجمة بالية ، وعظامٌ فانيةٌ ، وإذا لوحٌ من حديد فيه كتابةٌ ، فقراها داود (ع) فإذا هي :

انا اروى سلم ملكت الف سنة ، وبنيت الف مدينة ، وافتضضت الف بكر ، فكان آخر امري ان صار التراب فراشي ، والحجارة وسادتي ، والديدان والحيّات جيراني ، فمن رآني فلا يغتر بالدنيا . ص٢٥

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): لو اخذت احداً يزعم ان داود (ع) يضع يده عليها لحددته حدّين : حدّاً للنبوة ، وحدّاً لما رماه به . ص٢٦ بيان : قال الطبرسي رحمه الله : اختلف في استغفار داود (ع) من أي شيء

كان ؟ . . فقيل : إنه حصل منه على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى ، والخضوع له ، والتذلّل بالعبادة والسجود ، كما حكى سبحانه عن إبراهيم (ع) بقوله: ﴿ والذي اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ﴾ واما قوله : ﴿ فغفرنا له ذلك ﴾ فالمعنى انا قبلناه منه واثبناه عليه ، فاخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله: ﴿ يخادعون الله وهو خادعهم ﴾ وقوله : ﴿ الله يستهزئ بهم ﴾ ، فلما كان المقصود من الاستخفار والتوبة القبول ، قيل في جوابه : ﴿ غفرنا ﴾ وهذا قول من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم ، ومن جوَّز على الانبياء الصغائر قال : إن استغفاره (ع) كان لصغيرة . ص٣٠

# باب ما أوحى إلى داود (ع) وصدر عنه من الحكم

★ [ أمالي الصدوق ص١١٨ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ الله تبارك وتعالى اوحى إلى داود (ع) :

ما لى أراك وحدانا ؟ . . قال : هجرت الناس وهجروني فيك ، قال :

فما لى اراك ساكتا ؟ . . قال : خشيتك اسكتتني ، قال :

فما لى اراك نَصبا ؟ . . قال : حبَّك انصبنى ، قال :

فما لى اراك فقيراً وقد افدتك ؟ . . قال : القيام بحقك افقرني قال :

فما لي اراك منذللا ؟ . . قال : عظيم جلالك الذي لا يوصف ذللني ، وحقّ ذلك لك يا سيدى ! . . قال الله جلّ جلاله :

فابشر بالفضل مني ، فلك ما تحبّ يوم تلقاني ، خالط الناس وخالقهم باخلاقهم ، وزايلهم في اعمالهم ، تنل ما تريد مني يوم القيامة .

وقال الصادق (ع): اوحى الله عزّ وجلّ إلى داود (ع):

يا داود ١. . بي فافرح ، وبذكري فتلذَّذ ، وبمناجاتي فتنعَّم ، فعن قليل أُخلِّي الدار من الفاسقين ، واجعل لعنتي على الظالمين . ص٣٤

★ [ أصالي الصدوق ص٩٥٩ ] : قال الصادق (ع) : أوحى الله عز وجل إلى

داود (ع): إن العبد من عبادي لياتيني بالحسنة فابيحه جنتي ، فقال داوود (ع): يا ربّ !.. وما تلك الحسنة ؟.. قال:

يدخــل على عبـدي المؤمن سروراً ولو بتمـرة ، فقـال داوود (ع) :

حقّ لمن عرفك أن لا ينقطع رجاؤه منك . ص٣٥

★ [ قرب الإسناد ص٣٣ ] : قال الباقر (ع) : إنَّ داود قال لسليمان :

يا بني ١. . إياك وكشرة الضحك ، فإنّ كثرة الضحك تترك العبد حقيراً يوم القيامة.

يا بني ! . . عليك بطول الصمت إلا من خير ، فإنّ الندامة على طول الصمت مرة واحدة ، خير من الندامة على كثرة الكلهم مرات .

يا بنى ١. . لو أنَّ الكلام كان من فضاة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب . ص٥٣

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): اوحى الله تعالى إلى داود (ع): إنَّ خلادة بنت اوس بـشّرها بالجنبة ، واعلمْها انبها قرينتك في الجنة ، فانطلق إليها فقرع الباب عليها ، فخرجت وقالت : هل نزل في شيء ؟ . . قال : نعم ، قالت: وما هو ؟.. قال:

إنَّ الله تعسالي اوحي إليَّ واخبرني انك قرينتي في الجنة وان ابشَّرك بالجنة ، قالت : او يكون اسمّ وافق اسمى ؟ . . قال : إنك لأنت هي ، قالت :

يا نبي الله ١٠٠ ما اكذبك ، ولا والله ما اعرف من نفسى ما وصفتني به .

قال داود (ع): اخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو ؟ . . قالت :

اما هذا فساخبرك به ، اخبرك انه لم يصبني وجع قط نزل بي كاثنا ما كان ، وما نزل ضرَّ بي وحاجة وجوع كاثنا ما كان إلا صبرت عليه ، ولم اسال الله كشفه عنى حتى يحوّله الله عني إلى العافية والسعة ، ولم اطلب بها بدلاً ، وشكرت الله عليها وحمدته ، فقال داود (ع):

فبهذا بلغت ما بلغت ، ثم قال الصادق (ع) : وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين. ص٣٩

الدنيا ، فإنّ عقولها محجوبة عنى .ص٣٩ ★ [أصول الكافي ٢/ ١٩٦٢]: قال الصادق (ع): في حكمة آل داود (ع): على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه ، مقبلاً على شأنه ، حافظاً للسانه . ص٣٩

★ [ أصول الكافي ٢ / ٢١٤ ] : قال الصادق (ع) : قال الله عزّ وجلّ لداود (ع): يا داود!. بشّر المذنبين، وأنهذر الصهدّيقين، قسال: كسيف أبشّر المذنبين وأنذر الصديقين ؟ . . قال :

يا داود! . . بشّر المذنبين أنى أقبل التوبة وأعفو عن الذنب ، وأنذر الصدّيقين أن لا يعجبوا باعمالهم ، فإنه ليس عبد انصبه للحساب إلا هلك . ص٠٤

★ [ إرشاد القلوب ١ /٧٣ ] : روي أنَّ الله أوحى إلى داود (ع) : مَن أحبُّ حبيباً صدِّق قوله ، ومُن آنس بحبيب قبل قوله ورضي فعله ، ومُن وثق بحبيب اعتمد عليه ، ومن اشتاق إلى حبيب جدّ في السير إليه .

يا داود! . . ذكري للذاكرين ، وجنتى للمطيعين ، وزيارتى للمشتاقين ، وانا خاصة للمطيعين .ص ٤٠

★ [ إرشاد القلوب ١ / ٢٠٨ ] : روي أنّ داود (ع) خرج مصحراً منفرداً ، فاوحى الله إليه: يا داود!.. ما لي اراك وحدانيا ؟.. فقال:

إلهي ! . . اشتد الشوق منى إلى لقائك ، وحال بيني وبينك خلقك ، فاوحى الله إليه : ارجع إليهم ! . . فإنك إن تساتني بعبد آبق اثبتك في اللوح حميدا . ص٤١

★ [ أصول الكافي ٢ / ٣٣ ] : قال الصادق (ع) : أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود (ع): ما اعتصم بي عبد من عبادي دون احد من خلقي عرفت ذلك من نيّته ، ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن ، إلا جعلت له الخرج من بينهن . . وما اعتصم عبدٌ من عبادي باحد من خلقي عرفت ذلك من نيَّته ، إلا قطعت اسباب السماوات من يديه ، واسخت الأرض من تحته ، ولم ابال باي واد تهالك . ص٤١

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الباقر (ع) : كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود (ع) ، فاوحى الله تبارك وتعالى إليه :

لا يعجبك شيءٌ من امره فإنه مُراء، فمات الرجل فاتى داود فقيل له :

مات الرجيل ، فقال : ادفنوا صاحبكم ، فانكسرت ذلك بنو إسرائيل ، وقالوا: كيف لم يحضره ؟..

فلما غُسّل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا ، فلما صلّوا عليه قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا ، فلما دفنوه أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود (ع):

ما منعك ان تشهد فلانا ؟ . . قال : الذي اطلعتني عليه من امره ، قال : إن كان لكذلك ، ولكن شهده قوم من الاحبار والرهبان فشهدوا لي ما يعلمون إلا خيرا ، فاجزت شهادتهم عليه ، وغفرت له علمي فيه . ص٤٢ ★ [ العدة ص٢٢] : فيما اوحى الله إلى داود (ع) : مَن انقطع إلىّ كفيته ، ومَن سالني اعطيته ، ومن دعاني اجبته ، وإنما اؤخر دعوته وهي معلَّقةٌ وقد استجبتها حتى يتم قضائي ، فإذا تم قضائي انفذت ما سأل ، قل للمظلوم : إنما أؤخر دعوتك وقد استجبتها لك على من ظلمك لضروب كثيرة غابت

إما أن تكون قد ظلمت رجلا فدعا عليك ، فتكون هذه بهذه لا لك ولا عليك وإما أن تكون لك درجةً في الجنة لا تبلغها عندي إلا بظلمه لك ، لأني أختبر عبادي في اموالهم وانفسهم ، وربما امرضت العبد فقلت صلاته وخدمته ، ولصوته إذا دعاني في كربته احبّ إليّ من صلاة المصلّين ، ولربما صلى العبد فاضرب بها وجهه واحجب عني صوته .

عنك ، وانا احكم الحاكمين:

اتدري من ذلك يا داود ؟ . . ذلك الذي يكثر الالتفات إلى حرم المؤمنين بعين الفسق .... كم ركعة طويلة فيها بكاءً بخشية قد صلاها صاحبها لا تساوي عندي فتيلاً حين نظرت في قلبه فوجدته أن سلّم من الصلاة ، وبرزت له امرأةٌ وعرضت عليه نفسها اجابها ، وإن عامله مؤمنٌ خانه . ص٤٣

#### أبواب قصص سليمان بن داود (ع) باب فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله

★ [ الجمالس ص٧٠ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ سليمان (ع) لما سُلب ملكه خرج على وجهه ، فضاف رجلا عظيما ، فاضافه واحسن إليه ، ونزل سليمان منه منزلا عظيماً لما راى من صلاته وفضله ، فزوّجه بنته ، فقالت له بنت الرجل حين رأت منه ما رأت :

بابي انت وامي ، ما اطبب ريحك واكمل خصالك ! . . لا اعلم فيك خصلة أكرهها إلا انك في مؤونة ابي ، فخرج حتى اتى الساحل فاعان صياداً على ساحل البحر ، فاعطاه السمكة التي وجد في بطنها خاتمه . ص ٦٩

★ [ النهج ١/ ٣٤١]: قال علي (ع): ولو أنّ أحداً يجد إلى البقاء سلّما ، أو لدفع الموت سبيلا ، لكان ذلك سليمان بن داود (ع) ، الذي سُخّر له ملك الجن والإنس مع النبوة ، وعظيم الزلفة ، فلما استوفى طُعمته ، واستكمل مدته ، رمته قسي الفناء بنبال الموت ، واصبحت الديار منه خالية ، والمساكن معطلة ، ورثها قوم آخرون . ص٧٧

★ [قصص الأنبياء]: قال الباقر (ع): خرج سليمان يستسقي ومعه الجنّ والإنس، فمرّ بنملة عرجاء ناشرة جناحها، رافعة يدها، وتقول:

اللهم ! . . إِنَّا خلقٌ من خلقك ، لا غنى بنا عن رزقك ، فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا ، فقال سليمان (ع) لمن كان معه : ارجعوا فقد شفع فيكم غيركم . . وفي خبر : قد كُفيتم بغيركم . . . وفي خبر : قد كُفيتم بغيركم . . .

★ [ السرائر ص٤٦٧ ] : قال الصادق (ع) : آخر نبي يدخل الجنة سليمان بن داود (ع) ، وذلك لما أعطى في الدنيا . ص٤٧

★ [ تنبيه الخواطر ١ / ١٢٩ ] : روي أنّ سليمان بن داود (ع) مسرّ في مسوكبه — والطير تظلّه ، والجنّ والإنس عن يمينه وعن شماله — بعابد من عبّاد بني إسرائيل ، فقال :

والله يا بن داود ! . . لقد آتاك الله ملكاً عظيما ، فسمعه سليمان فقال :

لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود ، إِنّ ما أعطي ابن داود يذهب ، وإِنّ التسبيحة تبقى . ص٨٣

★ [ إرشاد القلوب ١ / ١٩٢ ]: كان سليمان مع ما هو فيه من الملك يلبس الشعر ، وإذا جنّه الليل شدّ يديه إلى عنقه ، فلا يزال قائماً حتى يصبح باكياً ، وكان قوته من سفائف الخوص يعملها بيده ، وإنما سأل الملك ليقه رملوك الكفر . ص٨٣

# باب معنى قول سليمان (ع): هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي

★ [ معاني الأخبار ص ١٠٠ ، العلل ص ٣٥ ] : قلت للكاظم (ع) : ايجوز ان
 يكون نبي الله عزّ وجلّ بخيلا ؟ . . فقال : لا ، فقلت له : فقول سليمان :
 ﴿ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ﴾ ، ما وجهه

ومُعناه ؟.. فقال : اللَّك مُلكان : ملك ماخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناساس ، وملك ماخوذ من قبل الله تعالى ذكره ، كملك آل إبراهيم ، وملك طالوت ، وملك ذي القرنين ، فقال سليمان (ع) :

﴿ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ﴾ أن يقول: إنه ماخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس، فسخّر الله عزّ وجلّ له الربح تجري بامره رخاءً حيث أصاب وجعل غدوها شهرا ورواحها شهرا، وسخّر الله عزّ وجلّ له الشياطين كلّ بنّاء وغوّاص، وعُلّم منطق الطير، ومُكّن في الارض، فعلم الناس في وقته وبعده أنّ ملكه لا يشبه ملك الملوك الخستارين من قبّل الناس والمالكين بالغلبة والجسور.....

ثم قال (ع): قد والله أوتينا ما أوتي سليمان ، وما لم يؤت سليمان ، وما لم يؤت المحدد وما لم يؤت احدد من الأنبياء ، قال الله عزّ وجلّ في قصة سليمان : ﴿ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ﴾ ، وقال عزّ وجلّ في قصة محمد (ص) : ﴿ ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ . ص٨٦

بيان : قال الطبرسي قدس الله روحه : يُسال عن هذا فيقال : إِنَّ هذا القول من سليمان يقتضي الضنّة والمنافسة ، لأنه لم يرضَ بان يسال الملك حتى اضاف إلى ذلك أن يمنع غيره منه ، وأجيب عنه بأجوبة :

أحدها: أنّ الأنبياء لا يسالون إلا ما يؤذن لهم في مسالته ، وجائز أن يكون الله أعلم سليمان أنه إن سال مُلكاً لا يكون لغيره ، كان أصلح له في الدين ، واعلمه أنه لا صلاح لغيره في ذلك ، ولو أنّ أحدنا صرّح في دعائه بهذا الشرط حتى يقول :

اللهم !.. اجعلني اكشر اهل زماني مالاً ، إذا علمت ان ذلك اصلح لي، لكان ذلك منه حسنا جائزا ، اختاره الجبائي .

وثانيها: انه يجوز ان يكون (ع) التمس من الله آية لنبوته يبين بها من غيره ، واراد لا ينبغي لاحد غيري ممن انا مبعوث إليه ، ولم يرد من بعده إلى يوم القيامة من النبيين ، كما يقال:

انا لا اطيع احداً بعدك اي لا اطيع احداً سواك . وثالشها : ما قاله المرتضى قدّس الله سرّه : إنه يجوز ان يكون إنما سال ملك الآخرة وثواب الجنة ، ويكون معنى قوله :

﴿ لا ينبغي لأحد من بعدي ﴾ لا يستحقه بعد وصولي إليه احد ، من حبث لا يصلح أن يعمل ما يستحقّ به ذلك لانقطاع التكليف .

ورابعها: انه التمس معجزة تختص به ، كما ان موسى (ع) اختص بالعصا و اليد ، واختص صالح بالناقة ، ومحمد (ص) بالقرآن والمعراج ، ويدل عليه ما روي مرفوعا عن النبي (ص) انه صلى صلاة فقال:

إنّ الشيطان عرض لي ليفسد عليّ الصلاة ، فأمكنني الله منه فودعته ( اي تركته ) ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا وتنظروا إليه أجمعين ، فذكرت قول سليمان :

الجلدالارل جـ ٤ :

وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ﴾ فردة الله خاسئا خائبا ، أورده البخاري ومسلم في الصحيحين . ص ٨٩ بيان : بعد ثبوت عصمة الانبياء وجلالتهم ، لابد من حمل ما صدر عنهم على محمل صحيح مجملا ، وإن لم يتعين في نظرنا ، وما ذكر من الوجوه محتملة وإن كان بعضها لا يخلو من بُعد ، وما ذكره الطبرسي أولا اظهر الوجوه .

ويمكن أن يقال: المنع عن غيره لم يكن على وجه الضنّة ، بل على وجه الشفقة ، لأن مُلك الدنيا في نظرهم خسيس دني لا يليق بالمقرّبين قربه ، ولما رأى صلاح زمانه في ذلك سأله اضطرارا ، ومنعه عن غيره إشفاقا عليهم ، أو يقال: إنّ كلامه مخصوص بمن عدا الأنبياء والاوصياء ، وهو قريبٌ من الثاني ، ويحتمل وجوها أخر تركناها مخافة الإطناب . ص ٩٠ قريبٌ من الثاني ، ويحتمل وجوها أخر تركناها مخافة الإطناب . ص ٩٠

# باب قصة مروره (ع) بوادي النمل وتكلّمه معها ، وسائر ما وصل إليه من أصوات الحيوانات

بيان : فإن قيل : كيف عرفت النملة سليمان وجنوده حتى قالت هذه المقالة ؟ . . قلنا : إذا كانت مأمورة بطاعته فلا بد أن يخلق الله لها من الفهم ما تعرف به أمور طاعته ، ولا يمتنع أن يكون لها من الفهم ما ستدرك به ذلك ، وقد علمنا أنها تشق ما تجمع من الحبوب بنصفين ، مخافة أن تصيبه الندى فينبت ، إلا الكزبرة فإنها تكسرها بأربع ، لانها تنبت إذا قطعت بنصفين ، فمن هداها إلى هذا فإنه يهديها إلى تمييز ما يحطمها عما لا يحطمها ، وقيل : إن ذلك كان منها على سبيل المعجز الخارق للعادة لسليمان (ع) . ص ١٩

بيان : قال الرازي في تفسيره : رايت في بعض الكتب ان تلك النملة إنما أمرت غيرها بالدخول ، لأنها خافت انها إذا رات سليمان على جلالته ، فربما وقعت في كفران نعمة الله ، وهو المراد بقوله :

﴿ لا يحطمنكم سليمان ﴾ ، فامرتها بالدخول في مساكنها لئلا ترى تلك النعم ، فلا تقع في كفران نعم الله . ص ٩١

★ [قصص الأنبياء]: وروى الأسليمان (ع) راى عصفورا يقول لعصفورة: لم تمنعين نفسك مني ؟.. ولو شئت اخذت قبّة سليمان بمنقاري فالقيتها في البحر، فتبّسم سليمان (ع) من كلامه ثم دعاهما، وقال للعصفور:

اتطيق ان تفعل ذلك ؟.. فقال: لا يا رسول الله 1.. ولكنّ المرء قد يزيّن نفسه ويعظّمها عند زوجته ، والحبّ لا يُلام على ما يقول ، فقال سليمان (ع) للعصفورة: لم تمنعينه من نفسك وهو يحبك ؟.. فقالت:

يا نبي الله ! . . إنه ليس محبّاً ولكنه مدّع ، لانه يحبّ معي غيري ، فأثّر كلام العصفورة في قلب سليمان ، وبكى بكاء شديدا ، واحتجب عن الناس أربعين يوماً يدعو الله أن يفرغ قلبه لحبته ، وأن لا يخالطها بمحبة غيره . ص٥ ٩

★ [ دعوات الراوندي ] : ذكروا ان سليمان (ع) كان جالساً على شاطئ بحر، فبصر بنملة تحمل حبّة قمع تذهب بها نحو البحر، فجعل سليمان ينظر إليها حتى بلغت الماء ، فإذا بضفدعة قد اخرجت راسها من الماء ، ففتحت فاها فدخلت النملة فاها ، وغاصت الضفدعة في البحر ساعة طويلة وسليمان يتفكّر في ذلك متعجبا ، ثم إنها خرجت من الماء وفتحت فاها ، فخرجت النملة من فيها ولم يكن معها الحبّة ، فدعاها سليمان (ع) وسالها عن حالها وشانها واين كانت . . فقالت :

يا نبي الله ! . . إنّ في قعر هذا البحر الذي تراه صخرة مجوفة ، وفي جوفها دودة عسياء ، وقد خلقها الله تعالى هنالك ، فلا تقدر أن تخرج منها لطلب معاشها ، وقد وكلني الله برزقها ، فأنا أحمل رزقها ، وسخّر الله هذه الضفدعة لتحملني فلا يضرني الماء في فيها ، وتضع فاها على ثقب الصخرة وادخلها ، ثم إذا أوصلت رزقها إليها خرجت من ثقب الصخرة إلى فيها فتخرجني من البحر ، قال سليمان (ع) :

وهل سمعت لها من تسبيحة ؟ . . قالت : نعم ، تقول :

يا من لا ينساني في جموف هذه الصخرة تحت هذه اللَّجة ! . . برزقك لا تنسَ عبادك المؤمنين برحمتك . ص٩٨

# باب تفسير قوله تعالى : ﴿ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ﴾ ، وقوله عز وجل : ﴿ وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ﴾

بيان : قال الصدوق رحمه الله : قال زرارة والفضيل : قلنا للباقر (ع) : ارايت قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ﴾ ؟.. قال : يعني كتابا مفروضا ، وليس يعني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة ، ولو كان ذلك كذلك ، لهلك سليمان بن داود (ع) حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ذكرها صلاها .

ثم قال رحمه الله: إنّ الجهّال من أهل الخلاف ، يزعمون أنّ سليمان (ع) اشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتى توارت الشمس بالحجاب ، ثم أمر بردّ الخيل وأمر بضرب سوقها وأعناقها ، وقال : إنها شغلتني عن ذكر ربي ، وليس كما يقولون ، جلّ نبي الله سليمان (ع) عن مثل هذا الفعل لأنه لم يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها وأعناقها ، لانها لم تعرض نفسها عليه ولم تشغله ، وإنما عُرضت عليه وهي بهائم غير مكلفة .ص١٠١

#### باب قصته مع بلقيس

★ [ أصول الكافي ١ / ٢٧٩ ] : قلت للكاظم (ع) : جعلت فداك !.. أخبرني عن النبي (ص) ورث النبيين كلهم ؟.. قال : نعم ، قلت :
 من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه ؟.. قال : ما بعث الله نبياً إلا ومحمد (ص) أعلم منه ، قلت : إنّ عيسى بن مريم (ع) كان يحيي الموتى بإذن الله ، قال :
 صدقت ، وسليمان بن داود (ع) كان يفهم منطق الطير ، وكان رسول الله

﴿ ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين ﴾ حين فقده فغضب عليه فقال : ﴿ لاَ عَذَابًا شَدِيدًا أَو لاَ ذَبِحَنّه أو لياتيني بسلطان مبين ﴾ .

وأنما غضب لانه كان يدلّه على الماء ، فهذا وهو طائرٌ قد أعطي ما لم يُعطَ سليمان ، وقد كانت الريح والنمل والجنّ والإنس والشياطين والمردة له طائعين ، ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء ، وكان الطير يعرفه ، وإنّ الله يقول في كتابه : ﴿ ولو أنّ قرآنا سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلّم به الموتى ﴾ ، وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تُسيّر به الجبال ، وتقطع به البلدان ، وتحيى به الموتى ، ونحن نعرف الماء تحت الهواء ، وإنّ في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمرٌ إلا أن ياذن الله به . ص١١٣

★ [ الاختصاص ] : قال الصادق (ع) : يا آبان ! . . كيف تنكر الناس قول آمير المؤمنين (ع) لما قال : " لو شعت لرفعت رجلي هذه ، فضربت بها صدر ابن آبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره " ولا ينكرون تناول آصف وصي سليمان عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه ؟ . .

اليس نبينا (ص) افضل الأنبياء ووصيه افضل الأوصياء ؟ . . افلا جعلوه كوصي سليمان (ع) ؟ . . حَكَم الله بيننا وبين مَن جحد حقنا وانكر فضلنا . ص ١١٦ الله و حنيفة للصادق (ع) : كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير ؟ . . قال :

لأن الهدهد يرى الماء في بطن الأرض ، كما يرى أحدكم الدهن في القارورة ، فنظر أبو حنيفة إلى أصحابه وضحك! . . فقال الصادق (ع) :

ما يضحكك ؟.. قال: ظفرت بك جعلت فداك !.. قال: وكيف ذاك ؟.. قال: الذي يرى الماء في بطن الأرض، لا يرى الفخ في التراب حتى تأخذ بعنقه ؟.. فقال الصادق (ع): يا نعمان!.. اما علمت أنه إذا نزل القدر أغشى البصر. ص١١٦٠

# باب ما أوحي إليه وصدر عنه من الحكم ، وفيه قصة نفش الغنم

★ [ الخصال ١ / ١١٤ ] : قال الباقر (ع) : قال سليمان بن داود (ع) : أوتينا ما أوتي الناس وما لم يعلموا ، فلم نجد ما أوتي الناس وما لم يعلموا ، فلم نجد شيئا أفضل من خشية الله في المغيب والمشهد ، والقصد في الغنى والفقر ، وكلمة الحق في الرضى والغضب ، والتضرع إلى الله عر وحل على كل حال . ص١٣٠٠

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال رسول الله (ص) : قالت أم سليمان بسن داود لسليمان (ع) : يما بني ! . . إياك وكثرة النوم بالليل ، فإنّ كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة . ص١٣٤

★ [ تنبيه الخواطر ٢ / ١٢ ] : قال سليمان بن داود (ع) لابنه : يا بني ! . . إياك والمراء ، فإنه ليست فيه منفعة ، وهو يهيّج بين الإخوان العداوة . ص١٣٤

#### باب وفاته (ع) وما كان بعده

★ [ العلل ص٣٦ ، العيون ص١٤٦ ] : قال الصادق (ع) : إنّ سليمان بن داود (ع) قال ذات يوم لاصحابه : إنّ الله تبارك وتعالى قد وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي : سخّر لي الريح والإنس و الجن والطير والوحوش ، وعلمني منطق الطير ، وآتاني من كلّ شيء ، ومع جميع ما أوتيت من الملك ما تمّ لي سرور يوم إلى الليل ، وقد أحببت أن أدخل قصري في غد فاصعد أعلاه وانظر إلى ممالكي ، فلا تأذنوا لأحد عليّ لئلا يرد عليّ ما ينغّص على يومي ، قالوا : نعم . . فلما كان من الغد أخذ عصاه بيده ، وصعد إلى أعلى موضع من نعم . . فلما كان من الغد أخذ عصاه بيده ، وصعد إلى أعلى موضع من أعطي ، إذ نظر إلى شاب حسن الوجه واللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره ، فلما بصر به سليمان (ع) قال له : مَن أدخلك إلى هذا القصر وقد أردت أن أخلو فيه اليوم ؟ . . فبإذن مَن دخلت ؟ . .

فقال الشاب : ادخلني هذا القصر ربه وبإذنه دخلت ، فقال : ربه أحقّ به

مني ، فحن أنت ؟.. قال : أنا ملك الموت ، قال : وفيحا جئت ؟.. قال : جئت لأقبض روحك ، قال : امض لما أمرت به فهذا يوم سروري ، وأبى الله عزّ وجلّ أن يكون لي سرور دون لقائه ، فقبض ملك الموت روحه وهو متكئ على عصاه .

فبقي سليمان (ع) متكنا على عصاه وهو ميّت ما شاء الله ، والناس ينظرون إليه وهم يقدّرون أنه حيّ ، فافتتنوا فيه واختلفوا فمنهم من قال : إنّ سليمان (ع) قد بقي متكنا على عصاه هذه الآيام الكثيرة ، ولم يتعب ولم ينم ولم ياكل ولم يشرب ، إنه لربنا الذي يجب علينا ان نعبده ، وقال قومٌ :

إِنَّ سليمان (ع) ساحرٌ ، وإنه يرينا انه واقفٌ متكيٌّ على عصاه ، يسحر أعيننا وليس كذلك ، فقال المؤمنون :

إِنَّ سليمان هو عبد الله ونبيه يدبَّر الله أمره بما شاء ، فلما اختلفوا بعث الله عزّ وجلّ الأرضة ، فدبّت في عصاه ، فلما أكلت جوفها انكسرت العصا وخرّ سليمان (ع) من قصره على وجهه .... الخبر . ص١٣٧

#### باب قصة قوم سبأ وأهل الثرثار

★ [ المحاسن ص٨٩٥]: قال الصادق (ع) : إني لالعق اصابعي من المادم ، حتى الحاف أن يرى خادمي أنّ ذلك من جشع ، وليس ذلك كذلك ، إنّ قوما افرِغت عليهم النعمة وهم أهل الشرثار ، فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزا هجاء ، فجعلوا ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل .

فمر رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها ، فقال : ويحكم ! . . اتقوا الله لا تغيروا ما بكم من نعمة ، فقالت :

كانك تخوفنا بالجوع ؟ . . امًا مادام ثرثارنا يجري فإنا لا نخاف الجوع ، فاسف الله عز وجل ، وضعف لهم الثرثار ، وحبس عنهم قطر السماء ، ونبت الأرض ، فاحتاجوا إلى ما في ايديهم فاكلوه ، ثم احتاجوا إلى ذلك الجبل ، فإن كان ليقسم بينهم بالميزان . ص ١٤٤٨

### باب قصص زكريا ويحيى (ع)

★ [ من خط الشهيد ] : قال الصادق (ع) : بكى يحيى بن زكريا (ع) حتى ذهب لحم خديه من الدموع ، فوضع على العظم لبودا يجري عليها الدموع ، فقال له أبوه : يا بني ! . . إني سالت الله تعالى أن يهبك لي لتقرّ عيني بك ، فقال : يا أبه ! . . إنّ على نيران ربنا معاثر ( أي مهالك ) لا يجوزها إلا البكّاؤون من خشية الله عزّ وجلّ ، واتخوّف أن آتيها فأزلٌ منها ، فبكى زكريا (ع) حتى غشي عليه من البكاء . ص١٦٧

★ [ أمالي الطوسي ص٣٩٦]: قال الصادق (ع): إن إبليس كان ياتي الانبياء
 من لدن آدم (ع) إلى أن بعث الله المسيح (ع) يتحدث عندهم ويسائلهم ، ولم
 يكن باحد منهم أشد أنسا منه بيحيى بن زكريا (ع) ، فقال له يحيى :

يا ابا مرة ! . . إِنَّ لِي إليك حاجة ، فقال له : انت اعظم قدراً من أن اردَّك بمسالة فسلني ما شئت ، فإني غير مخالفك في امر تريده . . فقال يحيى :

يا أبا مرة ! . . احب أن تعرض علي مصائدك وفخوخك التي تصطاد بها بني آدم ، فقال له إبليس : حباً و كرامة ، وواعده لغد .

فلما اصبح يحيى (ع) قعد في بيته ينتظر الموعد واغلق عليه الباب إغلاقا ، فما شعر حتى ساواه من خوخة كانت في بيته ، فإذا وجهه صورة وجه القرد ، وجسده على صورة الخنزير ، وإذا عيناه مشقوقتان طولا ، وإذا اسنانه وفمه مشقوق طولا عظماً واحداً بلا ذقن ولا لحية ، وله اربعة ايد : يدان في صدره ويدان في منكبه ، وإذا عراقيبه قوادمه ، و اصابعه خلفه ، وعليه قباء وقد شد وسطه بمنطقة فيها خيوط معلقة بين احمر واصفر و اخضر وجميع الألوان ، وإذا بيده جرس عظيم ، وعلى راسه بيضة ، وإذا في البيضة حديدة معلقة شبيهة بالكلاب . . فلما تامله يحيى (ع) قال له :

ما هذه المنطقة التي في وسطك ؟ . . فقال : هذه المجوسية ، أنا الذي سننتها وزينتها لهم . . فقال له :

ما هذه الخيوط الألوان ؟ . . قال له : هذه جسميع اصباغ النساء ، لا تزال المراة

تصبغ الصبغ حتى تقع مع لونها ، فافتتن الناس بها . . فقال له : فما هذا الجرس الذي بيدك ؟ . . قال : هذا مجمع كل لذة من طنبور و بربط ومعزفة وطبل وناي وصرناي ، وإنّ القوم ليجلسون على شرابهم فلا يستلذونه ، فاحرّك الجرس فيما بينهم فإذا سمعوه استخفهم الطرب ، فمن بين من يرقص

ومن بين من يفرقع اصابعه ، ومن بين من يشقّ ثيابه . . فقال له :

واي الأشياء اقر لعينك ؟ . . قال : النساء هن فخوخي ومصائدي ، فإني إذا اجتمعت على دعوات الصالحين ولعناتهم صرت إلى النساء فطابت نفسي بهن . . فقال له يحيى (ع) :

فما هذه البيضة التي على واسك ؟ . .قال : بها أتوقى دعوة المؤمنين . . قال : فما هذه الحسديدة التي أرى فيها ؟ . . قسال : بهذه أقلب قلوب الصالحين . ص١٧٣

★ [ مجمع البيان ٢/٣٠٥ ] : قال السجاد (ع) : خرجنا مع الحسين (ع) فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا وذكر يحيى بن زكريا (ع) ، وقال يوما : من هوان الدنيا على الله عزّ وجلّ أنّ رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل . ص١٧٥

★ [ الاحتجاج ص٣٥٩]: سئل القائم (ع) عن تاويل ﴿ كهيعص ﴾ قال (ع): هذه الحروف من انباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا، ثم قصها على محمد (ص)، وذلك أنّ زكريا سأل ربه أن يعلّمه اسماء الخمسة، فأهبط عليه جبرائيل (ع) فعلّمه إياها، فكان زكريا (ع) إذا ذكر محمداً (ص) وعلياً وفاطمة والحسن (ع) سرّي عنه همه وانجلى كربه، وإذا ذكر اسم الحسين (ع) خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة، فقال (ع) ذات يوم:

إلهي ! . . ما بالي إذا ذكرت اربعة منهم تسليّت باسمائهم من همومي ، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي ؟ . . فانباه الله تبارك وتعالى عن قصته فقال : ﴿ كهيعص ﴾ فالكاف اسم كربلاء ، والهاء هلاك العترة ، والياء يزيد وهو ظالم الحسين (ع) ، والعين عطشه ، والصاد صبره ، فلما سمع ذلك

زكريا (ع) لم يفارق مسجده ثلاثة آيام ، ومنع فيهن الناس من الدخول عليه ، واقبل على البكاء والنحيب وكان يرثيه :

إلهي ١.. اتفجع خير جميع خلقك بولده ٢..

إلهى ! . . اتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه ؟ . .

إلهي ! . . اتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة ؟ . .

إلهى ! . . أتحلّ كربة هذه المصيبة بساحتهما ؟ . . ثم كان يقول :

إلهي ! . . ارزقني ولدا تقرّ به عيني على الكبر ، فإذا رزقتينه فافتّني بحبه ، ثم افجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده ، فرزقه الله يحيى وفجعه به ، وكان حمل يحيى (ع) ستة اشهر ، وحمل الحسين (ع) كذلك . ص١٧٩

# باب قصص مريم وولادتها وبعض أحوالها صلوات الله عليها وأحوال أبيها عمران

★ [ روضة الكافي ص٢٢٨ ] : قال الصادق (ع) : تؤتى بالمراة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها ، فتقول : يا رب ً ! . . حسنت خلقي حتى لقيت ما لقيت ، فيجاء بمريم (ع) فيقال : أنت أحسن أم هذه ؟ . . قد حسناها فلم تفتتن . ص١٩٢

★ [ تفسير العياشي ]: قال الباقر (ع): إنّ فاطمة ضمنت لعلي عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت ، وضمن لها علي (ع) ما كان خلف الباب ، نقل الحطب ، وأن يجيء بالطعام ، فقال لها يوماً: يا فاطمة 1.. هل عندك شيء "؟.. قالت: والذي عظم حقك ، ما كان عندنا منذ ثلاث إلا شيء " آثرتك به ، قال: أفلا أخبرتني ؟.. قالت:

كان رسول الله (ص) نهاني أن أسالك شيئاً ، فقال : لا تسالي أبن عمك شيئا ، إن جاءك بشيء عفوا وإلا فلا تساليه ، فخرج (ع) فلقي رجلاً فاستقرض منه دينارا ، ثم أقبل به وقد أمسى فلقي المقداد بن الأسود ، فقال للمقداد : ما أخرجك في هذه الساعة ؟ . . قال :

الجوع ، والذي عظم حقك با امير المؤمنين ! . . قسال (ع) : فهو اخرجني وقد استقرضت دينارا وساؤثرك به ، فدفعه إليه ، فاقبل فوجد رسول الله (ص) جالساً وفاطمة تصلي وبينهما شيء معطى ، فلما فرغت احضرت ذلك الشيء ، فإذا جفنة من خبز ولحم قال :

يا فاطمة ! . . انى لَك هذا ؟ . . قالت : هو من عند الله ، إِنَّ الله يرزق مَن يشاء بغير حساب . . فقال رسول الله (ص) :

يا مريم ! . . أنى لك هذا قالت : هو من عند الله ، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فأكلوا منها شهرا ، وهي الجفنة التي يأكل منها القائم (ع) وهو عنده . ص١٩٨٨

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): إِنَّ الله تعالى جلّ جلاله أوحى إلى عمران إني واهبٌ لك ذكرا مباركا يبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، وإني جاعله رسولاً إلى بني إسرائيل، فحدّث عمران امرأته حنّة بذلك وهي أم مريم، فلما حملت كان حملها عند نفسها غلاما، فقالت:

﴿ رب إِني نذرت لك ما في بطني محررا ﴾ ، فوضعت أنثى فقالت : ﴿ وليس الذكر كالانثى ﴾ إِنّ البنت لا تكون رسولا ، فلما أن وهب الله لمريم عيسى بعد ذلك كان هو الذي بشّر الله به عمران . ص٢٠٣

★ [ أسالي الصدوق ص ٢٩]: عن النبي (ص) أنه قال في فاطمة (ع) وما يصيبها من الظلم بعده: ثم ترى نفسها ذليلةً بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزةً ، فعند ذلك يؤنسها الله تعالى بالملائكة ، فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران ، فتقول: يا فاطمة !.. إنّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين .. يا فاطمة !.. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ، ثم يبتدئ بها الوجع فتمرض ، فيبعث الله إليها مريم بنت عمران تمرضها وتؤنسها في علنها . ص٠٥٠

#### باب فضل عيسي (ع) ورفعة شأنه ومعجزاته

★ [ النبهج ٢٩٣/ ] : قال علي (ع) في بعض خطبه : وإن شئت قلت في عيسى بن مريم (ع) ، فلقد كان يتوسد الحجر ، ويلبس الخشن ، وكان إدامه الجوع ، وسراجه بالليل القمر ، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها ، وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم ، ولم تكن له زوجةٌ تفتنه ، ولا ولدٌ يُحزنه ، ولا مالٌ يُلفنه ، ولا طمعٌ يذله ، دابته رجلاه ، وخادمه يداه . ص٢٣٨

# باب مواعظه وحكمه وما أوحى إليه صلوات الله على نبينا وآله وعليه

★ [ أمالي الصدوق ص٣٣٩] : قال الصادق (ع) : كان عيسى بن مريم يقول الأصحابه : يا بني آدم ! . . اهربوا من الدنيا إلى الله ، واخرجوا قلوبكم عنها ، فإنكم لا تصلحون لها ولا تصلح لكم ، ولا تبقون فيها ولا تبقى لكم ، هي الخدّاعة الفجّاعة ، المغرور من اغترّ بها ، المغبون من اطمأن إليها ، الهالك من أحبها وأرادها . . . . الخبر . ص ٢٨٨

★ [ روضة الكافي ص١٣١ ، أمالي الصدوق ص٣٠٨ ] : قال الصادق (ع) : كان فيما وعظ الله تبارك وتعالى به عيسى بن مريم (ع) ان قال له :

يا عيسى ! . . انا ربك ورب آبائك ، اسمي واحد ، وانا الاحد المتفرّد بخلق كلّ شيء ، وكلّ شيء من صنعي ، وكلّ خلقي إليّ راجعون . .

يا عيسى ! . . انت المسيح بامري ، وانت تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني ، وانت تحيي الموتى بكلامي ، فكن إليّ راغباً ، ومني راهباً ، فإنك لن تجد مني ملجاً إلا إلىّ . . . .

يا عيسى ! . . انزلني من نفسك كهمك ، واجعل ذكري لمعادك ، وتقرّب إليّ بالنوافل ، وتوكّل عليّ اكفك ، ولا تولّ غيري فاخذلك . . . .

بيان : "كهمك " اي اجعلني واتخذني قريباً منك كقرب همك وما يخطر ببالك منك ، او اهتم باوامري كما تهتم بامور نفسك ، قوله : " ولا تول غيري " اي لا تنخذ غيري ولي امرك ، او لا تجعل حبــــك لغيري .

يا عيسى أحي ذكري بلسانك ، وليكن ودّي في قلبك ..

يا عيسى ! . . تيَّقظ في ساعات الغفلة . . . .

يا عيسى ! . . راع الليل لتحرّي مسرّتي ، واظما نهارك ليوم حاجتك عندي . . . .

يا عيسى ! . . حقاً اقول ما آمنت بي خليقة إلا خشعت لي ، وما خشعت لي إلا رجت ثوابي ، فاشهدك انها آمنة من عقابي ما لم تغيّر او تبدل سنتي . . . . يا عيسي ! . . اكحل عينيك بميل الحزن إذا ضحك البطّالون . . . .

يا عيسى ! . . ابك على نفسك في الصلاة ، وانقل قدميك إلى مواضع الصلوات ، واسمعني لذاذة نطقك بذكري ، فإن صنيعي إليك حسن . . . . . ولا تدعني إلا متضرّعا إليّ وهمّك همّ واحد ، فإنك متى تدعني كذلك اجبك . . . .

يا عيسى ! . . ما اكثر البشر واقلٌ عدد من صبر ! . . الاشجار كثيرةٌ وطيّبها قليلٌ ، فلا يغرّنك حُسن شجرة حتى تذوق ثمرتها . . . .

يا عيسى ! . . كم أجمل النظر ، وأحسن الطلب ؟ . . والقوم في غفلة لا يرجعون . . . .

يا عيسى ! . . لا خير في لذاذة لا تدوم ، وعيس من صاحبه يزول ، يا بن مريم ! . . لو رات عينك ما اعددت لاوليائي الصالحين ، ذاب قلبك وزهقت نفسك شوقا إليه ، فليس كدار الآخرة دار ، تجاور فيها الطيّبون ، ويدخل عليهم فيها الملائكة المقرّبون ، وهم مما يأتي يوم القيامة من أهوالها آمنون ، دار لا يتغيّر فيها النعيم ، ولا يزول عن أهلها . . . .

يا عيسى ! . . لا يصلح لسانان في فم واحد ، ولا قلبان في صدر واحد ، وكذلك الأذهان . . . .

بيان : " ولا قلبان في صدر واحد " اي لا يجتمع حبّه تعالى وحبّ غيره في

قلب واحد ، فلا يجتمعان إلا بان يكون لك قلبان وهو محال ، كما قال تعالى : ﴿ مَا جَعِلَ اللهِ لَرَجُلُ مِن قلبين في جوفه ﴾ ، قوله :

" وكذلك الأذهان " أي لا يجتمع شيئان متضادان في ذهن واحد كالتوجه إلى الله وإلى الدنيا ، والتوكّل على الله وعلى غيره ، ويحتمل ان يكون ذكر اللسان والقلب تمهيدا لبيان الأخير ، اي كما لا يمكن أن يكون في فم لسانان وفي صدر قلبان ، فكذلك لا يجوز أن يكون في ذهن واحد أمران متضادان ، يصيران منشأين لأمور مختلفة متباينة .

وكلّ شهوة تباعدك مني فاهجرها ، واعلم أنك مني بمكان الرسول الأمين .... يا عيسى أ. . هذه نصيحتي إياك وموعظتي لك ، فخله مني فإني رب العالمين ..

يا عيسى !.. إذا صبر عبدي في جنبي كان ثواب عمله علي ، وكنت عنده حين يدعوني ، وكفى بي منتقماً ممن عصاني ، اين يهرب مني الظالمون ؟.... يا عيسى !.. ابغني عند وسادك تجدني ، وادعني وانت لي محب فإني اسمع السامعين ، استجيب للداعين إذا دعوني ....

بيان: " ابغني عند وسادك " اي اطلبني ، وتقرّب إليّ عندما تتكئ على وسادك للنوم بذكري تجدني لك حافظا في نومك ، او قريباً منك مجيباً في تلك الحال ايضا ، او اطلبني بالعبادة عند إرادة التوسّد او في الوقت الذي يتوسّد فيه الناس تجدني مفيضاً عليك مترّحماً ، قوله :

" اذكرك في نفسي " اي افيض عليك من رحماتي الخاصة من غير ان يطلع عليها غيري .

يا عيسى ! . . إني إن غضبت عليك لم ينفعك رضى من رضي عنك ، وإن رضيت عنك لم يضرك غضب المغضبين . .

يا عيسى ! . . اذكرني في نفسك اذكرك في نفسي ، واذكرني في ملئك اذكرك في ملا الآدميين . .

يا عيسى ! . . ادعني دعاء الغريق الذي ليس له مغيث . .

يا عيسى ! . . لا تحلف باسمى كاذباً فيهتز عرشي غضبا . . . .

يا عيسى!.. قل لظلمة بني إسرائيل: غسلتم وجوهكم ودنستم قلوبكم، ابي تغترون ام علي تجترئون ؟.. تتطيّبون بالطيب لأهل الدنيا، واجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتنة، كانكم اقوامٌ ميّتون.

يا عيسى ! . . قل لهم : قلّموا اظفاركم من كسب الحرام ، واصمّوا اسماعكم عن ذكر الخناء ، واقبلوا عليّ بقلوبكم ، فإني لست اريد صوركم . . . .

يا عيسى ! . . اطب بي قلبك ، واكثر ذكري في الخلوات ، واعلم ان سروري ان تبصبص إلي ، وكن في ذلك حيًا ولاتكن ميّتاً . ص٢٩٨

★ [ أسالي الصدوق ص٢٩٧ ]: قال الرضا (ع): قال عيسى بن مريم (ع) للحواريين: يا بني إسرائيل!.. لا تاسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا ياسى اهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. ص٤٠٤

★ [ التحف ص ١٠٥]: مواعظ المسيح (ع) في الإنجيل وغيره: صغر الجهّال المسيح وعلمهم ولا تطردهم، ولكن قرّبهم وعلمهم . . . . إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا بترك ما تشتهون، ولن تظفروا بما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون . .

إياكم والنظرة ١.. فإنها تزرع في القلوب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة ، طوبي لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في نظر عينه ....

بحقّ اقول لكم: إنّ العبد لا يقدر على أن يخدم ربين ، ولا محالة إنه يؤثر أحدهما على الآخر وإن جهد ، كذلك لا يجتمع لكم حبّ الله وحب الدنيا ..

بحق اقول لكم : إِنَّ شرَّ الناس لَرَجلٌ عالمٌّ آثر دنياه على علمه ، فاحبها وطلبها وجهد عليها حتى لو استطاع أن يجعل الناس في حيرة لفعل ، وماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها ؟.. كذلك لا يغني عن العالم علمه إذا هو لم يعمل به ..

ما أكثر ثمار الشجر! . . وليس كلّها ينفع ولا يؤكل . .وما أكثر العلماء! . .

وليس كلهم ينتفع بما علم . . وما اوسع الأرض ! . . وليس كلها تُسكن . . وما أكثر المتكلمين ! . . وليس كلّ كلامهم يُصدق . .

فاحتفظوا من العلماء الكذّبة الذين عليهم ثياب الصوف ، منكسو رؤوسهم إلى الأرض ، يزوّرون به الخطايا ، يطرفون من تحت حواجبهم كما ترمق الذئاب وقولهم يخالف فعلهم ، وهل يُجتنى من العوسج العنب ؟ . . ومن الحنظل التين ؟ . . وكذلك لا يؤثّر قول العالم الكاذب إلا زورا ، وليس كل من يقول يصدق . .

بحق أقول لكم: إنّ الزرع ينبت في السهل ، ولا ينبت في الصفا ، وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ، ولا تعمر في قلب المتكبّر الجبّار ، الم تعلموا أنه من شمخ براسه إلى السقف شجّه ، ومن خفض براسه عنه استظلّ تحته واكنّه ؟ . . وكذلك من لم يتواضع الله خفضه ، ومن تواضع الله رفعه ، إنه ليس على كلّ حال على كلّ حال يصلح العسل في الزقاق ، وكذلك القلوب ليس على كلّ حال تعمر الحكمة فيها ، إنّ الزق ما لم ينخسرق أو يقحل أو يتفل ، فسوف يكون للعسل وعاء ، وكذلك القلوب ما لم تخرقها الشهوات ، ويدنسها الطمع ، ويقسيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة . .

بحق أقول لكم: إِنَّ الحريق ليقع في البيت الواحد فلا يزال ينتقل من بيت إلى بيت حتى تحترق بيوت كثيرة ، إلا أن يُستدرك البيت الأول فيهدم من قواعده فلا تجد فيه النار محلا ، وكذلك الظالم الأول لو أُخذ على يديه لم يوجد من بعده إمامٌ ظالمٌ فياتمون به ، كما لو لم تجد النار في البيت الأول خشباً والواحا لم تحرق شيئا ....

ويلكم يا عبيد السوء ! . . كيف ترجون ان يؤمنكم الله من فزع يوم القيامة وأنتم تخافون الناس في طاعة الله ، وتطيعونهم في معصيته ، وتفون لهم بالعهود الناقضة لعهده ؟ . . بحق اقول لكم : لا يؤمن الله من فزع ذلك اليوم من اتخذ العباد اربابا من دونه . .

ويلكم يا عبيد السوء ! . . من أجل دنيا دنية وشهوة رديئة ، تفرّطون في مُلك الجنة وتنسون هول يوم القيامة ؟ ! . .

ويلكم يا عبيد الدنيا !.. من أجل نعمة زائلة وحياة منقطعة ، تفرون من الله وتكرهون لقاءه ؟.. وإنما وتكرهون لقاءه ؟.. وإنما يحبّ الله لقاء من يحره لقاءه ، وكيف تزعمون يحبّ الله لقاء من يحره لقاءه ، وكيف تزعمون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنتم تفرون من الموت ، وتعتصمون بالدنيا ؟.. فماذا يغني عن الميّت طيب ريح حنوطه وبياض أكفانه وكلّ ذلك يكون في التراب ، كذلك لا يغني عنكم بهجة دنياكم التي زينت لكم ، وكلّ ذلك إلى ملب وزوال ، ماذا يغني عنكم نقاء أجسادكم وصفاء ألوانكم وإلى الموت تصيرون ، وفي التراب تنسون ، وفي ظلمة القبر تغمرون ؟!..

ويلكم يا عبيد الدنيا ! . . . تحملون السراج في ضوء الشمس وضؤوها كان يكفيكم ، وتدعون أن تستضيئوا بها في الظلم ومن اجسل ذلك سُخرت لكم ! . . كذلك استضاتم بنور العلم لامر الدنيا وقد كفيتموه ، وتركتم أن تستضيئوا به لامر الآخرة ومن أجل ذلك أعطيتموه ، تقولون : إنّ الآخرة حقّ وأنتم تمهدون الدنيا ، وتقولون : إنّ الموت حقّ وأنتم تفرّون منه ، وتقولون : إنّ الله يسمع ويرى ولا تخافون إحصاءه عليكم ، فكيف يصدّقكم من سمعكم ، فإنّ من كذب من غير علم أعذر من كذب على علم ، وإن كان لا عذر في شيء من الكذب . . . . .

ماذا يغني عن البيت المظلم أن يُوضع السراج فوق ظهره ، وجوفه وَحِشٌ مظلمٌ ؟ . . كذلك لا يغني عنكم أن يكون نور العلم بافواهكم وأجوافكم منه وحشةٌ معطلةٌ ! . . فاسرعوا إلى بيوتكم المظلمة فأنيروا فيها ، كذلك فاسرعوا إلى قلوبكم القاسية بالحكمة قبل أن ترين عليها الخطايا فتكون أقسى من الحجارة ، كيف يطيق حمل الاثقال من لا يستعين على حملها ؟ . .

ام كيف تحط اوزار من لا يستغفر الله منها ؟ . . ام كيف تُنقّى ثياب من لا يغسلها ؟ . . وكيف ينجو من غرق

البحر من يعبر بغير سفينة ؟ . . وكيف ينجو من فتن الدنيا من لم يداوها بالجدّ والاجتهاد ؟ . . وكيف يبلغ من يسافر بغير دليل ؟ . . وكيف يصير إلى الجنة من لا يبصر معالم الدين ؟ . . وكيف ينال مرضاة الله من لا يطيعه ؟ . . وكيف يبصر عيب وجهه من لا ينظر في المرآة ؟ . . وكيف يستكمل حبّ خليسله من لا يبذل له بعض ما عنده ؟ . . وكيف يستكمل حبّ ربه من لا يقرضه بعض ما رزقه ؟ . .

بحق اقول لكم: إنه كما لا ينقص البحر ان تغرق فيه السفينة ولا يضرّه ذلك شيئا ، كذلك لا تنقصون الله بمعاصيكم شيئا ولا تضرّونه بل انفسكم تضرّون ، وإياها تنقصون ، وكما لا ينقص نور الشمس كثرة من يتقلب فيها بل به يعيش ويحيى ، كذلك لا ينقص الله كثرة ما يعطيكم ويرزقكم ، بل برزقه تعيشون وبه تحيون ، يزيد من شكره أنه شاكر عليم . . . . .

بحق أقول لكم: إنه كما ينظر المريض إلى طيب الطعام فلا يلتذ مع ما يجده من شدة الوجع ،كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ، ولا يجد حلاوتها مع ما يجد من حب المال ، وكما يلتذ المريض نعت الطبيب العالم بما يرجو فيه من الشفاء ، فإذا ذكر مرارة الدواء وطعمه كدر عليه الشفاء ، كذلك اهل الدنيا يلتذون ببهجتها وانواع ما فيها ، فإذا ذكروا فجأة الموت كدرها عليهم وافسدها ....

بحق اقول لكم: لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون ، فلا تنتظروا بالتوبة غدا ، فإن دون غد يوماً وليلة ، قضاء الله فيهما يغدو ويروح ..

بحقّ اقول لكم : إِنّ صغار الخطايا ومحقّراتها لمن مكاثد إبليس يحقّرها لكم ويصغّرها في اعينكم ، وتجتمع فتكثر وتحيط بكم ....

بحق اقول لكم: ليس شيء ابلغ في شرف الآخرة واعون على حوادث الدنيا من الصلاة الدائمة ، وليس شيء اقرب إلى الرحمن منها ، فدوموا عليها ، واستكشروا منها ، وكل عمل صالح يقرب إلى الله فالصلاة اقرب إليه وآثر عنده ....

يا ويلكم يا علماء السوء ! . . إنكم لتعملون عمل الملحدين ، وتاملون امل الوارثين ، وتطمئنون بطمانيت الآمنين ، وليس امر الله على ما تتمنون وتتخيرون ، بل للموت تنوالدون ، وللخراب تبنون وتعمرون ، وللوارثين تمهدون . . . . .

بحقّ اقول لكم : إِنّ الذي يخوض النهر لابدّ ان يصيب ثوبه الماء وإن جهد ان لا يصيبه ، كذلك من يحبّ الدنيا لا ينجو من الخطايا . .

بحقّ اقول لكم: طوبى للذين يتهجدون من الليل ، اولئك الذين يرثون النور الدائم من اجل انهم قاموا في ظلمة الليل على ارجلهم في مساجدهم ، يتضرّعون إلى ربهم رجاء أن ينجيهم في الشدة غدا ....

بحقّ أقول لكم : يا عبيد الدنيا ! . . كيف يدرك الآخرة من لا تنقص شهوته من الدنيا ولا تنقطع منها رغبته ؟ . . . .

بحقّ اقول لكم: يا عبيد الدنيا !.. إن احدكم يبغض صاحبه على الظن ، ولا يبغض نفسه على اليقين ، واقول لكم: إنّ احدكم ليغضب إذا ذُكر له بعض عيوبه وهي حقّ ، ويفرح إذا مُدح بما ليس فيه ..

بحقّ اقول لكم : إِنّ ارواح الشياطين ما عمرت في شيء ما عمرت في قلوبكم ، وإنما اعطاكم الله الدنيا لتعملوا فيها للآخرة ، ولم يعطكموها لتشغلكم عن الآخرة .ص٥٥ ٣١

★ [ التسحف ص ٥٠١ و ] : قال المسيح (ع) : يقول الله تبارك وتعالى : يحزن عبدي المؤمن ان أصرف عنه الدنيا ، وذلك أحب ما يكون إلي وأقرب ما يكون مني ، ويفرح أن أوسع عليه في الدنيا وذلك أبغض ما يكون إلي وأبعد ما يكون منى . ص ٣١٧

★ [ سعد السعود ص٥٥ ]: قال عيسى (ع): سمعتم ما قيل للأولين ؟.. لاتــزنــوا، وانا اقول لكم: إِنّ مَن نظر إلى امــراة فاشتهاها فقــد زنى بها في قلبه. ص٣١٧

★ [ أمالي الصدوق ص ٣٢٤] : قال الصادق (ع) : كان المسيح (ع) يقول :

مَن كثر همه سقم بدئه ، ومَن ساء خلقه عذّب نفسه ، ومَن كثر كلامه كثر سقطه ، ومَن كثر كلامه كثر سقطه ، ومَن كثر كلامه كثر مسقطه ، ومَن لاحى السرجال ذهبت مسروءته . ص ٣١٩٠٠

- ★ [ الخصال ٧/٢٥]: قال علي (ع): قال عيسى بن مريم (ع): الدينار داء الدين ، والعالم طبيب الدين ، فإذا رايتم الطبيب يجرّ السداء إلى نفسه فاتهموه ، واعلموا انه غير ناصح لغيره . ص٩ ٣١
- ★ [ الاختصاص ]: قال عيسى (ع): داويتُ المرضى فشفيتهم بإذن الله ، وابراتُ الاكمه والأبرص بإذن الله ، وعالجتُ الموتى فاحييتهم بإذن الله ، وعالجتُ الموتى فلم اقدر على إصلاحه ، فقيل :

يا روح الله وما الأحمق ؟! . . قال : المعجّب برايه ونفسه ، الذي يرى الفضل كله له لا عليه ، ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حمقاً ، فذلك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته . ص٣٢٤

- ★ [ تنبيه الخواطر ١ / ١٣٣ ] : قال عيسى (ع) : من ذا الذي يبني على موج البحر داراً ؟.. تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً . ص٣٢٦
- ★ [ تنبیه الخواطر ٩٩/١] : قال عیسی (ع) : طوبی لمن ترك شهوه ً حاضره ً لموعود لم یره . ص٣٢٧
- ★ [ تنبیه الخواطر ۱۱۷/۱]: روي أن عیسی (ع) مر مع الحواریین علی جیفة ، فقال الحواریون : ما أنتن ربح هذا الكلب !.. فقال عیسی (ع) : ما أشد بیاض أسنانه !.. ص ٣٢٧٠
- ★ [ تنبيه الخواطر ١ / ١٣٤ ] : قيل لعيسى (ع) : علمنا عملا واحدا يحبّنا الله عليه ، قال : ابغضوا الدنيا يحببكم الله . ص٣٢٨
- ★ [ تنبیه الخواطر ۲۰۲/۱] : اوحی الله تعالی إلی عیسی : إذا انعمت علیك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة ، اتممها علیك . ص ۳۲۸
- ★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الباقر (ع) : كان عيسى (ع) يقول : هولٌ لا تدري متى يلقاك ، ما يمنعك ان تستعد له قبل ان يفجاك ؟ . . ص ٣٣٠

★ [فروع الكافي ٢ / ٧٠] : قال الصادق (ع) : اجتمع الحواريون إلى عيسى
 (ع) فقالوا له : يا معلم الخير ! . . أرشدنا ، فقال لهم :

إِنّ موسى كليم الله (ع) امركم ان لا تحلفوا بالله تبارك وتعالى كاذبين ، وانا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين ، قالوا :

يا روح الله ! . . زدنا ، فقال : إنّ موسى نبي الله (ع) امركم ان لاتزنوا ، وانا آمركم ان لا تحدّث نفسه آمركم ان لا تحدّثوا انفسكم بالزنا فضلا عن ان تزنوا ، فإنّ من حدّث نفسه بالزنا كان كمّن اوقد في بيت مزوّق ، فافسد التزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت . ص٣٣١

# باب رَفْعه إلى السماء

★ [ إكمال الدين ص١٣٠] : قال النبي (ص) : فلما أراد الله أن يرفعه أوحى إليه : أن استودعٌ نور الله وحكمته وعلم كتابه ، شمعون بن حمون الصفا . ص٣٦٦

★ [قصص الأنبياء]: قال النبي (ص): لما اجتمعت اليهود على عيسى (ع) ليقتلوه بزعمهم اتاه جبراثيل (ع) فغشّاه بجناحه ، وطمح عيسى ببصره فإذا هو بكتاب في جناح جبراثيل:

"اللهم إني أدعوك باسمك الواحد الأعزّ!.. وادعوك اللهم باسمك الصمد!.. وادعوك اللهم باسمك الصمد!.. وادعوك اللهم باسمك العظيم الوتر!.. وادعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ثبّت أركانك كلها!.. أن تكشف عني ما أصبحت وامسيت فيه ".. فلما دعا به عيسى (ع) أوحى الله تعالى إلى جبراثيل: ارفعه إلىّ عندي، ثم قال رسول الله (ص):

يا بني عبد المطلب سلوا ربكم بهؤلاء الكلمات ، فو الذي نفسي بيده ما دعا بهن عبد بإخلاص دينه إلا اهتز له العرش ، وإلا قال الله لملائكته : اشهدوا اني قد استجبت له بهن ، واعطبته سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته ، ثم قال لاصحابه : سلوا بها ، ولا تستبطئوا الإجابة . ص٣٣٨

★ [ تفسير العياشي ] : قال الصادق (ع) : رُفع عيسى بن مريم (ع) بمدرعة صوف من غزل مريم ، ومن نسبج مريم ، ومن خياطة مريم ، فلما انتهى إلى السماء نُودي : يا عيسى ! . . الق عنك زينة الدنيا . ص٣٣٨

#### باب قصص يونس بن متى وأبيه

★ [ أصول الكافي ٢ / ٥٨١ ] : سمعت الصادق (ع) يقول - وهو رافع يده إلى السماء - : " ربّ ! . . لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا لا أقلّ من ذلك ولا أكثر " ، فما كان باسرع من أن تحدّر الدموع من جوانب لحيته ، ثم أقبل عليّ فقال : يا بن أبي يعفور ! . . إنّ يونس بن متى وكله الله عزّ وجلّ إلى نفسه أقلّ من طرفة عين فأحدث ذلك الظنّ ، قلت : فبلغ به كفراً أصلحك الله ؟ . . قال : لا ، ولكن الموت على تلك الحال هلاك . ص٣٨٧

★ [ تفسير العياشي ] : قال الرضا (ع) : إِنّ يونس (ع) لما أمره الله بما أمره ، فاعَلَم قومه فاظلهم العذاب ففرقوا بينهم وبين أولادهم ، وبين البهائم وأولادها ، ثم عجّوا إلى الله وضجّوا ، فكف الله العذاب عنهم ، فذهب يونس (ع) مغاضبا فالتقمه الحوت فطاف به سبعة أبحر ، فقلت له : كم بقي في بطن الحوت ؟..

قال : ثلاثة ايام ثم لفظه الحوت وقد ذهب جلده وشعره ، فانبت الله عليه شجرة من يقطين فاظلّته ، فلما قوي اخذت في اليبس ، فقال :

يا ربّ ! . . شجرة اظلّتني يبست ، فاوحى الله إليه :

يا يونس!.. تجزع لشجرة اظلّتك ، ولا تجزع لمائة الف أو يزيدون من العداب ؟!.. ص ٤٠١

★ [ تنبيه الخواطر ١٨/١]: قال الصادق (ع): إِنَّ داود النبي (ع) قال: يا ربّ !.. اخبرني بقريني في الجنة ونظيري في منازلي، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه:

إِنَّ ذلك متّى ابا يونس ، فاستاذن الله في زيارته فاذن له ، فخرج هو وسليمان

ابنه (ع) حتى اتيا موضعه ، فإذا هما ببيت من سعف ، فقيل لهما : هو في السوق ، فسالا عنه فقيل لهما السوق ، فسالا عنه فقال لهما جماعة من الناس : نحن ننتظره الآن يجيء .

فجلسا ينتظرانه إذا اقبل وعلى راسه وقر من حطب ، فقام إليه الناس فالقى عنه الحطب وحمد الله وقال: من يشتري طيبا بطيب ؟.. فساومه واحد وزاده آخر حتى باعه من بعضهم ، فسلما عليه ، فقال: انطلقا بنا إلى المنزل ، واشترى طعاما بما كان معه ، ثم طحنه وعجنه في نقير له ثم اجّج ناراً واوقدها ، ثم جعل العجين في تلك النار وجلس معهما يتحدث .

ثم قام وقد نضجت خبيزته ، فوضعها في النقير و فلقها وذر عليها ملحا ، ووضع إلى جنبه مطهرة ملئ ماء ، وجلس على ركبتيه واخذ لقمة فلما رفعها إلى فيه قال : الحمد الله ، فلما ازدردها ( اي بلعها ) قال : الحمد الله ، ثم فعل ذلك باخرى واخرى ، ثم اخذ الماء فشرب منه فذكر اسم الله فلما وضعه قال :

الحمد الله ، يا رب من ذا الذي انعمت عليه واوليته مثل ما اوليتني ١٠.. قد صححت بصري وسمعي وبدني وقويتني حتى ذهبت إلى الشجر لم اغرسه ولم اهتم لحفظه جعلته لي رزقا ، وسقت إلي من اشتراه مني فاشتريت بشمنه طعاما لم ازرعه ، وسخّرت لي النار فانضجته ، و جعلتني آكله بشهوة اقوى به على طاعتك فلك الحمد ، ثم بكى ، قال داود : يا بني !.. قم فانصرف بنا فإني لم أرعبدا قط اشكر الله من هذا . ص٠٠٤

#### باب قصة أصحاب الكهف والرقيم

★ [قصص الأنبياء]: قال النبي (ص): خرج ثلاثة نفر يسيحون في الأرض، فبينما هم يعبدون الله في كهف في قلة جبل حتى بدت صخرة من أعلى الجبل، حتى التقت باب الكهف، فقال بعضهم:

يا عباد الله ! . . والله لا ينجيكم منها وبقيتم فيه إلا أن تصدقوا عن الله ، فهلموا

ما عملتم خالصاً لله ، فقال احدهم: اللهم!. إن كنت تعلم اني طلبت جيّدة لحسنها وجمالها ، وأعطيت فيها مالاً ضخماً حتى إذا قدرت عليها ، وجلست منها مجلس الرجل من المراة ذكرت النار فقمت عنها فرقا منك ، فارفع عنا هذه الصخرة ، فانصدعت حتى نظروا إلى الضوء . . ثم قال آخر : اللهم! . . إن كنت تعلم اني استاجرت قوماً كلّ رجل منهم بنصف درهم ، فلما فرغوا اعطيتهم اجورهم ، فقال رجل : لقد عملت عمل رجلين والله لا آخذ إلا درهما ، ثم ذهب وترك ماله عندي ، فبذرت بذلك النصف الدرهم في الأرض ، فاخرج الله به رزقا ، وجاء صاحب النصف الدرهم فاراده فدفعت إليه عشرة آلاف درهم حقّه ، فإن كنت تعلم انما فعلت ذلك مخافة منك ، فارفع عنا هذه الصخرة ، فانفرجت حتى نظر بعضهم إلى بعض ثم قال الآخر :

اللهم ! . . إن كنت تعلم ان أبي وأمي كانا نائمين ، فأتيتهما بقصعة من لبن فخفت أن أضعه فيقع فيه هامة ، وكرهت أن أنبههما من نومهما فيشق ذلك عليهما ، فلم أزل بذلك حتى استيقظا فشربا .

اللهم !.. إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاءً لوجهك فارفع عنا هذه الصخرة ، فانفرجت حتى سهّل الله لهم الخرج ، ثم قال رسول الله (ص) : من صدق الله نجا . ص ٢٧٧

★ [ فروع الكافي ١ / ٣٥٩ ] : قلت للباقر (ع) : حديث بلغني عن الحسن البصري ، فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قال : وما هو ؟ . . قلت : بلغنى أنّ الحسن البصري كان يقول :

لو غلا دماغه من حرّ الشمس ما استظلّ بحائط صيرفي ، ولو تفرّث كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء ، وهو عملي وتجارتي وعليه نبت لحمي ودمي ، ومنه حجى وعمرتى .

فجلس ثم قال: كذب الحسن ، خذ سواءً واعط سواء ، فإذا حضرت الصلاة دع ما بيدك وانهض إلى الصلاة ، اما علمت انّ اصحاب الكهف كانوا صيارفة ؟ . . ص ٤٢٩

#### باب أصحاب الأخدود

★ [قسص الأنبياء]: قال الباقر (ع): ولى عمر رجلاً كورة من الشام فافتتحها، وإذا اهلها اسلموا، فبنى لهم مسجداً فسقط، ثم بنى فسقط، ثم بناه فسقط، فكتب إلى عمر بذلك، فلما قرأ الكتاب سأل اصحاب محمد (ص) هل عندكم في هذا علم ؟..

قالوا: لا ، فبعث إلى علي بن أبي طالب (ع) فأقراه الكتاب ، فقال: هذا نبيًّ كذّبه قومه فقتلوه ، ودفنوه في هذا المسجد وهو متشحّط في دمه ، فاكتب إلى صاحبك فلينبشه ، فإنه سيجده طرياً ليصلّ عليه وليدفنه في موضع كذا ، ثم ليبن مسجدا فإنه سيقوم ، ففعل ذلك ثم بنى المسجد فثبت . ص ، ٤٤

# باب ما ورد بلفظ نبى من الأنبياء وبعض نوادر أحوالهم

★ [ أصول الكافي ٢ / ٢٧٥ ] : قال الرضا (ع) : أوحى الله عـز وجل إلى نبي من الأنبياء : إذا أطعت رضيت ، وإذا رضيت باركت ، وليس لبركتي نهاية ، وإذا عُصيت غضيت ، وإذا غضيت لعنت ، ولعنتي تبلغ السابع من السوراء .

بيان : الوراء : ولد الولد . ص٥٥ ا

- ★ [ فروع الكافي ٢ / ١٦٩ ] : قال الصادق (ع) : شكا نبي من الانبياء إلى الله عـز وجـل الضعف ، فقيـل لـه : اطبخ اللحـم باللبن فإنهما يشدّان الجسم . ص٥٩ ه
- ★ [ فروع الكافي ٢ / ١٧٦ ] : إن بعض أنبياء بني إسرائيل شكا إلى الله عز وجل قسوة القلب وقلة الدمعة ، فأوحى الله إليه أن كل العدس ، فأكل العدس فرق قلبه وكثرت دمعته. ص ٠ ٦ ٤
- ★ [ فروع الكافي ٢ / ١٧٨ ] : قال الصادق (ع) : شكا نبي من الانبياء إلى الله عز وجل الغم ، فأمره عز وجل باكل العنب . ص ٢٠٤
- ★ [ فروع الكافي ١٠٣/١ ] : قلت للصادق (ع) : إني لأكره الصلاة في

مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بُني إلا على قبر نبي او وصي نبي قتل ، فاصاب تلك البقعة رشة من دمه ، فاحب الله ان يُذكر فيها ، فاد فيها الفريضة والنوافل ، واقض فيها ما فاتك . ص ٤٦٤

★ [فسروع الكافي ١ / ٢٧٤] : قال الباقر (ع) : صلّى في مسجد الخيف سبعمائة نبي ، وإنّ ما بين الركن والمقام لمشحونٌ من قبور الأنبياء ، وإنّ آدم لفي حرم الله عزّ وجلّ . ص ٢٤٤

#### باب نوادر أخبار بني إسرائيل

★ [ مجمع البيان ٩ / ٢٦٥ ] : كان في بني إسرائيل عابد اسمه برصيصا ، عبد الله زمانا من الدهر حتى كان يؤتى بالمجانين يداويهم ويعودهم فيبرؤون على يده ، وإنه أتي بامراة في شرف قد جنّت وكان لها اخوة فاتوه بها وكانت عنده ، فلم يزل به الشيطان يزيّن له حتى وقع عليها فحملت ، فلما استبان حملها قتلها ودفنها .

فلما فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقي احد اخوتها ، فأخبره بالذي فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذا ، ثم أتى بقية اخوتها رجلاً رجلاً فذكر ذلك له ، فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول :

والله لقد أتاني آت ذكر لي شيئا يكبر علي ذكره ، فذكره بعضهم لبعض حتى بلغ ذلك ملكهم ، فسار الملك والناس فاستنزلوه فأقر لهم بالذي فعل ، فأمر به فصلب .

فلما رُفع على خشبته تمقلل له الشيطان فقال:

انا الذي القيتك في هذا ، فهل انت مطيعي فيما اقول لك ، اخلَصك بما انت فيه ؟ . . قال : نعم ، قال : اسجد لي سجدة واحدة ، فقال :

كيف اسجد لك وانا على هذه الحالة ؟ . . فقال : اكتفي منك بالإيماء ، فاوما له بالسبجود ، فكفر بالله ، وقُتل الرجل .

فاشار الله تعالى إلى قصته في هذه الآية ﴿ كَمثل الشيطان إِذْ قال للإنسان

اكفر فلما كفر قال إنبي بسريء منك إني اخاف الله رب العالمين ، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين . ٠٠٠٥ عاقبتهما

★ [قصص الأنبياء]: قال الباقر (ع): كان في بني إسرائيل رجلٌ ، وكان له بنتان فزوّجهما من رجلين: واحدٌ زرّاع ، وآخر يعمل الفخار ، ثم إنه زارهما فبدا بامرأة الزرّاع فقال لها: كيف حالك ؟.. قالت: قد زرع زوجي زرعا كثيرا ، فإن جاء الله بالسماء فنحن أحسن بني إسرائيل حالا ، ثم ذهب إلى الأخرى فسألها عن حالها ، فقالت: قد عمل زوجي فخّارا كثيرا ، فإن أمسك الله السماء عنا فنحن أحسن بني إسرائيل حالا ، فانصرف وهو يقول:

اللهم أنت لهما .ص٤٨٨

★ [قصص الأنبياء]: قال الباقر (ع): كان قاضٍ في بني إسرائيل ، وكان يقضي بالحق فيهم ، فلما حضرته الوفاة قال لامرأته: إذا مت فاغسليني وكفّنيني وغطي وجهي ، وضعيني على سريري ، فإنك لا ترين سوءاً إن شاء الله تعالى ، فلما مات فعلت ما كان امرها به ، ثم مكثت بعد ذلك حينا ، ثم إنها كشفت عن وجهه فإذا دودة تقرض من منخره ، ففزعت من ذلك .

فلما كان بالليل اتاها في منامها – يعني راته في النوم – فقال لها: فزعت مما رايت ؟.. قالت: اجل ، قال: والله ما هو إلا في اخيك ، وذلك انه اتاني ومعه خصم له ، فلما جلسا قلت: اللهم!.. اجعل الحق له ، فلما اختصما كان الحق له ففرحت ، فأصابني ما رايت لموضع هواي مع موافقة الحق له . ص ١٩٨٤ أو قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): إنّ قوما من بني إسرائيل قالوا لنبي لهم: ادع لنا ربك يمطر علينا السماء إذا أردنا ، فسأل ربه ذلك فوعده أن يفعل ، فأمطر السماء عليهم كلما أرادوا ، فزرعوا فنمت زروعهم وحسنت ، فأوحى الله فلما حصدوا لم يجدوا شيئا ، فقالوا: إنما سالنا المطر للمنفعة ، فأوحى الله تعالى: إنهم لم يرضوا بتدبيري لهم . ص ١٨٩

★ [قصص الأنبياء]: قال الكاظم (ع): كان في بني إسرائيل رجل صالح،
 وكانت له امرأة صالحة، فرأى في النوم أنّ الله تعالى قد وقت لك من العمر كذا

وكذا سنة ، وجعل نصف عمرك في سعة ، وجعل النصف الآخر في ضيق ، فاختر لنفسك إما النصف الأول وإما النصف الأخير ، فقال الرجل : إنّ لي زوجة صالحة وهي شريكي في المعاش فأشاورها في ذلك وتعود إليّ فاخبرك .

فلما أصبح الرجل قال لزوجته: رايت في النوم كذا وكذا ، فقالت: يا فلان 1.. اختر النصف الأول وتعجّل العافية لعلّ الله سيرحمنا ، ويتم لنا النعمة ، فلما كان في الليلة الثانية اتى الآتي فقال: ما اخترت ؟.. فقال: اخترت النصف الأول ، فقال: ذلك لك ، فاقبلت الدنيا عليه من كل وجه ، وحارك ولما ظهرت نعمته قالت له زوجته: قرابتك والمحتاجون فصلهم وبرّهم ، وحارك وأخوك فلان فهبهم .

فلما مضى نصف العمر وجاز حد الوقت ، راى الرجل الذي رآه اولا في النوم ، فقال : إِنَّ الله تعالى قد شكر لك ذلك ، ولك تمام عمرك سعة مثل ما مضى . ص ٤٩٢

★ [قصص الأنبياء]: قال الباقر (ع): خرجت امراة بغيّ على شباب من بني إسرائيل فافتنتهم، فقال بعضهم: لو كان العابد فلان رآها افتنته، وسمعت مقالتهم فقالت: والله لا انصرف إلى منزلي حتى افتنه، فمضت نحوه في الليل فدّقت عليه، فقالت: آوي عندك، فابي عليها، فقالت:

إنّ بعض شباب بني إسرائيل راودوني عن نفسي ، فإن ادخلتني وإلا لحقوني وفضحوني ، فلما سمع مقالتها فتح لها .

فلما دخلت عليه رمت بثيابها ، فلما راى جمالها وهيئتها وقعت في نفسه ، فضرب يده عليها ، ثم رجعت إليه نفسه ، وقد كان يوقد تحت قدر له ، فاقبل حتى وضع يده على النار ، فقالت : أي شيء تصنع ؟ . . فقال : أحرقها لأنها عملت العمل .

فخرجت حتى اتت جماعة بني إسرائيل فقالت : الحقوا فلانا فقد وضع يده على النار ، فاقبلوا فلحقوه وقد احترقت يده . ص٤٩٢

★ [ روضة الكافي ص٣٨٤ ] : قال الصادق (ع) : كان عابدٌ في بني إسرائيل

لم يقارف من امر الدنيا شيئا ، فنخر إبليس نخرة فاجتمع إليه جنوده ، فقال : من لي بفلان ؟ . . فقال بعضهم : انا ، فقال : من اين تاتيه ؟ . . فقال : من ناحية النساء ، قال : لست له ، لم يجرّب النساء ، فقال له آخر : فأنا له ، قسال : من أين تاتيه ؟ . . قال : من ناحية الشراب واللذّات ، قال : لست له ، ليس هذا بهذا ، قال آخر : فأنا له ، قال : من أين تاتيه ؟ . . قال : من ناحية البرّ ، قال : انطلق فأنت صاحبه .

فانطلق إلى موضع الرجل ، فاقام حذاءه يصلي ، وكان الرجل ينام والشيطان لا ينام ، ويستريح والشيطان لا يستريح ، فتحوّل إليه الرجل وقد تقاصرت إليه نفسه واستصغر عمله ، فقال : يا عبد الله ! . . باي شيء قويت على هذه الصلاة ؟ . . فلم يجبه .

ثم اعاد عليه فلم يجبه ، ثم اعاد عليه ، فقال : يا عبد الله ! . إني اذنبت ذنباً وأنا تائب منه ، فإذا ذكرت الذنب قويت على الصلاة ، قال : فاخبرني بذنبك حتى اعمله واتوب ، فإذا فعلته قويت على الصلاة ، قال : ادخل المدينة فسل عن فلانة البغية ، فأعطها درهمين ونل منها ، قال : ومن أين لي درهمين ؟ . . ما ادرى ما الدرهمين ؟ . .

فتناول الشيطان من تحت قدمه درهمين فناوله إياهما ، فقام فدخل المدينة بجلابيبه يسال عن منزل فلانة البغية ، فارشده الناس ، وظنّوا أنه جاء يعظها فارشدوه فجاء إليها فرمى إليها بالدرهمين وقال : قومي ، فقامت فدخلت منزلها وقالت : ادخل ، وقالت :

إنك جئتني في هيئة ليس يؤتى مثلي في مثلها ، فأخبرني بخبرك ، فأخبرها ، فقالت له :

يا عبد الله ! . . إِنَّ ترك الذنب اهون من طلب التوبة ، وليس كل من طلب التوبة وجدها ، وإنما ينبغي ان يكون هذا شيطانا مثل لك ، فانصرف فإنك لا ترى شيئا فانصرف ، وماتت من ليلتها ، فأصبحت فإذا على بابها مكتوب : احضروا فلانة فإنها من أهل الجنة ، فارتاب الناس فمكثوا ثلاثا لا يدفنونها

ارتيابا في امرها ، فاوحى الله عزّ وجلّ إلى نبي من الأنبياء لا اعلمه إلا موسى بن عمران (ع):

أن ائت فلانة فصلّ عليها ، ومر الناس أن يصلّوا عليها ، فإني قد غفرت لها ، وأوجبت لها الجنة بتثبيطها عبدي فلانا عن معصيتي . ص٤٩٦

★ [ أصول الكافي ٢ / ٧٣ ] : قال أبو الحسن (ع) : إِنَّ رجلا في بني إسرائيل عبد الله أربعين سنة ، ثم قرّب قربانا فلم يُقبل منه ، فقال لنفسه : وما أُوتيت إلا منك ، وما الذنب إلا لك ، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : ذمّك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة . ص ٠٠٠

★ [فسروع الكافي ١ / ٧٧]: قال الباقر (ع): إِنَّ فتيةً من اولاد ملوك بني إسرائيل ، وإنهم إسرائيل كانوا متعبّدين ، وكانت العبادة في اولاد ملوك بني إسرائيل ، وإنهم خرجوا يسيرون في البلاد ليعتبروا ، فمرّوا بقبر على ظهر طريق قد سفى عليه السافي ، ليس يتبين منه إلا رسمه ، فقالوا: لو دعونا الله الساعة فينشر لنا صاحب هذا القبر فساءلناه كيف وجد طعم الموت ، فدعوا الله وكان دعاؤهم الذي دعوا الله به :

" أنت إلهنا يا ربنا ! . . ليس لنا إله غيرك ، والبديع الدائم غير الغافل ، الحي الذي لا يموت ، لك في كل يوم شان ، تعلم كل شيء بغير تعليم ، انشر لنا هذا الميت بقدرتك " .

فخرج من ذلك القبر رجل ابيض الراس واللحية ، ينفض راسه من التراب فزعا شاخصا بصره إلى السماء ، فقالوا : دعوناك لنسالك كيف وجدت طعم الموت ؟..

فقال لهم: لقد سكنت في قبري تسعة وتسعين سنة ما ذهب عني الم الموت وكربه ، ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقي ، فقالوا له: مت يوم مت وانت على ما نرى أبيض الراس واللحية ؟ . . قال : لا ، ولكن لما سمعت الصيحة : اخرج ! . . اجتمعت تربة عظامي إلى روحي فبقيت فيه ، فخرجت فزعا شاخصا بصري مهطعا إلى صوت الداعى ، فابيض لذلك راسي ولحيتي . ص ٥٠١

★ [أصول الكافي ٢ / ١٩٩ ]: روينا أنّ عابد بني إسرائيل كان إذا بلغ الغاية في العبادة صار مشّاءً في حوائج الناس عانيا بما يصلحهم . ص٨٠٥

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ الله بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها ، فلما انتهيا إلى المدينة وجدا رجلا يدعو الله ويتضرع إليه ، فقال احدهما للآخر : أما ترى هذا الداعي ؟..

فقال: قد رايته ولكن امضي لما أمرني به ربي ، فقال: ولكني لا أحدث شيئا حتى أرجع إلى ربي ، فعاد إلى الله تبارك وتعالى فقال: يا ربا . . إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا بدعوك ويتضرع إليك ، فقال: أمض لما أمرتك به فإن ذلك رجل لم يتمعر (أي لم يتغير) وجهه غضبا لي قط. ص٩٠٥

### المنتقى من الجزء الخامس عشر: كتاب تاريخ محمد (ص)

## باب بدء خلقه وما جرى له في الميثاق ، وبدء نوره وظهوره (ص) من لدن آدم (ع) ، وبيان حال آبائه العظام

★ [ العلل ص٨٠ ] : قال النبي (ص) : إن الله خلقني وعليًا وفاطمة والحسن والحسين من قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام ، قلت :

فاين كنتم يا رسول الله ؟.. قال: قدّام العرش، نسبّح الله ونحمده ونقدّسه ونمجّده، قلت: على أي مثال؟.. قال:

اشباحُ نور ، حتى إذا اراد الله عزّ وجلّ ان يخلق صُورنا صيرنا عمود نور ، ثم قلفنا في صلب آدم ، ثم اخرجنا إلى اصلاب الآباء وارحام الأمهات ، ولا يصيبنا نجس الشرك ، ولا سفاح الكفر ، يسعد بنا قومٌ ويشقى بنا آخرون .

فلما صيرنا إلى صلب عبد المطلب ، اخرج ذلك النور فشقه نصفين ، فجعل نصفه في عبد الله ، ونصفه في ابي طالب ، ثم اخرج الذي لي إلى آمنة ، والنصف إلى فاطمة بنت اسد ، فأخرجتني آمنة ، واخرجت فاطمة علياً ، ثم اعاد عزّ وجل العمود إلى ، فخرجت مني فاطمة ، ثم أعاد عزّ وجلّ العمود إلى علي فخرج منه الحسن والحسين - يعني من النصفين جميعا - فما كان من نور علي فصار في ولد الحسين ، فهو ينتقل في الأثمة من ولده إلى يوم القيامة . ص٨

★ [ تفسير الفرات ص١٣٤ ] : عن النبي (ص) في خبر طويل في وصف المعراج ساقه إلى أن قال :

ثم عرج بي إلى السماء السابعة ، فسمعتُ الملائكة يقولون لما أن راوني : الحمد لله الذي صدقنا وعده ، ثم تلقّوني وسلّموا عليّ ، وقالوا لي مثل مقالة اصحابهم ، فقلت : يا ملائكة ربي ١.. سمعتكم تقولون : الحمد الله الذي صدقنا وعده ، فما الذي صدقكم ؟.. قالوا :

يا نبي الله ! . . إِنّ الله تبارك وتعالى لما أن خلقكم أشباح نور من سناء نوره ومن سناء عزّه ، وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه ، عرض ولايتكم علينا ورسَخَت في قلوبنا ، فشكونا محبتك إلى الله ، فوعد ربنا أن يريناك في السماء معنا ، وقد صدقنا وعده . ص٩

★ [ فضائل الشيعة ] : كنا جلوسا مع رسول الله ( ص ) إذ اقبل إليه رجلٌ فقال :
 يا رسول الله ! . . اخبرني عن قول الله عزّ وجلّ لإبليس :

﴿ استكبرت أم كنت من العالين ﴾ فسمن هم يا رسول الله ، الذين هم أعلى من الملائكة ١٠. فقال رسول الله (ص) :

أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، كنا في سرادق العرش نسبّح الله ، وتسبّح الله عزّ الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عزّ وجلّ آدم بالفي عام ، فلما خلق الله عزّ وجلّ آدم بالفي عام ، فلما خلق الله عزّ وجلّ آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ، ولم يأمرنا بالسجود ، فسجدت الملائكة كلهم إلا إبليسس فإنه أبى أن يستجد ، فقال الله تبارك وتعالى :

﴿ استكبرت أم كنت من العالين ﴾ ، أي من هؤلاء الخمس المكتوب اسماؤهم في سرادق العرش . ص٢٢

بيان: قال الشيخ ابوجعفر – رحمه الله – في كتاب الإعتقادات: اعتقادنا في آباء النبي (ص) انهم مسلمون من آدم إلى ابيه عبد الله، وأن ابا طالب كان مسلما، وآمنة بنت وهب بن عبد مناف ام رسول الله (ص) كانت مسلمة، وقال النبي (ص): خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم .. وقد روي ان عبد المطلب كان حجة ، وابو طالب كان وصيه بيان: اتفقت الإمامية رضوان الله عليهم على أن والدي الرسول وكل اجداده إلى آدم عليه السلام كانوا مسلمين، بل كانوا من الصديقين: إما انبياء مرسلين، او اوصياء معصومين، ولعل بعضهم لم يظهر الإسلام لتقية او لمصلحة دينبة.

قال أمين الدين الطبرسي- رحمه الله - في مجمع البيان: قال اصحابنا: إنّ آزر كان جدّ إبراهيم (ع) لأمه ، او كان عمّه من حيث صحّ عندهم

ان آباء النبي (ص) إلى آدم كلهم كانوا موحدين ، واجمعت الطائفة على ذلك ، ورووا عن النبي (ص) أنه قال : لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات ، حتى اخرجني في عالمكم هذا ، لم يدنسني بدنس الجاهلية ، ولو كان في آبائه (ع) كافر لم يصف جميعهم بالطهارة ، مع قوله سبحانه : ﴿ إنما المشركون نجس ﴾ ولهم في ذلك أدلة ليس هنا موضع ذكرها .

وقال إمامهم الرازي في تفسيره:

قالت الشيعة : إِنَّ احداً من آباء الرسول (ص) واجداده ما كان كافراً ، وانكروا أن يقال : أنَّ والد إبراهيم كان كافراً ، وذكروا أن آزر كان عمّ إبراهيم (ع) ، واحتجّوا على قولهم بوجوه :

الأولى : أنّ آباء نبينا ما كانوا كفّارا ، ويدلّ عليه وجوه :

منها: قوله تعالى: ﴿ الذي يراك حين تقوم ، وتقلبك في الساجدين ﴾ قيل: معناه أنه كان ينقل روحه من ساجد إلى ساجد ، وبهذا التقدير فالآية دالة على أنّ جميع آباء محمد (ص) كانوا مسلمين ، في جب القطع بأنّ والد إبراهيم كان مسلما ، ومما يدلّ على أنّ أحداً من آباء محمد (ص) ما كانوا من المشركين قوله (ص):

" لم ازل انقل من اصلاب الطاهرين إلى ارحام الطاهرات " وقال تعالى : ﴿ إِنَّا الْمُشْرِكُونَ نَجْسَ ﴾ . ص١١٨

★ [ الخصال ١ / ١٤١ ] : قال الصادق (ع) : هبط جبراثيل على رسول (ص)
 فقال : يا محمد ! . . إِنَّ الله عزَّ وجلَّ قد شفّعك في خمسة :

ني بطن حملك وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ، وفي صلب انزلك وهو عبد الله بن عبد اللطلب بن هاشم ، وفي بيت آواك وهو عبد المطلب بن هاشم ، وفي بيت آواك وهو عبد مناف بن عبد المطلب ابو طالب ، وفي أخ كان لك في الجاهلية ، قيل :

يا رسول الله !.. مَن هذا الاخ ؟.. فقال رسول الله (ص) : كان آنسي وكنت آنسه ، وكان سخيا يطعم الطعام . ص١٢٧

★ [ إكسمال الدين ص١٠٤ ] : قال امير المؤمنين (ع) : والله ما عبد ابي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط ، قيل : فما كانوا يعبدون ؟ . . قال :

كانوا يصلّون إلى البيت على دين إبراهيم (ع) متمسكين به . ص١٤٤

★ [ المناقب ١٨/١] : لما قصد ابرهة بن الصباح لهدم الكعبة ، أتاه عبد المطلب ليسترد منه إبله ، فقال : تُعلمني في ماثة بعير ، وتترك دينك ودين آبائك وقد جئت لهدمه ؟ . . فقال عبد المطلب :

أنا ربّ الإبل ، وإنّ للبيت رباً سيمنعه منك ، فردّ إليه إبله ، فانصرف إلى قريش فاخبرهم الخبر ، واخذ بحلقة الباب قائلا :

یا رب فامنع منهم حماکا امنعهم آن یخربوا قراکا يا ربّ لا ارجو لهم سواكا إنّ عدو البيت من عاداكا

#### وله أيضا:

لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدواً محالك بيان : المحال بالكسر : الكيد والقوة . ص١٤٥

★ [أصبول الكافي ١ / ٤٤٦]: قال الصادق (ع): يحشر عبد المطلب يوم القيامة امة وحده، عليه سيماء الأنبياء، وهيبة الملوك. ص٧٥١

★ [ أصول الكافي ٢ / ١٩٢ ] : قال الصادق (ع) : جاء رجل إلى النبي (ص)
 فقال : إني ولدت بنتاً وربيّتها حتى إذا بلغت فالبستها وحلّيتها ، ثم جئت بها
 إلى قليب فدفعتها في جوفه ، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول :

يا ابتاه ! . . فما كفارة ذلك ؟ . . قال : أَلَكَ أمِّ حية ؟ . . قال : لا ، قال : فلك خالةٌ حية ؟ . . قال : نعم ، قال :

فابررها فإنها بمنزلة الأم ، تكفّر عنك ما صنعت ، قال ابو خديجة : فقلت للصادق (ع) : متى كان هذا ؟.. قال :

كان في الجاهلية ، وكانوا يقتلون البنات مخافة ان يُسبين ، فيلدن في قوم آخرین . ص۱۷۳

باب البشائر بمولده ونبوته من الأنبياء والأوصياء (ص) ، وغيرهم من الكهنة وسائر الخلق ، وذكر بعض المؤمنين في الفترة ★ [ إكمال الدين ص٩٩] : قال النبي (ص) : رحم الله قساً يحشر يوم القيامة امة واحدة ، ثم قال: هل فيكم احد يحسن من شعره شيئا ؟.. فقسال بعضهم: سمعته يقول:

في الأولين الذاهبين من القرون لنا بصائر لله رايت مواردا للموت ليس لها مصادر ورايت قومي نحوها يمضي الأكابر والاصاغر لا يرجع الماضي إلىّ ولا من الباقين غابر ايقنت انى لا محالة حيث صار القوم صائر

وبلغ من حكمة قسّ بن ساعدة ومعرفته ان النبي (ص) كان يسال من يقدم عليه من إياد عن حكمته ويُصغى إليها . ص١٨٤

★ [ مقتضب الأثر ص٣٧ ] : قال النبي (ص) : يا جارود ! . . ليلة أسري بي إلى السماء اوحي الله عزّ وجلّ إليّ أن سل مَن ارسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا ، فقلت : على ما بُعثتم ؟ . . قالوا :

على نبوتك ، وولاية على بن ابي طالب والأئمة منكما ، ثم أوحى إليّ أن التفت عن يمين العرش ، فالتفت فإذا:

على ، والحسن ، والحسين ، وعلى بن الحسين ، ومحمد بن على ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعلى بن موسى ، ومحمد بن على ، وعلى بن محمد ، والحسن بن على ، والمهدي ، في ضحضاح من ندور يصلون ، فقال الرب تعالى:

هؤلاء الحجج لاوليائي ، وهذا المنتقم من أعدائي . ص٢٤٧

## باب تاريخ ولادته (ص) وما يتعلق بها ، وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات والمنامات

★ [ أمالي الصدوق ص١٧١ ] : قال الصادق (ع) : كان إبليس – لعنه الله – يختسرق السماوات السبع ، فلما وُلد عيسى (ع) حُجب عن تسلات سماوات ، وكان يختسرق أربع سماوات ، فلما وُلد رسول الله (ص) حُجب عن السبع كلها ، ورميت الشياطين بالنجوم ، وقالت قريش :

هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع اهل الكتب يذكرونه ، وقال عمرو بن امية - وكان من ازجر اهل الجاهلية - : انظروا هذه النجوم التي يُهتدى بها ، ويُعرف بها ازمان الشتاء والصيف ، فإن كان رُمي بها فهو هلاك كل شيء ، وإن كانت ثبتت ورُمى بغيرها فهو امر حدث .

واصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد النبي (ص) ليس منها صنم إلا وهو منكب على وجهه ، وارتجس في تلك الليلة ايوان كسرى ، وسقطت منه اربعة عشر شرفة ، وغاضت بحيرة ساوة ، وفاض وادي السماوة ، وخمدت نيران فارس ، ولم تخمد قبل ذلك بالف عام ، وراى المؤبذان في تلك الليلة في المنام إبلا صعابا تقود خيلا عرابا ، قد قطعت دجلة ، وانسربت في بلادهم ، وانقصم طاق الملك كسرى من وسطه ، وانخرقت عليه دجلة العوراء ، وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز .

ثم استطار حتى بلغ المشرق ، ولم يبق سرير للك من ملوك الدنيا إلا اصبح منكوسا ، والملك مخرساً لا يتكلم يومه ذلك ، وانتزع علم الكهنة ، وبطل سحر السحرة ، ولم تبق كاهنة في العرب إلا حُجبت عن صاحبها ، وعظمت قريش في العرب ، وسُمّوا آل الله عزّ وجلّ .

قال الصادق (ع): إنما سُمّوا آل الله ، لانهم في بيت الله الحرام ، وقالت آمنة: إِنّ ابني والله سقط فاتقى الأرض بيده ، ثم رفع راسه إلى السماء فنظر إليها ، ثم خرج مني نور اضاء له كل شيء ، وسمعت في الضوء قائلا يقول:

إنك قد ولدت سيد الناس فسميّه محمدا ، واتي به عبد المطلب لينظر إليه وقد

بلغه ما قالت امه ، فأخذه فوضعه في حجره ثم قال : الحمد لله الذي اعطاني هذا الغلام الطيب الأردان ، قد ساد في المهد على الغلمان ، ثم عوده باركان الكعبة ، وقال فيه أشعارا ، قال : وصاح إبليس - لعنه الله - في ابالسته فاجتمعوا إليه ، فقالوا : ما الذي افزعك يا سيدنا ؟!..

فقال لهم: ويلكم !.. لقد انكرت السماء والأرض منذ الليلة ، لقد حدث في الأرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رُفع عيسى بن مريم (ع) ، فاخرجوا وانظروا ما هذا الحدث الذي قد حدث ، فافترقوا ثم اجتمعوا إليه فقالوا: ما وجدنا شيئا.

فقال إبليس لعنه الله: أنا لهذا الأمر، ثم انغمس في الدنيا فجالها حتى انتهى إلى الحرم، فوجد الحرم محفوظا بالملائكة، فذهب ليدخل فصاحوا به، فرجع ثم صار مثل الصرّ – وهو العصفور – فدخل من قبل حراء، فقال له جبرائيل: وراك لعنك الله، فقال له: حرف أسالك عنه يا جبرائيل، ما هذا الحدث الذي حدث منذ الليلة في الأرض؟.. فقال له: ولد محمد (ص)، فقال له: هل لي فيه نصيب ؟.. قال: لا، قال: ففي أمته ؟.. قال: نعم، فقال: رضيت. ص ٢٥٩

#### باب منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه إلى نبوته (ص)

★ [ المناقب ١ / ٢٦ ] : قال أبو طالب : لقد كنت كثيرا ما أسمع منه إذا ذهب من الليل كلاماً يعجبني ، وكنا لا نسمي على الطعام ولا على الشراب حتى سمعته يقول : بسم الله الأحد ثم ياكل ، فإذا فرغ من طعامه قال :

الحمد لله كثيرا ، فتعجّبت منه ، وكنت ربما اتيت غفلةً فارى من لدن راسه نورا ممدودا قد بلغ السماء ، ثم لم أر منه كذبةً قط ، ولا جاهليةً قط ، ولا رأيته يضحك في موضع الضحك ولا وقف مع صبيان في لعب ، ولا التفت إليهم ، وكانت الوحدة أحب إليه والتواضع . ص٣٣٦

★ [ العدد ] : قالت حليمة : ما نظرت في وجه رسول الله (ص) وهو نائم إلا

★ [ العدد ] : قالت حليمة : ما آخرجته قط في شمس إلا وسحابة تظله ، ولا في مطر إلا وسحابة تكنّه من المطر . ص ٣٤١

★ [ العدد ] : قالت حليمة : ما كنت أخرج لحمد ثديي إلا وسمعت له نغمة ، ولا شرب قط إلا وسمعته ينطق بشيء ، فتعجبت منه حتى إذا نطق وعقد كان يقول : " بسم الله رب محمد" إذا أكل ، وفي آخر ما يفرغ من أكله وشربه يقول : " الحمد لله رب محمد " . ص٣٤١

★ [ النهج ١/ ٤١٦ ] : قال علي (ع) في وصف الرسول (ص) : ولقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته ، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره ، ولقد كنت معه أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه ، يرفع لى في كلّ يوم علما من أخلاقه ، ويأمرني بالاقتداء به .

ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فاراه ولا يراه غيري ، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وانا ثالثهما ، ارى نور الوحي والرسالة ، واشم ريح النبوة . ص٣٦١

★ [ كنز الكراجكي ص٧٧] : روي عن حليمة السعدية قالت : لما تمّت للنبي (ص) سنة ، تكلّم بكلام لم اسمع أحسن منه ، سمعته يقول :

" قدوس قدوس ، نامت العيون والرحمن لا تاخذه سنة ولا نوم " ، ولقد ناولتني امراة كف تمر من صدقة فناولته منه - وهو ابن ثلاث سنين - فرده علي وقال : يا أمة ! . . لا تاكلي الصدقة ، فقد عظمت نعمتك ، وكثر خيرك ، فإني لا آكل الصدقة ، قالت : فو الله ما قبلتها بعد ذلك . ص ٤٠١

## المنتقى من الجزء السادس عشر: كتاب تاريخ محمد (ص)

#### باب تزوجه (ص) بخديجة (رضى الله عنها) وفضائلها وبعض أحوالها

★ [أمالي الطوسي ص١١٠] : قال الصادق (ع) : لما توفيت خديجة (رضي الله عنها) جعدً ت فاطمة (ع) تلوذ برسول الله (ص) وتدور حوله ، وتقول : أبه! . . اين أمي ؟ . . فنزل جبرائيل (ع) فقال له :

ربك يامرك أن تقرئ فاطمة السلام ، وتقول لها : إِنَّ أمك في بيت من قصب كعابه من ذهب ، وعُمَده ياقوت احمر ، بين آسية ومريم بنت عمران ، فقالت فاطمة (ع) : إن الله هو السلام ، ومنه السلام ، وإليه السلام . ص١

★ [ الخرائج ص١٨٦ ] : كان سبب تزويج خديجة محمدا (ص) أن أبا طالب قـال : يا مـحـمـد ! . . إني اريد ان ازوّجك ، ولا مـال لي اسـاعــدك به ، وإنّ خديجة قرابتنا ، وتُخرج كل سنة قريشاً في مالها مع غلمانها ، يتَّجر لها وياخذ وقر بعير مما أتى به ، فهل لك أن تخرج ؟ . . قال : نعم ، فخرج أبو طالب إليها وقال لها ذلك ، ففرحت وقالت لغلامها ميسرة :

انت وهذا المال كله بحكم محمد (ص) ، فلما رجع ميسرة حدَّث انه ما مر بشجرة ولا مدرة إلا قالت: السلام عليك يا رسول الله ! . . وقال:

جاء بحيرا الراهب ، وخدمنا لما رأى الغمامة على راسه تسير حيثما سار تظلُّه بالنهار ، وربحا في ذلك السفر ربحا كثيرا .

فلما انصرفا قال ميسرة : لو تقدّمت يا محمد إلى مكة ، وبشّرت خديجة بما قد ربحنا لكان انفع لك ، فتقدّم محمد على راحلته ، فكانت خديجة في ذلك اليوم جالسة على غرفة مع نسوة ، فظهر لها محمدٌ راكباً ، فنظرت خديجة إلى غمامة عالية على راسه تسير بسيره ، ورات ملكين عن يمينه وعن شماله ، في يد كلّ واحد سيف مسلول ، يجيئان في الهواء معه ، فقالت :

إِنّ لهذا الراكب لشاناً عظيماً لينه جاء إلى داري ، فإذا هو محمد (ص) قاصدٌ لدارها ، فنزلت حافية إلى باب الدار ، وكانت إذا أرادت التحوّل من مكان إلى مكان حوّلت الجواري السرير الذي كانت عليه ، فلما دنت منه قالت :

يا محمد ! . . اخرج واحضرني عمك ابا طالب الساعة ، وقد بعثت إلى عمها أن زوّ جني من محمد إذا دخل عليك .

فلما حضر أبو طالب قالت: اخرجا إلى عمّي ليزوّجني من محمد، فقد قلت له في ذلك ، فدخلا على عمّها ، وخطب أبو طالب الخطبة المعروفة وعُقد النكاح ، فلما قام محمد (ص) ليذهب مع أبي طالب ، قالت خديجة :

إلى بيتك ، فبيتي بيتك ، وأنا جاريتك . ص٤

★ [ كشف الغمة ص١٥٠] : روي أنّ عجوزا دخلت على النبي (ص)
 فالطفها ، فلما خرجت سألته عائشة ، فقال : إنها كانت تأتينا في زمن
 خديجة ، وإنّ حسن العهد من الإيمان . ص٨

★ [ كشف الغمة ص١٥١ ] : ذكر النبي (ص) خديجة يوما وهو عند نسائه فبكي ، فقالت عائشة ;

ما يبكيك على عجوز حمراء من عجائز بني اسد ؟ . . فقال : صدّقتني إذ كذّبتم ، وآمنت بي إذ كفرتم ، وولدت لي إذ عقمتم ، قالت عائشة : فما زلت اتقرّب إلى رسول الله (ص) بذكرها . ص٨

★ [ كشف الغمة ص١٥١] : كان رسول الله إذا ذكر خديجة ، لم يسام من ثناء عليها واستغفار لها. ص١٢

★ [فسروع الكافي ١ / ٩٠]: قال الباقر (ع): توفي طاهر ابن رسول الله (ص) ، فنهى رسول الله (ص) خديجة عن البكاء ، فقالت : بلى يا رسول الله ، ولكن درّت عليه الدريرة فبكيت ، فقال لها : اما ترضين ان تجديه قائماً على باب الجنة ، فإذا رآك اخذ بيدك فادخلك اطهرها مكانا واطيبها ؟...

قالت : وإِن ذلك كذلك ؟.. قال : فإِنّ الله أعزّ وأكرم من أن يسلب عبداً ثمرة فؤاده ، فيصبر ويحتسب ويحمد الله عزّ وجلّ ثم يعذّبه . ص١٦

★ [ العسدد ] : بينا النبي (ص) جالس بالأبطح ومعه .... إذ هبط عليه جبرائيل (ع) في صورته العظمى ، قد نشر أجنحته حتى أخذت من المشرق إلى المغرب ، فناداه : يا محمد !.. العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ، وهو يامرك أن تعتزل عن خديجة أربعين صباحا ، فشق ذلك على النبي (ص) ، وكان لها محبا وبها وامقاً .

فاقام النبي (ص) اربعين يوما ، يصوم النهار ، ويقوم الليل ، حتى إذا كان في آخر أيامه تلك ، بعث إلى خديجة بعمّار بن ياسر وقال : قل لها :

يا خديجة ! . . لا تظني ان انقطاعي عنك هجرة ولا قلى ، ولكن ربي عز وجل امرني بذلك لتنفذ امره ، فلا تظني يا خديجة إلا خيرا ، فإن الله عز وجل ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مراراً ، فإذا جنّك الليل فاجيفي الباب ، وخذي مضجعك من فراشك ، فإني في منزل فاطمة بنت اسد .

فجعلت خديجة تحزن في كل يوم مراراً لفقد رسول الله (ص) ، فلما كان في كمال الأربعين هبط جبرائيل (ع) فقال : يا محمد ! . . العلي الأعلى يقرثك السلام ، وهو يامرك ان تتاهب لتحيّته وتحفته ، قال النبي (ص) :

يا جبراثيل ! . . وما تحفة رب العالمين ، وما تحيته ؟ . . قال : لا علم لي .

قال: فبينا النبي (ص) كذلك إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغطى بمنديل سندس، أو قال: إستبرق، فوضعه بين يدي النبي (ص)، وأقبل جبرائيل (ع) وقال: يا محمد!.. يامرك ربك أن تجعل الليلة إفطارك على هذا الطعام، فقال على بن أبى طالب (ع):

كان النبي (ص) إذ اراد أن يفطر امرني أن افتح الباب لمن يرد إلى الإفطار ، فلما كان في تلك الليلة اقعدني النبي (ص) على باب المنزل ، وقال :

يا بن ابي طالب ! . . إنه طعامٌ محرّمٌ إلا علي ، قال علي (ع) :

فجلست على الباب وخلا النبي (ص) بالطعام ، وكشف الطبق ، فإذا عذق من رطب ، وعنقود من عنب ، فأكل النبي (ص) منه شبعا ، وشرب من الماء ريّا ، ومد يده للغسل فأفاض الماء عليه جبرائيل ، وغسّل يده ميكائيل ،

وتمندله إسرافيل ، وارتفع فاضل الطعام مع الإناء إلى السماء . . ثم قام النبي (ص) ليصلي فاقبل عليه جبرائيل ، وقال :

الصلاة محرّمة عليك في وقتك حتى تأتي إلى منزل خديجة فتواقعها ، فإن الله عزّ وجلّ آلى على نفسه أن يخلق من صلبك في هذه الليلة ذرية طيبة ، فوثب رسول الله (ص) إلى منزل خديجة .

### باب أسمائه (ص) وعللها ، ومعنى كونه (ص) أميّاً ، وأنه كان عالماً بكلّ لسان ، وذكر خواتيمه ونقوشها وأثوابه وسلاحه ، ودوابه وغيرها مما يتعلق به (ص)

★ [ العلل ص٢٥] : قلت للباقر (ع) : إِنَّ الناس يزعمون أنَّ رسول الله (ص) لم يكتب ولا يقرأ فقال : كذبوا لعنهم الله ، أنَّى يكون ذلك ؟ . . وقد قال الله عز وجل : ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإِن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ ، فيكون يعلمهم الكتاب والحكمة ، وليس يحسن أن يقرأ أو يكتب ؟ . .

قلت : فلم سُمّي النبي الأمّي ؟ . . قال : نُسب إلى مكة ، وذلك قول الله عزّ وجل : ﴿ لَننذر أم القرى ومن حولها ﴾ فأمّ القرى مكة ، فقيل : أمّي لذلك .ص١٣٣٠

بيان : يمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجهين :

الأول: أنه (ص) كان يقدر على الكتابة، ولكن كان لا يكتب لضرب من المصلحة.

الشاني: أن نحمل أخبار عدم الكتابة والقراءة على عدم تعلّمها من البسر، وسائر الأخبار على أنه كان يقدر عليهما بالإعجاز، وكيف لا يعلم من كان عالما بعلوم الأولين والآخرين ؟ . .

إِنَّ هذه النقوش موضوعةً لهذه الحروف، ومَن كان يقدر بإقدار الله تعالى له على شق القصر واكبر منه كيف لا يقدر على نقش الحروف والكلمات على الصحائف والألواح ؟.. والله تعالى يعلم . ص١٣٤ قال المرتضى في قوله تعالى ﴿ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ﴾ : ظاهر الآية يقتضي نفي الكتابة والقراءة بما قبل النبوة دون ما بعدها ، ولأن التعليل في الآية يقتضي اختصاص النفي بما قبل النبوة ، لأنهم إنما يرتابون في نبوته لو كان يحسنها قبل النبوة ، فاما بعدها فلا تعلق له بالريبة ، فيجوز أن يكون تعلمهما من جبرائيل بعد النبوة ، ويجوز أن لم يتعلم فلا يعلم .

قال الشعبي وجماعة من أهل العلم: ما مات رسول الله (ص) حتى كتب وقرأ، وقد شهر في الصحاح والتواريخ قوله (ص): إيتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ص١٣٥

# باب آخر في معنى كونه (ص) يتيما وضالا وعائلا ، ومعنى انشراح صدره ، وعلّة يتمه

- ★ [ مجمع البيان ١٠ / ٤٠٤ ] : سئل الصادق (ع) : لِمَ أُوتِم النبي (ص) عن البويه ؟ . . فقال : لئلا يكون لمخلوق عليه حقّ . ص٣٧ أ
- ★ [ كنز ص٣٩٢ ] : قال الباقر (ع) : دخل رسول الله (ص) على فاطمة (ع)
   وهي تطحن بالسرحسى وعليسها كساء من اجسلة الإبل ، فلمسا نظسر
   إليها بكى وقسال لسها :

يا فاطمة !.. تعجّلي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غدا ، فانزل الله عليه : ﴿ وللآخرة خير لك من الاولى ، ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ . ص١٤٣

#### باب أوصافه (ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة

★ [ أمالي الطوسي ص٧١٧]: قالوا: يا علي !.. صف لنا نبينا (ص) كاننا نراه ، فإنا مشتاقون إليه ، فقال : كان نبي الله (ص) أبيض اللون ، مشربا حمرة ، أدعج العين ، سبط الشعر ، كث اللحية ، ذا وفرة ، دقيق المسربة ، كأنما عنقه إبريق فضة ، يجري في تراقيه الذهب ، له شعر من لبّته إلى سرته كقضيب خيط إلى السرّة ، وليس في بطنه ولا صدره شعر غيره ، شئن الكفّين والقدمين ، شئن الكفين .

إذا مشى كأنما يتقلع من صخر ، إذا أقبل كأنما ينحدر من صبب ، إذا التفت التفت جميعا باجمعه كله ، ليس بالقصير المتردد ، ولا بالطبويل المتمعّط ( أي المتناهي في الطول ) ، وكان في الوجه تدوير ، إذا كان في الناس غمرهم ( أي كان فوق كل من كان معه ) ، كأنما عرقه في وجهه اللؤلؤ ، عرفه اطيب من ربح المسك .

ليس بالعاجز ولا باللئيم ، اكرم الناس عشرة ، والينهم عريكة ، واجودهم كفا ، من خالطه بمعرفة أحبه ، ومن رآه بديهة هابه ، عزّه بين عينيه ، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما . ص ١٤٧٨ ★ [ العيون ص ١٤٧٩ ] : قال الحسن (ع) : سالت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله (ص) ، وكان وصافا للنبي (ص) . . . . قلت : فصف لي منطقه ، فقال :

كان (ص) مواصل الأحزان ، دائم الفكر ، ليست له راحة ، ولا يتكلم في غير حاجة ، يفتتح الكلام ، ويختمه باشداقه ، يتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير ، دمثا ليس بالجافي ولا بالمهين ، تعظم عنده النعمة وإن ذقت ، لا يذم منها شيئا غير أنه كان لا يذم ذوّاقا ولا يمدحه ، ولا تُغضبه الدنيا

وما كان لها ، فإذا تُعوطي الحق لم يعرفه احد ، ولم يقم لغضب شيءٌ حتى ينتصر له .

إذا أشار أشار بكفه كلها ، وإذا تعجّب قلبها ، وإذا تحدّث اتصل بها ، يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى ، وإذا غضب أعرض وأشاح ، وإذا فرح غض طرفه ، جلُّ ضحكه التبسم ، يفتر عن مثل حبّ الغمام. ص ١٥٠

★ [ العيون ص١٧٦] : قال الحسين (ع) : سالت أبي (ع) عن مدخل رسول الله (ص) ، فقال : كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك ، فإذا آوى إلى منزله جزّا دخوله ثلاثة أجزاء : جزء لله ، وجزء لاهله ، وجزء لنفسه ، ثم جزّا جزأه بينه وبين الناس ، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ، ولا يدخر عنهم منه شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين ، فسمنهم ذو الحاجة ، ومنهم ذو الحاجتين ، ومنهم ذو الحوائج ، في الدين ، فسمنطهم فيما أصلحهم والأمة من مسالته عنهم ، وإخبارهم بالذي ينبغي ، ويقول : ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته ، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يقدر على إبلاغها ، يقدر على إبلاغها ،

فسالته عن مخرج رسول (ص) كيف كان يصنع فيه ؟ . . فقال :

كان (ص) يخزن لسانه إلا عمّا يعنيه ، ويؤلّفهم ولا ينفرهم ، ويكرم كريم كل قوم ، ويولّيه عليهم ، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خُلقه ، ويتفقّد أصحابه ، ويسأل الناس عما في الناس ، ويحسّن الحسن ويقويه ، ويقبّح القبيح ويوهنه ، معتدل الأمر ، غير مختلف ، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا ، ولا يقصر عن الحقّ ولا يجوزه ، الذين بلونه من الناس خيارهم ، افضلهم عنده اعمّهم نصيحة للمسلمين ، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة .

وسالته عن مجلسه ، فقال : كان (ص) لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها ، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به

المجلس ويامر بذلك ، ويعطي كل جلسائه نصيبه ، ولا يحسب احد من جلسائه ان احداً اكرم عليه منه ، من جالسه صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ، من ساله حاجة لم يرجع إلا بها او بميسور من القول ، قد وسع الناس منه خلقه ، وصار لهم ابا ، وصاروا عنده في الحق سواء ، مجلسه مجلس حلم وحياء وصدق وامانة ، لا تُرفع فيه الأصوات .... فقلت :

فكيف كانت سيرته في جلسائه ؟ . . فقال :

كان دائم البشر ، سهل الخلق ، لين الجانب ، ليس بفظ ولا صحّاب ولا فحّاش ولا مدّاح ، يتغافل عما لا يشتهي ، فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمّليه ، قد ترك نفسه من ثلاث : المراء ، والإكثار ، وما لا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذمّ احداً ، ولا يعيّره ، ولا يطلب عورته ولا عثراته ، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه .

إذا تكلّم اطرق جلساؤه كانما على رؤوسهم الطير ، وإذا سكت تكلّموا ولا يتنازعون عنده الحديث ، من تكلّم انصتوا له حتى يفرغ ، حديثهم عنده حديث اولهم ، يضحك مما يضحكون منه ، ويتعجّب مما يتعجبون منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في مسالته ومنطقه حتى ان كان اصحابه ليستجلبونهم ، ويقول : إذا رايتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه ، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ، ولا يقطع على احد كلامه حتى يجوز فيقطعه بنهى أو قبام .

فسالته عن سكوت رسول الله (ص) ، فقال:

كان سكوته على أربع: على الحلم، والحذر، والتقدير، والتفكير.. فأما التقدير ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس.. وأما تفكّره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم في الصبر، فكان لا يُغضبه شيءٌ ولا يستفرّه، وجمع له الحذر في أربع:

اخْذه الحسن ليُقتدى به ، وتركه القبيح ليُنتهى عنه ، واجتهاده الراي في صلاح امنه ، والقيام فيما جمع لهم خير الدنيا والآخرة . ص١٥٣٠

★ [قصص الأنبياء]: لم يمض النبي (ص) في طريق فيتبعه احد إلا عرف انه سلكه من طيب عرقه ، ولم يكن يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له .ص١٧٢
 ★ [بعدائر الدرجات ص١٢٥]: قال رسول الله (ص): إنا معاشر الانبياء تنام عيوننا ، ولا تنام قلوبنا ، ونرى من خلفنا كما نرى من بين ايدينا . ص١٧٢
 ★ [بعدائر الدرجات ص١٢٥]: قال الصادق (ع): طلب ابو ذر رسول الله (ص) فقيل له: إنه في حائط كذا وكذا ، فمضى يطلبه فدخل إلى الحائط والنبي (ص) نائم ، فاخذ عسيباً يابساً وكسره ليستبرئ (اي يمتحن) به نوم رسول الله (ص) ، ففتح النبي (ص) عينه وقال :

أتِخدعني عن نفسي يا أبا ذر ؟ . . أما علمت أني أراكم في منامي كما أراكم في يقظتي ؟ . . ص١٧٢

★ [ المناقب ١ / ٨٤ ] : نوره : كان إذا مشى في ليلة ظلماء بدا له نور كانه قمر ، قالت عائشة : فقدت إبرة ليلة فما كان في منزلي سراج ، فدخل النبي (ص) فوجدت الإبرة بنور وجهه . ص١٧٦

★ [ المناقب ١ / ٨٤ ] : كان لا يمر في طريق فيمر فيه إنسان بعد يومين إلا عُرف
 أنه عبر فيه .ص١٧٦

★ [ المناقب ١ / ٨٤ ] : كان النبي (ص) يقيل عند أم سلمة ، فكانت تجمع عرقه وتجعله في الطيب. ص١٧٦

★ [ المناقب 1 / ٨٤ ] : أتى رسول الله (ص) بدلو من ماء ، فشرب ثـم توضاً فتمضمض ، ثم مج مجة في الـدلو ، فصار مسكا او اطبب من المسك . ص١٧٦٠

★ [ المناقب ١ / ٨٤ ] : راسه : كان يظلّه سحابة من الشمس ، وتسير لمسيره ، وتركد لركوده ، ولا يطير الطير فوقه . ص١٧٦

★ [ المناقب ١ / ٨٤ ] : دخل أبو سفيان على النبي ( ص ) وهو يُقاد ، فأحس
 بتكاثر الناس ، فقال في نفسه ;

واللات والعزى يا بن ابي كبشه ، لاملانها عليك خيلا ورجلا ، وإني لأرجو أن

ارقى هسذه الأعسواد، فسقال النبي (ص): أو يكفينا الله شرك يا أبا سفيان!..ص١٧٧

★ [ المناقب ١ / ٨٤ ] : هيبته : كان عظيما مهيبا في النفوس حتى ارتاعت
 رسل كسرى ، مع انه كان بالتواضع موصوفا ، وكان محبوبا في القلوب حتى لا
 يقليه مصاحب ، ولا يتباعد عنه مفارب ، قال السدي في قوله :

﴿ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ﴾ : لما ارتحل ابو سفيان والمشركون يوم احد متوجهين إلى مكة قالوا : ما صنعنا ؟ . . قتلناهم حتى لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم ، إذ هموا وقالوا : ارجعوا فاستاصلوهم ، فلما عنزموا على ذلك ، القي الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا . ص١٧٩

★ [ تفسير العياشي ] : جاء الأعرابي فلما نظر إلى النبي (ص) عرفه ، قال بمحجنه على راس ناقة رسول الله (ص) عند ذنب ناقته ، فأقبل الناس تقول : ما اجراك يا أعرابي ؟!..

قال النبي (ص): دعوه فإنه ارب، ثم قال: ما حاجتك ؟!.. قال: جاءتنا رسلك تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتحجّوا البيت، وتغتسلوا من الجنابة، وبعثني قومي إليك رائدا، ابغي أن أستحلفك وأخشى أن تغضب، قال:

لا أغضب ، إني أنا الذي سماني الله في التوراة والإنجيل محمد رسول الله ، المجتبى المصطفى ، ليس بفحاش ولا سخّاب في الاسواق ، ولا يتبع السيئة السيئة ، ولكن يتبع السيئة الحسنة ، فسلني عمّا شئت ، وأنا الذي سماني الله في القرآن : ﴿ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾ فسل عما شئت . . قال : إنّ الله الذي رفع السماوات بغير عمد هو ارسلك ؟ . . قال : نعم ، هو ارسلنى ، قال :

بالله الذي قامت السماوات بامره ، هو الذي انزل عليك الكتاب ، وارسلك بالشه الذي الفروضة ، والزكاة المعقولة ؟ . . قال :

وهو أمرك بالاغتسال من الجنابة وبالحدود كلها ؟.. قال : نعم ، قال :

فإنا آمنا بالله ورسله وكتابه واليوم الآخر والبعث والميزان والموقف والحلال والحرام صغيره وكبيره ، فاستغفر له النبي (ص) ودعا . ص١٨٦

★ [ أصول الكافي ٧ / ٩١٥ ] : قال أبو الحسن (ع) : إِنَّ علي بن الحسين (ع) كان يقرأ ، فربما يمرَّ به المار فصُعق من حُسن صوته ، وإِنَّ الإِمام لو اظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس من حسنه ، قلت :

ولم يكن رسول الله (ص) يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن ؟.. فقال: إنّ رسول الله (ص) كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون. ص١٨٨

★ [ فسروع الكافي ٢/٥/٢] : قلت للصادق (ع) : أكان رسول الله (ص) يفرق شعره ؟ . . قال : لا ، لأنّ رسول الله (ص) كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه . ص ١٨٩

★ [ فروع الكافي ٢ / ٢١٥ ] : قلت للصادق (ع) : إنهم يروون أن الفرق من السنة ، قال : من السنة ؟.. قلت : يزعمون أن النبي (ص) فرق ، قال : ما فرق النبي (ص) ولا كانت الأنبياء تمسك الشعر . ص١٨٩

★ [ المنتقى في مولد المصطفى – الفصل ٤]: أتى رجل إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله ! . . إني زوّجت ابنتي وإني احب ان تعينني بشيء ، فقال: ما عندنا شيء ، ولكن إذا كان غدا فتعال وجئني بقارورة واسعة الرأس وعود شجر ، وآية بيني وبينك اني اجيف الباب ، فأتاه بقارورة واسعة الرأس وعود شجر ، فجعل رسول الله (ص) يسلت العرق من ذراعيه حتى امتلأت القارورة ، فقال: خذها وامر ابنتك إذا أرادت أن تطيب أن تغمس العود في القارورة وتطيّب بها ، وكانت إذا تطيّبت شمّ أهل المدينة ذلك الطيب ، فسُمّوا بيت المتطيبين . ص١٩٢

باب مكارم أخلاقه وسيره وسننه (ص) وما أدّبه الله تعالى به \* [ مجمع البيان ٧/٣٧] : ﴿ وامر أهلك بالصلاة ﴾ قال الطبرسي : أي أهل ببتك وأهل دينك بالصلاة ، روى أبو سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه الآية كان رسول الله (ص) ياتي باب فاطمة وعلي تسعة اشهر وقت كل صلاة ، فيقول :

الصلاة يرحمكم الله ، ﴿ إِنَمَا يريد الله ليله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ﴾ . ص٢٠٣

★ [ مجمع البيان ٢٠٧/٧ ] : ﴿ وتقلّبك في الساجدين ﴾ اي ترددك في تصفّح احوال المتهجدين ، كما روي انه (ص) – لما نُسخ فرض قيام الليل – طاف تلك الليلة ببيوت اصحابه ، لينظر ما يصنعون حرصا على كثرة طاعاتهم ، فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع من دندنتهم بذكر الله والتلاوة ، او تصرّفك فيما بين المصلّين بالقيام والركوع والسجود والقعود إذا امّهم .

قال الطبرسي: قيل ومعناه: وتقلبك في اصلاب الموحدين من نبي إلى نبي ، حتى أخرجك نبيا ، وهو المروى عن ابي جعفر وابي عبد الله (ع). ص ٢٠٤ الله [عجمع البيان ٨ / ٢٨٥]: قال الصادق (ع): من أحب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تُقبل، فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر ؟!.. فبقدر ما منعته قبلت منه . ص ٢٠٥

فجئت إلى السوق فاشتريت له فميصا باتني عشر درهما ، وجئت به إلى رسول الله (ص) ، فنظر إليه فقال : يا على ا . . غير هذا احب إلى ، اترى صاحبه يقيلنا ؟ . . فقلت : لا ادري ، فقال : انظر .

فجئت إلى صاحبه فقلت : إنّ رسول الله (ص) قد كره هذا يريد ثوبا دونه فاقلنا فيه ، فردّ عليّ الدراهم ، وجئت به إلى رسول الله (ص) فمشى معي إلى السوق ليبتاع قميصاً ، فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي ، فقال لها رسول الله (ص) : ما شانك ؟ . . قالت :

يا رسول الله ! . . إِنَّ أهل بيتي أعطوني أربعة دراهم لا شتري لهم بها حاجة

فضاعت فلا أجسر أن أرجع إليهم ، فأعطاها رسول الله (ص) أربعة دراهم ، وقال : أرجعي إلى أهلك .

ومضى رسول الله (ص) إلى السوق فاشترى قميصا باربعة دراهم ، ولبسه وحمد الله ، وخرج فراى رجلا عربانا يقول : من كساني كساه الله من ثباب الجنة ، فخلع رسول الله (ص) قميصه الذي اشتراه وكساه السائل ، ثم رجع إلى السوق فاشترى بالاربعة التي بقيت قميصا آخر ، فلبسه وحمد الله ورجع إلى منزله ، وإذا الجارية قاعدة على الطريق ، فقال لها رسول الله (ص) : ما لك لا تاتين أهلك ؟ . .

قالت: يا رسول الله !.. إني قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوني ، فقال رسول الله (ص): مرّي بين يدي ودلّيني على أهلك ، فجاء رسول الله (ص) حتى وقف على باب دارهم ، ثم قال: السلام عليكم يا أهل الدار!.. فلم يجيبوه ، فأعاد السلام فقالوا:

عليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ! . . فقال لهم :

ما لكم تركمتم إجابتي في اول السلام والثاني ؟ . . قالوا : يا رسول الله ! . . سمعنا سلامك فأحببنا أن تستكثر منه ، فقال رسول الله (ص) :

إِنَّ هذه الجارية ابطات عليكم فلا تؤاخذوها ، فقالوا : يا رسول الله ! . . هي حرّة لمشاك ، فقال رسول الله (ص) :

الحمد لله ، ما رايت اثني عشر درهما اعظم بركةً من هذه ، كسا الله بها عريانين ، واعتق بها نسمة . ص ٢١٥

★ [ أمالي الصدوق ص33]: قال رسول الله (ص): خمس لا ادعهن حتى الممات: الأكل على الحضيض (أي من دون خوان) مع العبيد، وركوبي الحمار مؤكّفاً، وحلبي العنزبيدي، ولبس الصوف، والتسليم على الصبيان، لتكون سُنّةً من بعدي. ص٢١٥

★ [تفسير القمي ص٢٣٧]: قال الصادق (ع): كان رسول الله (ص) في
 بيت أم سلمة في ليلتها ، ففقدته من الفراش ، فدخلها في ذلك ما يدخل

النساء ، فقامت تطلبه في جوانب البيت حتى انتهت إليه وهو في جانب من البيت ، قائمٌ رافعٌ يديه يبكي وهو يقول :

" اللهم ! . . لا تنزع مني صالح ما اعطيتني ، اللهم ! . . لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا ، اللهم ! . . ولا تردني في سوء استنقذتني منه ابداً ، اللهم ! . . ولا تكلني إلى نفسى طرفة عين ابداً " . .

فانصرفت أم سلمة تبكي حتى انصرف رسول الله (ص) لبكائها فقال لها: ما يبكيك يا أم سلمة ؟ [.. فقالت :

بابي انت وامي يا رسول الله ! . . ولِمَ لا أبكي وانت بالمكان الذي انت به من الله ، قد غفر الله لك ما تقد من ذنبك وما تاخّر ، تساله ان لا يشمت بك عدوا ابدا ، وأن لا يردّك في سوء استنقذك منه أبدا ، وأن لا ينزع منك صالحا اعطاك أبدا ، وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين أبدا ؟ . .

فقال : يا أمّ سلمة وما يؤمنني ؟ . . وإنما وكل الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين وكان منه ما كان . ص ٢١٨

★ [ أمالي الطوسي ص١٩٦ ]: عن عائشة : ما شبع آل محمد (ع) ثلاثة أيام تباعا ، حتى لحق بالله عزّ وجلّ . ص٢٢١

★ [ أمالي الطوسي ص٧٥٧ ] : دخل عمر بن الخطاب على النبي (ص) وهو موقوذ -- أو قال : محموم -- فقال له عمر :

يا رسمول الله ! . . ما أشدّ وعكك أو حمّاك؟! . . فقال :

ما منعني ذلك أن قرأت الليلة ثلاثين سورة فيهن السبع الطول ، فقال عمر : يا رسول الله ! . . غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر ، وأنت تجتهد هذا الاجتهاد ؟ . . فقال :

يا عمر ! . . افلا أكون عبدا شكورا ؟ . . ص٢٢٢

★ [ العلل ص١٨٧ ] : قال عليّ (ع) : كان رسول الله (ص) مُكفّرا لا يُشكر معروفه ، ولقد كان معروفه على القرشي والعربي والعجمي ، ومن كان اعظم معروفا من رسول الله (ص) على هذا الخلق ؟ . .

وكذلك نحن اهل البيت مُكفّرون ، لا يُشكر معروفنا ، وخيار المؤمنين مُكفّرون لا يُشكر معروفهم .ص٢٢٣

★ [ العلل ص٩٩٣ ] : قال الرضا (ع) : نزل جبرائيل على النبي (ص) فقال :
 يا محمد ! . . إن ربك يقرئك السلام ، ويقول :

إن الأبكار من النساء بمنزلة الشمر على الشجر ، فإذا اينع الشمر فلا دواء له إلا اجتناؤه ، وإلا افسدته الشمس ، وغيرته الريح ، وإنّ الأبكار إذا ادركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول ، وإلا لم يُؤمن عليهن الفتنة .

فصعد رسول الله (ص) المنبر، فجمع الناس ثم اعلمهم ما امر الله عزّ وجلّ به، فقالوا: ممن يا رسول الله ؟.. فقال: من الأكفاء، فقالوا: ومَن الأكفاء ؟.. فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، ثم لم ينزل حتى زوّج ضباعة من المقداد بن الأسود، ثم قال:

أيها النساس!.. إنسي زوّجست ابنه عسمي المقسداد ليتضع النكساح. ص٢٢٣

★ [ المحاسن ص٧٥٤ ] : قال الصادق (ع) : مرّت امرأة بدوية برسول الله (ص) وهو يأكل وهو جالسٌ على الحضيض ، فقالت :

يا محمد !.. والله إنك لتاكل اكل العبد ، وتجلس جلوسه ، فقال لها رسول الله (ص) : ويحك أي عبد اعبد منى ؟.. قالت :

فناولني لقمة من طعامك ، فناولها فقالت : لا والله إلا التي في فمك ، فأخرج رسول الله (ص) اللقمة من فمه فناولها فأكلتها .. قال الصادق (ع) : فما أصابها داء حتى فارقت الدنيا . ص٢٢٦

★ [ الخوائج ] : قال الصادق (ع) : اقبل رسول الله (ص) إلى الجعرانة ، فقسّم فيها الأموال وجعل الناس يسالونه فيعطيهم حتى الجاوه إلى الشجرة ، فأخذت بُرده وخُدشت ظهره حتى جلوه عنها وهم يسالونه ، فقال :

أيها الناس ! . . ردّوا عليّ بردي ، والله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعماً لقسّمته بينكم ، ثم ما الفيتموني جبانا ولا بخيلا . . ثم خرج من الجعرانة في ذي القعدة ، فما رايت تلك الشجرة إلا خضراء كانما يُرش عليها الماء . ص٢٢٦

★ [ المناقب ١ / ١٠٠ ] : اما آدابه (ص) فقد جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار :

كان النبي (ص) احكم الناس واحلمهم واشجعهم واعدلهم واعطفهم ، لم تمس يده يد امراة لا تحل ، واسخى الناس ، لا يثبت عنده دينار ولا درهم ، فإن فضُل ولم يجد من يعطيه ويجنه الليل ، لم ياو إلى منزله حتى يتبرا منه إلى من يحتاج إليه ..

لا ياخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من يسير ما يجد من التمر والشعير ، ويضع سائر ذلك في سبيل الله ، ولا يُسال شيئا إلا أعطاه ، ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه ، حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم ياته شيء . .

وكان يجلس على الأرض ، وينام عليها ، ويأكل عليها ، وكان يخصف النعل ، ويرقع الثوب ، ويفتح الباب ، ويحلب الشاة ، ويعقل البعير فيحلبها ، ويطحن مع الخادم إذا أعيا ، ويضع طهوره بالليل بيده ، ولا يتقدمه مطرق ( أي أكثر الناس إطراقا للأرض ) . . . .

لا يجلس متكئاً ، ويخدم في مهنة اهله....

وإذا جلس على الطعام جلس محقراً ، وكان يلطع ( اي يمس) اصابعه ، ولم يتجشأ قط ، ويجيب دعوة الحرّ والعبد ولو على ذراع أو كراع ، ويقبل الهدية ولو انها جرعة لبن وياكلها ....

لا يثبت بصره في وجه احد ، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه ، وكان يعصّب الحجر على بطنه من الجوع ، ياكل ما حضر ، ولا يرد ما وجد . . . .

واكثر ثيابه البياض ، ويلبس العمامة . . . . وكان له ثوب للجمعة خاصة ، وكان إذا لبس جديدا اعطى خَلق ثيابه مسكيناً . . . .

يحب البطيخ ، ويكره الريح الردية ، ويستاك عند الوضوء ، يردف خلفه عبده أو غيره ....

ويعود المرضى في اقصى المدينة ، يجالس الفقراء ، ويُؤاكل المساكين ، ويناولهم بيده ، ويكرم أهل الفضل في اخلاقهم ...

يصل ذوي رحمه من غير أن يُؤثرهم على غيرهم إلا بما أمر الله ، ولا يجفو على أحد ، يقبل معذرة المعتذر إليه ، وكان أكثر الناس تبسّماً ما لم ينزل عليه قرآن أو لم تجرعظة ، وربما ضحك من غير قهقهة ....

ما شتم احدا بشتمة ، ولا لعن امراة ولا خادما بلعنة ، ولا لاموا احدا إلا قال : دعوه ، ولا ياتيه احد حر او عبد او امة إلا قام معه في حاجته . . . .

يبدا من لقيه بالسلام ، ومن رامه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف ، ما اخذ أحد يده فيرسل يده حتى يرسلها ، وإذا لقي مسلماً بداه بالمصافحة ، وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله ، وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه ، وقال : ألك حاجة ؟..

وكان اكثر جلوسه ان ينصب ساقيه جميعا ، يجلس حيث ينتهي به المجلس ، وكان اكثر ما يجلس مستقبل القبلة . .

وكان يُكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه ، ويؤثر الداخل بالوسادة التي تحته ، وكان في الرضا والغضب لا يقول إلا حقا . . . .

وكان أحبّ الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب ، وأكثر طعامه الماء والتمر ، وكان يتمجّع اللبن بالتمر ( أي يجمع بينهما ) ويسميهما الأطيبين ، وكان أحبّ الطعام إليه اللحم ، ويأكل الشريد باللحم ، وكان يحبّ القرع ، وكان يأكل لحم الصيد ولا يصيده ، وكان يأكل الخبز والسمن ، وكان يحبّ من الشاة الذراع والكتف . . . . .

ومن الصباغ الخلّ ، ومن التمر العجوة ، ومن البقول الهندبا والباذروج والبقلة اللينة . ص٢٢٨

★ [ مكارم الأخلاق ص ١٤ ] : أتى النبي (ص) رجلٌ يكلّمه فارعد ، فقال :
 هوّن عليك ، فلست بملك ، إنما أنا ابن أمرأة كانت تأكل القد . ص ٢٢٩
 ★ [ مكارم الأخلل بين ظهراني

اصحابه ، فيجيء الغربب فلا يسدري أيهم هو حتى يسأل ، فطلبنا إلى النبي (ص) أن يجعل مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه ، فبنينا له دكّانا من طين ، وكان يجلس عليه ونجلس بجانبيه . ص ٢٢٩

★ [ مكارم الأخلاق ص١٦ ] : ادرك أعرابي النبي (ص) فأخذ بردائه فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله (ص) ، وقد اثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته ، ثم قال له :

يا محمد ١.. مرلي من مال الله الذي عندك ، فالتفت إليه رسول الله (ص) فضحك وامر له بعطاء .ص ٢٣٠

★ [ مكارم الأخلاق ص١٦] : كان رسول الله (ص) حييًا ، لا يُسال شيئا إلا أعطاه . ص ٢٣٠

★ [ مكارم الأخلاق ص٩٦ ]: كان رسول الله (ص) اشد حياءً من العذراء في خدرها ، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه . ص٢٣٠

★ [ مكارم الأخلاق ص١٦ ] : قال رسول الله (ص) : لا يبلغني احد منكم عن اصحابى شيئا ، فإني احب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر . ٢٣١

★ [ مكارم الأخسلاق ص٦٠ ] : قال النبي (ص) : انسا اديب الله ، وعسلي أديبي . ص٢٣١

★ [ مكارم الأخلاق ص١٧ ]: قال علي (ع): لقد رايتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي (ص) وهو اقربنا إلى العدو ، وكان من اشد الناس يومئذ باساً . ص٢٣٢
 ★ [ مكارم الأخلاق ص١٧ ]: قال علي (ع): كنا إذا احمر الباس ولقي القوم القوم ، اتقينا برسول الله (ص) فما يكون احد اقرب إلى العدو منه . ص٢٣٢
 ★ [ مكارم الأخلاق ص١٨ ]: كان رسول الله (ص) إذا سرّه الأمر استنار وجهه كانه دارة القمر . ص٢٣٣

★ [ مكارم الأخلاق ص١٨ ]: قال علي (ع): كان رسول الله (ص) إذا راى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ص٢٣٣٥

★ [ مكارم الأخلاق ص١٨ ] : كان رسول الله (ص) إذا فقد الرجل من إخوانه

ثلاثة أيام سال عنه ، فإن كان غائباً دعاله ، وإن كان شاهداً زاره ، وإن كان مريضا عاده . ص٢٣٣

★ [ مكارم الأخسلاق ص١٩] : عن جابر بن عبدالله : غزا رسول الله (ص) إحدى وعشرين غزوة بنفسه ، شاهدت منها تسعة عشر ، وغبت عن اثنتين ، فبينا أنا معه في بعض غزواته، إذ أعيا ناضحي (أي عجز بعيري ) تحتي بالليل فبرك ، وكان رسول الله (ص) في آخرنا في آخريات الناس ، فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم ، فانتهى إلى وأنا أقول :

يا لهف امياه ! . . وما زال لنا ناضح سوء ، فقال : من هذا ؟ . . فقلت : أنا جابر بابي انت وامي يا رسول الله ! . .

قال: ما شانك ؟ . . قلت: اعيا ناضحي ، فقال: امعك عصا ؟ . . فقلت: نعم ، فضربه ثم بعثه ثم اناخه ووطئ على ذراعه ، وقال: اركب! . . فركبت فسايرته فجعل جملي يسبقه ، فاستغفر لي تلك الليلة خمس وعشرين مرة ، فقال لي : ما ترك عبد الله من الولد ؟ . . - يعني اباه - قلت: سبع نسوة .

قال : أبوك عليه دين ؟ . . قلت : نعم ، قال :

فإذا قدمت المدينة فقاطعهم ، فإن ابوا فإذا حضر جذاذ نخلكم فاذنّي ، وقال : هل تزوجت ؟ . . قلت : نعم ، قال : بمن ؟ قلت : بفلانة بنت فلان بايم كانت بالمدينة ، قال : فهلا فتاة تلاعبها وتلاعبك ؟ . . قلت :

يا رسول الله ! . . كنّ عندي نسوة خرق - يعني اخواته - فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء ، فقلت : هذه اجمع لأمري ، قال : أصبت ورشدت . ص ٢٣٤ حد يكان من المالة دم يكان المالة دم يكان من المالة دم يكان المالة

★ [ مكارم الأخلاق ص١٩ ] : كان رسول الله (ص) إذا حدّث الحديث او سال عن الأمر ، كرّره ثلاثاً ليفهم ويُفهم عنه . ص٢٣٤

★ [ مكارم الأخلاق ص ١٩ ] : قال رجل : يسا رسول الله ! . . فقال : لبيك ! . . ص ٢٣٥

★ [ مكارم الأخلاق ص١٩ ] : روي عن زيد بن ثابت أنّ النبي (ص) كنا إذا
 جلسنا إليه إن اخذنا بحديث في ذكر الآخرة اخذ معنا ، وإن اخذنا في الدنيا

اخذ معنا ، وإن اخذنا في ذكر الطعام والشراب اخذ معنا ، فكل هذا احدّ ثكم عن رسول الله (ص). ص ٢٣٥

★ [ مكارم الأخلق ص ١٩ ]: دخل النبي (ص) بعض بيوته فامتلا البيت ، ودخل جرير فقعد خارج البيت ، فابصره النبي (ص) فاخذ ثوبه فلفّه فرمى به إليه ، وقال : اجلس على هذا ، فاخذ جرير فوضعه على وجهه فقبّله . ص ٢٣٥
 ★ [ مكارم الأخلاق ص ٢٠ ] : دخلت على رسول الله (ص) وهو متكيّ على وسادة فالقاها إليّ ، ثم قال : يا سلمان ١.. ما من مسلم دخل على اخيه المسلم فيلقى له الوسادة إكراما له إلا غفر الله له . ص ٢٣٥

★ [ مكارم الأخلاق ص ٢٠ ] : رايت إبراهيم بن رسول الله (ص) وهو يجود بنفسه فدمعت عيناه ، فقال رسول الله (ص) : تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا أقول إلا ما يُرضى ربنا ، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون . ص ٢٣٥

★ [ مكارم الأخلاق ص٢١ ] : لما أصيب زيد بن حارثة انطلق رسول الله (ص)
 إلى منزله ، فلما رأته ابنته جهشت فانتحب رسول الله (ص) ، وقال له بعض
 أصحابه : منا هنذا ينا رسول الله ؟!.. قنال :

هذا شوق الحبيب إلى الحبيب . ص٢٣٦

★ [ مكارم الأخسلاق ص ٢١] : كان رسول الله (ص) إذا مشى ، مشى مشيا يُعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا بكسلان . ص٢٣٦

★ [ مكارم الأخلاق ص ٢١]: كنا إذا اتينا النبي (ص) جلسنا حلقة . ص ٢٣٦ 
 ★ [ مكارم الأخلاق ص ٢٧]: روي انّ رسول الله لا يدع احداً بمشي معه إذا كان راكباً حتى يحملهم معه ، فإن ابى قال : تقدّم امامي ، وادركني في الكان الذي تريد . . .

ودعاه (ص) قوم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له والصحاب له خمسة ، فاجاب دعوتهم ، فلما كان في بعض الطريق أدركهم سادس فماشاهم ، فلما دنوا من بيت القوم قال للرجل السادس : إنّ القوم لم يدعوك ، فاجلس حتى نذكر لهم مكانك ، ونستأذنهم بك . ص٢٣٦

★ [ مكارم الأخلق ص٢٢] : من كتاب النبوة عن علي (ع) قال : ... ما نازعه الحديث حتى يكون هو الذي يسكت ، وما رُثي مُقدّما رجله بين يدي جليس له قط ، ولا عُرض له قط امران إلا اخذ باشد هما ، وما انتصر نفسه من مظلمة حتى ينتهك محارم الله فيكون حينئذ غضبه لله تبارك وتعالى .... وكان اخف الناس صلاة في تمام ، وكان اقصر الناس خطبة واقله هذرا .... وإذا شرب شرب ثلاثة انفاس ، وكان يمص الماء مصاً ، ولا يعبه عباً .... وكان يحب التيمن في كل اموره : في لبسه وتنعله وترجّله . ص٢٣٧

★ [ مكارم الأخلاق ص ٢٧ ]: دخل عمر على رسول الله (ص) وهو على حصير قد اثر في جنبيه ، فقال : يا نبى الله ! . . لو اتخذت فراشا ، فقال :

ما لي وللدنيا ، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف ، فاستظلّ تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها . ص٢٣٩

★ [ مكارم الأخلاق ص٢٢]: قال رسول الله (ص): إذا سميتم محمدا فلا تقبّحوه، ولا تجبهوه، ولا تضربوه، بُورك لبيت فيه محمد، ومجلس فيه محمد، ورفقة فيها محمد. ص٢٤٠

### باب في جلوسه وأمر أصحابه في آداب الجلوس

★ [ مكارم الأخلاق ص٣٠ ] : كان (ص) يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة أو يسميه ، فيأخذه فيضعه في حجره تكرمةً لأهله ، فربما بال الصبي عليه ، فيصيح بعض من رآه حين بال ، فيقول (ص) :

لا تزرموا بالصبي ، فيدعه حتى يقضي بوله ، ثم يفرغ له من دعائه أو تسمينه ويبلغ سرور اهله فيه ، ولا يرون أنه يتأذّى ببول صبيهم ، فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعد . ص ٢٤٠

 $\star$  [ مكارم الأخلاق ص ٢٥ ] : دخل رجل المسجد وهو جالس وحده فتزحزح له ، فقال الرجل : في المكان سعة يا رسول الله ! . . فقال ( ص ) :

إنَّ حقَّ المسلم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح له . ص٢٤٠

 $\star$  [ مكارم الأخلاق ص  $\bullet$  ] : قال (ص) : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض . ص  $\bullet$  ٢٤

بسر ، سر ، سر ، سر ، سر . بري ان رسول الله (ص) قال : إذا قام احدكم من مجلسه منصرفاً فليسلم ، فليس الأولى بأولى من الآخرى . ص٢٤١ ★ [ مكارم الأخلاق ص٣٣] : كان النبي (ص) يجلس شلاثا : يجلس القرفصاء : وهي ان يقيم ساقيه ، ويستقبلهما بيديه فيشد يده في ذراعه ، وكان يجثو على ركبتيه ، وكان يثني رجلا واحدة ويبسط عليها الآخرى ، ولم

#### باب في صفة أخلاقه في مطعمه

يُرُ متربعاً قطٌّ ، وكان يجثو على ركبنيه ولا يتكئ . ص٢٤١

★ [ مكارم الأخلاق ص ٢٨ ] : كان (ص) لا ياكل الحار حتى يبرد ، ويقول : إنّ الله لم يطعمنا ناراً ، إنّ الطعام الحار غير ذي بركة فأبردوه . ص ٢٤ ٢
 ★ [ مكارم الأخلاق ص ٢٩ ] : قالت عائشة : ما زالت الدنيا علينا عَسِرة كَدرة ، حتى قُبض رسول الله (ص) ، فلما قُبض صبّت الدنيا علينا صبّاً. ص٤٤ ٢
 ★ [ مكارم الأخلاق ص ٣٠ ] : كان يقول (ص) : اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة ، فلو سالت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل ، وكان ياكل الثريد بالقرع واللحم ، وكان يحبّ القرع ويقول : إنها شجرة أخي يونس . . . .
 وكان (ص) يأكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد ، وكان لا يبتاعه ولا يصيده . . . .

وكان إذا أكل اللحم لم يطاطئ رأسه إليه ، ويرفعه إلى فيه ، ثم ينتهسه انتهاسا ( أي ينتهشه انتهاشا ) ....

وكان (ص) لا ياكل الثوم ولا البصل ولا الكراث ولا العسل الذي فيه المغافير والمغافير : ما يبقى من الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في الفم . . . .

وكان (ص) يلحس الصحفة ويقول: آخر الصحفة أعظم الطعام بركة ، وكان

صلى الله عليه واله إذا فرغ من طعامه لعق اصابعه الثلاث التي اكل بها ، فإن بقي فيها في الله عليه واله إذا فرغ من طعامه لعق اصابعه الثلاث التي اكل بها ، فإن بقي فيها في أي الأصابع البركة .... وكان (ص) لا يأكل وحده ما يمكنه ، وقال : ألا أنبئكم بشراركم ؟ .. قالوا : بلى ، قال : من اكل وحده ، وضرب عبده ، ومنع رفده . ص ٢٤٦

## باب في صفة أخلاقه في مشربه (ص)

★ [ مكارم الأخلاق ص٣٣] : وكان (ص) إذا شرب بدا فسمى ، وحسا حسوة وحسوتين ، ثم يقطع فيحمد الله ، ثم يعبود فيسمي ، ثم يسزيد في الشالثة ، ثم يقطع فيحمد الله ، وكان له في شربه ثلاث تسميات ، وثلاث تحميدات . ص٢٤٦

# باب في صفة أخلاقه في الطيب والدهن ولبس الثياب، وفي غسل رأسه (ص)

- ★ [ مكارم الأخلاق ص٣٤ ]: قال الصادق (ع): كان رسول الله (ص) ينفق على الطعام . ص٢٤٨
- ★ [ مكارم الأخلاق ص٣٤ ] : قال الباقر (ع) : وكان (ص) لا يُعرض عليه طيب إلا تطيب به ، ويقول : هو طيّب ريحه ، خفيف محمله . ص٣٤٩
- ★ [ مكارم الأخلاق ص٣٥ ] : كان (ص) يقول : جُعل لذتي في النساء والطيب ، وجُعل قرة عيني في الصلاة والصوم . ص٤٩٥
- ★ [ مكارم الأخلق س٣٦ ]: كان (ص) ينظر في المرآة ، ويرجّل جمّته ويمتشط ، وربما نظر في الماء وسوّى جمّته فيه ، ولقد كان يتجمّل لأصحابه فضلا على تجمله لاهله. ص٢٤٩
- ★ [ مكارم الأخلاق ص٣٦ ] : كان (ص) لا يفارقه في اسفاره : قارورة الدهن والمكحلة والمقراض والمرآة والمسواك والمشط . ص٥٠٠

★ [ مكارم الأخلاق ص٣٦ ]: وفي رواية: تكون معه الخيوط والإبرة والمخصف والسيور، فيخيط ثيابه، ويخصف نعسله، وكان (ص) إذا استاك استاك عسرضاً. ص٢٥٠٠

## باب فی دعائه عند مضجعه

★ [ مكارم الأخسلاق ص ٠٠٠] : كان له اصناف من الاقاويل يقولها إذا أخذ مضجعه ، فمنها أنه كان يقول :

" اللهم ! . . إني اعوذ بك بمعافاتك من عقوبتك ، واعوذ برضاك من سخطك ، واعسوذ بك منك . . اللهم ! . . إني لا استطيع أن ابلغ في الثناء عليك ولو حرصت ، أنت كما أثنيت على نفسك " وكان (ص) يقول عند منامه :

" بسم الله اموت واحيا ، وإلى الله المصير . . اللهم ! . . آمن روعتي ، واستر عورتي ، وادّ عني امانتي " . ص٢٥٣

★ [ مكارم الأخلاق ص٠٤ ] : كان (ص) يقرأ آية الكرسي عند منامه ،
 ويقول : اتاني جبرائيل فقال :

يا مسحسسد!.. إن عسفسريتسا من الجن يكيسدك في منامك فسعليك بآية الكرسي. ص٢٥٣

★ [ مكارم الأخلاق ص ٤٠] : قال الباقر (ع) : ما استيقظ رسول الله (ص) من نوم قط ، إلا خر لله عز وجل ساجداً . ص٢٥٣

★ [ مكارم الأخلاق ص٠٤ ] : روي أنه (ص) لا ينام إلا والسواك عند راسه ،
 فإذا نهض بدأ بالسواك ، وقال (ص) :

لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي ، وكان (ص) مما يقول إذا استبقظ:

" الحمد الله الذي احياني بعد موتي ، إِنّ ربي لغفور شكور " ، وكان يقسول (ص) :

" اللهم ! . . إنى اسالك خير هذا اليوم ونوره وهداه وبركته وطهوره ومعافاته . .

اللهم ! . . إني اسالك خيره وخير ما فيمه ، واعموذ بك من شرّه وشرّ مما بعمده " . ص٢٥٤

#### باب في سواكه

★ [ مكارم الأخلاق ص • ٤ ] : كان (ص) يستاك كل ليلة ثلاث مرات : مرة قبل نومه ، ومرة إذا قام من نومه إلى ورده ، ومرة قبل خروجه إلى صلاة الصبح، وكان يستاك بالأراك ، أمره بذالك جبرائيل (ع) . ص ٤٠٢

★ [ مكارم الأخلاق ص ٤٩] : قال الصادق (ع) : إني لأكره للرجل أن يموت ،
 وقد بقيت خَلَةٌ من خلال رسول الله (ص) لم يأت بها . ص٤٥٦

★ [ أصول الكافي ٢ / ٤٠٥ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ رسول الله (ص) كان لا يقوم من مجلس – وإِن خفَّ حتى يستغفر الله عنز وجل خمسا وعشرين مرة . ص٢٥٨

★ [ أصول الكافي ٢/٤٠٥] : قال الصادق (ع) : كان رسول الله (ص) يستغفر الله عزّ وجلّ كلّ يوم سبعين مرة ، ويتوب إلى الله سبعين مرة . ص٢٥٨ ★ [ أصول الكافي ٢/٣٣٢] : قال رسول الله (ص) : إني لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت القرآن . ص٢٥٨

★ [ أصبول الكافي ٢ / ٩٩٣ ] : سئل أبو الحسن (ع) فقيل له : جعلت فداك ! . . الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون ، فقال : لا بأس ما لم يكن ، فظننت أنه عنى الفحش ، ثم قال :

إِنّ رسول الله (ص) كان يأتيه الأعرابي فيهدي له الهدية ، ثم يقول مكانه : أعطنا ثمن هديننا ، فيضحك رسول الله (ص) ، وكان إذا اغتمّ يقول :

ما فعل الأعرابي ليته أتانا . ص٥٩٥

السواك  $\bigstar$  [ فروع الكافي  $1 / \Lambda$  ] : قال النبي (ص) : ما زال جبرائيل يوصيني بالسواك حتى خفت ان أخفي او أدرد . ص  $\Upsilon$  ٢٦٠

بيان : قال الجزري فيه: لزمت السواك حتى كدت اخفى فمى ، أي استقصي

على أسناني فأذهبها بالتسوك ، وقال : فيه لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني ، أي يذهب بأسناني ، والدرد : سقوط الأسنان. ص ٢٦٠

★ [ فروع الكافي ١ / ٥٥ ] : قال الباقر (ع) : كان رسول الله (ص) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه باحد من المسلمين ، كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء ، وضع رسول الله (ص) كفّه على القبر حتى تُرى أصابعه في الطين ، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول الله (ص) ، فيقول :

مُن مات من آل محمد (ص) ؟.. ص٢٦١

★ [فروع الكافي ٢ / ١٥٨ ] : كان رسول الله (ص) في بعض مغازيه ، فحرّ به ركب وهو يصلّي ، فوقفوا على اصحاب رسول الله (ص) فساءلوهم عن رسول الله (ص) ودعوا واثنوا وقالوا :

لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله (ص) ، فاقرئوه منا السلام ومضوا ، فانفتل رسول الله (ص) مغضبا ، ثم قال لهم :

يقف عليكم الركب ويسالونكم عني ، ويبلغوني السلام ، ولا تعرضون عليهم الغداء ؟ . . ليعزّ عليّ قومٌ فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتى يتغدوا عنده . ص٢٦٣

★ [ أصول الكافي ٢ / ٢ ٠٠ ] : قال الصادق (ع) : يا بحر ! . . حسن الخلق يسر ، ثم قال : الا أخبرك بحديث ما هو في يدي أحد من أهل المدينة ؟ . . قلت : بلى ، قال :

بينما رسول الله (ص) ذات يوم جالس في المسجد إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم ، فأخذت بطرف ثوبه ، فقام لها النبي (ص) فلم تقل شيئا ، ولم يقل لها النبي (ص) شيئا حتى فعلت ذلك ثلاث مرات .

فقام لها النبي (ص) في الرابعة وهي خلفه ، فأخذت هدبة من ثوبه ثم رجعت فقال لها الناس : فعل الله بك وفعل ! . . حبست رسول الله ثلاث مرات لا تقولين له شيئا ، ولا هو يقول لك شيئا ، ما كانت حاجتك إليه ؟ . . قالت :

إن لنا مريضا فارسلني اهلي لآخذ هدبة من ثوبه ليستشفى بها ، فلما اردت اخذها رآني فقام ، فاستحييت ان آخذها وهو يراني ، واكره ان استامره في اخذها فاخذتها . ص ٢٦٤

★ [ أصول الكافي ٢ / ١٠٨ ] : قال الباقر (ع) : إِنَّ رسول (ص) أتي باليهودية التي سمّت الشاة للنبي (ص) ، فقال لها : ما حملك على ما صنعت ؟ . . فقالت : قلت : إِن كان نبيا لم يضرّه ، وإِن كان ملكا أرحت الناس منه ، فعفا رسول الله (ص) عنها . ص ٢٦٥

★ [ فروع الكافي ٢ / ١٦٥ ] : قال الصادق (ع) : دخل رسول الله (ص) على عائشة ، فرأى كسرة كاد أن يطاها فاخذها وأكلها ، وقال :

 $\star$  [ أصول الكافي ٢ / ١٨٣ ] : قال الصادق (ع) : لقي النبي (ص) حذيفة ، فمدّ النبي (ص) يده فكفّ حذيفة يده ، فقال النبي (ص) :

يا حذيفة ! . . بسطت يدي إليك فكففت يدك عني ؟ . . فقال حذيفة :

يا رسول الله ! . . بيدك الرغبة ، ولكني كنت جُنُبا فلم احب ان تمس يدي يدك وانا جنب ، فقال النبي (ص) :

أما تعلم أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. ص٢٦٩

★ [فسروع الكافي ١/ ١٩٦١] : قال الصادق (ع) : ما منع رسول الله (ص)
 سائلا قط إن كان عنده ، وإلا قال : يأتي الله به. ص٢٧٠

★ [فروع الكافي ١ / ١٨٧] : قال الباقر (ع) : ما من احد ابغض إليّ من رجل يقال له : كان رسول الله (ص) يفعل كذا وكذا ، فيقول : لا يعذّبني الله على أن أجتهد في الصلاة ، كانه يرى أن رسول الله (ص) ترك شيئا من الفضل عجزا عنه . ص ٢٧٠

★ [ اصول الكافي ٢ / ٣٠٩ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ رسول الله (ص) مرَّ في

بعض طرق المدينة وسوداء تلقط السرقين ، فقيل لها : تنحَّي عن طريق رسول الله (ص) ، فقالت : إِنَّ الطريق لمعرض ، فهم بها بعض القوم أن يتناولها ، فقال رسول الله (ص) : دَعُوها فإنها جبّارة . ص٢٧٢

★ [ فسروع الكافي ١ / ٢٠٥٠ ] : قال الصادق (ع) : كان رسول الله (ص) إذا دخل العشر الأواخر شد المعزر ، واجتنب النساء ، واحيى الليل ، وتفرغ للعبادة . ص٢٧٣

★ [ فسروع الكافي ١ / ٣٠١ ] : كان رسول الله (ص) يذبح يسوم الأضحى كبشين : احدهما عن نفسه ، والآخر عمّن لم يجد من امته . ص٢٧٤

★ [ التمحيص ] : عن أبي سعيد الخدري ، أنه وضع يده على رسول الله (ص) وعليه حمّى فوجدها من فوق اللحاف ، فقال :

ما أشـدّها عليك يا رسول الله ؟!.. قال : إِنا كـذلك يشـتـد علينا البـلاء ، ويُضعّف لنا الأجر . ص٢٧٥

★ [ التهذيب ١/ ٢٣١ ] : سمعت الصادق (ع) يقول - وذكر صلاة النبي (ص) - قال : كان ياتي بطهور فيتخمر (اي يُغطى) عند راسه ، ويضع سواكه تحت فراشه ، ثم ينام ما شاء الله ، فإذا استيقظ جلس ، ثم قلب بصره في السماء ، ثم تلا الآيات من آل عمران :

﴿ إِن في خلق السموات والأرض ﴾ ، ثم يستنّ ويتطهّر ، ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يُقال : متى يرفع راسه ؟ . .

ويسجد حتى يُقال: متى يرفع راسه ؟.. ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ، ويقلّب بصره في السماء ، ثم يستن ويتطهّر ويقوم إلى المسجد فيصلّي اربع ركعات كما ركع قبل ذلك ، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ، ويقلّب بصره في السماء ، ثم يستن ويتطهّر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلّي الركعتين ، ثم يخرج إلى الصلاة . ص٢٧٦

★ [ روضة الكافي ص١٢٩ ] : قال الباقر (ع) : ما كان شيء احب إلى رسول الله (ص) من أن يظل خائفا جائعا في الله عز وجل . ص٢٧٩

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الصادق (ع) : إِنّ رسول الله (ص) اتته اخت له من الرضاعة ، فلما أن نظر إليها سُرّ بها وبسط رداءه لها فاجلسها عليه ، ثم اقبل يحدّ ثها ويضحك في وجهها ، ثم قامت فذهبت ، ثم جاء اخوها فلم يصنع به ما صنع بها ، فقيل :

يا رسول الله !.. صنعت باخته ما لم تصنع به وهو رجلٌ ؟.. فقال :

لأنها كانت ابر بأبيها منه . ص٢٨٢

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الصادق (ع) : استقبل رسولَ الله (ص) رجلٌ من بني فهد وهو يضرب عبداً له ، والعبد يقول : اعوذ بالله ، فلم يقلع الرجل عنه ، فلما ابصر العبد برسول الله (ص) قال : أعوذ بمحمد فاقلع عنه الضرب ، فقال رسول الله (ص) :

يتعوذ بالله فلا تُعيذه ؟.. ويتعوذ بمحمد فتعيذه ؟.. والله احق أن يُجار عائده من محمد ، فقال الرجل: هو حرَّ لوجه الله ، فقال رسول الله (ص):

والذي بعثني بالحقّ نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حرّ النار . ص٢٨٢

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الباقر (ع) : مرّ رسول الله (ص) بالسوق وأقبل يريد العالية والناس يكتنفه ، فمرّ بجدي أسك ( أي مقطوع الآذنين ) على مزبلة ملقى وهو ميت ، فأخذ باذنه ، فقال : أيكم يحبّ أن يكون هذا له بدرهم ؟..

قالوا ما نحب انه لنا بشيء ، وما نصنع به ؟ . . قال : افتحبون انه لكم ؟ . . قالوا : لا ، حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فقالوا : والله لو كان حيا كان عيبا ، فكيف وهو ميت ؟ . . فقال رسول الله (ص) : إنّ الدنيا على الله اهون من هذا عليكم . ص ٢٨٢

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الصادق (ع) : قدم أعرابي النبي (ص)
 فقال : يا رسول الله ! . . تسابقني بناقتك هذه ، فسابقه فسبقه الأعرابي ،

فقال رسول الله (ض): إنكم رفعتموها فاحب الله أن يضعها ، إن الجبال تطاولت لسفينة نوح (ع) ، وكسان الجسودي أشد تواضعا فحب الله بها الجسودي . ص٢٨٣

★ [ النهج ١ / ٣١١] : قال علي (ع) : ويكون الستر على باب بيته ، فتكون فيه التصاوير فيقول (ص) : يا فلانة - لإحدى ازواجه - غيبيه عني ، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها ، فاعرض عن الدنيا بقلبه ، وامات ذكرها من نفسه ، واحب أن تغيب زينتها عن عينه ، لكيلا يتخذ منها رياشا ، ولا يعتقدها قرارا ولا يرجو فيها مقاما ، فاخرجها من النفس ، واشخصها عن القلب ، وغيبها عن البصر ، وكذلك من ابغض شيئا ابغض أن ينظر إليه ، وان يُذكر عنده ... خرج من الدنيا خميصاً ، وورد الآخرة سليماً ، لم يضع حجرا على حجر حتى مضى لسبيله ، وأجاب داعي ربه ، فما أعظم منة الله عندنا حين انعم علينا به سلفاً نتبعه ، وقائدا نطا عقبه ! . . ص٢٨٦

★ [ العلل ص٦٥ ] : إن رسول الله (ص) كان يحب الذراع ، لقربها من المرعى وبعدها من المبال . ص٢٨٦

★ [ أمالي الطوسي ص٢٢]: قال الحسين (ع): كان رسول الله (ص) يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. ص٢٨٧

★ [ أمالي الطوسي ص٦٥ ] : قال الباقر (ع) : خرج رسول الله (ص) يريد حاجة ، فإذا بالفضل بن العباس ، فقال : احملوا هذا الغلام خلفي ، فاعتنق رسول الله (ص) بيده من خلفه على الغلام ، ثم قال :

يا غيلم !.. خف الله تجده آمامك .. يا غلام !.. خف الله يكفك ما سواه ... إلى آخر ما سيأتي في باب مواعظه (ص). ص ٢٨٩

★ [ نوادر الراوندي ص٣٩ ]: قال علي (ع): بينا رسول الله (ص) يتوضأ إذ لاذ به هر البيت ، وعرف رسول الله (ص) أنه عطشان ، فاصغى إليه الإناء حتى شرب منه الهر ، وتوضأ بفضله . ص٢٩٣

★ [ نوادر الراوندي ص٣٥] : كان رسول الله (ص) إذا أكل عند القوم قال :

افطر عندكم الصائمون ، واكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة الاخيار . ص٢٩٣

★ [ اسرار الصلاة ص۱۳۷ ] : قام رسول الله (ص) ليلةً يردد قوله تعالى :

﴿ إِن تعدنهم فإنهم عبدادك ، وإن تغفر لهمم فيإنك أنت العرير الحكيم ﴾ . ص٢٩٣

★ [ اسرار الصلاة ص٩٣٩ ] : ولما قال رسول الله (ص) لابن مسعود : اقسرا على ، قال : ففتحت سورة النساء فلما بلغت :

﴿ فَكِيفَ إِذَا جَنْنَا مِن كِلَ أَمِنَةَ بِشَهِيدَ وَجَنْنَا بِكُ عَلَى هِوَلاءَ شهيدا ﴾ رايت عيناه تـذرفان من الـدمع ، فقـال لي : حسبك الآن . ص ٢٩٤

## باب نادر فیه ذکر مزاحه وضحکه (ص)

★ [ المناقب ١ / ١٠١ ] : كان (ص) يمزح ولا يقول إلا حقا ، قال أنس :
 مات نغير ( أي طائر يشبه العصفور ) لأبي عمير وهو ابن لأم سليم ، فجعل النبي (ص) يقول : يا آبا عمير ما فعل النغير ؟ . . ص٢٩٤

★ [ المناقب ١ / ١٠١ ] : كان حادي بعض نسوته خادمه انجشة ، فقال له :

يا انجشة ! . . ارفق بالقوارير . . وفي رواية : لا تكسر القوارير . ص٢٩٤

★ [ المناقب ١ / ١٠١ ] : كان له عبد اسود في سفر ، فكان كلّ مَن اعيا القى عليه بعض متاعه حتى حمل شيئا كثيرا ، فمر به النبى (ص) فقال :

أنت سفينة فأعتقه . ص٢٩٤

★ [ المناقب ١ / ١٠٩ ] : قال رجل : احملني يا رسول الله ! . . فقال :

إنا حاملوك على ولد ناقة ، فقال : ما أصنع بولد ناقة ؟ . . قال (ص) :

وهل يلد الإبل إلا النوق . ص٢٩٤

★ [ المناقب ١ / ١٠١ ] : واستدبر رجلا من وراثه وأخذ بعضده ، وقال :
 مُن يشتري هذا العبد ؟ يعني أنه عبد الله . ص٢٩٤

- ★ [ المناقب ١٠١/١ ]: قال (ص) لأحد: لا تنس يا ذا الأذنين . ص٢٩٤
   ★ [ المناقب ١٠١/١ ]: قال لامرأة وذكرت زوجها: اهذا الذي في عينيه بياض ؟ . . فقالت : لا ، ما بعينيه بياض ، وحكت لزوجها فقال : أما تريين بياض عيني أكثر من سوادها ؟ . . ص٢٩٤
  - ★ [ المناقب ١ / ١٠١ ] : رأى (ص) جملا عليه حنطة ، فقال :

تمشى الهريسة . ص٢٩٤

★ [ المناقب ١ / ١٠١ ] : كسا (ص) بعض نسائه ثوبا واسعا ، فقال لها : البسيه واحمدي الله ، وجرى منه ذيلا كذيل العروس . ص ٢٩٥

★ [ المناقب ١٠١/١ ] : قال (ص) للعجوز الأشجعية : يا أشجعية ! . . لا تدخل العجوز الجنة ، فرآها بلال باكية ، فوصفها للنبي (ص) فقال :

والأسود كذلك ، فجلسا يبكيان ، فرآهما العباس فذكرهما له ، فقال : والشيخ كذلك ، ثم دعاهم وطيّب قلوبهم ، وقال :

ينشئهم الله كاحسن ما كانوا ، وذكر انهم يدخلون الجنة شبانا منورين ، وقال : إن أهل الجنة جردٌ مردٌ مكحلون . ص٢٩٥

★ [ المناقب ١٠١/١]: قال (ص) لرجل - حين قال: انت نبي الله حقا نعلمه ، ودينك الإسلام ديناً نعظمه ، نبغي مع الإسلام شيئا نقضمه -: ونحن حول هذا ندندن ، يا علي !.. اقض حاجته ، فأشبعه علي (ع) واعطاه ناقة وجلة تمر . ٢٩٥

بيان : قال الجزري : فيه أنه سأل رجلاً ما تدعو في صلاتك ؟ . . فقال :

ادعو بكذا وكذا ، واسال ربي الجنة ، واتعود به من النار ، واما دندنتك ودندنة معاذ فلا نحسنها ، فقال (ص) : حولهما ندندن ، الدندنة : أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يُفهم ، والضمير في حولهما للجنة والنار ، أي حولهما ندندن وفي طلبهما . ص٢٩٨

★ [ المناقب ١٠١/١]: قبّل جد خالد القسري امرأة ، فشكت إلى النبي
 (ص) فارسل إليه فاعترف وقال: إن شاءت أن تقتص فلتقتص ، فتبسم رسول

(ص) وأصحبابه ، وقسال : او لا تعسود ؟ . . فقال : لا والله يا رسول الله ، فتجساوز عنسه . ص٢٩٦

★ [ المناقب ١ / ١٠١ ] : رأى (ص) صهيباً يأكل تمرا ، فقال (ص) : اتأكل التمر وعينك رمدة ؟ . . فقال : يا رسول الله ! . . إني أمضغه من هذا الجانب ، وتشتكى عيني من هذا الجانب ، ص٢٩٦

★ [ المناسب ١ / ١٠١ ] : نهى (ص) أبا هريرة عن مزاح العرب ، فسرق نعل النبي (ص) ورهن بالتمر وجلس بحذائه (ص) ياكل ، فقال (ص) :

يا أبا هريرة ما تأكل ؟!.. فقال : نعل رسول الله ( ص)!..ص٢٩٦

★ [ المناقب ١ / ١٠١ ] : قال سويبط المهاجري لنعيمان البدري :

اطعمني - وكان على الزاد في سفر - فقال : حتى تجيء الأصحاب ، فمروا بقوم فقال لهم سويبط : تشترون مني عبداً لي ؟ . . قالوا : نعم ، قال : إنه عبد له كلام وهو قائل لكم : إني حر ، فإن سمعتم مقاله تفسدوا علي عبدي ، فاشتروه بعشرة قلائص . .

ثم جاؤا فوضعوا في عنقه حبلا ، فقال نعيمان : هذا يستهزئ بكم وإني حرٌ ، فقالوا : قد عرفنا خبرك ، وانطلقوا به حتى أدركهم القوم وخلصوه ، فضحك النبي (ص) من ذلك حينا . ص٢٩٦

★ [ المناقب ١ / ١٠١ ] : كان نُعيمان هذا أيضا مزّاحا ، فسمع محرمة بن نوفل وقد كُفّ بصره يقول : الا رجل يقودني حتى أبول ؟.. فأخذ نعيمان بيده ، فلما بلغ مؤخّر المسجد قال : ها هنا فبل ، فبال فصيح به ، فقال :

من قادني ؟ . . قيل : نعيمان ، قال : الله عليّ أن أضربه بعصاي هذه .

فبلغ نعيمان فقال: هل لك في نعيمان؟.. قال: نعم، قال: قم، فقام معه فأتى به عثمان وهو يصلّي، فقال: دونك الرجل، فجمع يديه بالعصاثم ضربه، فقال الناس: أمير المؤمنين!.. فقال: من قادني؟.. قالوا: نعيمان، قال: لا أعود إلى نعيمان أبدا. ص٢٩٦

★ [ المناقب ١ / ١٠١ ] : رأى نعيمان مع اعرابي عكَّة عسل ، فاشتراها منه ،

وجاء بها إلى بيت عائشة في يومها ، وقال : خذوها ، فتوهم النبي (ص) انه اهداها له ، ومرّ نعيمان والاعرابي على الباب ، فلما طال قعوده قال : يا هؤلاء ! . . ردّوها على إن لم تحضر قيمتها . .

فعلم رسول الله (ص) القصة ، فوزن له الثمن ، وقال لنعيمان : ما حملك على ما فعلت ؟ . . فقال : رأيت رسول الله (ص) يحبّ العسل ، ورأيت الأعرابي معه العكّة ، فضحك النبي (ص) ولم يظهر له نكرا . ص ٢٩٧

★ [ مكارم الأخلاق ص ٢٠ ] : روي أنّ رسول الله (ص) يقول : إني لأمزح ولا أقول إلا حقا . ص ٢٩٨

★ [ مكارم الأخسلاق ص ٢١ ] : قال الصادق (ع) : كيف مداعبة بعضكم بعضا ؟.. قلت : قليلا ، قال : هلا تفعلوا ، فإن المداعبة من حُسن الخلق ، وإنك لتُدخل بها السرور على أخيك ، ولقد كان النبي (ص) يداعب الرجل يريد به أن يسره . ص ٢٩٨٠

## باب فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده

★ [ مجمع البيان ٨ / ٣٦١ ] : قال (ص) : إن كلّ بني بنت ينسبون إلى أبيهم
 إلا أولاد فاطمة ، فإني أنا أبوهم . ص٧٠٧

★ [ المناقب ١ / ١٥٩ ] : كان له اثنان وعشرون خاصيّة :

كان أحسن الخلائق: ﴿ الذي خلقك فسوّاك ﴾ ، وأجملهم: ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ ، وأطهرهم: ﴿ طه ما أنزلنا ﴾ ، وأفضلهم: ﴿ وكان فضل الله عليك كبيرا ﴾ ، وأعزهم: ﴿ لقد جاءكم رسول ﴾ ، وأشرفهم: ﴿ إنا أرسلناك ﴾ ، وأظهر معجزةً: ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن ﴾ ، وأهيب الناس: ﴿ سنلقي في قلوب الذين ﴾ ، وأكملهم سعادةً: ﴿ عسى أن يبعثك ربك ﴾ ، وأكرمهم كرامةً: ﴿ سبحان الذي أسرى ﴾ ، وأقربهم منزلةً: ﴿ وينصرك الله نصرا ﴾ ، وأصحهم رؤيا: ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا ﴾ ، وأكملهم

رسالةً: ﴿ الله نزل احسن الحديث ﴾ ، واحسنهم دعوةً: ﴿ فبشر عبادي الذين ﴾ ، واعصمهم عصمةً: ﴿ والله يعصمك ﴾ ، وابعدهم صيتا: ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ ، واحسنهم خُلُقاً: ﴿ وإنك لعملى خلق ﴾ ، وابقاهم ولايسةً: ﴿ لِيُظهره على الديسن كله ﴾ ، واعلاهم خاصيةً: ﴿ لِعمرك ﴾ ، واجلهم خليفةً: ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ ، واطهرهم اولاداً: ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ﴾ .

وإِنَّ الله تعالى وضع ثلاثة أشياء على هوى الرسول:

الصلاة : ﴿ ومن آناء الليل فسبّح وأطراف النهار ﴾ ، والشفاعة : ﴿ ولسوف يعطيك ربك ﴾ ، والقبلة : ﴿ فلنوليّنك قبلةً ﴾ .

★ [ المناقب ١/٩٠١]: وإنه شاركه مع نفسه جل جلاله في عشرة مواضع:
﴿ ولله العزة ولرسوله ﴾ ، ﴿ اطيعوا الله واطيعوا الرسول ﴾ ، ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ ، ﴿ الذين يوذون الله ورسوله ﴾ ، ﴿ استجيروا لله وللرسول ﴾ ، ﴿ المناقب ولرسوله ﴾ ، ﴿ وينصرون الله ورسوله ﴾ ، ﴿ إذا نصحوا لله ولرسوله ﴾ ، ﴿ فاذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾ ، ﴿ فآمنوا بالله ورسوله ﴾ ، ﴿ ومن يتول الله ورسوله ﴾ .

★ [ المناقب ١/٩٠١ ] : ومن جلالة قدره أنّ الله نسخ بشريعته سائر الشرايع ،
 ولم ينسخ شريعته ، ونهى الخلق أن يدعوه باسمه : ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول
 ببنكم كدعاء بعضكم بعضا ﴾ ، وإنما كان ينبغى أن يدعى له :

يا أيها الرسول ! . . يا أيها النبي ! . . ولم ياذن بالجهر عليه : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ .

★ [ المناقب ١/٩٥١ ] : وإنّ الله تعالى أرسل سائر الأنبياء إلى طائفة دون أخرى ، قوله : ﴿ وما أرسلنا من نبي إلا بلسان قومه ﴾ ، كما قال : ﴿ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ﴾ ، ﴿ وإلى عاد أخاهم هودا ﴾ ، ﴿ وإلى ثمود أخاهم صالحا ﴾ قرية واحدة لم يكمل له أربعين بيتا ﴿ وإلى مدين أخاهم شعيبا ﴾ ولم تكمل أربعين بيتا ، ﴿ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون ﴾ إلى مصر

وحسدها ، وارسل إبراهيم (ع) بكوئى ، وهي قرية من السواد ، وكان بعده لإسحاق (ع) ويعقوب (ع) في ارض كنعان ، ويوسف (ع) في ارض مصر ، ويوشع (ع) إلى بني إسرائيل في البرية ، وإلباس (ع) في الجبال ، وارسل نبينا (ص) إلى النساس كافة قوله : ﴿ نذيرا للبشر ﴾ ، وإلى الجنّ أيضا قوله : ﴿ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ﴾ وإلى الشياطين أيضا ، قال (ص) : إنّ الله أعانني على شيطان حتى اسلم على يدي قوله : ﴿ وما ارسلناك إلا كافة ﴾ ، وقال قوله (ص) : بُعثت إلى الأحمر والاسود والابيض ، وقال (ص) :

★ [ المناقب ١ /١٠٩ ] : وإنه علَّق خمسة أشياء باتباعه :

الحبة ﴿ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ ، والفلاح : ﴿ فاتبعوه لعلكم تفلحون ﴾ ، والهداية : ﴿ فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ﴾ ، والرحمة : ﴿ فسأكتبها للذين ﴾ .

★ [ المناقب ١ /١٥٩ ] : وإنه مدح كل عضو من اعضائه :

نفسه: ﴿ لا تكلف إلا نفسك ﴾ ، راسه: ﴿ يا ايها المدثر ﴾ ، شعره: ﴿ والليل إذا سجى ﴾ . . . . بصره: ﴿ ما زاغ البصر ﴾ ، اذنه ؛ ﴿ ويقولون هو اذن ﴾ ، لسانه: ﴿ فإنما يسرناه بلسانك ﴾ ، كلامه: ﴿ وما ينطق عن الهوى ﴾ ، وجهه: ﴿ قلد نرى تقلب وجهك ﴾ . . . . فواده: ﴿ ما كذب الفؤاد ﴾ ، قلبه: ﴿ على قلبك ﴾ ، صدره: ﴿ الم نشرح لك صدرك ﴾ ، ظهره: ﴿ الذي انقض ظهرك ﴾ . . . . قيامه: ﴿ حين تقوم ﴾ ، صوته : ﴿ فوق صوت النبي ﴾ . . . . روحه: ﴿ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمسهون ﴾ ، خلقه: ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ ، ثوبه: ﴿ وثيابك فطهر ﴾ ، علمه: ﴿ وعلمك ما لم تكن تعلم ﴾ ، صلاته: ﴿ فتهجد به نافلة لك ﴾ . . . . كتابه: ﴿ وإنه لكتاب عزيز ﴾ ، دينه: ﴿ وينهم الذي ارتضى لهم ﴾ ، امته: ﴿ كنتم خير امة ﴾ ، قبلته: ﴿ فلنولينك قبلة ﴾ ، المته : ﴿ فلنولينك قبلة ﴾ ، المته : ﴿ فلنولينك قبلة ﴾ ،

جنده: ﴿ والعاديات ضبحا ﴾ ، عزّته: ﴿ ولله العزة ولرسوله ﴾ ، عصمته: ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ ، شفاعته: ﴿ فلعلك ترضى ﴾ ، صلابته: ﴿ برائة من الله ورسوله ﴾ ، وصيه: ﴿ إنما وليّك كم الله ورسوله ﴾ ، أهل بيته: ﴿ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾ . ص٣٩٩

★ [ أصول الكافي ١ / ٢٧٥ ] : قال الصادق (ع) : قال رسول الله (ص) : نحن في الأمر والفهم والحلال والحرام نجري مجرى واحد ، فامّا رسول الله (ص) وعلى (ع) فلهما فضلهما . ص ٣٦٠

★ [ جامع الأخبار ص٧ ، أمالي الصدوق ص١٣١ ] : قال الصادق (ع) : أتى يهودي النبي (ص) فقام بين يديه يحد النظر إليه ، فقال :

يا يهودي ، حاجتُك ؟ ١٠. قال : أنت أفضل أم موسى بن عمران النبي الذي كلّمه الله ، وأنزل عليه التوراة والعصا ، وفلق له البحر ، وأظله بالغمام ؟ . .

فقال له النبي ( ص ) : إنه يُكره للعبد أن يُزكّي نفسه ، ولكني أقول :

إِنَّ آدم (ع) لما اصاب الخطيئة كانت توبته ان قال :

" اللهم إني أسالك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي " فغفرها الله له . .

وإِنَّ نوحًا لما ركب في السفينة وخاف الغرق قال:

" اللهم إني أسالك بحق محمد وآل محمد لما انجيتني من الغرق " فنجّاه الله

وإنّ إبراهيم (ع) لما القي في النار قال:

" اللهم إني أسالك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني منها " فجعلها الله عليه بردا وسلاما ..

وإِنَّ موسى (ع) لما القي عصاه واوجس في نفسه خيفة قال :

" اللهم إني أسالك بحق محمد وآل محمد لما امنتني " فقال الله جلّ جلاله : ﴿ لَا تَحْفَ إِنْكَ أَنْتَ الأعلى ﴾ ..

يا يهودي ! . . إِنَّ موسى لو ادركني ثم لم يؤمن بي وبنبوتي ما نفعه إيمانه شيئا ، ولا نفعته النبوة . .

يا يهودي ! . . ومن ذريتي المهدي ، إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته وقدّمه وصلى خلفه . ص٣٦٦

★ [ الاختصاص ] : قال الباقر (ع) في قول الله تبارك وتعالى : ﴿ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ﴾ : يُجلسه على العرش . ص٣٧٨

## باب نادر في اللطائف في فضل نبينا (ص) في الفضائل والمعجزات على الأنبياء (ع)

- ★ [ المناقب ١٤٨/١ ] : قال (ص) : آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة . ص٤٠٢
- $\star$  [ المناقب ١ / ١٤٨ ] : وإن كان آدم (ع) اول الانبياء فنبوة محمد اقدم منه..  $\star$  قوله (ص): كنت نبيا و آدم (ع) منخول في طينته . ص ٢٠٤
- ★ [ المناقب ١ / ١٤٨ ] : قال (ص) : إني لست كأحدكم ، إني أبيت عند ربي ويطعمني ويسقيني . ص٢٠٤
- ★ [ المناقب ١/١٤٨ ] : صبر النبي (ص) في ذات الله ، واعذر قومه ، إذ كُذّب وشّرد وحُصّب بالحصى ، وعلاه ابو جهل بسلى ( اي جلدة فيها ولد ) شاة ، فأوحى إلى جاجائيل ملك الجبال : أن شقّ الجبال وانته إلى أمسر محمد (ص) ، فأتاه فقال :
- قد أُمرتُ لك بالطاعة ، فإن امرت اطبقت عليهم الجبال فاهلكتهم بها ، قال : إنما بُعثت رحمة ، اهد قومي فإنهم لا يعلمون . ص٤٠٤
- ★ [ المناقب ١ / ١٤٨ ] : قـال (ص) : كان يوسف (ع) أحسن ، ولكنني أمـلح . ص ٤٠٨

## المنتقى من الجزء السابع عشر: كتاب تاريخ محمد (ص)

## باب وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه (ص)

★ [ أصول الكافي ١ / ٢٦٥ ] : دخلت على الصادق (ع) فسمعته يقول : إنّ الله عزّ وجلّ ادّب نبيه على محبته فقال :

﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ ، ثم فوّض إليه فقال عزّ وجلّ :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ ، وقال عزَّ وجلَّ :

﴿ من يطع الرسول فقد اطاع الله ﴾ ، ثم قال :

وإِنّ نبي الله فوض إلى عليّ (ع) واتمنه ، فسلّمتم وجحد الناس ، فو الله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا ، وتصمتوا إذا صمتنا ، ونحن فيما بينكم وبين الله عزّ وجلّ ، ما جعل الله لاحد خيراً في خلاف أمرنا . ص٤

★ [ العلل ص٥٥ ] : جاء رجل من أهل البادية -- وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية يسال النبي (ص) -- فقال : يا رسول الله ! . . متى قيام الساعة ؟ . . فحضرت الصلاة ، فلما قضى صلاته قال :

ابن السائل عن الساعة ؟.. قال: انا يا رسول الله !.. قال: فما اعددت لها ؟.. قال: والله ما اعددت لها من كثير عمل صلاة ولا صوم ، إلا اني احب الله ورسوله ، فقال له النبي (ص): المرء مع من احب ، قال انس: فما رايت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء اشد من فرحهم بهذا. ص١٣٥

★ [ العلل ص٨٥ ] : قال رسول الله (ص) : لا يؤمن عبد حتى اكون احب إليه من نفسه ، وتكون عترتي احب إليه من عترته ، ويكون اهلي احب إليه من اهله ، ويكون ذاتي احب إليه من ذاته . ص١٤

★ [ العلل ص ٢٠٠٠ ] : قال رسول الله (ص) للناس وهم مجتمعون عنده : احبّوا الله لما يغذوكم به من نعمة ، واحبوني لله عزّ وجلّ ، واحبّوا قرابتي ليه عن ١٤٠٠ لي . ص ١٤٠

★ [ أمالي الطوسي ص٣٩]: قال علي (ع): جاء رجلٌ من الانصار إلى النبي (ص) فقال: يا رسول ١.. ما استطيع فراقك، وإني لا دخل منزلي فاذكرك، فاترك ضيعتي، واقبل حتى انظر إلبك حبّاً لك، فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة، فرفعت في اعلى عليين، فكيف لي بك يا نبي الله ؟!..

فنزل: ﴿ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ﴾ ، فدعا النبي (ص) الرجل ، فقراها عليه وبشّره بذلك . ص ١٤

## باب آداب العشرة معه ، وتفخيمه وتوقيره في حياته وبعد وفاته (ص)

★ [ تفسير القمي ص٦٣٨ ] : ﴿ يا آيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله ﴾ ، نزلت في وفد تميم كانوا إذا قدموا على رسول الله (ص) وقفوا على باب حجرته فنادوا : يا محمد أخرج إلينا ! . .

وكانوا إذا خرج رسول الله (ص) تقدّموه في المشي ، وكانوا إذا كلّموه رفعوا اصواتهم فوق صوته ويقولون : يا محمد ١.. يا محمد ١.. ما تقول في كذا وكذا ؟.. كما يكلّمون بعضهم بعضاً . ص٢٨

★ [ فسروع الكافي ٢ / ٩٢ ] : كنت جليساً للصادق (ع) بالمدينة ففقدني أياماً ، ثم إنى جئتُ إليه فقال لي :

لم أرك منذ أيام يا أبا هارون ! . . فقلت : وُلد لي غلامٌ ، فقال : بارك الله لك فيه ، فما سميته ؟ . . قلت : محمداً ، فأقبل نحو الأرض وهو يقول :

محمدٌ محمدٌ ، حتى كاد يلصق خده بالأرض ، ثم قال :

بنفسي وبولدي وبامي وبابوي وباهل الارض كلهم جميعاً الفداء لرسول الله (ص) ، لا تسبه ولا تضربه ، ولا تسيئ إليه ١٠. واعلم انه ليس في الارض دار فيها اسم محمد ، إلا وهي تُقدّس كل يوم .ص٣٠

★ [ أصول الكافي ٢ / ٤٩٢ ] : قال الصادق (ع) : إذا ذُكر النبي (ص) فأكثروا

الصلاة عليه ، فإنه من صلى على النبي (ص) صلاةً واحدةً ، صلى الله عليه الف صلاة في الف صف من الملائكة ، ولم يبق شيءٌ مما خلقه الله إلا صلى على العبد ، لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته ، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور ، قد برا الله منه ورسوله واهل بيته . ص٣١

★ [ أصول الكافي ٢ / 840 ] : قال رسول الله (ص) : مَن ذُكرتُ عنده فنسي أن يصلى على ، خطأ الله به طريق الجنة . ص٣١

★ [ شرح الشفاء ١ / ٦٧ ] : ولقد كنت أرى جعفر بن محمد (ع) وكان كثير الدعابة والتبسّم ، فإذا ذُكر عنده النبي (ص) اصفّر ، وما رايت يحدّث عن رسول الله (ص) إلا على طهارة ، وقد كنت اختلف إليه زماناً فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال :

إما مصلياً ، وإما صامتاً ، وإما يقرا القرآن ، ولا يتكلم فيما لا يعنيه ، وكان من العلماء والعبّاد الذين يخشون الله عزّ وجلّ . ص٣٣

★ [ العيون ص٧٧٧ ] : قال الباقر (ع) : كان رسول الله في قبة من ادم ، وقد رايت بلالاً الحبشي وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول الله (ص) فابتدره الناس ، فمن اصاب منه شيئاً تمسّع به وجهه ، ومن لم يصب منه شيئاً اخذ من يدي صاحبه فمسع به وجهه ، وكذلك فعل بفضل وضوء امير المؤمنين (ع) . ص٣٣

★ [ طب الأئمة ص٩٩ ] : قال الباقر (ع) : ما اشتكى رسول الله (ص) وجعاً قط ، إلا كان مفزعه إلى الحجامة . ص٣٣

★ [ طب الأئمة ص٩٩ ] : قال أبو ظبية : حجمت رسول الله (ص) وأعطاني ديناراً وشربت دمه ، فقال رسول الله (ص) : أشربت ؟.. قلت : نعم ، قال : وما حملك على ذلك ؟.. قلت : أتبرك به ، قال :

اخذت اماناً من الأوجاع والأسقام والفقر والفاقة ، والله ما تمسك النار ابداً . ص ٣٣ ،

باب علمه (ص) ، وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء (ع) ، ومن دفعه إليه ، وعرض الأعمال عليه ، وعرض أمته عليه ، وأنه يقدر على معجزات الأنبياء عليه وعليهم السلام

★ [ تفسير القمي ص٧٩٩ ] : قال الصادق (ع) : إِن اعمال العباد تُعرض على رسول الله (ص) كل صباح ابرارها وفجّارها ، فاحذروا فليستحي احدكم ان يُعرض على نبيه العمل القبيح. ص٤٩ ١

★ [ بصائر الدرجات ص٣٦ ] : قال الصادق (ع) : يا أبا يحيى ! . . لنا في ليالي الجمعة لشأن من الشأن ، فقلت له :

جعلت فداك ! . . وما ذلك الشان ؟ . . قال :

يُؤذن لأرواح الأنبياء الموتى ، وارواح الأوصياء الموتى ، وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم ، يُعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها ، فتطوف بها اسبوعاً ، وتصلّي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين ، ثم تُرد إلى الأبدان التي كانت فيها ، فتصبح الأنبياء والأوصياء قد مُلئوا وأعطوا سروراً ، ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير . ص١٥٢

## باب إعجاز أم المعجزات: القرآن الكريم، وفيه بيان حقيقة الإعجاز وبعض النوادر

★ [ العيون ص ٢٣٩ ]: سئل الصادق (ع): ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضةً ؟.. فقال: لان الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ، ولا لناس دون ناس ، فهو في كلّ زمان جديد ، وعند كلّ قوم غض إلى يوم القيامة . ص٢١٣

★ [ الخسرائج ص٧٤٧] : روي ان ابن ابي العوجاء وثلاثة نفر من الدهرية ، اتفقوا على ان يعارض كل واحد منهم ربع القرآن ، وكانوا بمكة عاهدوا على ان يجيئوا بمعارضته في العام القابل ، فلما حال الحول واجتمعوا في مقام إبراهيم ايضا ، قال احدهم : إني لما رايت قوله :

﴿ وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء ﴾ كففت عن المعارضة ، وقال الآخر وكذا أنا لما وجدت قوله :

﴿ فلما استياسوا منه خلصوا نجيا ﴾ آيست من المعارضة ، وكانوا يسرون بذلك إذ مرّ عليهم الصادق (ع) ، فالتفت إليهم وقرا عليهم :

﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ﴾ ، فبهتوا . ص٢١٣

#### باب جوامع معجزاته (ص) ونوادرها

★ [ الخرائج ص ۲۲۱] : كان لكلّ عضو من اعضاء النبي ( ص ) معجزة :

فمعجزة رأسه: أنَّ الغمامة ظلَّت على رأسه.

ومعجزة عينيه : انه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه .

ومعجزة اذنيه: هي أنه كان يسمع الأصوات في النوم كما يسمع في اليقظة. ومعجزة لسانه: أنه قال للظبي: من أنا ؟.. قال: أنت رسول الله.

ومعجزة يده: أنه أخرج من بين أصابعه الماء.

ومعجزة رجليه: انه كان لجابر بئر ماؤها زعاق ( اي مرّاً لا يطاق شربه ) ، فشكا إلى النبي (ص) فغسل رجليه في طشت وامر بإهراق ذلك الماء فيها ، فصار ماؤها عذباً . . . .

ومعجزة بدنه: أنه لم يقع ظلّه على الأرض ، لأنه كان نوراً ، ولا يكون من النور الظلّ كالسراج .

ومعجزة ظهره: ختم النبوة ، كان على كتفه مكتوباً: لا إله إلا الله ، محمدٌ رسول الله . ص ٢٩٩

[ المناقب ١/ ١١٠ ] : بيان : من اوضح الدلالات على نبوته (ص) استيقان كافّتهم بحدوده ، وتمكّن موجباتها في غوامض صدورهم ، حتى انهم يشتمون بالفسوق من خرج عن حدّ من حدوده ، وبالجهل من لم يعرفه ، وبالكفر من اعرض عنه ، ويقيمون الحدود ، ويحكمون بالقتل والضرب

والأسر لمن خرج عن شريعته ، ويتبرأ الأقارب بعضهم من بعض في محبته . .

وإنه (ص) بقي في نبوته نيّفاً وعشرين سنة بين ظهراني قوم ما يملك من الأرض إلا جزيرة العرب ، فاتسقت دعوته براً وبحراً منذ خمسمائة وسبعين سنة (سنة المؤلف) مقروناً باسم ربه ، يُنادى باقصى الصين والهند والترك والخزر والصقالبة والشرق والغرب والجنوب والشمال ، في كل يوم خمس مرات بالشهادتين باعلى صوت بلا أجرة ، وخضعت الجبابرة لها ، ولا تبقى لملك نوبته (أي دولته) بعد موته ، وعلى ذلك فسر الحسن ومجاهد قوله تعالى : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ ما يقول المؤذنون على المناثر ، والخطباء على المنابر .

#### قال الشاعر:

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن اشهد ومن تمام قوته انها تجذب العالم من ادنى الأرض واقصى اطرافها في كل عام إلى الحج ، حتى تخرج العذراء من خدرها ، والعجوز في ضعفها ، ومن حضرته وفاته يوصي بادائها ، وقد نرى الصائم في شهر رمضان يتلهب عطشاً حتى يخوض الماء إلى حلقه ، ولا يستطيع أن يجرع منه جرعة ، وكل يوم خمس مرات يسجدون خوفاً وتضرعاً وكذلك اكثر الشرائع ، وقد تحزّب الناس في محبته حتى يقول كل واحد : أنا على الحق ، وأنت لست على دينه . ص ٣٠٠٠

[ المناقب ١ / ١٢٥ ] : بيان : كان للنبي (ص) من المعجزات ما لم يكن لغيره من الأنبياء ، وذكر أنّ له اربعة آلاف واربعمائة واربعون معجزة ، ذكرت منها ثلاثة آلاف ، تتنوع اربعة انواع : ما كان قبله ، وبعد ميلاده ، وبعد بعشه ، وبعد وفاته ، واقواها وابقاها القرآن لوجوه :

أحمدها: أنّ معجزة كلّ رسول موافق للأغلب من احوال عصره، كما بعث الله موسى (ع) في عصر السحرة بالعصا فإذا هي تلقف، وفلق البحريبساً ، وقلب العصاحية فابهر كلّ ساحر واذلّ كلّ كافر ، وقوم عيسى (ع) اطباء فبعثه الله بإبراء الزمنى ، وإحياء الموتى بما دهش كلّ طبيب ، واذهل كلّ لبيب ، وقوم محمد (ص) فصحاء فبعثه الله بالقرآن في إيجازه وإعجازه بما عجز عنه الفصحاء ، واذعن له البلغاء ، وتبلّد فيه الشعراء ليكون العجز عنه اقهر ، والتقصير فيه اظهر .

والشاني: ان المعجز في كل قوم بحسب افهامهم ، على قدر عقولهم واذهانهم ، وكان في بني إسرائيل من قوم موسى (ع) وعيسي (ع) بلادة وغباوة ، لأنه لم يُنقل عنهم من كلام جزل او معنى بكر ، وقالوا لنبيهم حين مروا على قوم يعكفون على اصنام لهم : اجعل لنا إلها ، والعرب اصع الناس افهاما ، واحدهم اذهانا ، فخصوا بالقرآن بما يدركونه بالفطنة دون البديهة ، لتخص كل امة بما يشاكل طبعها .

والشالث: أنّ معجز القرآن ابقى على الأعصار، وأنشر في الأقطار، وما دام إعجازه فهو احجّ، وبالاختصاص احقّ، فانتشر ذلك بعده في اقطار العالم شرقاً وغرباً، قرناً بعد قرن، وعصراً بعد عصر، وقد انقرض القوم وهذه سنة سبعين وخمسمائة من مبعثه، فلم يقدر احد على معارضته. ص٢٠٢٠

باب ما ظهر له (ص) شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية والغرائب العلوية ، من انشقاق القمر ، ورد الشمس وحبسها الله (ص) حتى انشق البيان ٩ / ١٨٦] : انشق القمر على عهد رسول الله (ص) حتى صار فرقتين : على هذا الجبل ، وعلى هذا الجبل . . فقال انساس : سحرنا محمد ، فقال رجل :

إن كان سيحركم فلم يسحر الناس كلهم . ص٣٤٨

★ [ المناقب ١ / ٩٢ ] : كان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان ، واكلوا الميتة والعظام ، ثم جاؤا إلى النبي (ص) وقالوا : يا محمد 1.. جئت تامر بصلة الرحم وقومُك قد هلكوا ، فسال الله تعالى لهم الخصب والسعة ، فكشف الله عنهم ثم عادوا إلى الكفر . ص٣٥٧

## باب معجزاته (ص) في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له وتكلمها معه

★ [ المناقب ١ / ٨٠ ] : قال السجاد (ع) : كان النبي (ص) يخطب بالمدينة إلى بعض الأجذاع ، فلما كثر الناس واتخذوا له منبراً وتحوّل إليه حنّ كما تحنّ الناقة ، فلما جاء إليه والتزمه كان يئنّ أنين الصبى الذي يسكت .

وفي رواية : فاحتضنه رسول الله (ص) ، فقال : لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة.

وفي رواية : فدعاه النبي ( ص) فأقبل يخد الأرض والتزمه ، وقال : عد إلى مكانك ، فمر كاحد الخيل .

وفي رواية: قال النبي (ص): اسكن اسكن ، إن تشا غرستُك في الجنة فياكل منك الصالحون ، وإن تشا أعيدك كما كنت رطباً ، فاختار الآخرة على الدنيا. ص ٣٨٠

## باب ما ظهر من إعجازه (ص) في الحيوانات بأنواعها ، وأخبارها بحقيته

★ [ إعلام الورى ص١٦ ]: من معجزاته (ص) حديث الغار ، وأنه (ص) لما آوى إلى غار بقرب مكة يعتوره النزّال ، وياوي إليه الرعاء ، متوجّهة إلى الهجرة ، فخرج القوم في طلبه فعمّى الله أثره وهو نصب أعينهم ، وصدّهم عنه ، واخذ بأبصارهم دونه ، وهم دهاة العرب ، وبعث سبحانه العنكبوت ، فنسجت في وجه النبي (ص) فسترته وآيسهم ذلك من الطلب فيه ، وفي ذلك

يقول السيد الحميري في قصيدته المعروفة بالمذهبة:

حتى إذا قصدوا لباب مغاره صنع الإله له فسقال فريقهــــم ميلوا وصدّهم المليك ومن يرد

الفوا عليه نسج غزل العنكب ما في المغار لطالب من مطلب عنه الدفاع مليكه لا يعطب

وبعث الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار ، فاقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم وهراواهم وسيوفهم حتى إذا كانوا من النبي بقدر اربعين ذراعا ، تعجّل رجلٌ منهم لينظر من في الغار فرجع إلى اصحابه.

فقالوا له: ما لك لا تنظر في الغار؟.. فقال: رايت حمامتين بفم الغار فعلمت أن ليس فيه احدٌّ ، وسمع النبي (ص) ما قال ، فدعا لهنَّ النبي (ص) وفرض جزاءهن ، فانحدرن في الحرم . ص٣٩٣

★ [ أمالي الطوسي ص٧٩ ] : خرجنا جماعة من الصحابة في غزاة من الغزوات مع رسول الله (ص) حتى وقفنا في مجمع طرق ، فطلع اعرابي بخطام بعير حتى وقف على رسول الله ، وقال :

السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ! . . فقال له رسول الله (ص) : وعليك السلام ، قال : كيف اصبحت بابي أنت وأمي يا رسول الله ؟ ! . . قال له: احمد الله إليك ، كيف اصبحت ؟..

كان وراء البعير الذي يقموده الاعرابي رجلٌ فقال: يا رسول الله ! . . إنّ هذا الأعرابي سرق البعير ، فرغا البعير ساعة وانصت له رسول الله (ص) يستمع رغاءه ، ثم أقبل رسول الله على الرجل فقال:

انصرف عنه ، فإنّ البعير يشهد عليك انك كاذب ، فانصرف الرجل واقبل رسول الله (ص) على الاعرابي فقال: أي شيء قلت حين جئتني ؟ . . قال: قلت :

اللهم صلَّ على محمد حتى لا تبقى صلاة . . اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى بركة .. اللهم سلّم على محمد حتى لا يبقى سلام .. اللهم ارحم محمداً حتى لا تبقى رحمة . فقال رسول الله (ص): إنى اقول ما لي ارى البعير ينطق بعذره ؟! . . وارى الملائكة قد سدّوا الأفق ؟١. ص٣٩٧

★ [ المناقب ١ / ٨٣ ] : جاء اعرابي إلى النبي (ص) وفي يده ضبّ فقال :

يا محمد ! . . لا اسلم حتى تسلم هذه الحيّة ، فقال النبي (ص) :

من ربك ؟ . . فقال : الذي في السماء ملكه ، وفي الأرض سلطانه ، وفي البحر عجائبه ، وفي البرّ بدائعه ، وفي الارحام علمه ، ثم قال : يا ضبّ مَن انا ؟ . . قال: انت رسول ربِّ العالمين ، وزين الخلق يوم القيامة اجمعين ، وقائد الغرِّ المحجّلين ، قد افلح من آمن بك وأسعد . . فقال الأعرابي :

اشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنّ محمداً رسول الله ، ثم ضحك وقال : دخلتُ عليك وكنتَ ابغض الخلق إلى ، واخرج وانت احبّهم إلى ، فلما بلغ الأعرابي منزله استجمع اصحابه واخبرهم بما راى ، فقصدوا نحو النبي (ص) باجمعهم ، فاستقبلهم النبي (ص) ، فانشأ الأعرابي :

الا يا رسول الله إنك صادق فبوركت مهديًا وبوركت هادياً شرعت لنا دين الحنيفي بعدما عندنا كامثال الحمسير الطواغيا فيا خير مدعو ويا خير مرسل إلى الإنسس ثم الجن لبيك داعيا اتيت ببرهان من الله واضعح فاصبحت فينا صادق القول راضيا فبوركت في الأقوام حيا وميناً وبوركت مولوداً وبوركت ناشيا

210,0

## المنتقى من الجزء الثامن عشر : كتاب تاريخ محمد (ص)

## باب معجزاته في استجابة دعائه في إحياء الموتى ، والتكلُّم معهم وشفاء المرضى وغيرها زائدا عما تقدم في باب الجوامع

★ [ مجالس المفيد ص١٨٧ ، أمالي الطوسي ص٥٥ ] : قال على (ع) : دعاني النبي (ص) وانا أرمد العين ، فتفل في عيني ، وشدّ العمامة على رأسي وقال : " اللهم! . . اذهب عنه الحرّ والبرد " فما وجدت بعدها حرّاً ولا برداً . ص٤ ★ [ بصائر الدرجات ص٧٧ ] : دخلت على الصادق (ع) فالطفني ، وقال : إنَّ

رجلاً مكفوف البصر اتى النبي (ص) ، فقال : يا رسول الله ! . . ادع الله أن يردّ على بصري ، فدعا الله فرد عليه بصره ، ثم أتاه آخر فقال:

يا رسول الله ادع الله لي أن يردّ على بصري ، فقال : الجنة أحب إليك أو يردّ عليك بصرك ؟ . . قال :

يا رسول الله ! . . وإنّ ثوابها الجنة ؟ . . فقال : الله أكرم من أن يبتلي عبده المؤمن بذهاب بصره ، ثم لا يثيبه الجنة . ص٥

★ [ بصائر الدرجات ص٨٢ ] : قال الصادق (ع) : لما ماتت فاطمة بنت اسد أم أمير المؤمنين ، جاء على إلى النبي (ص) ، فقال له رسول الله (ص) :

يا أبا الحسن ما لك ؟! . . قال : أمي ماتت ، فقال النبي (ص) : وأمي والله ، ثم بكي ، وقال : وا اماه ! . . ثم قال لعلى (ع) :

هذا قميصي فكفِّنها فيه ، وهذا ردائي فكفِّنها فيه ، فإذا فرغتم فآذنوني . فلما أخرجت صلّى عليها النبي (ص) صلاة لم يصلّ قبلها ولا بعدها على احد مثلها ، ثم نزل على قبرها فاضطجع فيه ، ثم قال لها :

يا فاطمة ! . . قالت : لبيك يا رسول الله ! . . فقال :

: ۱۸ ج

فهل وجدت ما وعد ربك حقا ؟ . . قالت : نعم ، فجزاك الله خيرا ، وطالت مناجاته في القبر . .

فلما خرج قيل: يا رسول الله 1.. لقد صنعت بها شيئا في تكفينك إياها ثيابك، ودخولك في قبرها، وطول مناجاتك وطول صلاتك، ما رايناك صنعته باحد قبلها، قال:

امًا تكفيني إِياها فإني لما قلت لها: يُعرض الناس يوم يحشرون من قبورهم ، فصاحت وقالت: واسواتاه !.. فلبستها ثيابي ، وسالت الله في صلاتي عليها ان لا يبلى اكفانها حتى تدخل الجنة ، فاجابني إلى ذلك ..

واما دخولي في قبرها فإني قلت لها يوما : إنّ الميت إذا أدخل قبره وانصرف الناس عنه دخل عليه ملكان : منكر ونكير فيسالانه ، فقالت : واغوثاه بالله ا . . فما زلت اسال ربي في قبرها حتى فتح لها باباً من قبرها إلى الجنة ، وجعله روضةً من رياض الجنة . ص٧

★ [ الخرائج ] : روي أنّ شابا من الأنصار كان له أم عجوز عمياء ، وكان مريضاً فعاده رسول الله (ص) فمات ، فقالت :

اللهم! . . إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني على كلّ شدة ، فلا تحملن على هذه المصيبة ، قال أنس :

فما برحنا إلى أن كُشف الثوب عن وجهه ، فطعم وطعمنا . ص٩

★ [ اخرائج ] : روي أنّ النبي ( ص ) لما قدم المدينة وهي أوبا أرض الله ، فقال : اللهم! . . حبّب إلينا المدينة كما حبّبت إلينا مكة ، وصحّحها لنا ، وبارك لنا في صاعها ومّدّها ، وانقل حمّاها إلى الجحفة . ص٩

★ [ الخرائج ] : روي أنه دعا لأنس لما قالت أمه أم سليم : ادع له فهو خادمك ، قال : " اللهم!.. أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته " ، قال أنس : أخبرني بعض ولدي أنه دفن من ولده أكثر من ماثة . ص١١

★ [ المناقب ١ / ٧٤ ، الخرائج ] : استسقى النبي (ص) فاتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها ، فقال : اللهم جمّله ، قال :

فـرايته بعـد ثـلاث وتسعين سـنة ، ما في راسـه ولحيته شـعرة بيضاء. ص١١

★ [ الخرائج ] : روى أنّ النابغة الجعدى أنشد رسول الله (ص) قوله :
 بلغنا السماء عزّة وتكرّما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال: إلى اين يا بن ابي ليلى ؟!.. قال: إلى الجنة يا رسول الله!.. قال: احسنت لا يفضض الله فاك .. قال الراوي: فرايته شيخاً له مائة وثلاثون سنة واسنانه مثل ورق الاقحوان نقاءً وبياضاً ، قد تهدم جسمه إلا فاه . ص١١

★ [ الخسرائج ] : روي أنّ النبي (ص) خرج ، فعرضت له امرأة فقالت : يا رسول الله ! . . إني امرأة مسلمةٌ ومعي زوج في البيت مثل المرأة ، قال : فادعي زوجك فدعته ، فقال لها : أتبغضينه ؟ . . قالت : نعم ، فدعا النبي (ص) لهما ووضع جبهتها على جبهته وقال :

اللهم!.. ألّف بينهما ، وحبّب احدهما إلى صاحبه ، ثم كانت المراة تقول بعد ذلك : ما طارف ولا تالد ولا والد احب إليّ منه ، فقال النبي (ص) : اشهد أني رسول الله . ص ١١

★ [ المناقب ١ / ٧٤ ، الخرائج ] : قال علي (ع) : بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن ، فقلت : بعثنني يا رسول الله ، وإنا حدث السن لا أعلم بالقضاء ، قال : انطلق فإنّ الله سيهدي قلبك ، ويثبّت لسانك ، قال علي (ع) : فما شككت في قضاء بين رجلين. ص١٢

★ [ الخرائج ] : قال رجل : يا رسول الله ! . . إني بحيلٌ حبانٌ نؤومٌ فادع لي ، فدعا الله أن يُذهب حبنه ، وأن يُسخي نفسه ، وأن يُذهب كثرة نومه ، فلم يُر اسخى نفساً ، ولا أشد باساً ، ولا أقلّ نوماً منه . ص١٣٥

★ [ الخرائج ] : روي أنّ أعرابيا قال : يا رسول الله !.. هلك المال ، وجاع العيال ، فادع الله لنا ، فرفع (ص) يده وما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ، ثم لم ينزل عن منبره حتى راينا المطريتحادر على لحيته ، فمُطرنا إلى الجمعة ، ثم قام أعرابي فقال : تهدّم البناء فادع ، فقال : حوالينا ولا علينا ،

: ۱۸ ج

فما كان يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرّجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة ، وسال الوادي شهرا ، فضحك رسول الله (ص) فقال :

لله درّ ابي طالب ١.. لو كان حيا قرّت عيناه . ص١٤

★ [ المناقب ٧٧/١] : كتب النبي (ص) إلى بني حارثة بن عمرو يدعوهم إلى الإسلام ، فأخذوا كتاب النبي (ص) فغسلوه ورقعوا به اسفل دلوهم ، فقال النبي (ص) : ما لهم أذهب الله عقولهم ! . . فقال : فهم أهل رعدة وعجلة وكلام مختبط وسفه . ص١٦

★ [ المناقب ١ / ٧٧ ] : سُقى النبي (ص) لبنا فقال : اللهم! . . أمتعه بشبابه ، فمرّت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء . ص١٧

★ [ المناقب ٧٢/١] : مرّ النبي (ص) بعبد الله بن جعفر ، وهو يصنع شيئاً من طين من لعب الصبيان ، فقال : ما تصنع بهذا ؟.. قال : أبيعه ، قال ما تصنع بهذا ؟.. قال : أشتري رطباً فآكله ، فقال له النبي (ص) :

"اللهم بارك له في صفقة يمينه ا.. " فكان يقال : ما اشترى شيعًا قط إلا ربح فيه ، فصار امره إلى ان يمثّل به ، فقالوا : عبد الله بن جعفر الجواد ، وكان اله بن المدينة يتداينون بعضهم من بعض ، إلى ان ياتي عطاء عبد الله بن جعفر . ص١٨

★ [ المناقب ١ / ٧٧ ] : سمع النبي (ص) في مسيره إلى خيبر سوق (حداء)
 عامر بن الأكوع بقوله :

لا هم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلّينا فقال (ص): يرحمه الله ، قال رجل: وجبتْ يا رسول الله ! . . لولا امتعتنا به ، وذلك أنّ النبي (ص) ما استغفر قطّ لرجل يخصّه إلا استشهد . ص١٩

## باب معجزاته (ص) في كفاية شر الأعداء

★ [ الخرائج ] : كان(ص) يصلّي مقابل الحجر الأسود ، ويستقبل بيت المقدس ويستقبل الكعبة ، فلا يُرى حتى يفرغ من صلاته ، وكان يستتر بقوله :

﴿ وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ﴾ ، وبقوله : ﴿ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم ﴾ ، وبقوله : ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ﴾ ، وبقوله : ﴿ ارايت من اتخذ إلهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ﴾ . ص٥٥

★ [ المناقب ٢ / ٦٣ ] : إِنَّ قريشاً اجتمعوا في الحجر ، فتعاقدوا باللآت والعزَّى ومناة لو راينا محمداً لقمنا مقام رجل واحد ولنقتلنه ، فدخلت فاطمة (ع) على النبي (ص) باكيةً وحكت مقالهم .

فقال: يا بنية !.. احضري لي وضوءاً ، فتوضا ثم خرج إلى المسجد ، فلما راوه قالوا: ها هو ذا ، وخفضت رؤوسهم ، وسقطت اذقانهم في صدورهم ، فلم يصل إليه رجلٌ منهم ، فاخذ النبي (ص) قبضة من التسراب فحصبهم ( اي رماهم ) بها وقال: شاهت الوجوه ( اي قبحت ) ، فما اصاب رجلاً منهم إلا قُتل يوم بدر . ص ٢٠

★ [ المناقب ١ / ٧١ ] : نظر النبي (ص) إلى زهير بن ابي سلمى وله مائة سنة فقال : " اللهم! . . اعذني من شيطانه " فما لاك بيتاً حتى مات . ص٦٨
 ★ [ مجمع البيان ، ١ / ٥٩٨ ] : قال الصادق (ع) : جاء جبرائيل (ع) إلى النبي (ص) وهو شاك ، فرقاه بالمعودتين ، و ﴿ قل هو الله احد ﴾ ، وقال : بسم الله ارقيك ، والله يشفيك من كل داء يؤذيك ، خذها فلتهنيك . ص٧٧

# باب معجزاته (ص) في استيلائه على الجن والشياطين ، وإيمان بعض الجن به

★ [ السعلل ص٥٥ ] : كنا بمنى مع رسول الله (ص) إذ بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرع ، فقلنا : يا رسول الله ما احسن صلاته ؟!.. فقال (ص) : هو الذي اخرج أباكم من الجنة ، فمضى إليه علي (ع) غير مكترث ، فهزه هزة ادخل اضلاعه اليمنى في اليسرى ، واليسرى في اليمنى ، ثم قال :

لاقتلنّك إن شاء الله .. فقال: لن تقدر على ذلك إلى اجل معلوم من عند ربي ، ما لك تريد قتلي ؟.. فو الله ما ابغضك احد الا سبقت نطفتي إلى رحم امه قبل نطفة ابيه ، ولقد شاركت مبغضيك في الاموال والاولاد ، وهو قول الله عزّ وجلّ في محكم كتابه: ﴿ وشاركهم في الاموال والاولاد ﴾ . ص٨٩

#### باب معجزاته في إخباره (ص) بالمغيبات ، وفيه كثير مما يتعلق بباب إعجاز القرآن

★ [قصص الأنبياء]: كان رسول الله (ص) يوماً جالساً ، فاطلع عليه علي (ع) مع جماعة ، فلما رآهم تبسّم ، قال: جئتموني تسالوني عن شيء إن شئتم اعلمتكم بما جئتم ، وإن شئتم تسالوني ، فقالوا:

بل تخبرنا يا رسول الله ! . . قال : جئتم تسالونني عن الصنائع لمن تحق ؟ . . فلا ينبغي أن يصنع إلا لذي حسب أو دين . .

وجئتم تسالونني عن جهاد المرأة ، فإن جهاد المرأة حسن التبعّل لزوجها . . وجئتم تسالونني عن الأرزاق من اين ؟ . . أبى الله أن يرزق عبده إلا من حيث

لا يعلم ، فإنّ العبد إذا لم يعلم وجه رزقه كثر دعاؤه . ص١٠٧

★ [قصص الأنبياء]: قال الصادق (ع): اتّي النبي (ص) باسارى ، فامر بقتلهم ما خلا رجلًا من بينهم ، فقال الرجل: كيف اطلقت عني من بينهم ؟.. فقال:

اخبرني جبرائيل عن الله - تعالى ذكره - انّ فيك خمس خصال يحبّه الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك ، والسخاء ، وحُسن الخلق ، وصدق اللسان ، والشجاعة ، فاسلم الرجل وحسُن إسلامه . ص١٠٨٠

★ [ الخبرائج ] : من معجزاته (ص) : احتجم النبي (ص) فأخذتُ الدم الأهريقه ، فلما برزتُ حسوتُه ، فلما رجعت قال : ما صنعتَ ؟ . . قلت : جعلته في أخفى مكان ، قال : الفاك شربت الدم ؟ . . ثم قال : ويل للناس منك ، وويلٌ لك من الناس . ص١١٣

★ [ الخسرائج ] : روي لما اقبلت عائشة مياه بني عامر ليلاً ، نبّحتها كلاب الحواب ، قالت : ما اظنني إلا راجعة ، ردّوني . . إنّ رسول الله (ص) قال لنا ذات يسوم : كيف بإحداكن إذا نبح عليها كلاب الحواب ؟ . . ص ١١٣

★ [ الخرائج ] : من معجزاته (ص) : انه (ص) قال : أخبرني جبراثيل أنّ ابني الحسين يُقتل بعدي بأرض الطّف ، فجاءني بهذه التربة فأخبرني أن فيها مضجعه . ص١١٣٠

 ★ [ الخــرائج ] : من معجزاته : ان ام سلمة قالت : كان عمّار ينقل اللّبن بمسجد الرسول ، وكان (ص) يمسح التراب عن صدره ويقول :

تقتلك الفئة الباغية . ص١١٣

★ [ الخرائج ] : من معجزاته : ان النبي (ص) قستم يوما قسما ، فقال رجل من تميم : إعدل ! . . فقال : ويحك ومن يعدل إذا لم اعدل ؟! . . قبل : نضرب عنقه ؟ . . قال :

لا ، إن له اصحاباً يحقر احدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، رئيسهم رجل ادعج ، إحدى ثديبه مثل ثدى المراة . .

قال أبو سعيد : إني كنت مع علي حين قتلهم فالتمس في القتلى بالنهروان ، فأتى به على النعت الذي نعته رسول الله (ص). ص١١٣٥

★ [ الخسرائج ] : روى ان رجلاً جاء إلى النبي ( ص ) فقال : ما طعمت طعاما
 منذ يومين ، فقال : عليك بالسوق ، فلما كان من الغد دخل ، فقال :

يا رسول الله !.. اتيت السوق امس فلم اصب شيئاً ، فبت بغير عشاء ، قال : فعليك بالسوق ، فاتى بعد ذلك ايضاً فقال (ص) : عليك بالسوق ، فانطلق إليها فإذا عير قد جاءت وعليها متاع فباعوه ففض لبدينار ، فاخذه الرجل وجاء إلى رسول (ص) ، وقال : ما اصبت شيئا ، قال :

هل اصبت من عير آل فلان شيئا ؟ . . قال : لا ، قال :

بلى ، ضرب لك فيها بسهم وخرجت منها بدينار ، قال : نعم ، قال : فما حملك على أن تكذب ؟ . .

قال : اشهد انك صادق ، ودعاني إلى ذلك إرادة ان اعلم اتعلم ما يعمل الناس ، وان ازداد خيراً إلى خير ، فقال له النبي (ص) :

صدقت ، من استغنى اغناه الله ، ومن فتح على نفسه باب مسالة فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر لا يسد ادناها شيء ، فما رئي سائلاً بعد ذلك اليوم ، ثم قال : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، اي لا يحل له ان ياخذها وهو يقدر ان يكف نفسه عنها . ص١١٥

★ [ الخسرائج ] : روي أنّ رسول الله (ص) لقي في غزوة ذات الرقاع رجلاً من محارب يقال له عاصم ، فقال له : يا محمد اتعلم الغيب ؟!.. قال : لا يعلم الغيب إلا الله ، قال : والله لجملى هذا احبّ إلى من إلهك ، قال :

لكن الله أخبرني من علم غيبه ، انه تعالى يبعث عليك قرحةً في مسبل لحيتك حتى تصل إلى دماغك فتموت والله إلى النار ، فرجع فبعث الله قرحةً فاخذت في لحيته حتى وصل إلى دماغه ، فجعل يقول :

لله درّ القرشيّ ، إن قال بعلم أو زجر أصاب . ص١١٨

نسیت . ص۱۲۳

★ [ الخسرائع ص ٢٧٠] : روي ان النبي (ص) كان يوماً جالساً وحوله علي وفاطمة والحسن والحسين (ع) ، فقال لهم : كيف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم شتى ؟.. فقال الحسين (ع) : انموت موتاً او نُقتل قتلاً ؟.. فقال : بل تُقتل يا بني ظلماً !.. ويُقتل اخوك ظلماً ، ويُقتل ابوك ظلماً ، وتُشرّد ذراريكم في الأرض ، فقال الحسين (ع) : ومن يقتلنا ؟.. قال : شرار الناس ، قال : فهل يزورنا احد يلا ؟.. قال : نعم ، طائفة من امتي ، يريدون بزيارتكم بري وصلتي ، فإذا كان يوم القيامة جئتهم واخلصهم من اهواله . ص١٢١ برسول الله (ص) يقول : إنك تقاتلني وانت ظالم ؟.. قال : بلى ، ولكني رسول الله (ص) يقول : إنك تقاتلني وانت ظالم ؟.. قال : بلى ، ولكني

- ★ [ إعـــلام الورى ص ٢٠٠ ] : عن ابي البختري ان عمّــاراً أتي بشربة من لبن فضحك ، فقيل له : ما يضحكك ؟ . . قال : إنّ رسول الله (ص) اخبرني وقـــال : هو آخر شراب اشربه حين اموت . ص١٢٣٥
- ★ [ إعلام الورى ص ٢٠]: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك على قتل أهل عذراء حجر واصحابه ؟.. فقال: يا أم المؤمنين!.. إني رأيت قتله م صلاحاً للأمة ، وبقاءهم فساداً للأمة ، فقالت: سمعت رسول الله (ص) قال: سيُقتل بعذراء ناسٌ يغضب الله لهم وأهل السماء. ص ٢٤٥
- ★ [ إعلام الورى ص ٢٠ ]: خرج رسول الله (ص) في سفر من أسفاره ، فلما مرّ بحرّة زهرة ، وقف فاسترجع فساء ذلك من معه ، وظنّوا أنّ ذلك من أسر سفرهم ، فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله !.. ما الذي رايت ؟.. فقال رسول الله : أما إنّ ذلك ليس من سفركم ، قالوا : فما هو يا رسول الله ؟..
- قال: يُقتل بهذه الحرّة خيار أمتي بعد أصحابي ، قال أنس بن مالك: قُتل يوم الحرّة سبعمائة رجل من حملة القرآن ، فيهم ثلاثة من أصحاب النبي (ص) ، وكان الحسن يقول: لما كان يوم الحرّة قُتل أهل المدينة حتى كاد لا ينفلت أحد ، وكان فيمن قُتل ابنا زينب ربيبة رسول الله (ص) ، وهما ابنا زمعة بن عبد الله بن الأسود. ص ١٢٦٨
- ★ [ إعلام الورى ص ٢٠] : ومن ذلك قوله في الوليد بن يزيد الأوزاعي ، وُلد لأخي أمّ سلمة من أمها غلامٌ فسمّوه الوليد ، فقال النبي (ص) : تسمون بأسماء فراعنتكم ، غيّروا اسمه فسمّوه عبد الله فإنه سيكون في هذه الأمة رجل يُقال له الوليد ، لهو شرّ لامتي من فرعون لقومه ، فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك ، ثم راينا أنه الوليد بن يزيد . ص٢٦ ١
- ★ [ روضة الكافي ٢٢١]: قال الصادق (ع): إِنَّ رسول الله (ص) ضلت ناقته ، فقال الناس فيها: يخبرنا عن السماء ولا يخبرنا عن ناقته ، فهبط عليه جبرائيل (ع) فقال: يا محمد!.. ناقتك في وادي كذا وكذا ، ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا ، فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال:

يا ايها الناس !.. اكثرتم علىّ في ناقتي ، الا وما اعطاني الله خيراً مما اخذ مني ، الا وإنّ ناقتى في وادي كنذا وكذا ملفوفٌ خطامها بشجرة كذا وكذاً . . فابتدرها الناس فوجدوها كما قال رسول الله (ص) . ص١٢٩

★ [ المناقب ١ / ٩٣ ] : وذكر (ص) يوما زيد بن صوحان فقال : زيد ومسا زيد ؟ . . يسبقه عضو منه إلى الجنة ، فقُطعت يده في يوم نهاوند في سبيل الله ، وقال (ص): إنكم ستفتحون مصر ، فإذا فتحتموها فاستوصوا بالقبط خيـراً ، فإنَّ لهم رحـماً وذمّةً ، يعني انَّ أم إبراهيم منهم . ص١٣١

★ [ المناقب ١ /٩٣ ] : أتى سائل إلى النبي (ص) وساله شيئاً فامره بالجلوس ، فاتاه رجلٌ بكيس ووضع قبله وقال: يا رسول الله ١.. هذه اربعمائة درهم اعطه المستحق ، فقال (ص) : يا سائل ! . . خذ هذه الأربعمائة دينار ، فقال صاحب المال : يا رسول الله 1 . . ليس بدينار وإنما هو درهم . .

فـقـال (ص): لا تكذَّبني فإنَّ الله صدَّقني ، وفتـح رأس الكيس ، فإذا هو دنانير ، فعجب الرجل وحلف أنه شحنها من الدراهم ، قال : صدقت ، ولكن لما جرى على لساني الدنانير ، جعل الله الدراهم دنانير . ص١٣٨

★ [ المناقب ١ / ٩٣ ] : قال ابو شهم : مرّت بي جارية بالمدينة فاخذت بكشحها (اي ما بين السرة ووسط الظهر) ، وأصبح الرسول (ص) يبايع الناس ، فأتيته فلم يبايعني ، فقال :

صاحب الجنبذة ! . . ( اي تامة القصب او ثقيلة الوركين ) ، قلت : والله لا أعود ، فبايعنى . ص١٣٩

★ [ المناقب ١١٣/١ ] : قال ابو سفيان في فراشه مع هند : العجب يُرسل يتيمُ ابي طالب ولا أُرسل! . . : فقص عليه النبي (ص) من غده ، فهم أبو سفيان بعقوبة هند لإفشاء سرّه ، فأخبره النبي (ص) بعزمه في عقوبتها ، فتحيّر أبو سفیان.ص ۱۶۰

★ [ المناقب ١ / ١٢١ ] : حكى العقبي انّ ابا أيوب الأنصاري رُثي عند خليج قسطنطينية ، فسُئل عن حاجته ، قال : امّا دنياكم فلا حاجة لي فيها ، ولكن إِن متّ فقدموني ما استطعتم في بلاد العدو ، فإني سمعت رسول الله (ص) يقول : يُدفن عند سور القسطنطينية رجلٌ صالحٌ من اصحابي ، وقد رجوت ان اكونه ، ثم مات ، فكانوا يجاهدون والسرير يُحمل ويُقدَم . .

فارسل قيصر في ذلك ، فقالوا : صاحب نبينًا ، وقد سالنا ان ندفنه في بلادك ، ونحن منفّذون وصيته ، قال : فإذا وليتم اخرجناه إلى الكلاب ، فقالوا : لو نُبش من قبره ما تُرك بارض العرب نصراني إلا قُتل ، ولا كنيسة إلا هُدمت ، فبني على قبره قبة يُسرج فيها إلى اليوم ، وقبره إلى الآن يُزار في جنب سور القسطنطينية . ص ١٤٣٠

★ [ ثواب الأعمال ص ٢٤٤ ] : قال رسول الله (ص) : سيأتي على امتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ، ولا من الإسلام إلا اسمه ، يُسمّون به وهم ابعد الناس منه ، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى ، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود . ص ٢٤١

# باب المبعث وإظهار الدعوة وما لقي (ص) من القوم ، وما جرى بينه وبينهم ، وجمل أحواله إلى دخول الشعب وفيه إسلام حمزة –وأحوال كثير من أصحابه وأهل زمانه

★ [ مجمع البيان ٢٠٩/٧ ] : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَانْدُر عَشَيْرَتُكُ الْقُورِينَ ﴾ ، صعد رسول الله (ص) على الصفا فقال : يا صباحاه ! . . فاجتمعت إليه قريش فقالوا : ما لك ؟ . . فقال :

ارايتكم إن اخبرتكم ان العدو مصبحكم او ممسيكم ما كنتم تصدقونني ؟ . . قالوا : بلى ، قال : فإني نذير لكم بين يدي عداب شديد ، قال ابو لهب تبا لك ، الهذا دعوتنا جميعا ؟ ا . . فانزل الله تعالى : ﴿ تبت يدا ابي لهب ﴾ إلى آخر السورة . ص ١٦٤

★ [ العلل ص ٦٨ ] : قال علي (ع) : لما نزلت : ﴿ وانذر عشيرتك الاقربين ﴾
 أي رهطك المخلصين ، دعا رسول الله (ص) بني عبد المطلب ، وهم إذ ذاك

اربعون رجلا يزيدون رجلاً او ينقصون رجلاً ، فقال : ايكم يكون اخي ووارثي ووزيري ووصيي وخليفتي فيكم بعدي ؟ . .

فعرض عليهم ذلك رجلاً رجلاً كلهم يابى ذلك حتى اتى علي ، فقلت : انا يا رسول الله ! . . فقال : يا بني عبد المطلب ! . . هذا اخي ووارثي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي ، فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض ، ويقولون لابى طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغلام . ص١٧٩

★ [قصص الأنبياء]: كان قريش يجدّون في اذى رسول الله (ص)، وكان اشد الناس عليه عمّه ابولهب، فكان (ص) ذات يوم جالساً في الحجر، فبعثوا إلى سلى الشاة (أي جلدة يكون ضمنها الولد في بطن أمه)، فالقوه على رسول الله (ص)، فاغتمّ من ذلك، فجاء إلى ابي طالب فقال: ياعمّ !.. كيف حُسبَى فيكم ؟.. قال: وما ذاك يا بن اخ؟!..

قال: إِنَّ قريشا القواعليّ السلى ، فقال لحمزة: خذ السيف ، وكانت قريش جالسة في المسجد ، فجاء أبو طالب ومعه السيف ، وحمزة ومعه السيف ، فقال: أمرّ السلى على سبالهم ، فمن أبى فاضرب عنقه ، فما تحرّك أحد حتى أمرّ السلى على سبالهم ، ثم التفت إلى رسول الله (ص) وقال: يا بن أخ ا... هذا حَسُبك منا وفينا. ص١٨٧

★ [ إعلام الورى ص٣٦]: اتيت رسول الله (ص) وهو متوسد بُرده في ظلّ الكعبة ، وقد لقينا من المشركين شدّة شديدة ، فقلت : يا رسول الله ! . . الا تدعو الله لنا ؟ . . فقعد وهو محمّر وجهه فقال :

إن كان من كان قبلكم ليمشط احدهم بامشاط الحديد مادون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويُوضع المنشار على مفرق راسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه ، وليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه . ص ٢١٠ الله [علام الورى ص ٣١] : مر رسول الله (ص) بعمار وأهله وهم يُعلنبون في الله ، فقال : ابشروا آل عمار! . فإن موعد كم الجنة . ص ٢١٠

★ [ النهج ١ / ٧٤ ] : قال علي (ع) : إِنَّ الله سبحانه بعث محمداً (ص) نذيراً للعالمين ، وأميناً على التنزيل ، وأنتم معشر العرب ! . . على شرّ دين وفي شرّ دار ، منيخون بين حجارة خشن وحيات صمّ ، تشربون الكدر ، وتأكلون الجشب ، وتسفكون دماءكم ، وتقطعون ارحامكم ، الاصنام فيكم منصوبة ، والآثام بكم معصوبة . ٣٢٦٠

★ [ تفسير الفرات ص٥٨]: سالت الصادق (ع): إنبي أؤم قومي فأجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ؟.. قال: نعم، حق ما جهر به، قد جهر ببها رسول الله (ص)، ثم قال: إنّ رسول الله (ص) كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فإذا قام من الليل يصلي جاء أبو جهل والمشركون يستمعون قراءته، فإذا قال:

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ، وضعوا أصابعهم في آذانهم وهربوا ، فإذا فرغ من ذلك جاؤا فاستمعوا .

وكان ابو جهل يقول: إنّ ابن ابي كبشة ليردد اسم ربه ، إنه ليحبّه!.. فقال الصادق (ع): صلحق وإن كان كذوباً ، قال: فانزل الله: ﴿ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفورا ﴾ ، وهو بسم الله الرحمن الرحيم . ص٢٣٩

★ [ إعلام الورى ص ١٩ ] : روى أنّ أبا جهل عاهد الله أن يفضخ رأسه (ص) بحجر إذا سبجد في صلاته ، فلما قام رسول الله (ص) يصلي وسجد وكان إذا صلى صلى بين الركنين : الأسود واليماني ، وجعل الكعبة بينه وبين الشام – احتمل أبو جهل الحجر ، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منتقعاً (أي متغيراً) لونه ، مرعوباً قد يبست يداه على حجره ، حتى قدف الحجر من يده .

وقام إليه رجالٌ من قريش ، فقالوا : ما لك يا أبا الحكم ؟ . . قال : عرض لي دونه فحلٌ من الإبل ، ما رأيت مثل هامته وقصرته ولا أنيابه لفحل قط ، فهم أن يأكلني . ص ٢٤٠

اجـ ١٨ :

★ [ المنتقى في مولد المصطفى ] : في السنة الخامسة من نبوته (ص) توفيت سمية بنت حباط مولاة ابي حذيفة بن المغيرة ، وهي ام عمّار بن ياسر ، اسلمت بمكة قديما ، وكانت مّن تُعذّب في الله لترجع عن دينها فلم تفعل ، فمرّ بها ابو جهل فطعنها في قلبها فماتت ، وكانت عجوزاً كبيرة ، فهي اول شهيدة في الإسلام . ص٢٤١

★ [ المنتقى في مولد المصطفى - الباب ٤] : ولما انزل الله تعالى : ﴿ فاصدع بما تُؤمر وأعرض عن المشركين ﴾ قام رسول الله (ص) على الصفا ونادى في آيام الموسم : يا آيها الناس ! . . إني رسول الله ربّ العالمين ، فرمقه الناس بابصارهم - قالها ثلاثاً - ثم انطلق حتى أتى المروة ثم وضع يده في أذنه ثم نادى ثلاثا باعلى صوته : يا آيها الناس ! . . إني رسول الله - ثلاثا - فرصقه الناس بابصارهم ، ورماه أبو جهل - قبّحه الله - بحجر فشجّ بين عينيه ، وتبعه المشركون بالحجارة ، فهرب حتى أتى الجبل فاستند إلى موضع يقال له المتّكا ، وجاء المشركون في طلبه .

وجاء رجل إلى على بن أبي طالب (ع) وقال: يا على !.. قد قُتل محمد ، فانطلق إلى منزل خديجة - رضي الله عنها - فدق الباب ، فقالت خديجة: من هذا ؟.. قال: أنا علي ، قالت: يا علي ما فعل محمد ؟!.. قال: لا أدري إلا أن المشركين قد رموه بالحجارة ، وما أدري أحي هو أم ميّت ، فأعطيني شيئاً فيه ماء وخذي معك شيئا من هيسس ( نوع من الطعام ) ، وانطلقي بنا نلتمس رسول الله (ص) فإنا نجده جائعا عطشانا ، فمضى حتى جاز الجبل وخديجة معه فقال علي: يا خديجة ا.. استبطني الوادي حتى استظهره ( أي ادخلي بطن الوادي حتى أعلو أنا ظهره ) ، فجعل ينادي :

يا محمداه ! . . يا رسول الله ! . . نفسي لك الفداء في اي واد انت ملقى ؟ . . وجعلت خديجة تنادي : من احسّ لي النبي المصطفى ؟ . . من احسّ لي الربيع المرتضيي ؟ . . من احسّ لي المطرود في الله ؟ . . من احسّ لي ابا القاسم ؟ . . وهبط عليه جبرائيل (ع) فلما نظر إليه النبي (ص) بكى وقال : ما

ترى ما صنع بي قومي ؟.. كذّبوني وطردوني وخرجوا عليّ .. فقال : يا محمد !.. ناولني يدك فاخذ يده فاقعده على الجبل ، ثم اخرج من تحت جناحه درنوكا ( نوع من البسط له خمل ) من درانيك الجنة منسوجاً بالدرّ والياقوت ، وبسطه حتى جلّل به جبال تهامة ، ثم اخذ بيد رسول الله (ص) حتى اقعده عليه ، ثم قال له جبراثيل : يا محمد !.. اتريد أن تعلم كرامتك على الله ؟..

قال: نعم ، قال: فادع إليك تلك الشجرة تجبّك ، فدعاها فأقبلت حتى خرّت بين يديه ساجدة ، فقال: يا محمد!.. مرها ترجع ، فأمرها فرجعت إلى مكانها ، وهبط عليه إسماعيل حارس السماء الدنيا فقال: السلام عليا يا رسول الله!.. قد أمرني ربي أن أطيعك ، أفتأمرني أن أنثر عليهم النجوم فأحرقهم ....

فرفع راسه إلى السماء ونادى: إني لم أبعث عذاباً ، إنما بُعثت رحمةً للعالمين ، دعُوني وقومي فإنهم لا يعلمون ، ونظر جبرائيل (ع) إلى خديجة تجول في الوادي ، فقال: يا رسول الله !.. الا ترى إلى خديجة قد ابكت لبكائها ملائكة السماء ؟.. ادعها إليك فاقرئها مني السلام ، وقل لها: إنّ الله يقرئك السلام ، وبشرها أنّ لها في الجنة بيتاً من قصب ، لانصب فيه ولا صخب ، لؤلؤا مكللا بالذهب .

فدعاها النبي (ص) والدماء تسيل من وجهه على الأرض ، وهو يمسحها ويردّها قالت : فداك أبي وأمي ! . . دع الدمّ يقع على الأرض ، قال : اخشى أن يغضب رب الأرض على من عليها ، فلما جنّ عليهم الليل انصرفت خديجة – رضي الله عنها – ورسول الله (ص) وعليّ (ع) ودخلت به منزلها ، فأقعدته على الموضع الذي فيه الصخرة ، وأظلته بصخرة من فوق رأسه ، وقامت في وجهه تستره ببردها ، وأقبل المشركون يرمونه بالحجارة ، فإذا جاءت من فوق رأسه صخرة وقته الصخرة ، وإذا رموه من تحته وقته الجدران الحيط ، وإذا رمي من بين يديه وقته خديجة – رضي الله عنها – بنفسها ، وجعلت تنادي :

يا معشر قريش ! . . تُرمى الحرّة في منزلها ؟ . . فلما سمعوا ذلك انصرفوا عنه ، واصبح رسول الله (ص) وغدا إلى المسجد يصلّي . ص٢٤٣

## باب في كيفية صدور الوحي ، ونزول جبرائيل (ع) ، وعلة احتباس الوحي ، وبيان أنه (ص) هل كان قبل البعثة متعبداً بشريعة أم لا

- ★ [ العملل ص١٤ ] : قال الصادق (ع) : كان جبراثيل (ع) إذا اتى النبي
  - (ص) قعد بين يديه قعدة العبد ، وكان لا يدخل حتى يستأذنه . ص٥٦٥
- ★ [ التوحيد ص١٠٢ ] : قيل للصادق (ع) : جعلت فداك ! . . الغشية التي كانت تصيب رسول الله (ص) إذا نزل عليه الوحي ؟ . . فقال : ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله أحد ، ذاك إذا تجلّى الله له ، ثم قال : تلك النبوة يا زرارة ! . . وأقبل يتخشّع . ص٢٥٦
- ★ [ المناقب ١ / ٤١ ] : ساله الحارث بن هشام : كيف يأتيك الوحي ؟ . . فقال : احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس ( الصلصلة : صوت الحديد إذا حُرِك ) وهو أشدّه علي ، فيفصم عني ( أي ينكشف ) وقد وعيت ما قال . . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فاعي ما يقول . ص٢٦١
- ★ [ المناقب ١ / ٤١] : روى أنه كان إذا نزل عليه الوحي ، يُسمع عند وجهه دويٌ كدوي النحل. ص٢٦١
- ★ [ المناقب ١ / ٤١ ] : روي انه كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه ، وإن جبينه لينفصد عرقاً . ص٢٦١
- ★ [ المناقب ١/١١ ] : روي انه كان إذا نزل عليه كُرِب لذلك ويسربد وجهه ( أي تغيّر إلى الغبرة ) ، ونكس راسه ، ونكس اصحابه رؤوسهم منه ، ومنه يقال : بُرَحاء الوحى ( أي شدّة الكرب من ثقل الوحى ) . ص٢٦١
- ★ [ تفسير العياشي ] : قيل للصادق (ع) : كيف لم يخف رسول الله (ص)
   فيما ياتيه من قبل الله أن يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان ؟ . . فقال : إِنَّ الله إِذا

اتخذ عبداً رسولاً انزل عليه السكينة والوقار ، فكان ياتيه من قِبَل الله عزّ وجلّ مثل الذي يراه بعينه .ص٢٦٢

★ [ المنتقى في مولد المصطفى - الباب ٢ ] : رأيت الوحي ينزل على رسول الله (ص) ، وإنه (ص) على راحلته فتسرغو (أي تضج) وتفتسل يديها (أي تلويهما) حتى اظن أن ذراعها ينفصم ، فربما بَركت ، وربما قامت مؤتدة (أي مثبه ) يديها حتى تسرى عنه من ثقل الوحي ، وإنه لينحدر منه مثل الجمان (أي اللؤلؤ) . ص٢٦٤

بيان : إنما أوردنا دلائل القول في نفي تعبّده (ص) بعد البعثة بشريعة من قبله لاشتراكها مع ما نحن فيه في اكثر الدلائل ، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي ظهر لي من الأخبار المعتبرة والآثار المستفيضة ، هو أنه (ص) كان قبل بعثته مذ أكمل الله عقله في بدو سنّه نبياً مؤيّداً بروح القدس ، يكلّمه الملك ، ويسمع الصوت ، ويرى في المنام .

ثم بعد اربعين سنة صار رسولاً ، وكلّمه الملك معاينةً ، ونزل عليه القرآن ، وامر بالتبليغ ، وكان يعبد الله قبل ذلك بصنوف العبادات ، إما موافقا لما امر به الناس بعد التبليغ وهو أظهر ، او على وجه آخر ، إما مطابقا لشريعة إبراهيم (ع) ، او غيره بمن تقدمه من الأنبياء (ع) لا على وجه كونه تابعاً لهم وعاملاً بشريعتهم ، بل بأنّ ما أوحي إليه (ص) كان مطابقاً لبعض شرائعهم ، او على وجه آخر نسخ بما نزل عليه بعد الإرسال ، ولا اظنّ أن يخفى صحة ما ذكرت على ذي فطرة مستقيمة وفطنة غير سقيمة بعد الإحاطة بما أسلفنا من الأخبار في هذا الباب ، وابواب أحوال الأنبياء (ع) وما سنذكره بعد ذلك في كتاب

لا شك في انه (ص) كان يعبد الله قبل بعثته بما لا يُعلم إلا بالشرع كالطواف والحج وغيرهما ، كما سياتي انه (ص) حج عشرين حجة مستسراً ، وقد ورد في اخبار كثيرة انه (ص) كان يطوف ، وانه كان

يعبد الله في حراء ، وانه كان يراعي الآداب المنقولة من التسمية والتحميد عند الأكل وغيره ، وكيف يجوّز ذو مسكة من العقل على الله تعالى ان يهمل افضل انبيائه اربعين سنة بغير عبادة ؟ . . والمكابرة في ذلك سفسطة ، فلا يخلو إما أن يكون عاملاً بشريعة مختصة به اوحى الله إليه ، وهو المطلوب ، او عاملاً بشريعة غيره . ص٢٨٠

### باب إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق

بيان : اعلم أنّ عروجه (ص) إلى بيت المقدس ، ثم إلى السماء في ليلة واحدة بجسده الشريف ، مما دلت عليه الآيات والأخبار المتواترة من طرق الخاصة والعامة ، وإنكار امثال ذلك أو تأويلها بالعروج الروحاني أو بكونه في المنام ينشأ إما من قلة التتبع في آثار الأثمة الطاهرين ، أو من قلة التديّن وضعف اليقين ، أو الانخداع بتسويلات المتفلسفين .

والأخبار الواردة في هذا المطلب لا اظن مثلها ورد في شيء من اصول المذهب ، فما ادري ما الباعث على قبول تلك الأصول وادّعاء العلم فيها والتوقف في هذا المقصد الأقصى ؟ . . فبالحري أن يقال لهم : افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ . .

وأما اعتذارهم بعدم قبول الفلك للخرق والالتيام ، فلا يخفى على أولي الأفهام أنّ ما تمسكوا به في ذلك ليس إلا من شبهات الأوهام ، مع أنّ دليلهم على تقدير تمامه إنما يدلّ على عدم جواز الخرق في الفلك المحيط بجميع الأجسام ، والمعراج لا يستلزمه ، ولو كانت أمثال تلك الشكوك والشبهات مانعة من قبول ما ثبت بالمتواترات ، لجاز التوقف في جميع ما صار في الدين من الضروريات .

وإني لاعجب من بعض متاخري اصحابنا كيف اصابهم الوهن في امثال ذلك ؟.. مع ان مخالفيهم مع قلة اخبارهم وندرة آثارهم بالنظر إليهم

وعدم تدينهم لم يجوزوا ردها ، ولم يرخصوا في تأويلها ، وهم مع كونهم من اتباع الأثمة الأطهار (ع) وعندهم اضعاف ما عند مخالفيهم من صحيح الآثار يقتصون آثار شرذمة من سفهاء المخالفين ، ويذكرون اقوالهم بين اقوال الشيعة المتدينين ، اعاذنا الله وسائر المؤمنين من تسويلات المضلين. ص ٢٩٠

★ [ الحكم والمتشابه ص ١٠٠ ] : قال (ص) : لما اسري بي إلى السماء ، دخلت الجنة فرايت فيها قيعان ، ورايت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وربما امسكوا ، فقلت لهم : ما بالكم قد امسكتم ؟ . . فقالوا : حتى تجيئنا النفقة ، فقلت : وما نفقتكم ؟ . . قالوا :

قول المؤمن : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فإذا قال بنينا وإذا سكت امسكنا . ص٢٩٢

★ [ المحتضر ص١٤٦] : قال النبي (ص) : ليلة اسري بي إلى السماء فبلغت السماء الخامسة ، نظرت إلى صورة علي بن أبي طالب ، فقلت : حبيبي جبرائيل ما هذه الصورة ؟ . . فقال جبرائيل :

يا محمد ١. . اشتسهت الملائكة ان ينظروا إلى صورة على فقالوا:

ربنا إنّ بني آدم في دنياهم يتمتعون غلوة وعشية بالنظر إلى علي بن ابي طالب ، حبيب حبيبك محمد ، وخليفته ووصيه وامينه ، فمنعنا بصورته قدر ما تمتع اهل الدنيا به ! . . فصور لهم صورته من نور قدسه عزّ وجلّ ، فعلي (ع) بين ايديهم ليلاً ونهاراً يزورونه وينظرون إليه غدوة وعشية . ص٢٠٢ المحتضر ص٢٠٤ ] : قال الباقر (ع) : فلما ضربه اللعين ابن ملجم على راسه ، صارت تلك الضربة في صورته التي في السماء ، فالملائكة ينظرون إليه غدوة وعشية ، ويلعنون قاتله ابن ملجم .

فلما قُتل الحسين بن علي (ع) ، هبطت الملائكة وحملته حتى اوقفته مع صورة علي في السماء الخامسة ، فكلما هبطت الملائكة من السماء الخامسة لزبارة صورة وصعدت ملائكة السماء الدنيا فمن فوقها إلى السماء الخامسة لزبارة صورة

علي ، والنظر إليه وإلى الحسين بن علي مشحّطاً بدمه ، لعنوا يزيد وابن زياد ومن قاتلوا الحسين بن على (ع) إلى يوم القيامة .

قال الأعمش : قال لي الصادق (ع) : هذا من مكنون العلم ومخزونه لا تخرجه إلا إلى أهله . ص٣٠٥

★ [ المحتضر ص٠٥٠] : قال رسول الله (ص) : لما أسري بي إلى السماء ما سمعت شيئاً قط هو احلى من كلام ربى عز وجل ، فقلت :

يا ربّ ! . . اتخذت إبراهيم خليلاً ، وكلّمت موسى تكليماً ، ورفعت إدريس مكاناً علياً ، وآتيت داود زبوراً ، واعطيت سليمان مُلكاً لا ينبغي لاحد من بعده ، فماذا لى يا ربّ ؟! . . فقال جلّ جلاله :

يا محمد ! . . اتخذتك خليلاً كما اتخذت إبراهيم خليلاً ، وكلمتك تكليماً كما كلمت وسورة البقرة ولم اعطهما كما كلمت موسى تكليماً ، واعطيتك فاتحة الكتاب وسورة البقرة ولم اعطهما نبياً قبلك ، وأرسلتك إلى اسود أهل الأرض واحمرهم ، وإنسهم وجنهم ، ولم أرسل إلى جماعتهم نبياً قبلك . .

وجعلت الأرض لك ولامتك مسجدا وطهورا ، واطعمت امتك الفيء ولم احله لاحد قبلها ، ونصرتك بالرعب حتى ان عدوك ليرعب منك ، وانزلت سيد الكتب كلها مهيمناً عليك قرآنا عربياً مبيناً ، ورفعت لك ذكرك ، حتى لا أذكر بشىء من شرائع ديني إلا ذُكرت معى . ص٣٠٥

★ [ أصول الكّافي ٩ / ٤٤٤ ] : قال الصادق (ع) : لما عُرج برسول الله (ص) انتهى به جبراثيل (ع) إلى مكان فخلى عنه ، فقال له :

يا جبرائيل !.. أتخلّيني على هذه الحال ؟.. فقال : إمضه ، فو الله لقد وطات مكانا ما وطأه بشر ، وما مشى فيه بشر قبلك . ص٣٠٦

★ [ أصول الكافي ٢ / ٢٥٣ ] : قال رسول الله (ص) : لقد اسرى ربي بي ،
 فاوحى إلي من وراء الحجاب ما اوحى ، وشافهني إلى أن قال لي :

يا محمد !.. من اذل لي ولياً فقد ارصد لي بالحاربة ، ومن حاربني حاربته ، قلت : يا رب !.. ومن وليك هذا ؟.. فقد علمت أن من حاربك حاربته ،

قسال : ذاك من اخسلت ميشاقه لك ولوصيك وللذريسكما بالولايسة . ص٣٠٧

★ [ الاختصاص ص١٠١ ] : قال رسول الله (ص) : لما أُسري بي إلى السماء الرابعة ، نظرت إلى قبة من لؤلؤ لها اربعة اركان واربعة ابواب ، كلها من استبرق اخضر ، قلت :

يا جبرائيل ! . . ما هذه القبة التي لم أر في السماء الرابعة أحسن منها ؟ . . فقال : حبيبي محمد ! . . هذه صورة مدينة يُقال لها قم ، تجتمع فيها عباد الله المؤمنون ينتظرون محمدا وشفاعته للقيامة والحساب ، يجري عليهم الغمّ والهمّ والأحزان والمكاره ، فسالت علي بن محمد العسكري (ع) : متى ينتظرون الفرج ؟ . . قال : إذا ظهر الماء على وجه الأرض . ص ١١٣

★ [ صفات الشيعة ] : قال الصادق (ع) : ليس من شيعتنا مَن أنكر أربعة أشياء : المعراج ، والمساءلة في القبر ، وخلق الجنة والنار ، والشفاعة . ص٢١٣ ★ [ روضة الكافي ٢٧٩ ] : قيل للصادق (ع) : إِنَّ مسجد الكوفة قديمٌ ٢٠٠ قال : نعم ، وهو مصلّى الأنبياء (ص) ، ولقد صلّى فيه رسول الله (ص) حين أسري به إلى السماء فقال له جبرائيل (ع) : يا محمد ! . . إنّ هذا مسجد أبيك آدم (ع) ومصلّى الأنبياء (ع) ، فانزل فصلّ فيه ، فنزل فصلّى فيه ، ثم إنّ جبرائيل عرج به إلى السماء . ص٢١٣

★ [ الحتضر ص١٣٥ ] : كان النبي (ص) يُكثر تقبيل فاطمة (ع) ، فعاتبته على ذلك عائشة ، فقالت :

يا رسول الله إنك لتكثر تقبيل فاطمة !.. فقال لها : إنه لما عُرج بي إلى السماء مرّبي جبراثيل على شجرة طوبى ، فناولني من ثمرها فاكلته ، فحوّل الله ذلك ماءً إلى ظهري ، فلما أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة ، فما قبّلتها إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها . ص٣١٥

★ [ أمالي الصدوق ص٢٨٦ ] : قال الباقر (ع) : إِنَّ الله تبارك وتعالى لما أسرى بنبيه (ص) قال له : يا محمد ! . . إنه قد انقضت نبوتك ، وانقطع أكلك ،

فمَن لامتك من بعدك ؟.. فقلت : يا ربّ !.. إني قد بلوت خلقك فلم اجد احدا اطوع لي من علي بن ابي طالب ، فقال عزّ وجلّ : ولي يا محمد !.. فمَن لامتك ؟.. فقلت : يا ربّ !.. إني قد بلوت خلقك ، فلم اجد احداً اشدّ حباً لي من علي بن ابي طالب ، فقال عزّ وجلّ : ولي يا محمد !.. فأبلغه أنه راية الهدى ، وإمام أوليائي ، ونورٌ لمن اطاعني . ص٣٣٩

★ [ أسالي الصدوق ص٣٥٧ ] : قال الباقر (ع) : إِنَّ رسول الله (ص) حيث أسري به ، لم يمر بخلق من خلق الله إلا رأى منه ما يحب من البشر واللطف والسرور به ، حتى مر بخلق من خلق الله ، فلم يلتفت إليه ولم يقل له شيئا ، فوجده قاطباً عابساً ، فقال :

يا جبرائيل ! . . ما مررت بخلق من خلق الله ، إلا رايت البِشر واللطف والسرور منه إلا هذا ، فمن هذا ؟ . . قال :

هذا مالك خازن النار ، وهكذا خلقه ربه ، قال : فإني احب أن تطلب إليه أن يريني النار ، فقال له جبرائيل (ع) :

إنّ هذا محمد رسول الله ، وقد سالني أن أطلب إليك أن تريه النار ، فأخرج له عنقا منها فررآها ، فلما أبصرها لهم يكن ضاحكا حتى قبضه الله عيز وجلّ . ص ٣٤١

★ [ أمالي الصدوق ص٣٧٥ ] : قال رسول الله (ص) : لما عُرج بي إلى السماء السابعة ، ومنها إلى سدرة المنتهى ، ومن السدرة إلى حجب النور ، ناداني ربي جل جلاله :

يا محمد !.. انت عبدي وانا ربك ، فلي فاخضع ، وإباي فاعبد ، وعلي فتوكل ، وبي فثق ، فإني قد رضيت بك عبداً وحبيباً ورسولاً ونبيا ، وباخيك على خليفة وباباً ، فهو حجّتي على عبادي ، وإمام لخلقي ، به يُعرف اوليائي من اعدائي ، وبه يُميّز حزب الشيطان من حزبي ، وبه يُقام ديني ، وتُحفظ حدودي ، وتُنفّذ احكامي ..

وبك وبه وبالأئمة من ولده ارحم عبادي وإمائي ، وبالقائم منكم أعمر أرضي

بتسبيحي وتقديسي وتحليلي وتكبيري وتمجيدي ، وبه أطهر الارض من اعدائي واورثها اوليائي ، وبه اجعل كلمة الذين كفروا بي السفلى ، وكلمتي العليا ، وبه أحيي عبادي وبلادي بعلمي ، وله أظهر الكنوز والذخائر بمشيتي ، وإياه اظهر على الاسرار والضمائر بإرادتي ، وامده بملائكتي لتؤيده على إنفاذ امري ، وإعلان ديني ، ذلك وليي حقا ومهدي عبادي صدقا . ٣٤٢

★ [ أمالي الطوسي ص٣٩٣ ] : قال رسول الله (ص) : لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة ، فرأيت فيها قصراً من ياقوت احمر يُرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره ، وفيه قبتان من در وزبرجد ، فقلت :

يا جبرائيل ! . . لمن هذا القصر ؟ . . قال : هو لمن اطاب الكلام ، وادام الصيام ، واطعم الطعام ، وتهجّد بالليل والناس نيام . .

قال علي (ع): فقلت يا رسول الله !.. وفي امتك من يطيق هذا ؟.. فقال: اتدري ما إطابة الكلام ؟.. فقلت: الله ورسوله أعلم، قال: من قال: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر"..

اتدري ما إدامة الصيام ؟ . . قلت : الله ورسوله اعلم ، قال : من صام شهر الصبر - شهر رمضان - ولم يفطر منه يوماً . .

اتدري ما إطعام الطعام ؟ . . قلت : الله ورسوله اعلم ، قال : مَن طلب لعياله ما يكفّ به وجوههم عن الناس . .

أتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام ؟ . . قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : من لم ينم حتى يصلّي العشاء الآخرة ، والناس من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيامٌ بينهما . ٣٤٣٠

★ [ العلل ص٥٥ ] : سالت زين العابدين (ع) عن الله جلّ جلاله هل يُوصف بكان ؟ . . فقال : تعالى الله عن ذلك ، قلت :

فلمَ اسرى بنبيه محمد (ص) إلى السماء ؟ . . قال : ليُريه ملكوت السماوات ، وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه ، قلت :

فقول الله عزّ وجلّ : ﴿ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ ؟ . قال :

ذاك رسول الله (ص) دنا من حجب النور ، فرأى ملكوت السماوات ، ثم تدلّى (ص) فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض ، حتى ظنّ أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى . ص٣٤٧

★ [ العلل ص٥٥ ] : قيل للكاظم (ع) : لأي علّة عرج الله بنبيه إلى السماء ،
 ومنها إلى سدرة المنتهى ، ومنها إلى حجب النور ، وخاطبه وناجاه هناك والله
 لا يوصف بمكان ؟ . .

فقال (ع) : إِنَّ الله لا يُوصِف بمكان ، ولا يجري عليه زمان ، ولكنه عزّ وجلّ اراد أن يشرّف به ملائكته ، وسكان سماواته ، ويكرمهم بمشاهدته ، ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه ، وليس ذلك على ما يقوله المشبّهون ، سبحان الله وتعالى عما يصفون . ص٣٤٨

★ [ العميسون ] : قال امير المؤمنين (ع) : دخلتُ انا وفاطمة على رسول الله (ص) ، فوجدته يبكي بكاءً شديداً ، فقلت : فداك ابي وامي يا رسول الله ما الذي ابكاك ؟!.. فقال :

يا على ! . . ليلة أسري بي إلى السماء ، رايت نساءً من امتي في علااب شديد ، فأنكرت شانهن فبكيت لما رايت من شدة عذابهن :

رايت امراةً معلّقةً بشعرها يغلى دماغ راسها . .

ورايت امراةً معلَّقةً بلسانها والحميم يُصبَّ في حلقها ..

ورايت امراةً معلّقةً بنديبها ..

ورايت امراةً تاكل لحم جسدها ، والنار تُوقد من تحتها . .

ورايت امراة قد شُد رجلاها إلى يديها ، وقد سُلط عليها الحيات والعقارب . . ورايت امراة صمّاء عمياء خرساء في تابوت من نار ، يخرج دماغ راسها من منخرها ، وبدنها متقطع من الجذام والبرص . .

ورايت امراةً معلَّقةً برجليها في تنور من نار ..

ورايت امراةً تقطع لحم جسدها من مقدّمها ومؤخّرها بمقاريض من نار ...

ورايت امراةً تحرق وجهها وبداها ، وهي تاكل امعاءها ..

ورايت امراةً راسها راس خنزير ، وبدنها بدن الحمار ، وعليها الف الف لون من العذاب . .

ورأيت امرأةً على صورة الكلب ، والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها ، والملائكة يضربون راسها وبدنها بمقامع من نار ..

فقالت فاطمة : حبيبي وقرة عيني ، أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب ؟ . . فقال :

يا بنتي ! . . اما المعلقة بشعرها ، فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال . . واما المعلقة بلسانها ، فإنها كانت تُؤذي زوجها . .

واما المعلقة بثدييها ، فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها . .

واما المعلقة برجليها ، فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها . .

واما التي كانت تأكل لحم جسدها ، فإنها كانت تزيّن بدنها للناس . .

واما التي شُدّ يداها إلى رجليها وسُلّط عليها الحيات والعقارب ، فإنها كانت قذرة الوضوء ، قذرة الثياب ، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ، ولا تتنظف ، وكانت تستهين بالصلاة . .

واما العمياء الصّماء الخرساء ، فإنها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها..

واما التي كان يُقرض لحمها بالمقاريض ، فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال..

وأما التي كان يُحرق وجهها وبدنها وهي تأكل امعاءها ، فإنها كانت قوادة ... وأما التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار ، فإنها كانت نمّامة كذّابة وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها ، فإنها كانت قينة نوّاحة حاسدة ..

ثم قال (ص): ويل لامراة اغضبت زوجها!.. وطوبى لامراة رضي عنها زوجها!.. ص٢٥٢

★ [ إرشاد القلوب ٢ / ٢٨ ] : سئل رسول الله (ص) : باي لغة خاطبك ربك

ليلة المعراج ؟ . . فقال : خاطبني بلغة على بن ابي طالب (ع) والهمني ان قلت : يا ربّ ! . . اخاطبتني انت ام على ؟ . . فقال :

يا احمد ! . . انا شيء ليس كالأشياء ، ولا أقاس بالنساس ، ولا أوصف بالأشياء ، خلقتك من نوري ، وخلقت عليا من نورك ، فاطّلعت على سرائر قلبك ، فلم اجد على قلبك احبّ من على بن ابى طالب (ع) ، فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك . ص٣٨٧

★ [ أمالي الطوسي ص٠٥ ] : قال علي (ع) : قـال لي رسول الله (ص) : يا على ! . . إنه لما أسري بي إلى السماء تلقتني الملائكة بالبشارات في كلّ سماء حتى لقيني جبرائيل في محفل من الملائكة ، فقال : لو اجتمعت امتك على حبّ على ، ما خلق الله عزّ وجلّ النار . . يا عملي ! . . إِنَّ الله تعالى أشهدك معى في سبعة مواطن حتى آنست بك :

اما أول ذلك فليلة أسري بي إلى السماء ، قال لي جبرائيل (ع) : اين اخوك يا محمد ؟ ! . . فقلت : خلّفته ورائي ، فقال : ادع الله عزّ وجلّ فلياتك به ، فدعوت الله عزَّ وجلَّ فإذا مثالك معي ، وإذا الملائكة وقوف صفوفا ، فقلت : يا جبرائيل ١.. من هؤلاء ؟.. قال:

هؤلاء الذين يباهي الله عزّ وجلّ بهم يوم القيامة ، فدنوت فنطقت بما كان وبما بكون إلى يوم القيامة ..

والثانية : حين أسري بي إلى ذي العرش عزّ وجلّ ، قال جبراثيل : أين أخسوك يا محمد ؟ ! . . فقلت : خلفته ورائي ، فقال : ادع الله عزّ وجلّ فلياتيك به ، فدعوت الله عزّ وجلّ فإذا مثالك معى ، وكُشط لى عن سبع سماوات حتى رأيت سكّانها وعمّارها وموضع كل ملك منها . .

والثالثة : حيث بُعثت إلى الجنّ ، فقال لى جبرائيل : اين اخوك ؟ . . فقلت : خلفته ورائي ، فقال : ادع الله عزّ وجلّ فلياتك به ، فدعوت الله عزّ وجلّ فإذا أنت معي ، فما قلت لهم شيئاً ولا ردّوا عليّ شيئاً إلا سمعته ووعيته ..

والرابعة : خُصصنا بليلة القدر وانت معى فيها ، وليست لاحد غيرنا ..

والخامسة : ناجيت الله عزّ وجلّ ومثالك معي ، فسالت فيك فاجابني إليها إلا النبوة فإنه قال : خصصتها بك ، وختمتها بك . .

والسادسة : لما طفت بالبيت المعمور كان مثالك معى . .

والسابعة : هلاك الاحزاب على يدي وانت معي . .

يا على 1.. إِنَّ الله أشرف إلى الدنيا ، فاختارني على رجال العالمين ، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين ، ثم اطلع الثالثة فاختار فاطمة على نساء العالمين ، ثم اطلع الرابعة فاختار الحسن والحسين والاثمة من ولدها على رجال العالمين .

يا على ! . . إني رايت اسمك مقروناً باسمي في اربعة مواطن ، فآنست بالنظر إليه :

إني لما بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها:

" لا إِله إِلا الله ، محمد رسول الله ، ايدته بوزيره ، ونصرته به " فقلت :

يا جبرائيل ومن وزيري ؟ ! . . فقال : علي بن ابي طالب (ع) . .

فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوبا:

" لا إله إلا الله أنا وحمدي ، ومحمد صفوتي من خلقي ، أيمدته بوزيمره ونصرته به " ، فقلت :

يا جبرائيل ومن وزيري ؟ ! . . فقال على بن ابى طالب (ع) . .

فلما جاوزت السدرة وانتهيت إلى عرش رب العالمين ، وجدت مكتوباً على قائمة من قوائم العرش:

" لا إله إلا الله أنا وحدي ، محمد حبيبي وصفوتي من خلقي ، أيدته بوزيره وأخيه ونصرته به " .

يا علي 1.. إِنَّ الله عزَّ وجلَّ اعطاني فيك سبع خصال :

انت اول من ينشق القبر عنه .

وانت اول من يقف معي على الصراط فتقول للنار : خذي هذا فهو لك ، وذري هذا فليس هو لك .

وانت اول من يُكسى إذا كسيت ، ويجيء إذا جئت .

وأنت أول من يقف معي عن يمين العرش.

وأول من يقرع معي باب الجنة .

وأول من يسكن معى عليين.

وأول من يشرب معي من الرحيق الختوم الذي ختامه مسك ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . ص ٣٩٠

## المنتقى من الجزء التاسع عشر : كتاب تاريخ محمد (ص)

## باب دخوله الشّعب وما جرى بعده إلى الهجرة ، وعرض نفسه على القبائل ، وبيعة الأنصار ، وموت أبى طالب وخديجة رضى الله

★ [ أصول الكافي ص ٤٤٩]: قال الصادق (ع): لما تدوني ابدو طالب - رضى الله عنه - نزل جبراثيل على رسول الله (ص) فقال: يا محمد!.. اخرج من مكة ، فليس لك بها ناصرٌ ، وثارت قريش بالنبي (ص) ، فخرج هارباً حتى جاء إلى جبل بمكة يقال له الحجون فصار إليه . ص١٥

★ [ الخرائج ] : من معجزاته (ص) انّ قريشاً كلهم اجتمعوا واخرجوا بني هاشم إلى شعب أبي طالب ، ومكثوا فيه ثلاث سنين إلا شهراً ، ثـم انفـق أبو طالب وخديجة جميع مالهما ، ولا يقدرون على الطعام إلا من موسم إلى موسم ، فلقوا من الجوع والعرى ما الله اعلم به ، وإنّ الله قد بعث على صحيفتهم الأرضة فأكلت كل ما فيها إلا اسم الله.

فذكر ذلك رسول الله (ص) لابي طالب ، فما راع قريشاً إلا وبني هاشم عنق " واحدٌ قد خرجوا من الشعب ، فقالوا : الجوع اخرجهم ، فجاءوا حتى اتوا الحجر وجلسوا فيه ، وكان لا يقعد فيه صبيان قريش ، فقالوا :

يا أبا طالب ! . . قد آن لك أن تصالح قومك ، قال : قد جئتكم مخبراً ، ابعثوا إلى صحيفتكم لعله أن يكون بيننا وبينكم صلح فيها ، فبعثوا إليها وهي عند ام أبي جهل ، وكانت قبل في الكعبة ، فخافوا عليها السرَّاق ، فوضعت بين أيديهم وخواتيمهم عليها ، فقال أبو طالب : هل تنكرون منها شيئاً ؟ . . قالوا: لا ، قال: إِنَّ ابن أخي حدَّثني - ولم يكذبني قط - أنَّ الله قد بعث على هذه الصحيفة الأرضة ، فاكلت كل قطيعة وإثم ، وتركت كل اسم هو لله فإن كان صادقاً اقلعتم عن ظلمنا ، وإن يكن كاذباً ندفعه إليكم فقتلتموه ،

اتبيّن لكم ايّنا اولى بالسحر والكهانة ؟ . . فاسلم يومفذ عالمٌ من الناس ، ثم رجع ابو طالب إلى شعبه ، ثم عيرهم هشام بن عمرو العامري بما صنعوا ببني هاشم . ص۱۷

★ [ المساقب ١ / ٦٩ ] : روى الزهري في قوله تعالى : ﴿ ولقد مكناً هم ﴾ قال: لما توفي ابو طالب لم يجد النبي (ص) ناصراً ، ونشروا على راسه التراب ، قال : ما نال منى قريش شيئاً حتى مات ابو طالب ، وكان يستتر من الرمى بالحجر الذي عند باب البيت من يسار من يدخل ، وهو ذراع وشبر في ذراع إذا جاءه من دار أبي لهب ودار عدي بن حمران ، وقالوا :

لو كان محمد نبياً لشغلته النبوة عن النساء ، ولامكنه جميع الآيات ، ولامكنه منع الموت عن اقاربه ، ولما مات ابو طالب وخديجة فنزل : ﴿ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ﴾ . ص١٧

★ [ المنتقى في مولد المصطفى ص٩٥ ] : وفي سنة عشر من نبوته (ص) توفي أبو طالب ، قال ابن عباس: عارض رسول الله (ص) جنازة أبي طالب ، فقال: وصلتك رحم ، وجزاك الله خيرا يا عم ! . .

وفي هذه السنة توفيت خديجة بعد ابي طالب بايام ، ولما مرضت مرضها الذي توفيت فيه دخل عليها رسول الله (ص) فقال لها:

بالكرُّه مني ما ارى منك يا خديجة ! . . وقد يجعل الله في الكره خيراً كثيراً ، اما علمت ان الله قد زوجني معك في الجنة : مريم بنت عمران ، وكلثم اخت موسىي ، وآسية امرأة فرعون ، قالت : وقد فعل الله ذلك يا رسول الله ؟!.. قال : نعم ، قالت : بالرفاء ( اي الاتفاق والالتيام والبركة والنماء ) والبنين ، وتوفيت خديجة وهي بنت خمس وستين ، ودُفنت بالحجون ، ونزل رسول الله (ص) قبرها ولم يكن يومئذ سُنّة الجنازة والصلاة عليها . ص٢١

★ [ المنتقى في مولد المصطفى ص٩٥ ] : لما تسوفي ابسو طسالب وخسديجسة وكان بينهما شهرٌ وخمسة ايام اجتمعت على رسول الله (ص) مصيبتان ، فلرم بيته ، واقبل الخروج ، ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع .... ص٢١

★ [ المنتقى في مولد المصطفى ص٩٥ ] : لما توفي أبو طالب تناولت قريش من رسول الله (ص) ، فخرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة ، وذلك في ليال بقين من شوال سنة عشر من النبوة ، فاقام بها عشرة آيام ، وقيل : شهرا ، فآذوه ورموه بالحجارة ، فانصرف إلى مكة ، فلما نزل نخلة صرف الله إليه النفر من الجنّ ، وروي أنه لما انصرف من الطائف عمد إلى ظلّ حبلة ( أي بستان ) من عنب ، فجلس فيه وقال:

" اللهم! . . إني أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلَّة حيلتي ، وهواني على الناس ، انت ارحم الراحمين ، انت رب المستضعفين ، وانت ربي إلى من تكلني ؟ . . إلى بعيد يتجهّمني ، أو إلى عدو ملكته أمري ؟ . . إن لم يكن بك على ّ غضب فلا أبالي ، ولكن عافيتك هي اوسع لي ، اعسوذ بنسور وجهك الذي اشرقت له الظلمات ، وصلح عليه امر الدنيا والآخرة من ان ينزل بي غضبك ، أو يحل على سخطُك ، لكن لك العتبي حتى ترضى ، ولا حول ولا قـوة إلا بك ". ص٢٢

★ [ المنتقى في مولد المصطفى ص٩٥ ] : ولما دخل مكة كان يقف بالموسم على القبائل فيقول : يا بني فلان ١٠. إني رسول الله إليكم ، يامركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وكان خلفه ابو لهب فيقول : لا تطيعره ، واتى رسول الله (ص) كندة في منازلهم فدعاهم إلى الله عز وجل فابوا، واتى كلباً في منازلهم ، فلهم يقبسلوا منه ، واتى بنى حنيفة في منازلهم فسردوا عليه اقبح رد . ص ٢٣

★ [ المناقب ١ /١٥٦ ] : كان النبي (ص) يعرض نفسه على قبائل العرب في الموسم ، فلقي رهطاً من الخزرج فقال : الا تجلسون احدَّثكم ؟ . . قالوا : بلي ،

: ١٩=

فجلسوا إليه فدعاهم إلى الله ، وتلا عليهم القرآن ، فقال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون ؟! . . والله إنه النبي الذي كان يوعدكم به اليهود ، فلا يسبقنكم إليه احد . .

فاجابوه وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرّ مثل ما بينهم ، وعسى أن يجمع الله بينهم بك ، فستقدم عليهم وتدعوهم إلى أمرك وكانوا ستة نفر ، قال : فلما قدموا المدينة فأخبروا قومهم بالخبر ، فما دار حول إلا وفيها حديث رسول الله (ص) حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً ، فلقوا النبي (ص) فبايعوه على بيعة النساء ألا يشركوا بالله شيئا ، ولا يسرقوا إلى آخرها ، ثم انصرفوا ، وبعث معهم مصعب بن عمير يصلي بهم ، وكان بينهم بالمدينة يسمى المقرئ ، فلم يبق دار في المدينة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا دار أمية وحطيمة ووائل وهم من الأوس ، ثم عاد مصعب إلى مكة .

وخرج من خرج من الانصار إلى الموسم مع حجاج قومهم ، فاجتمعوا في الشّعب عند العقبة ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان في أيام التشريق بالليل ، فقال (ص): آبايعكم على الإسلام ، فقال له بعضهم: نريد أن تعرفنا يا رسول الله ما لله علينا ، وما لك علينا ، وما لنا على الله ؟..

فقال: اما ما لله عليكم فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واما ما لي عليكم فتنصرونني مثل نسائكم وأبنائكم، وأن تصبروا على عض السيف وإن يُقتل خياركم، قالوا: فإذا فعلنا ذلك ما لنا على الله ؟..

قال: اما في الدنيا فالظهور على من عاداكم ، وفي الآخرة رضوانه والجنة ، فاخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: والذي بعثك بالحقّ لنمنعك بما نمنع به أزُرنا ( أي نساءنا ) ، فبايعنا يا رسول الله 1.. فنحن والله أهل الحروب ، وأهل الحلفة ، ورثناها كبارا عن كبار .

فقال ابو الهيشم: إن بيننا وبين الرجال حبالا ، وإنا إن قطعناها او قطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ . . فتبسم

رسول الله (ص) ، ثم قال: بل الدم الدم ، والهدم الهدم ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم ، ثم قال: اخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً فاختاروا ، ثم قال: أبايعكم كبيعة عيسى بن مريم للحواريين كفلاء على قومهم بما فيهم ، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم ، فبايعوه على ذلك . . فصرخ الشيطان في العقبة: يا أهل الجباجب (اسم مكان)! . . هل لكم في محمد والصباة معه ؟ . . قد اجتمعوا على حربكم ، ثم نفر الناس من منى ، وفشا الخبر فخرجوا في الطلب فادركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو ، فأما المنذر فاعجز القوم ، وأما سعد فأخذوه وربطوه بنسع (سير أو حبل عريض طويل تُشدّ به الرحل) رحله ، وأدخلوه مكة يضربونه ، فبلغ خبره إلى جبير بن مطعم والحارث بن حرب بن أمية فأتياه وخلصاه ، وكان النبي (ص) لم يؤمر الإبالدعاء والصبر على الأذى ، والصفح عن الجاهل ، فطالت قريش على المسلمين ، فلما كثر عتوهم أمر بالهجرة . ص٢٦

## باب الهجرة ومباديها ، ومبيت على (ع) في فراش النبي (ص) ، وما جرى بعد ذلك إلى دخول المدينة

★ [ مجمع البيان ٣ / ٩٨ ] : قال النبي (ص) : من فرّ بدينه من أرض إلى أرض \_ وإن كان شبراً من الأرض \_ استوجب الجنة ، وكان رفيق إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وآلهما . ص٣١

★ [ إحياء العلوم ]: واورد الغزالي في كتاب إحياء العلوم ، أنّ ليلة بات علي بن أبي طالب (ع) على فراش رسول الله (ص) أوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيل أني آخيت بينكما ، وجعلت عُمْر احدكما أطول من عمر الآخر ، فأيكما يُؤثر صاحبه بحياته ؟ . . فاختار كلّ منهما الحياة وأحباها . فأوحى الله تعالى إليهما : أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب (ع) ، آخيت بينه وبين محمد ، فبات على فراشه يفديه بنفسه ، ويؤثره بالحياة ، أهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه ، فكان جبرائيل عند رأسه ، ومبكائيل عند رجليه ،

وجبراثيل (ع) ينادي: بخ بخ ، من مثلك يا بن ابي طالب ؟ . . يباهي الله بك الملائكة ، فانزل الله عز وجل : ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ﴾ . ص ١٠

★ [ الخصال ٢ / ١٤ ] : قال امير المؤمنين (ع) في جواب اليهودي الذي سأل عمّا فيه من علامات الاوصباء ، فقال فيما قال : . . . . وأما الثانية يا أخا اليهود ! . . فإنّ قريشاً لم تزل تخيل الآراء ، وتعمل الحيل في قتل النبي (ص) حتى كان آخر ما اجتمعت في ذلك يوم الدار – دار الندوة – وإبليس الملعون حاضرٌ في صورة أعور ثقيف ، فلم تزل تضرب أمرها ظهراً لبطن حتى اجتمعت آراؤها على أن يُنتدب من كل فخذ من قريش رجلٌ ، ثم ياخذ كلّ رجل منهم سيفه ، ثم ياتي النبي (ص) وهو نائمٌ على فراشه ، فيضربونه جميعاً باسيافهم ضربة رجل واحد فيقتلوه ، فإذا قتلوه منعت قريش رجالها ولم تسلمها فيمضي دمه هدرا.

فهبط جبرائيل (ع) على النبي (ص) فأنبأه بذلك ، وأخبره بالليلة التي يجتمعون فيها ، والساعة التي يأتون فراشه فيها ، وأمره بالخروج في الوقت الذي خرج فيه إلى الغار ، فأخبرني رسول الله (ص) بالخبر ، وأمرني أن أضطجع في مضجعه وأقيه بنفسي .

فاسرعت إلى ذلك مطيعا له مسروراً لنفسي بان أقتل دونه ، فمضى (ص) لوجهه ، واضطجعت في مضجعه ، واقبلت رجالات قريش موقنةً في انفسها ان تقتل النبي (ص) ، فلما استوى بي وبهم البيت الذي أنا فيه ، ناهضتهم بسيفي ، فدفعتهم عن نفسي بما قد علمه الله والناس ، ثم أقبل على اصحابه فقال : البس كذلك ؟ . . قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ! . . ص ٤٧

★ [ تفسير الإمام ص١٨٩ ]: قال رسول الله (ص) لعلي (ع): يا علي !..
 أنت مني بمنزلة السمع والبصر والراس من الجسد ، والروح من البدن ، حُبّبت إلى كالماء البارد إلى ذي الغلة الصادي .... الخبر . ص٨٢

★ [ إعــلام الورى ص١٩٣ ] : خرج على (ع) إلى المدينة ماشياً على رجليه

فتور مت قدماه ، فلما قدم المدينة رآه النبي (ص) ، فاعتنقه وبكى رحمة مما راى بقدميه من الورم ، وإنما يقطران دما ، فدعا له بالعافية ، ومسح رجليه فلم يشكهما بعد ذلك . ص٥٨

★ [ كسنو ص ٤ ] : قال رسول الله (ص) : نزل عليّ جبرائيل صبيحة يوم الغار ، فقلت : حبيبي جبرائيل ! . . أراك فرحا ، فقال : يا محمد ! . . وكيف لا أكون كذلك ؟ . . وقد قرّت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب (ع) ، فقلت : بماذا أكرمه الله ؟ . . قال : باهي بعبادته البارحة ملائكته ، وقال : ملائكتي ! . . انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبيّي وقد بذل نفسه ، وعفّر خده في التراب تواضعاً لعظمتي ، أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي . ص٨٧٨

★ [ روضة الكافي ص٢٩٣ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ رسول الله (ص) لما خرج من الغار متوجهاً إلى المدينة وقد كانت قريش جعلت لمن اخذه مائة من الإبل ، فخرج سراقة بن مالك بن جعشم فيمن يطلب فلحق برسول الله (ص) ، فقال رسول الله (ص) : اللهم! . . اكفني شرّ سراقة بما شئت ، فساخت قوائم فرسه فثني رجله ثم اشتد .

فقال: يا محمد!.. إني علمت أنّ الذي أصاب قوائم فرسي إنما هو من قبلك، فادع الله أن يطلق لي فرسي، فلعمري إن لم يصبكم خيرٌ مني لم يصبكم مني شرٌ، فدعا رسول الله (ص) فأطلق الله عزّ وجلّ فرسه، فعاد في طلب رسول الله (ص) حتى فعل ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يدعو رسول الله فياخذ الأرض قوائم فرسه.

فلما اطلقه في الثالثة قال: يا محمد!.. هذه إبلي بين يديك فيها غلامي، وإن احتجت إلى ظهر او لبن فخذ منه، وهذا سهم من كنانتي علامة، وانا ارجع فارد عنك الطلب، فقال: لا حاجة لي فيما عندك. ص٨٩

★ [ تفسير القمي ص٦٨٣ ] : قال الباقر (ع) في قوله ﴿ إِنَّ مِن أَزُواحِكُم وأُولادكم عدواً لكم فاحذروهم ﴾ : وذلك أنّ الرجل كان إذا أراد الهجرة إلى

رسول الله (ص) تعملَق ب ابنه وامراته ، فقالوا:

ننشدك الله أن تذهب عنا وتدعنا فنضيع بعدك ، فمنهم من يطيع أهله فيقيم ، فحد ذرهم الله أبناءهم ونساءهم ، ونهاهم عن طاعتهم ، ومنهم من يمضي ويذرهم ويقول : أما والله لئن لم تهاجروا معي ، ثم جمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبداً ، فلما جمع الله بينه وبينهم أمره الله أن يبوء بحسن وبصلة ، فقال :

﴿ وَإِنَّ تَعَفُوا وَتَصَفَحُوا وَتَغَفُرُوا فَانَ الله غَفُور رحيم ﴾ . ص ٨٩ [ الإقبال ص ٢٩٥] : بيان : ذكر ما فتحه الله علينا من اسرار هذه المهاجرة وما

فيها من العجائب الباهرة:

منها: تعريف الله جلّ جلاله لعباده ، لو اراد قهر اعداء رسوله محمد (ص) ما كان يحتاج إلى مهاجرته ليلاً على تلك المساترة ، وكان قادرا ان ينصره وهو بمكة من غير مخاطرة ، بآيات وعنايات باهرة ، كما انه كان قادراً ان ينصر عيسى بن مريم (ع) على اليهود بالآيات والعساكر والجنود ، فلم تقتض الحكمة الإلهية إلا رفعه إلى السماوات العليّة ، ولم يكن له مصلحة في مقامه في الدنيا بالكلية .

فليكن العبد راضياً بما يراه مولاه له من التدبير في القليل والكثير ، ولا يكن الله جلّ جلاله دون وكيل الإنسان في أموره الذي يرضى بتدبيره ، ولا دون جاريته أو زوجته في داره التي يثق إليها في تدبير أموره .... ومن أسرار هذه المهاجرة أنّ مولانا عليا (ع) بات على فراش المخاطرة وجاد بمهجته لمالك الدنيا والآخرة ، ولرسوله (ص) فاتح أبواب النعم الباطنة والظاهرة ، ولولا ذلك المبت واعتقاد الأعاماء أنّ النائم على الفراش هو سيد الانبياء (ص) ، لما كانوا صبروا عن طلبه إلى النهار حتى وصل إلى الغار ، فكانت سلامة صاحب الرسالة من قبل أهل الضلالة صادرةً عن تدبير الله جلّ جلاله بمبيت مولانا على (ع) في مكانه ، وآية باهرة لمولانا على (ع) شاهدة بتعظيم شانه ....

ومنها: ان هذا الاستسلام من مولانا علي (ع) للقتل وفديه النبي (ص) اظهر مقاماً واعظم تماماً من استسلام جدّه الذبيح إسماعيل لإبراهيم الخليل (ع)، لأن ذلك استسلام لوالد شفيق، يجوز معه ان يرحمه الله جلّ جلاله ويقيله من ذبح ولده، كما جرى الحال عليه من التوفيق، ومولانا علي (ع) استسلم للأعداء الذين لا يرحمون ولا يُرجون لمسامحة في البلاء ....

ومنها: ان العادة قاضية وحاكمة أن زعيم العسكر إذا اختفى واندفع عن مقام الاخطار وانكسر عُلم القوة والاقتدار، فإنه لا يكلف رعيته المعلقون عليه أن يقفوا موقفاً قد فارقه زعيمهم، وكان معذوراً في ترك الصبر عليه، ومولانا علي (ع) كُلف الصبر والثبات على مقامات قد اختفى فيها زعيمه الذي يعول عليه، وانكسر عَلم القوة الذي تنظر عيون الجيش إليه، فوقف مولانا علي (ع) وزعيمه غير حاضر، فهو موقف قاهر، فهذا فضل من الله جل جلاله لمولانا علي (ع) باهر، بمعجزات تخرق عقول ذوي الألباب، ويكشف لك أنه القائم مقامه في الأسباب....

ومنها: انّ فدية مولانا علي (ع) لسيدنا رسول الله (ص) كانت من اسبباب التحكين من مهاجرته ، ومن كل مسا جسرى من السبباب التحكين من مولانسا علي (ع) قسد صسار من اسباب التحكين من كل مسا جسرت حسال الرسالة عليه ومشاركا في كل خير فعله النبي (ص) ، وبلغ حساله إليسه ، وقد اقتصرتُ في ذكر اسرار المهاجرة الشريفة النبوية على هذه المفاصات الدينية ، ولو اردت بالله جلّ جلله اوردت محسلااً منفرداً في هذه الحسال ، ولكن هدا كاف شاف للمنصفين واهل الإقبال . ص٩٨

: ١٩٠٠

## باب نزوله (ص) المدينة ، وبناؤه المسجد والبيوت ، وجمل أحواله إلى شروعه في الجهاد

★ [ إعلام الورى ص ٢٤]: كان سلمان الفارسي عبداً لبعض اليهود ، وقد كان خرج من بلاده من فارس يطلب الدين الحنيف الذي كان اهل الكتب يخبرونه به ، فوقع إلى راهب من رهبان النصارى بالشام ، فسأله عن ذلك وصحبه ، فقال : اطلبه بمكة ، فقم مخرجه واطلبه بيثرب فقم مهاجره ، فقصد يثرب فأخذه بعض الأعراب فسبوه ، واشتراه رجلٌ من اليهود ، فكان يعمل في نخسله ، وكان في ذلك اليوم على النخلة يصرمها ، فدخل على صاحبه رجلٌ من اليهود فقال :

يا آبا فلان !.. اشعرت أنّ هؤلاء المسلمة قد قدم عليهم نبيّهم ؟.. فقال سلمان : جُعلت فداك ما الذي تقول ؟!.. فقال له صاحبه :

ما لك وللسؤال عن هذا ؟ . . اقبل على عملك ، فنزل واخذ طبقاً فصير عليه من ذلك الرطب وحمله إلى رسول الله (ص) :

ما هذا ؟ . . قال :

هذه صدقة تمورنا ، بلغنا أنكم قوم غرباء قدمتم هذه البلاد فأحببت أن تأكلوا من صدقاتنا ، فقال رسول الله (ص) : سمّوا وكلوا ، فقال سلمان في نفسه وعقد باصبعه : هذه واحدة يقولها بالفارسية ، ثم أتاه بطبق آخر فقال له رسول الله (ص) : ما هذا ؟ . . فقال له سلمان :

رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية اهديتها إليك فقال (ص): سمّوا وكلوا وأكل (ع) ، فعقد سلمان بيده اثنتين ، وقال:

هذه آيتان - يقولها بالفارسية - ثم دار خلفه فالقى رسول الله (ص) عن كتفه الإزار ، فنظر سلمان إلى خاتم النبوة والشامة فاقبل يقبّلها . . فقال له رسول الله (ص) : من انت ؟ . . قال :

انا رجلٌ من اهل فارس قد خرجت من بلادي منذ كذا وكذا ، وحدَّثه بحديثه .ص١٠٦ ★ [ إعلام الورى ص ٤٠٠]: ارخى (ص) زمام ناقته ، ومرّت تخب به حتى انتهات إلى باب المسجد الذي هو اليوم ، وليم يكن مسجدا ، إنما كان مربدا ( اي موضع حبس الغنم والإبل ) ليتيمين من الخزرج يُقال لهما سهل وسهيل ، وكانا في حجر اسعد بن زرارة ، فبركت الناقة على باب ابي ايوب خالد بن زيد ، فنزل عنها رسول الله (ص) ، فلما نزل اجتمع عليه الناس وسالوه ان ينزل عليهم ، فوثبت ام ابي أيوب إلى الرحل فحلته فادخلته منسزلها ، فلما اكثروا عليه قال رسول الله (ص) : ابن الرحل ؟ . فقالوا : أم ابي أيوب قد ادخلته بيتها ، فقال (ص) : المرء مع رحله .

وأخذ أسعد بن زرارة بزمام الناقة فحولها إلى منزله وكان ابو أيوب له منزل أسفل وفوق المنزل غرفة ، فكره أن يعلو رسول الله فقال :

يا رسول الله 1.. بابي انت وامي ، العلو احبّ إليك ام السفل ؟.. فإِني أكره أن اعلو فوقك ، فقال (ص) : السفل ارفق بنا لمن ياتينا .. قال أبو أيوب :

فكنا في العلو انا وامي ، فكنت إذا استقيت الدلو اخاف ان يقع منه قطرة على رسول الله (ص) ، وكنت اصعد وامي إلى العلو خفيا من حيث لا يعلم ولا يحس بنا ولا نتكلم إلا خفيا ، وكان إذا نام (ص) لا نتحرك ، وربما طبخنا في غرفتنا فنجيف ( نرد ) الباب على غرفتنا مخافة ان يصيب رسول الله (ص) دخان ، ولقد سقطت جرّة لنا وأهريق الماء ، فقامت ام ابي ايوب إلى قطيفة لم يكن لنا والله غيرها ، فالقتها على ذلك الماء تستنشف به مخافة ان يسيل على رسول الله (ص) من ذلك شيء .ص٩٠١

◄ [ إعلام الورى ص ٤٤] : قال (ص) لأسعد بن زرارة : اشتر هذا المربد من اصحابه ، فساوم اليتيمين عليه فقالا : هو لرسول الله ، فقال رسول الله (ص) : لا إلا بشمن ، فاشتراه بعشرة دنانير ، وكان فيه ماء مستنقع ، فامر به رسول الله فسيل ، وامر باللبن فضرب ، فبناه رسول الله (ص) فحفره في الارض ، ثم أمر بالحجارة فنقلت من الحرة ، فكان المسلمون ينقلونها ، فاقبل رسول الله (ص) يحمل حجراً على بطنه ، فاستقبله أسيد بن حضير فقال :

جـ ١٩ :

يا رسول الله ! . . اعطني احمله عنك ، قال : لا ، اذهب فاحمل غيره .

فنقلوا الحبجارة ورفعوها من الحفرة حتى بلغ وجه الأرض ، ثم بناه أولا بالسعيدة : لبنة لبنة ، ثم بناه بالانثى والدكر : لبنتين مخالفتين ، ورفع حائطه قامةً ، وكان مؤخّره مائة ذراع .

ثم اشتد عليهم الحرققالوا: يا رسول الله !.. لو اظللت عليه ظلا ، فرفع (ص) اساطينه في مقدم المسجد إلى ما يلي الصحن بالخشب ، ثم ظلّه والقى عليه سعف النخل فعاشوا فيه ، فقالوا: يا رسول الله !.. لو سقّفت سقفا ، قال: لا عريش كعريش موسى ، الأمر اعجل من ذلك ، وابتنى رسول الله (ص) منازله ومنازل اصحابه حول المسجد ، وخط لاصحابه خططا ، فبنوا فيه منازلهم ، وكلّ شرع منه باباً إلى المسجد وخط لحمزة وشرع بابه إلى المسجد ، وخط لعلي بن ابي طالب (ع) مثل ما خط لهم ، وكانوا يخرجون من منازلهم فيدخلون المسجد .

فنزل عليه جبرائيل فقال: يا محمد 1.. إنّ الله يامرك أن تامر كلّ من كان له باب إلى المسجد إلا لك ولعلي باب إلى المسجد إلا لك ولعلي باب إلى المسجد إلا لك ولعلي وعن الله ما يحل لك ، فغضب اصحابه وغضب حمزة ، وقال: أنا عمه يأمر بسد بابي ، ويترك باب ابن أخي وهو أصغر مني ، فجاءه فقال: يا عم 1.. لا تغضبن من سد بابك وترك باب علي ، فوالله ما أنا أمرت بذلك ، ولكن الله أمر بسد أبوابكم وترك باب علي ، فقال: يا رسول الله إ.. رضيت وسلمت لله ولرسوله . و 1 ١٢٠

★ [ إعسلام الورى ص ٤٠] : وكان رسول الله (ص) حيث بنى منازله كانت فاطمة (ع) عنده ، فخطبها ابو بكر فقال رسول الله : انتظر امر الله ، ثم خطبها عمر فقال مثل ذلك ، فقيل لعلي (ع) : لم لا تخطب فاطمة ؟ . . فقال : والله ما عندي شيء ، فقيل له : إن رسول الله (ص) لا يسالك شيئا ، فجاء إلى رسول الله (ص) فاستحيى ان يساله فرجع ، ثم جاءه في اليوم الثاني فاستحيى

فرجع ، ثم جاءه في اليوم الثالث ، فقال له رسول الله (ص) يا على الك حاجة ؟١.. قال : بلى يا رسول الله !.. فقال : لعلك جئت خاطباً ؟.. قال : نعم يا رسول الله !.. قال له رسول الله : هل عندك شيء يا علي ؟١.. قال : ما عندي يا رسول الله شيء إلا درعي !.. فزوجه رسول الله على اثنتي عشرة أوقية ونش (أي نصف) ، ودفع إليه درعه فقال له رسول الله (ص) :

هيّئ منزلا حتى تحوّل فاطمة إليه .. فقال علي (ع) :

يا رسول الله ! . . ما ههنا منزل إلا منزل حارثة بن النعمان ، وكان لفاطمة (ع) يوم بنى بها أمير المؤمنين (ع) تسع سنين ، فقال رسول الله (ص) : والله لقد استحيينا من حارثة بن النعمان قد أخذنا عامة منازله ، فبلغ ذلك حارثة ، فجاء إلى رسول الله (ص) فقال :

يا رسول الله ! . . أنا ومالي لله ولرسوله ، والله ما شيءٌ احبّ إليّ مما تاخذه والذي تاخذه أحبّ إلى مما تتركه ، فجزاه رسول الله (ص) خيرا .

فحُوّلت فاطمة إلى على (ع) في منزل حارثة ، وكان فراشهما إهاب كبش ، جعلا صوفه تحت جنوبهما . ص١١٣

★ [فروع الكافي ١ / ٣١٨ ] : سالت الصادق (ع) : إنا ناتي المساجد التي حول المدينة فبايها أبدا ؟.. فقال :

ابدا بقباء فصل فيه وأكثر ، فإنه اول مسجد صلّى فيه رسول الله (ص) في هذه العرصة ، ثم اثت مشربة ام إبراهيم فصلّ فيها ، وهي مسكن رسول الله (ص) ومصلاه ، ثم تاتي مسجد الفضيخ ، فتصلّي فيه فقد صلّى فيه نبيك (ص).ص. ١٢٠

★ [ المناقب ١ / ١٩٥ ] : لما قدم النبي (ص) المدينة تعلّق الناس بزمام الناقة فقال النبي (ص) : يا قوم ! . . دعوا الناقة فهي مأمورة ، فعلى باب من بركت فأنا عنده ، فاطلقوا زمامها وهي تهف في السير حتى دخلت المدينة ، فبركت على باب أبي أيوب الانصاري ، ولم يكن في المدينة أفقر منه ، فانقطعت قلوب الناس حسرة على مفارقة النبي (ص) . . فنادى أبو أيوب :

: ١٩-

يا اماه !.. افتحي الباب ، فقد قدم سيد البشر ، واكرم ربيعة ومضر ، محمد المصطفى ، والرسول المجتبى ، فخرجت وفتحت الباب وكانت عمياء فقالت : واحسرتاه !.. ليت كانت لي عين ابصر بها وجه سيدي رسول الله (ص) ، فكان اول معجزة النبي (ص) في المدينة انه وضع كفّه على وجه ام ابي ايوب فانفتحت عيناها . ص١٢١

### باب نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بدر الكبرى ، وفيه غزوة العشيرة ، وبدر الكبرى ، وبدر الأولى والنخلة

★ [ فروع الكافي ١ / ٣٣٤ ] : قال الصادق (ع) : كان رسول الله (ص) إذا أراد
 أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ، ثم يقول :

سيروا بسم الله وبالله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله (ص) ، ولا تغلوا ، ولا تغلوا ، ولا تغلوا ، ولا تقلوا شيخا فانياً ولا صبياً ولا امراةً ، ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها ، وايما رجل من ادنى المسلمين أو افضلهم نظر إلى رجل من المشركين ، فهو جارٌ حتى يسمع كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مامنه ، واستعينوا بالله عليه . ص١٧٧

★ [ فروع الكافي ١ / ٣٣٠] : قال الصادق (ع) : إِنَّ النبي (ص) بعث بسرية فلما رجعوا قال :

مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر ، وبقي الجهاد الأكبر ، قيل : يا رسول الله! . . وما الجهاد الأكبر ؟ . . قال : جهاد النفس . ص١٨٢

★ [ نوادر الراوندي ص ٢٠] : قال علي (ع) : اعتم أبو دجانة الأنصاري ، وأرخى عذبة العمامة من خلفه بين كتفيه ، ثم جعل يتبختر بين الصفين ، فقال رسول الله (ص) :

إِنَّ هــذه لمشــية يبغضها الله تعـالي إلا عنــد القتــال . ص١٨٣ ★ [ فروع الكافي ١/ ٣٤٠] : قال الباقر أو الصادق (ع) : إِنَّ رسول الله (ص) خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ، ولم يقسم لهنَ من الفيء ، ولكنه نفلهن . ص١٨٤

#### باب غزوة بدر الكبرى

★ [ مجمع البيان ٤ / ٧٠٠ ] : ﴿ وينزّل عليكم من السماء ماء ﴾ اي مطرا ﴿ ليطهّركم به ﴾ ، وذلك لأنّ المسلمين قد سبقهم الكفار إلى الماء ، فنزلوا على كثيب رمل ، واصبحوا محدثين مجنبين ، واصابهم الظمأ ، ووسوس إليهم الشيطان ، وقال : إنّ عدوكم قد سبقكم إلى الماء وانتم تصلّون مع الجنابة والحدث ، وتسوخ اقدامكم في الرمل ! . .

فمطرهم الله حتى اغتسلوا به من الجنابة ، وتطهّروا به من الحدث ، وتلبّدت به ارضهم ، وأوحلت ارض عدوهم ، ﴿ ويذهب عنكم رجز الشيطان ﴾ أي وسوسته بما منضى ذكره ، أو الجنابة التي اصابتكم بالاحتلام ، ﴿ وليربط على قلوبكم أي يشبح عمها ، ﴿ ويثبت به الأقدام ﴾ بتلبيد الأرض ، وقيل : بالصبر وقوة القلب . ص ٢٢٣

★ [ مجمع البيان ٤ / ٢٠٥ ]: فلما نظرت قريش إلى قلة اصحاب رسول الله (ص) قال ابو جهل: ما هم إلا اكلة راس، لو بعثنا إليهم عبيدنا لاخذوهم اخذاً باليد، وقال عتبة بن ربيعة: اترى لهم كميناً او مدداً ؟.. فبعثوا عمر بن وهب الجمحي وكان فارساً شجاعاً، فجال بفرسه حتى طاف على عسكر رسول الله (ص)، ثم رجع فقال: ما لهم كمين ولا مدد، ولكن نواضح يثرب قد حملت الموت الناقع، اما ترونهم خرسا لا يتكلمون، يتلمظون تلمظ الأفاعي، ما لهم ملجا إلا سيوفهم وما اراهم يولون حتى يُقتلوا، ولا يُقتلون حتى يقتلوا بعددهم، فارتؤا رايكم، فقال له ابو جهل: كذبت وجبنت .

(ص) فقال: يا معاشر قريش! . . إنى اكره ان ابداكم ، فخلوني والعرب

وارجعوا . . فقال عتبة : ما ردّ هذا قوم قطّ فأفلحوا ، ثم ركب جملاً له احمر ،

فنظر إليه رسول الله (ص) وهو يجول بين العسكرين وينهى عن القتال ، فقال (ص) : إن يك عند احد خير فعند صاحب الجمل الاحمر ، وإن يطيعوه يُرشدوا ..

وخطب عتبة فقال في خطبته: يا معاشر قريش!.. اطيعوني اليوم، واعصوني الدهر، إِنَّ محمدا له إِلَّ ( أي عهد ) وذمة ، وهو ابن عمكم فخلوه والعرب، فإِن يكُ كاذباً كفتكم ذؤبان العرب امره، فإن يكُ كاذباً كفتكم ذؤبان العرب امره، فغاظ ابا جهل قوله وقال له: جبنت وانتفخ سحرك. الخبر. ص٢٢٤

★ [ مجمع البيان ٤ / ١٧٠ ] : برز حمزة لعتبة ، وبرز عبيدة لشيبة ، وبرز علي للوليد ، فقتل حمزة عتبة ، وقتل عبيدة شيبة ، وقتل علي الوليد ، وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه حمزة وعلي ، وحمل عبيدة حمزة وعلي عتى اتيا به رسول الله (ص) فاستعبر ، فقال : يا رسول الله الست شهيدا ؟!.. قال : بلى انت اول شهيد من اهل بيتي ، وقال ابو جهل لقريش : لا تعجلوا ولا تبطروا كما بطر ابنا ربيعة ، عليكم باهل يثرب فاجزروهم جزراً ، وعليكم بقريش فخذوهم اخذاً حتى ندخلهم مكة ، فنعرفهم ضلالتهم التي هم عليها . وجاء إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال لهم : انا جار لكم ، ونظر إلي رايتكم ، فدفعوا إليهم راية الميسرة وكانت الراية مع بني عبد الدار ، فنظر إليه رسول الله (ص) فقال لأصحابه : غضوا ابصاركم ، وعضوا على النواجد ، ورفع يده فقال : يا رب ! . . إن تَهلك هذه العصابة لا تُعبد ، ثم أصابه الغشي فسري عنه ، وهو يسلت ( أي يمسح ) العرق عن وجهه فقال :

★ [ مجمع البيان ٤ / ٠ ٢٠ ] : وروى ابو امامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه قال : لقد راينا يوم بدر وإنّ احدنا يشير بسيفه إلى المشرك ، فيقع راسه من جسده قبل أن يصل إليه السيف. ص٢٢٦

★ [ مجمع البيان ٤ / ٥٢٠ ] : قال ابن عباس : حدّ ثني رجلٌ من بني غفار قال
 : أقبلتُ أنا وابن عم لى ، حتى صعدنا في جبل يُشرف بنا على بدر ، ونحن

مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة ( اي الهزيمة ) ، فبينا نحن هناك إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل ، فسمعنا قائلاً يقول : اقدم حيزوم ! . . وقال : فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه ، وأما أنا فكدت أهلك ، ثم تماسكت . ص٢٢٦

★ [ مجمع البيان ٤ / ٥٢٠ ] : قال أبو رافع مولى رسول الله (ص) : كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت ، وأسلمت أم الفضل وأسلمت ، وكان العباس يهاب قومه ويكره أن يخالفهم وكان يكتم إسلامه ، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه ، وكان أبو لهب عدو الله قد تخلف عن بدر ، وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة ، وكذلك صنعوا لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلاً .

فلما جاء الخبر عن مصاب اصحاب بدر من قريش ، كبته الله واخزاه ووجدنا في انفسنا قوة وعزا ، قال : وكنت رجلاً ضعيفا ، وكنت اعمل القداح انحتها في حجرة زمزم ، فوالله إني لجالس فيها انحت القدح وعندي ام الفضل جالسة ، وقد سرنا ما جاءنا من الحبر إذ اقبل الفاسق ابو لهب يجر رجليه حتى جلس على طنب الحجرة ، وكان ظهره إلى ظهري ، فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد قدم .

فقال أبو لهب : هلم إلي يا بن أخي ! . . فعندك الخبر ، فجلس إليه والناس قيام عليه ، فقال :

يا بن اخي ! . . اخبرني كيف كان امر الناس ؟ . . قال : لا شيء ، والله إن كان إلا ان لقيناهم فمنحناهم اكتافنا يقتلوننا ويأسرونا كيف شاؤا ، وايم الله مع ذلك ما لمت الناس ، لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض ما تليق شيئاً ولا يقوم لها شيء " .

قال ابو رافع: فرفعت طرف الحجرة بيدي ثم قلت: تلك الملاثكة، فرفع ابو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة فثاورته فاحتملني وضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني وكنت رجلاً ضعيفاً، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة ، فاخذته فضربته ضربة فلقت راسه شجة منكرة ، وقالت : تستضعفه إن غاب عنه سيده ، فقام مولياً ذليلاً .

فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة ( مرض من جنس الطاعون ) فقتله ، ولقد تركه ابناه ليلتين او ثلاثة ما يدفنانه حتى انتن في بيته ، وكانت قريش تتقي العدسة كما يتقي الناس الطاعون ، حتى قال لهما رجل من قريش : الا تستحيان ان آباكما قد انتن في بيته لا تغيّبانه ؟ . . فقالا : إنا نخشى هذه القرحة ، قال : فانطلقا فأنا معكما ، فما غسّلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يمسونه ، ثم احتملوه فدفنوه باعلى مكة إلى جدار ، وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه . ص٢٢٨

★ [ مجمع البيان ٤ / ٧٠٠ ] : كان الذي اسر العباس ابا اليسر كعب بن عمرو اخا بني سلمة ، وكان ابو اليسر رجلاً مجموعاً ، وكان العباس رجلاً جسيماً ، فقال رسول الله (ص) لابي اليسر : كيف اسرت العباس يا ابا اليسر ؟!.. فقال : يا رسول الله (ص) !.. لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده ، هيئته كذا وكذا ، فقال : لقد أعانك عليه مَلَكٌ كريم . ص٢٢٨

★ [ مجمع البيان ٤ / ٤٤٥ ] : ﴿ وَإِذْ زِينَ لَهُمُ الشّيطَانُ اعْمَالُهُم ﴾ اي حسّنها في نفوسهم ، وذلك انّ إبليس حسّن لقريش مسيرهم إلى بدر لقتال النبي (ص) ، وقال : ﴿ لا غالب لكم اليوم من الناس ﴾ اي لا يغلبكم احدٌ من الناس لكثرة عددكم وقوتكم ، ﴿ وَإِنّي ﴾ مع ذلك ﴿ جار لكم ﴾ أي ناصرٌ لكم ، ودافعٌ عنكم السوء ، وقبل : معناه وإني عاقدٌ لكم عقد الأمان من عدوكم ﴿ فلما تراءت الفئتان ﴾ اي التقت الفرقتان ﴿ نكص على عقبه ﴾ اي رجم القهقرى منهزماً وراءه .

﴿ وقال إني برئ منكم إني ارى ما لا ترون ﴾ أي رجعت عما كنت ضمنت لكم من الأمان والسلامة ، لأني ارى من الملائكة الذين جاءوا لنصر المسلمين ما لا ترون ، وكان إبليس يعرف الملائكة وهم كانوا لا يعرفونه . ص٢٣٦

بيان: ورأيت في كلام الشيخ المفيد - رض - أنه يجوز أن يقدر الله تعالى

الجن ومن جرى مجراهم على أن يتجمعوا ويعتمدوا ببعض جواهرهم على أن على بعض حتى يتمكن الناس من رؤيتهم ، ويتشبهوا بغيرهم من انواع الحيوان ، لأن أجسامهم من الرّقة على ما يمكن ذلك فيها .

وقد وجدنا الإنسان يجمع الهواء ويفرّقه ، ويغيّر صور الاجسام الرخوة ضروباً من التغيير ، واعيانها لم تزد ولم تنقص ، وقد استفاض الخبر بان إبليس تراءى لاهل دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد ، وحضر يوم بدر في سورة سراقة ، وانّ جبرائيل (ع) ظهر لاصحاب رسول الله (ص) في صورة دحية الكلبي ، قال : وغير محال أيضا أن يغيّر الله صورهم ويكشفها في بعض الاحوال فيراهم الناس لضرب من الامتحان . ص٢٣٨ أول الليل ، فقال (ص) يوم بدر والناس محبوسون بالوثاق ، بات ساهراً أول الليل ، فقال له اصحابه : ما لك لا تنام ؟ . . فقال (ص) : سمعت انين عمي العباس في وثاقه ، فاطلقوه فسكت فنام رسول الله (ص) . ص . ٢٤٠

★ [ تفسير القمي ص٢٣١]: ثم أخذ رسول الله (ص) كفاً من حصى ، فرمى به في وجوه قريش ، وقال: "شاهت الوجوه " ، فبعث الله رياحاً تضرب وجوه قريش فكانت الهزيمة ، فقال رسول الله (ص): اللهم لا يفلتن فرعون هذه الأمة أبو جهل بن هشام أ. . فقتل منهم سبعون ، وأسر منهم سبعون ، وأسر منهم سبعون ، وأسر منهم سبعون ، والتقى عمرو بن الجموع مع أبي جهل ، فضرب عمرو أبا جهل على فخذه ، وضرب أبو جهل عمروا على يده فأبانها من العضد فعلقت بجلده ، فأتكا عمرو على يده برجله ثم رمى في السماء فانقطعت الجلدة ، ورمى بيده ، وقال عبد الله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل وهو يتشحّط في دمه فقلت : عبد الله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل وهو يتشحّط في دمه فقلت : الحمد لله الذي أخزاك ، فرفع راسه فقال : إنما أخزى الله عبد ابن أم عبد ، لمن الحد ارتقيت مرتقاً صعباً يا رويعي الغنم أما إنه ليس شيء أشد من فقال : إناي في هذا اليوم ، الا تولى قتلي رجلٌ من المطلبيين ، أو رجلٌ من قتلك إياي في هذا اليوم ، الا تولى قتلي رجلٌ من المطلبيين ، أو رجلٌ من

★ [ تفسير القمي ص٢٣٦ ] : واسر ابو بشر الأنصاري العباس بن عبد المطلب وعقيل بن ابي طالب ، وجاء بهما إلى رسول الله (ص) ، فقال له : اعانك عليهما أحد ؟.. قال : نعم ، رجل عليه ثياب بيض ، فقال رسول الله (ص) : ذاك من الملائكة ، ثم قال رسول الله (ص) للعباس : افد نفسك وابن أخيك ، فقال يا رسول الله!.. قد كنت اسلمت ، ولكن القوم استكرهوني ، فقال رسول الله (ص) : الله أعلم بإسلامك ، إن يكن ما تذكر حقاً فإن الله يجزيك عليه ، فأما ظاهر أمرك فقد كنت علينا ، ثم قال : يا عباس !.. إنكس خاصمتم الله فخصمكم... الخبر. ص٥٥٢

★ [ المناقب ٢ / ٧٩ ] : بعث رسول الله (ص) علياً في غزوة بدر أن يأتيه بالماء حين سكت أصحابه عن إيراده ، فلما أتى القليب وملا القربة فأخرجها ، جاءت ريح فأهرقته ، ثم عاد إلى القليب وملا القربة فجاءت ريح فأهرقته ، وهكذا في الثالثة ، فلما كانت الرابعة ملاها فأتى به النبي (ص) وأخبره بخبره ، فقال رسول الله (ص) : أما الريح الأولى: فجبرائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك ، والريح الثانية : ميكائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك ، والريح الثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة سلموا عليك ، والريح الثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة سلموا عليك . ص٢٨٦

★ [ شرح النهج ٣ / ٣٣٥ ] : نهى رسول الله (ص) عن قتل ابي البختري ، وكان قد لبس السلاح بمكة يوماً قبل الهجرة في بعض ما كان ينال النبي (ص) من الأذى ، وقال : لا يعرض اليوم احد للحمد بأذى إلا وضعت فيه السلاح ، فشكر ذلك له النبي (ص) .

وقال أبو داود المازني: فلحقته يوم بدر، فقلت له: إِنَّ رسول الله (ص) نهى عن قتلي عن قتلك إِن اعطيت بيدك، قال: وما تريد إِليَّ ؟.. إِن كان قد نهى عن قتلي فقد كنت أبليته ذلك، فأما أن أعطى بيدي فو اللآت والعزّى لقد علمت نسوة

بمكة أني لا أعطى بيدي ، وقد عرفت أنك لا تدعني فافعل الذي تريد ، فرماه أبو داود بسهم ، وقال : اللهم سهمك وأبو البختري عبدك ، فضعه في مقتله ! . . وأبو البختري دارع ، ففتق السهم الدرع فقتله . . . . وابو البختري دارع ، ففتق السهم الدرع فقتله . . . . .

★ [ روضة الكافي ص٢٧٧ ] : قال الباقر (ع) : كان إبليس يوم بدر يقلّل المؤمنين في اعين الكفار ، ويكفّر الكفار في اعين الناس ، فعشد عليه جبرائير ٢ع) بالسيف فهرب منه وهو يقول : يا جبرائيل ١٠. إني مؤجّل حتى وقع في البحر ، قال زرارة : فقلت لابي جعفر (ع) : لاي شيء كان يخاف وهو مؤجّل ؟.. قال : يقطع بعض اطرافه . ص٣٠٥٠

★ [ إكمال الدين ص٣٧٧]: قال الصادق (ع): كاني انظر إلى القائم (ع) على ظهر النجف ، ركب فرساً ادهم أبلق ما بين عينيه شمراخ ( اي غرّة الفرس إذا دقت وسالت ) ، ثم ينتفض به فرسه ، فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم يظنون أنه معهم في بلادهم .

فإذا نشر راية رسول الله (ص) انحط عليه ثلاثة عشر الف ملك ، وثلاثة عشر ملكاً كلهم ينظرون القائم (ع) ، وهم الذين كانوا مع نوح (ع) في السفينة ، والذين كانوا مع إبراهيم (ع) حيث ألقي في النار ، وكانوا مع عيسى (ع) حين رُفع ، واربعة آلاف مسومين ومردفين ، وثلاثمائة وثلاثة عشر ملكا ملائكة يوم بدر ، واربعة آلاف ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين (ع) فلم يُؤذن لهم . ص٥٠٣

★ [ تفسير القمي ص١٠٨ ] : قال الباقر (ع) في قسوله ﴿ ولقد كنتم تمنون الموت ﴾ : إنّ المؤمنين لما اخبرهم الله عزّ وجل بمنازل شهدائهم يوم بدر من الجنة رغبوا في ذلك ، وقالوا : اللهم!.. أرنا قتالاً نستشهد فيه ، فأراهم الله إياه يوم أحد ، فلم يثبتوا إلا من شاء الله منهم . ص٣٠٧

★ [ التوحيد ص٧٤ ] : قال علي (ع) : رايت الخضر (ع) في المنام قبل بدر
 بليلة ، فقلت له : علمني شيئاً أنصر به على الأعداء ، فقال : قل :

" يا هر! . . يا من لا هو إلا هو " فلما اصبحت قصصتها على رسول الله (ص)

★ [ كنز الكراجكي ص١٣٦ ] : كان النبي (ص) ليلة بدر قائماً يصلي
 ويبكي ويستعبر ويخشع ويخضع كاستطعام المسكين ، ويقول :

" اللهم! . . انجزلي ما وعدتني " ويخرّ ساجداً ويخشع في سجوده ويُكثر التضرّع ، فاوحى الله إليه :

قد انجزنا وعدك ، وايدناك بابن عمك علي ، ومصارعهم على يديه ، وكفيناك المستهزئين به ، فعلينا فتوكّل ، وعليه فاعتمد ، فأنا خير من تُوكِّل عليه ، وهو أفضل من اعتُمد عليه . ص١٨٨

★ [ المنتقى في مولد المصطفى ص١٩٧ ] : جلس عمير بن وهب الجمحي مع صغوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر وهو في الحجر ، وكان عمير شيطاناً من شياطين قريش ، وكان يؤذي رسول الله (ص) وأصحابه بمكة ، وكان ابنه وهيب بن عمير في أسارى بدر ، فذكر أصحاب القليب ومصابهم ، فقال صغوان : والله ليس في العيش خير بعدهم ، فقال له عمير : صدقت والله ، أما والله لولا دَين علي ليس له عندي قضاء ، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله ، فإن لي قبلهم علة ، ابني أسير في أيديهم . فقال صغوان : فعلي دَينُك أنا أقضيه عنك ، وعيالك مع عيالي ، أواسيهم أسوتهم ما بقوا ، قال عمير : فاكتم علي شاني وشانك ، قال : أفعل ، ثم إن عميرا أمر بسيفه فشحذ له وسم ، ثم انطلق حتى قدم المدينة ، فلما دخل على النبي (ص) فقال : انعموا صباحا .

فقال رسول الله (ص): قد اكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير!.. بالسلام تحية اهل الجنة ، ما جاء بك يا عمير ؟!.. قال: جئت لهذا الاسير الذي في ايديكم فاحسنوا فيه ، قال: فما بال السيف في عنقك ؟..

قال: قبُّحها الله من سيوف، وهل اغنت شيئا ؟.. قال: اصدقني بالذي جئت له ، قال: ما جئت إلا لذلك ، فقال النبي (ص): بلي قعدت انت

وصفوان بن امية في الحجر ، فذكرتما اصحاب القليب من قريش ، ثم قلت : لولا دَينٌ علي وعلي عيالي لخرجت حتى اقتل محمدا ، فتحمّل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني ، والله حائلٌ بيني وبينك .

فقال عمير: أشهد انك رسول الله ، قد كنا نكذّبك ، وهذا أمر لم يحضره إلا انا وصفوان ، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله ، فالحمد لله الذي هداني للإسلام ، وساقني هذا المساق ، ثم تشهد شهادة الحق ، فقال رسول الله (ص): فقهوا أخاكم في دينه ، وعلموه القرآن ، وأطلقوا له أسيره ، ففعلوا ، ثم قال : يا رسول الله ! . . إني كنت جاهداً في إطفاء نور الله ، شديد الأذى لمن كان على دين الله ، وإني أحب أن تأذن لي فاقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام ، لعل الله أن يهديهم ، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم .

فاذن له ، فلحق بمكة ، وكان صفوان حين خرج عمير يقول لقريش : ابشروا بوقعة تاتيكم الآن في أيام تُنسيكم وقعة بدر ، وكان صفوان يسال عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه ، فحلف أن لا يكلمه أبدا ، ولا ينفعه بنفع أبداً ، فلما قدم مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه ، فأسلم على يديه ناسٌ كثيرة . ص٣٢٧

★ [ شرح النهج ٣ / ٣٩٨ ] : فلما أصبحوا عدّل رسول الله (ص) الصفوف ، وخطب المسلمين فحمد الله واثنى عليه ثم قال : " أما بعد : فإني احثّكم على ما حثّكم الله عليه ، وأنهاكم عمّا نهاكم الله عنه ، فإنّ الله عظيم شأنه يأمر بالحق ، ويحبّ الصدق ، ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده ، به يذكرون ، وبه يتفاضلون ، وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق ، لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه ، وإنّ الصبر في مواطن الباس مما يفرّج الله به الهمّ وينجّي به من الغمّ ، تدركون به النجاة في الآخرة ، فيكم نبي الله يحذركم ويامركم ، فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شيء من أمركم يمقتكم عليه ، فإنه تعالى يقول :

﴿ لَمْقَتَ الله أكبر من مقتكم أنفسكم ﴾ ، انظروا إلى الذي أمركم به من كتابه وأراكم من آياته ، وما أعزكم به بعد الذلة ، فاستمسكوا به له يرض ربكم عنكم ، وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمراً تستوجبوا به الذي وعدكم من رحمته ومغفرته ، فإن وعده حقّ ، وقوله صدق ، وعقابه شديد ، وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم ، إليه ألجانا ظهورنا ، وبه اعتصمنا وعليه توكّلنا ، وإليه المصير ، ويغفر الله لى وللمسلمين ". ص٣٤٤

★ [ شرح النهج ٣ / ٣٣٤ ] : خرج النبي ( ص ) من العريش إلى الناس فينظر القتال ، فحرّض المسلمين وقال : " كل امرئ بما اصاب " وقال :

" والذي نفسي بيده ! . . لا يقاتلهم اليوم في حملة ، فيُقتل صابراً محتسباً ، مقبلاً غير مدبر ، إلا أدخله الله الجنة " فقال عمر بن حمام الجويني وفي يديه تمرات يأكلهن : بخ بخ ، أفسما بيني وبين أن أدخل الجنسة إلا أن يقتلني هسؤلاء ؟ . . ثم قسذف التمسرات من يسده ، وأخسذ سيفه فقاتل القسوم حتى قُتل . ص ٣٣٩

★ [ شرح النهج ٣/ ٣٣٤] : قال عوف لرسول الله (ص) يوم بدر: يا رسول الله (ص) يوم بدر: يا رسول الله ! . . ما يُضحك الرب من عبده ؟ . . قال : غمسه يده في العدو حاسرا ، فنزع عوف درعاً كانت عليه ، وقذفها ثم اخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل . ص٣٩٩

بيان : وضحك الرب تعالى : كناية عن غاية رضاه ، وغمس اليد في العدو : كنايةً عن دخوله بينهم ، وجهده في مقاتلتهم . ص٣٦٦

★ [ شرح النهج ٣/ ٣٣٤] : واخذ رسول الله (ص) كفّاً من البطحاء فرماهم بها ، وقال : " شاهت الوجوه ، اللهم! . . ارعب قلوبهم ، وزلزل اقدامهم " فانهـزم المشركون لا يـلوون على شيء ، والمسلمون يتبعونهم يقتلون وياسرون . ص٢٤٠

★ [ شرح النهج ٣ / ٣٣٤ ] : واصاب حارثة بن سراقة وهو يكرع في الحوض سهم من المشركين ، فوقع في نحره فمات ، فلقد شرب القوم آخر النهار من

دمه ، وبلغ امه واخته وهما بالمدينة مقتله ، فقالت امه : والله لا ابكي عليه حتى يقدم رسول الله (ص) ، فأسأله فإن كان في الجنة لم ابكِ عليه ، وإن كان في النار بكيته لعمر الله فأعولته .

فلما قدم رسول الله (ص) من بدر جاءت امه إليه فقالت: يا رسول الله (ص) قد عرفت موضع حارثة من قلبي فاردت أن أبكي عليه، ثم قلت: لا أفعل حتى أسأل رسول الله (ص) عنه، فإن كان في الجنة لم أبكه، وإن كان في النار بكيته فاعولته.

فقال النبي (ص): هبلت (أي فقدت عقلك)، اجنة واحدة ؟.. إنها جنان كثيرة ، والذي نفسي بيده إنه لفي الفردوس الأعلى، قالت: لا أبكي عليه أبدا، ودعا رسول الله (ص) حينئذ بماء في إناء فغمس يده فيه ومضمض فاه، ثم ناول أم حارثة بن سراقة فشربت، ثم ناولت ابنتها فشربت، ثم أمرهما فنضحتا في جيوبهما ثم رجعتا من عند النبي (ص)، وما بالمدينة امرأتان أقر عيناً منهما ولا أسر . ص ٣٤١

★ [ سرح النهج ٣/٤٣٤]: فلما رجعت قريش إلى مكة ، قام فيهم أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش!.. لا تبكوا على قتلاكم ، ولا تنع عليهم نائحة ، ولا يندبهم شاعر ، وأظهروا الجلد والعزاء ، فإنكم إذا نحتم عليهم نائحة ، وبكيتموهم بالشعر ، أذهب ذلك غيظكم ، فأكلكم عن عداوة محمد واصحابه ، مع أنّ محمدا واصحابه إن بلغهم ذلك شمنوا بكم فتكون أعظم المصيبتين ، ولعلكم تدركون ثاركم ، فالدهن والنساء علي حرام حتى أغزو محمدا ، فمكث قريش شهرا لا يبكيهم شاعر ، ولا تنوح عليهم نائحة ، ومشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبة فقلن : ألا تبكين على أبيك وأخيك وعمك وأهل بيتك ؟..

فقالت: حلافي ان ابكيهم، فيبلغ محمدا واصحابه فيشمتوا بنا ونساء بني الخزرج، لا والله حتى اثار محمدا واصحابه، والدهن عليّ حرام إن دخل راسي حتى نغزو محمدا، والله لو اعلم انّ الحزن يذهب من قلبي لبكيت، ولكن لا

: ١٩=

يذهبه إلا ان ارى شاري بعيني من قتلة الأحبة ، فمكثت على حالها لا تقرب الدهن ولا قربت فراش ابي سفيان من يوم حلفت حتى كانت وقعة احد . ص٣٤٢

★ [ شرح النهج ٣/ ٣٣٤] : إن كنا لنسمع لإبليس يومئذ خواراً ودعاءً بالنبور والويل ، والتصور في صورة سراقة بن جعشم حتى هرب فاقتحم البحر ، ورفع يديه ماداً لهما يقول : يا رب ١. ما وعدتني ، ولقد كانت قريش بعد ذلك تعيّر سراقة بما صنع يومئذ ، فيقول : والله ما صنعت شيئاً .

فروي عن عمارة الليثي قال: حدثني شيخٌ صياد من الحي كان يومئذ على ساحل البحر قال: سمعت صياحا: يا ويلاه!.. يا ويلاه!.. قد ملا الوادي، يا حرباه!.. يا حرباه!.. فنظرت فإذا سراقة بن جعشم فدنوت منه فقلت: ما لك فداك أبي وأمي .. فلم يرجع إليّ شيئاً، ثم أراه اقتحم البحر ورفع يديه ماداً يقول: يا رب!.. ما وعدتني، فقلت في نفسي: جُنّ وبيت الله سراقة، وذلك حين زاغت الشمس، وذاك عند انهزامهم يوم بدر. ص٣٤٣ لله سراقة، وذلك عين زاغت الشمس، وذاك عند انهزامهم يوم بدر ونحن نسمع كوقع الحصا في الطساس بين ايدينا ومن خلفنا، فكان ذلك أشد الرعب علينا. ص٤٤٤ الرعب علينا. ص٤٤٤

★ [ شرح النهج ٣ / ٣٣٤ ] : وأمر رسول (ص) يوم بدر بالقليب أن تعوّر ، ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إلا أمية بن خلف ، فإنه كان مسمنا انتفخ من يومه ، فلما أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه ، فقال النبي (ص) : اتركوه ، فأقرّوه والقوا عليه من التراب والحجارة ما غيّبه .

ثم وقف على أهل القليب فناداهم رجلاً رجلاً: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟.. فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً ، بئس القوم كنتم لنبيكم ، كذبتموني وصدقني الناس ، وأخرجتموني وآواني الناس ، وقاتلتموني ونصرني الناس .. فقالوا : يا رسول الله (ص) !.. أتنادي قوماً قد ماتوا ؟.. فقال : لقد علموا أنّ ما وعدهم ربهم حق .

وفي رواية اخرى : فـقـال (ص) : ما انتم باسمع لما اقـول منهم ، ولكنهم لا يستطيعون ان يجيبوني . ص٣٤٦

★ [ شرح النهج ٣ / ٣٣٤ ] : وروي أنه (ص) صلّ العصر بالأثيّل ، فلما صلى ركعةً تبسّم ، فلما سلّم سُئل عن تبسّمه ، فقال : مرّ بي ميكائيل وعلى جناحه النقع فتبسّم إليّ ، وقال : إني كنت في طلب القوم ، واتاني جبرائيل على فرس أنثى معقود الناصية ، قد عصم ثنيّته الغبار ( أي لزق به ) ، فقال : يا محمد ! . . إنّ ربي بعثني إليك وامرني أن لا أفارقك حتى ترضى ، فهل رضيت ؟ . . فقلت : نعم . ص ٣٤٧

★ [ شرح النهج ٣/ ٣٣٤] : هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة ، وبقيت زينب بمكة مع ابي العاص ، فلما سارت قريش إلى بدر سار ابو العاص معهم فأصيب في الاسرى يوم بدر ، فأتى به النبي (ص) فكان عنده مع الاسارى .

فلما بعث اهل مكة في فداء أساراهم بعثت زينب في فداء ابي العاص بعلها على ابي مال ، وكان فيما بعثت به قلادة كانت خديجة امها ادخلتها بها على ابي العاص ليلة زفافها عليه ، فلما رآها رسول الله (ص) رق لها شديدة ، وقال للمسلمين :

إن رايتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما بعَثَتْ به من الفداء فافعلوا ، فقالوا : نعم يا رسول الله ! . . نفديك بانفسنا وأموالنا ، فردوا عليها ما بعثت به ، وأطلقوا لها أبا العاص بغير فداء . ص ٣٤٩

قال ابن ابي الحديد: قرآت على النقيب ابي جعفر يحيى بن ابي زيد البصري العلوي هذا الخبر، فقال: اترى أبا بكر وعمر لم يشهدا هذا المشهد؟.. أما كان يقتضي التكرم والإحسان أن يُطيّب قلب فاطمة (ع) ويُستوهب لها من المسلمين؟..

اتقصر منزلتها عند رسول الله (ص) من منزلة زينب اختها وهي سيدة نساء العالمين ؟.. هذا إذا لم يثبت لها حق لا بالنحلة ولا بالإرث ، فقلت له : فدك - بموجب الخبر الذي رواه ابو بكر - قد صار حقاً من حقوق

اجـ ١٩ :

المسلمين ، فلم يجزله أن ياخذه منهم ، فقال : وفداء أبي العاص قد صارحقاً من حقوق المسلمين ، وقد أخذه رسول الله (ص) منهم .

فقلت: رسول الله (ص) صاحب الشريعة والحكم حكمه، وليس أبو بكر كذلك، فقال: ما قلت : هلا أخذه أبو بكر من المسلمين قهراً فدفعه إلى فاطمة (ع)، وإنما قلت : هلا استنزل المسلمين عنه واستوهب منهم لها كما استوهب رسول الله (ص) فداء أبي العاص ؟.. أتراه لو قال: هذه بنت نبيكم (ص) قد حضرت لطلب هذه النخلات افتطيبون عنها نفسا ؟.. كانوا منعوها ذلك ؟.. ص٥٥٠

★ [ شرح النهج ٣ / ٣٣٤ ] : وتجهزتُ ( أي زينب ) حتى فرغتُ من جهازي ،
 فحملنى اخو بعلى وهو كنانة بن الربيع . . قال محمد بن إسحاق :

قدّم لها كنانة بن الربيع بعيراً فركبته ، واخذ قوسه وكنانته ، وخرج بها نهاراً يقود بعيرها وهي في هودج لها ، وتحدّث بذلك الرجال من قريش والنساء وتلاومت في ذلك ، واشفقت أن تخرج ابنة محمد من بينهم على تلك الحمال ، فخرجوا في طلبها سراعاً حتى أدركوها بذي طوى .

فكان أول من سبق إليها هبّار بن الأسود بن المطلب بن اسد ، ونافع بن عبد القيس الفهري ، فروّعها هبّار بالرمح وهي في الهودج ، وكانت حاملاً ، فلما رجعت طرحت ذا بطنها ، وكانت من خوفها رات دماً وهي في الهودج ، فلذلك أباح رسول الله (ص) يوم فتح مكة دم هبّار بن الأسود .ص ٢٥١

قال ابن ابي الحديد: وهذا الخبر ابضا قراته على النقيب ابي جعفر فقال: إذا كان رسول الله (ص) اباح دم هبّار لأنه روّع زينب فالقت ما في بطنها، وظاهر الحال انه لوكان (ص) حيا لأباح دم من روّع فاطمة (ع) حتى القت ذا بطنها، فقلت : اروي عنك ما يقوله قوم: إنّ فاطمة رُوّعت فالقت المحسن ؟ . . فقال: لا تروه عني ، ولا تروا عني بطلانه ، فإني متوقف في هذا الموضع لتعارض الأخبار عندي فيه . ص ٣٥١

بيان : ظاهر ان النقيب - رحمه الله - عمل التقية في إظهار الشك في ذلك

من ابن أبي الحديد أو من غيره ، وإلا فالأمر أوضح من ذلك كما سياتي في كتاب الفتن . ص ٣٥١

★ [ شرح النهج ٣ / ٣٥٢]: اقام ابو العاص بمكة على شركه ، وأقامت زينب عند أبيها (ص) بالمدينة قد فرّق بينهما الإسلام حتى إذا كان الفتح ، خرج ابو العاص تاجراً إلى الشام بمال له وأموال لقريش أبضعوا بها معه ، وكان رجلاً مأموناً .

فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلاً لقيته سرية لرسول الله فاصابوا ما معه ، واعجزهم هو هارباً ، فخرجت السرية بما اصابت من ماله حتى قدمت به على رسول الله (ص) ، وخرج أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب منزلها فاستجار بها فأجارته ، وإنما جاء في طلب ماله الذي اصابته تلك السرية .

فلما كبّر رسول الله (ص) في صلاة الصبح وكبّر الناس معه صرخت زينب من صغّة النساء: ايها الناس!.. إني قد آجرت ابا العاص بن الربيع، فصلّى رسول الله (ص) بالناس الصبح، فلما سلّم من الصلاة أقبل عليهم فقال:

أيها الناس!.. هل سمعتم ما سمعت؟.. قالوا: نعم ، قال: " أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعتم إنه يجير على الناس أدناهم ".

ثم انصرف فدخل على ابنته زينب فقال: "أي بنية أكرمي مثواه، واحسني قراه، ولا يصلن إليك، فإنك لا تحلّين له"، ثم بعث إلى تلك السرية الذين كانوا أصابوا ماله، فقال لهم: "إنّ هذا الرجل منا بحيث علمتم، وقد أصبتم له مالاً، فإن تحسنوا وتردّوا عليه الذي له فإنا نحبّ ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم، وأنتم أحق به".

فقالوا: يا رسول الله !.. بل نرده عليه ، فردوا عليه ماله ومتاعه ، حتى أنّ الرجل كان يأتي بالحبل ، ويأتي الآخر بالشنّة ( أي السقاء البالي ) ، ويساتي الآخر بالإداوة ( أي المطهرة )، والآخر بالشظاظ ( أي خشبة تدخل في عروة الحسوالق ) حتى ردّوا ماله ومتاعه باسره من عند آخره ، ولم يفقد منه شيئاً .

ثم احتمل إلى مكة ، فلما قدمها ادى إلى كل ذي مال من قريش ماله ممن كان بضع معه بشيء حتى إذا فرغ من ذلك قال لهم : يا معشر قريش ! . . هل بقي لاحد منكم عندي مال لم ياخذه ؟ . . قالوا : لا ، فجزاك الله خيراً ، لقد وجدناك وفياً كريماً ، قال :

فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله ، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفا أن تظنوا أني أردت أن آكل أموالكم وأذهب بها ، فإذا سلمها الله لكم وأداها إليكم ، فإني أشهدكم أني قد أسلمت وأتبعت دين محمد ، ثم خرج سريعاً حتى قدم على رسول الله المدينة . ص٣٥٤

### المنتقى من الجزء العشرين : كتاب تاريخ محمد (ص)

# باب ذكر جمل غزواته وأحواله (ص) بعد غزوة بدر الكبرى إلى غزوة أحد

★ [ المناقب ١ / ١٦٤ ، إعلام الورى ص • ٥ ] : قال المسلمون حين رجع رسول الله (ص) بهم : يا رسول الله (ص) ! . . انطمع بان تكون لنا غزوة ؟ . . فقال (ص) : نعم ، ثم كانت غزوة ذي امر بعد مقامه بالمدينة بقية ذي الحجة والحرم مرجعه من غزوة السويق ، وذلك لما بلغه أنّ جمعاً من غطفان قد تجمّعوا يريدون أن يصيبوا من اطراف المدينة ، عليهم رجل يقال له دعشور بن الحارث بن محارب ، فخرج في اربعمائة رجل وخمسين رجلاً ومعهم افراس ، وهرب منه الأعراب فوق ذرى الجبال .

ونزل (ص) ذا أمر وعسكر به ، وأصابهم مطر كثير ، فذهب رسول الله (ص) لحاجة فأصابه ذلك المطر فبل ثوبه ، وقد جعل رسول الله (ص) وادي أمر بينه وبين أصحابه ، ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف والقاها على شجرة ثم اصطجع تحتها ، و الأعراب ينظرون إلى كل ما يفعل رسول الله (ص) ، فقالت الأعراب للعثور و كان سيدهم وأشجعهم :

قد امكنك محمد وقد انفرد من بين اصحابه حيث إنْ غوّث باصحابه لم يُغث حتى تقتله . . فاختار سيفاً من سيوفهم صارماً ثم أقبل مشتملاً على السيف ، حتى قام على راس رسول الله(ص) بالسيف مشهوراً ، فقال :

يا محمد ! . . من يمنعك مني اليوم ؟ . . قال : الله ، ودَفَع جبرائيل في صدره فوقع السيف من يده ، فأخذه رسول (ص) وقام على رأسه فقال : من يمنعك منى ؟ . . قال :

لا أحد ، وأنا اشهد أن لا إِله إِلا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، والله لا أكثر عليك جمعاً أبداً .

فاعطاه رسول الله (ص) سيفه ثم ادبر ، ثم اقبل بوجهه ، ثم قال : والله لانت خيرٌ مني ، قال رسول الله (ص) : انا احق بذلك ، فاتى قومه ، فقيل له : اينما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك ؟ . .

قال : قد كان والله ذلك ، ولكني نظرت إلى رجل أبيض طويل دفع في صدري فوقعت لظهري ، فعرفت أنه ملك ، وشهدت أنّ محمداً رسول الله ، والله لا أكثر عليه ، وجعل يدعو قومه إلى الإسلام ونزلت هذه الآية :

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمِنُوا اذْكُرُوا نَعِمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُومُ أَنْ يَبِسَطُوا إِلَيْكُمْ أيديهم فكف ايديهم عنكم ﴾ . ص٤

#### باب غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد

★ [ مجمع البيان ٢ / ٤٩٨ ] : لما كان من المشركين يوم أحد من كسر رباعية الرسول (ص) وشجّه حتى جرت الدماء على وجهه ، فقال : " كيف يفلح قوم نالوا هذا من نبيهم " وهو مع ذلك حريص على دعائهم إلى ربهم ؟ . . فأعلمه الله سبحانه أنه ليس إليه فلاحهم ، وأنه ليس إليه إلا أن يبلغ الرسالة ، ويجاهد حتى يظهر الدين ، وإنما ذلك إلى الله .

وكان الذي كسر رباعيته وشجّه في وجهه عتبة بن ابي وقاص ، فدعا عليه بان لا يحُول عليه الحول ، وادمى لا يحُول عليه الحول حتى يموت كافراً ، فمات كافراً قبل حول الحول ، وادمى وجهه رجلٌ من هذيل يقال له عبد الله بن قميئة ، فدعا عليه فكان حتفه ان سلط الله عليه تيساً فنطحه حتى قتله ، وروي انه (ص) كان يمسح الدم عن وجهه ويقول : " اللهم ! . . اهد قومي فإنهم لا يعلمون "

وقال انس بن مالك: أتُي رسول الله (ص) بعلي (ع) يومشذ وعليه نيف وستون جراحة من طعنة وضربة ورمية ، فجعل رسول الله (ص) يمسحها وهي تلتئم بإذن الله تعالى كان لم تكن .ص٢٣

★ [ مجمع البيان ٢ / ٤٩٨ ] : وعن ابن عباس قال : لما كان يوم احد صعد أبو
 سفيان الجبل ، فقال رسول الله (ص) :

" اللهم 1.. إنه ليس لهم أن يعلونا " فمكث أبو سفيان ساعة ، وقال : يوماً بيوم ، إنّ الآيام دولٌ ، وإنّ الحرب سجالٌ ، فقال (ص) : أجيبوه ، فقالوا : لا سواء ، قتلانا في الجنة ، وقتلاكم في النار .

فقال: لنا عزّى ولا عزّى لكم.

فقال النبي ( ص) : الله مولانا ولا مولى لكم .

فقال ابو سفيان : أعل هبل .

فقال رسول ( ص) : الله أعلى وأجلُّ . ص٢٣

★ [ مجمع البيان ٢ / ٤٩٨ ] : ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ أي نصرفها مرة لفرقة ومرة عليها ، وإنما يصرف الله سبحانه الآيام بين المسلمين والكفار ، بتخفيف المحنة على المسلمين أحياناً ، وتشديدها عليهم أحياناً ، لا بنصرة الكفار عليهم ، لأنّ النصرة تدلّ على المحبة ، والله لا يحبّ الكافرين ، وإنما جعل الله الدنيا متقلبة لكيلا يطمئن المسلم إليها ، ولتقلّ رغبته فيها ، إذ تفنى لذّاتها ، ويظعن مقيمها ، ويسعى للآخرة التي يدوم نعيمها .

وإنما جعل الدولة مرة للمؤمنين ومرة عليهم ، ليدخل الناس في الإيمان على الوجه الذي يجب الدخول فيه لذلك ، وهو قيام الحجّة ، فإنه لو كانت الدولة دائماً للمؤمنين ، لكان الناس يدخلون في الإيمان على سبيل اليُمن والفال ، على ان كل موضع حضره النبي (ص) لم يخل من ظفر ، إما في ابتداء الأمر ، وإما في انتهائه ، وإنما لم يستمر ذلك لما بيناه . . . . .

ثم حمل النبي (ص) واصحابه على المشركين فهزموهم ، وقتل علي بن أبي طالب (ع) اصحاب اللواء ، وانزل الله نصرته على المسلمين. قال الزبير : فرايت هنداً وصواحبها هاربات مصعدات في الجبال ، نادية خدّامهن ما دون اخذهن شيء ، فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انكشفوا ، وراوا النبي (ص) واصحابه ينتهبون الغنيمة ، اقبلوا يريدون النهب واختلفوا ، فقال بعضهم : لا نترك امر رسول الله (ص) ، وقال بعضهم : ما بقي من الامر شيء ، ثم انطلقوا عامتهم والحقوا بالعسكر .

فلما راى خالد بن الوليد قلّة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة ، ورأى ظهورهم خالية ، صاح في خيله من المشركين وحمل على اصحاب النبي (ص) من خلفهم فهزموهم وقتلوهم ، ورمى عبد الله بن قميئة الحارثي رسول الله (ص) بحجر فكسر انفه ورباعيته ، وشجّه في وجهه فاثقله ، وتفرّق عنه اصحابه ، واقبل يريد قتله ، فذب مصعب بن عمير – وهو صاحب راية رسول الله (ص) يوم بدر ويوم احد وكان اسم رايته العقاب – عن رسول الله (ص) حتى قُتل مصعب بن عمير ، قتله ابن قميئة فرجع وهو يرى أنه قتل رسول الله (ص) ، وقال : إني قتلت محمدا ، وصاح صائح ، الا أنّ محمداً قد قُتل ، ويُقال :

إِنّ الصائح كان إبليس لعنه الله ، فانكفأ الناس وجعل رسول الله ( ص ) يدعو الناس ويقول : " إِليّ عباد الله ! . . إِليّ عباد الله ! . . " .

فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً فحموه حتى كشفوا عنه المشركين ، ورمى سعد بن ابي وقاص حتى اندقت سية ( ما عطف من طرفيها ) قوسه ، و أصيبت يد طلحة بن عبيد الله فيبست ، وأصيبت عين قتادة بن النعمان يومئذ حتى وقعت على وجنته ، فردها رسول الله (ص) مكانها فعادت كأحسن ما كانت .

فلما انصرف رسول الله (ص) آدركه أبي بن خلف الجمحي وهو يقول: لا نجوت إن نجوت ، فقال القوم: يا رسول الله !.. الا يعطف عليه رجل منا ؟.. فقال: دعوه حتى إذا دنا منه، وكان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله (ص) فيقول: عندي رمكة اعلفها كل يوم فرق ذرة اقتلك عليها، فقال رسول الله (ص): بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى .

فلما كان يوم أحد ودنا منه تناول رسول الله (ص) الحربة من الحرث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه ، فخدش خدشة فتدهدا عن فرسه ، وهو يخور خوار الشور وهو يقول : قتلني محمد ! . . فاحتمله اصحابه وقالوا : ليس عليك باس ، فقال : بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقلتهم اليس قال لي : اقتلك ؟ . . فلو بزق علي بعد تلك المقالة لقتلني ، فلم يلبث إلا يوما حتى مات .

وفشا في الناس ان رسول الله (ص) قد قُتل ، فقال بعض المسلمين : ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي ، فياخذ لنا اماناً من ابي سفيان ، وبعضهم جلسوا والقوا بايديهم ، وقال اناس من اهل النفاق : فالحقوا بدينكم الأول ، وقال انس بن اللك :

يا قوم !.. إن كان محمد قد قُتل فإن رب محمد لم يُقتل ، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله (ص) ؟.. فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله ، وموتوا على ما مات عليه ، ثم قال : اللهم !.. إني اعتذر إليك مما يقوله هؤلاء ، يعني المنافقين - ثم شد يعني المنافقين - ثم شد بسيفه فقاتل حتى قُتل .

ثم إِنّ رسول الله (ص) انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس ، فأول من عرف رسول الله (ص) كعب بن مالك قال : عرفت عينيه تحت المغفر تزهران ، فناديت بأعلى صوتي : يا معاشر المسلمين ! . . هذا رسول الله ، فأشار إلي : أن اسكت ، فانحازت إليه طائفة من أصحابه ، فلامهم النبي (ص) على الفرار فقالوا : يا رسول الله ! . . فديناك بآبائنا وأمهاتنا ، أتانا الخبر أنك قُتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين ، فأنزل الله تعالى هذه الآية :

﴿ وما محمد إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل ﴾ يعني أنه بشرٌ اختاره الله لرسالته ، وقد مضت قبله رسلٌ بُعثوا فأدّوا الرسالة ومضوا وماتوا ، وقُتل بعضهم ، وإنه يموت كما ماتت الرسل ، فليس الموت بمستحيل عليه ولا القتل . ص٢٨

★ [ تفسير البيضاوي ١ / ٢٣٧ ] : خرج رسول الله (ص) يوم أحد وكُسرت رباعيته ، وهشمت البيضة على راسه ، وكانت فاطمة بنته (ع) تغسل عنه الدم ، وعلي بن ابي طالب (ع) يسكب عليها بالجن ، فلما رات فاطمة (ع) ان الماء لا يزيد الدم إلا كثرة ، اخذت قطعة حصير فاحرقته حتى إذا صار رماداً الزمته الجرح ، فاستمسك الدم . ص ٣١٠

★ [ تفسير البيضاوي ١ / ٢٣٩ ] : ﴿ إِنَّ الذين تولُوا منكم يوم التقى الجمعان

إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ﴾ يعني انّ الذين انهزموا يوم أحد إنما كان السبب في انهزامهم انّ الشيطان طلب منهم الزلل فأطاعوه ، واقترفوا ذنوباً بترك المركز ، والحرص على الغنيمة أو الحياة ، فمنعوا التاييد وقوة القلب لمخالفة النبي (ص) ، وقيل : استزلال الشيطان توليهم ، وذلك بسبب ذنوب تقدّمت لهم ، فإنّ المعاصي يجرّ بعضها بعضاً كالطاعة ، وقيل : استزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم وكرهوا القتل قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة . ص٣٣ له مجمع البيان ٢ / ٣٥٠] : روي أنّ رجلاً من أصحاب النبي (ص) من بني عبد الاشهل كان شهد أحداً ، قال :

شهدتُ أحداً انا واخ لي فرجعنا جريحين ، فلما اذن مؤذن رسول الله (ص) بالخروج في طلب العدو قلنا : لا تفوتنا غزوة مع رسول الله (ص) والله ما لنا دابة نركبها ، وما منا إلا جريح ثقيل ، فخرجنا مع رسول الله (ص) وكنت ايسر جرحا من اخيى .... .ص ٤٠

★ [ تفسير القمي ص٠٠٠ ] : قال رسول الله (ص) لعبد الله بن جبير واصحاب : إن رايتمونا قد هزمناهم حتى ادخلناهم مكة ، فلا تبرحوا من هذا المكان ، وإن رايتموهم قد هزمونا حتى ادخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم. ص٤٩

★ [ تفسير القمي ص ١٠٠ ] : كلما حملت طائفة على رسول الله (ص) استقبلهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيدفعهم عن رسول الله ، ويقتلهم حتى انقطع سيفه ، وبقيت مع رسول الله (ص) نسيبة بنت كعب المازنية ، وكانت تخرج مع رسول الله (ص) في غزواته تداوي الجرحى ، وكان ابنها معها ، فأراد أن ينهزم ويتراجع فحملت عليه ، فقالت :

يا بُني إِلَى اين تَفَرّ ؟!.. عن الله وعن رسوله ؟.. فردّته فحمل عليه رجلٌ فقتله ، فاخذت سيف ابنها ، فحملت على الرجل فضربته على فخذه فقتلته ، فقال رسول الله (ص): " بارك الله عليك يا نسيبة " .. وكانت تقى رسول الله (ص) بصدرها وثديها حتى أصابتها جراحات كثيرة ، وحمل

ابن قميئة على رسول الله (ص) ، فقال : اروني محمداً ، لا نجوت إن نجا ، فضربه على حبل عاتقه ونادي : قتلت محمداً واللآت والعزّى .

ونظر رسول الله (ص) إلى رجل من المهاجرين قد ألقى ترسه خلف ظهره وهو في الهزيمة ، فناداه : " يا صاحب الترس ! . . ألق ترسك ومر إلى النار " فرمى بترسه ، فقال رسول الله (ص) : يا نسيبة ! . . خذي الترس ، فأخذت الترس ، وكانت تقاتل المشركين ، فقال رسول الله (ص) : " لمقام نسيبة أفضل من مقام فلان وفلان وفلان " . .

فلما انقطع سيف امير المؤمنين (ع) جاء إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله !.. إنّ الرجل يقاتل بالسلاح، وقد انقطع سيفي، فدفع إليه رسول الله (ص) سيفه ذا الفقار، فقال: قاتل بهذا، ولم يكن يحمل على رسول الله (ص) احدٌ إلا استقبله امير المؤمنين (ع)، فإذا راوه رجعوا، فانحاز رسول الله (ص) إلى ناحية أحد فوقف، وكان القتال من وجه واحد، وقد انهزم اصحابه فلم يزل امير المؤمنين (ع) يقاتلهم حتى اصابه في وجهه وراسه وصدره وبطنه ويديه ورجليه تسعون جراحة فتحاموه، وسمعوا مناديا من السماء:

لا سيف إلا ذو الفقار ، ولا فتى إلا على . . فنزل جبرائيل على رسول الله (ص) فقال : يا محمد ! . . هذه والله المواساة ، فقال رسول (ص) : لاني منه وهو مني ، فقال جبرائيل : وأنا منكما . . وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكر فكلما انهزم رجلٌ من قريش دفعت إليه ميلاً ومكحلةً ، وقالت : إنما أنت امرأة فاكتحل بهذا . .

وكان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم ، فإذا راوه انهزموا ولم يشبت له أحدٌ ، وكانت هند بنت عتبة – عليها اللعنة – قد أعطت وحشيا عهداً : لئن قتلت محمداً أو علياً أو حمزة الأعطينَك رضاك ، وكان وحشي عبداً لجبير بن مطعم حبشيا ، فقال وحشي : أما محمد فلا أقدر عليه ، وأما علي فرايتُه رجلاً حذراً كثير الالتفات فلم أطمع فيه .

فكمنتُ لحمزة فرايته يهدّ الناس هداً ، فمرّ بي فوطاً على جرف نهر فسقط ،

فاخذت حربتي فهززتها ورميته فوقعت في خاصرته وخرجت من مثانته فسقط فاتبته فشققت بطنه فاخذت كبده وجئت بها إلى هند فقلت لها: هذه كبد حمزة ، فأخذتُها في فمها فلاكتها فجعلها الله في فيها مثل الداغصة فلفظتُها ورمت بها ، فبعث الله ملكاً فحمله ورده إلى موضعه . . فقال الصادق (ع) : أبي الله أن يدخل شيئاً من بدن حمزة النار . ص٥٥

★ [ تفسير القمي ص٠٠٠] : كان عمرو بن قيس قد تاخر إسلامه ، فلما بلغه أنّ رسول الله (ص) في الحرب اخذ سيفه وترسه واقبل كالليث العادي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً رسول الله ، ثم خالط القوم فاستشهد ، فمرّ به رجلٌ من الأنصار فرآه صريعاً بين القتلي ، فقال:

يا عمرو ! . . وانت على دينك الأول ؟ . . قال :

لا والله ، إني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، ثم مات ، فقال رجلٌ من أصحاب رسول الله (ص):

> يا رسول الله ! . . إنَّ عمرو بن قيس قد اسلم وقُتل فهو شهيد ؟ . . قال : إي والله شهيد ، ما رجل لم يصل لله ركعة دخل الجنة غيره . ص٥٦

★ [ تفسير القمى ص١٠٠ ] : كان حنظلة بن أبي عامر رجل من الخيزرج ، تيزوّج في تلك الليلة التي كانت صبيحتها حرب أحد ببنت عبـــد الله بن أبي بن سلول ، ودخل بهـا في تلك الليلة ، واستـاذن رسول الله (ص) أن يقيم عندها ، فأنزل الله :

﴿ إنما المــومنون الذين آمنــوا بالله ورسوله وإذا كـانوا معــه على امــر جـامع لـم يذهبوا حتى يستاذنوه إنّ الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ﴾ ، فسأذن لمه رسول الله (ص) ....

فدخل حنظلة باهله ووقع عليها ، فاصبح وخرج وهو جنبٌ ، فحضر القتال ، فبعثت امراته إلى أربعة نفر من الانصار لما أراد حنظلة أن يخرج من عندها ، واشهدت عليه انه قد واقعها ، فقيل لها : لم فعلت ذلك ؟ . . قالت : رايت في هذه الليلة في نومي كان السماء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة ثم انضمت ، فعلمت انها الشهادة ، فكرهت ان لا اشهد عليه فحملت منه .

فلما حضر القتال نظر إلى أبي سفيان على فرس يجول بين العسكر ، فحمل عليه فضرب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس ، وسقط أبو سفيان إلى الأرض وصاح : يا معشر قريش ! . . أنا أبو سفيان وهذا حنظلة يريد قتلي ، وعدا أبو سفيان ومرّ حنظلة في طلبه ، فعرض له رجلٌ من المشركين فطعنه فمشى إلى المشرك في طعنه فضربه فقتله ، وسقط حنظلة إلى الأرض بين حمزة وعمرو بن الجموح وعبد الله بن حزام وجماعة من الأنصار . .

فقال رسول الله (ص): "رايت الملائكة تغسّل حنظلة بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف من ذهب " فكان يُسمّى غسيل الملائكة . ص٥٥

★ [ تفسير القمي ص٠٠٠ ] : شم قال رسول الله (ص) : من له علم بعمي حمزة ؟.. فقال له الحارث بن الصمة : أنا أعرف موضعه ، فجاء حتى وقف على حمزة ، فكره أن يرجع إلى رسول الله (ص) فيخبره ، فقال رسول الله (ص) لامير المؤمنين (ع) : يا علي !.. اطلب عمّك ، فجاء علي (ع) فوقف على حمزة ، فكره أن يرجع إلى رسول الله (ص) ، فجاء رسول الله (ص) حتى وقف عليه ، فلما رأى ما فعل به بكى ، ثم قال :

والله ما وقفت موقفاً قطّ اغيظ عليّ من هذا المكان .... وامر رسول الله (ص) بالقتلى فجُمعوا فصلى عليهم ، ودفنهم في مضاجعهم ، وكبّر على حمزة سبعين تكبيرة .. وصاح إبليس بالمدينة : قُتل محمد ، فلم يبق أحدّ من نساء المهاجرين والانصار إلا وخرج ، وخرجت فاطمة بنت رسول الله (ص) تعدو على قدميها حتى وافت رسول الله (ص) وقعدت بين يديه ، وكان إذا بكى رسول الله (ص) بكت ، وإذا انتحب انتحبت ..

ونادى أبو سفيان: موعدنا وموعدكم في عام قابل فنقتتل، فقال رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع): قل: نعم، وارتحل رسول الله (ص) ودخل المدينة واستقبلته النساء يولولن ويبكين، فاستقبلته زينب بنت جحش فقال لها

رسول الله (ص): احتسبي ، فقالت: من يا رسول الله ؟!.. قال: اخاك ، قالت: ﴿ إِنَا لله وإِنَا إِلِيه راجعون ﴾ هنيئاً له الشهادة ، ثم قال لها: احتسبي ، قالت: من يا رسول الله ؟!.. قال: حمزة بن عبد المطلب ، قالت: ﴿ إِنَا الله وإنَا إِليه راجعون ﴾ هنيئاً له الشهادة ، ثم قال لها: احتسبي ، قالت: من يا رسول الله ؟!.. قال: زوجك مصعب بن عمير ، قالت: واحزناه ، فقال رسول الله (ص): إن للزوج عند المرأة لحداً ما لاحد مثله ، فقيل لها: لِمَ قلت ذكرت يُتم ولده . ص ٢٤

★ [ تفسير القمي ص • • • ] : وتآمرت قريش على ان يرجعوا ويغيروا على المدينة ، فقال رسول الله (ص) : اي رجل ياتينا بخبر القوم ؟ . . فلم يجب احد "، فقال امير المؤمنين (ع) : انا آتيكم بخبرهم ، قال : اذهب فإن كانوا ركبوا الخيل ، وجنبوا الإبل فهم يريدون المدينة ، والله لئن ارادوا المدينة لأنازلن الله فيهم ( اي اساله مرة بعد مرة ) ، وإن كانوا ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم يريدون مكة .

فمضى أمير المؤمنين (ع) على ما به من الألم والجراحات ، حتى كان قريباً من القوم فرآهم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل ، فرجع أمير المؤمنين (ع) إلى رسول الله (ص) فأخبره ، فقال رسول الله (ص) : أرادوا مكة . ص ٦٤٠

★ [ تفسير القمي ص٠٠٠] : قال الله عز وجل : ﴿ إِن يمسسكم قرح ﴾ ، فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح ، فلما بلغ رسول الله (ص) حمراء الاسد وقريش قد نزلت الروحاء ، قال عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد : نرجع فنغير على المدينة ، فقد قتلنا سراتهم وكبشهم يعنون حمزة ، فوافاهم رجل خرج من المدينة فسألوه الخبر ، فقال : تركت محمداً واصحابه بحمراء الاسد يطلبونكم احد الطلب .

فقال أبو سفيان : هذا النكد والبغي قد ظفرنا بالقوم وبغينا ، والله ما أفلح قوم قط بغوا ، فوافاهم نعيم بن مسعود الأشجعي فقال أبو سفيان : أين تريد ؟ . . قال : المدينة لأمتار لاهلي طعاماً ، قال : هل لك أن تمر بحمراء الاسد ، وتلقى

اصحاب محمد ، وتُعلمهم ان حلفاءنا وموالينا قد وافونا من الأحابيش حتى يرجعوا عنا ، ولك عندي عشرة قلائص املاها تمراً وزبيبا ؟ . قال : نعم ، فوافى من غد ذلك اليوم حمراء الاسد ، فقال لأصحاب رسول الله (ص) : اين تريدون ؟ . قالوا : قريشاً ، قال : ارجعوا فإنّ قريشاً قد اجتمعت إليهم حلفاؤهم ومن كان تخلف عنهم ، وما اظن إلا واوائل خيلهم يطلعون عليكم الساعة ، فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ، ما نبالى . .

ونزل جبراثيل على رسول الله (ص) فقال: ارجع يا محمد!.. فإنّ الله قد ارعب قريشاً ومرّوا لا يلوون على شيء ، فرجع رسول الله (ص) إلى المدينة وانزل الله: ﴿ الذين استجابوا لله وللرسول ﴾ ... فلما دخلوا المدينة قال اصحاب رسول الله (ص): ما هذا الذي اصابنا وقد كنت تعدنا النصر؟ فانزل الله تعالى: ﴿ او لما اصابتكم مصيبة ﴾ ، وذلك أنّ يوم بدر قُتل من قريش سبعون ، وأسر منهم سبعون ، وكان الحكم في الاسارى القتل ، فقامت الانصار إلى رسول الله (ص) فقالوا: يا رسول الله!.. هبهم لنا ولا تقتلهم حتى نفاديهم .

فنزل جبرائيل (ع) فقال: إنّ الله قد اباح لهم الفداء ان ياخذوا من هؤلاء ويطلقوهم على ان يستشهد منهم في عام قابل بقدر ما ياخذون منه الفداء، فاخبرهم رسول الله (ص) بهذا الشرط، فقالوا: قد رضينا به، ناخذ العام الفداء من هؤلاء ونتقوى به، ويُقتل منا في عام قابل بعدد من ناخذ منهم الفداء، وندخل الجنة، فاخذوا منهم الفداء واطلقوهم، فلما كان في هذا اليوم وهو يوم احد قتل من اصحاب رسول الله (ص) سبعون، فقالوا: يا رسول الله 1.. ما هذا الذي اصابنا وقد كنتُ تعدنا النصر؟.. فانزل الله: هو او لما اصابتكم كه إلى قوله: ﴿ هو من عند انفسكم كه بما اشترطتسم يسوم بدر. ص

★ [ أسالي الطوسي ص٨٨ ] : لما كان يوم أحد شُج النبي (ص) في وجهه ،
 وكُسرت رباعيته فقام (ص) رافعاً يديه يقول : إن الله اشند غضبه على اليهود

الجلدالاول

أن قالوا: العرير ابن الله ، واشتد غضبه على النصاري أن قالوا: المسيح ابن الله ، وإنّ الله اشتد غضبه على مَن اراق دمي ، وآذاني في عترتي . ص٧١ ★ [ أمالي الطوسي ص٨٨ ] : لما رجع علي بن ابي طالب (ع) من أحد ، ناول فاطمة سيفه وقال:

فلست برعديد ولا بلئسيم افساطم هساك السيف غسير ذميسم ومسرضاة رب بالعسساد رحسم لعمري لقد اعذرت في نصر احمد وسُمع يوم احد وقد هاجت ريح عاصف كلام هاتف يهتف وهو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ، ولا فتى إلا على ، فإذا ندبتم هالكاً فابكوا الوفي اخا الوفيّ.

بيان : والمراد بالوفيّ حمزة وهو اخو الوفيّ ابي طالب عليهما السلام . ص٧٧ ★ [ معانى الأخبارص١١٥ ] : قال زرارة : ذهبتُ أنا وبكير مع رجل من ولد على (ع) إلى المشاهد حتى انتهينا إلى أحد فارانا قبور الشهداء ، ثم دخل بنا الشعب فمضينا معه ساعة حتى مضينا إلى مسجد هناك ، فقال : إِنَّ رسول الله (ص) صلى فيه فصلينا فيه ، ثم ارانا مكاناً في راس جبل فقال : إِنَّ النبي (ص) صعد إليه فكان يكون فيه ماء المطر.

قال زرارة: فوقع في نفسي أنّ رسول الله (ص) لم يصعد إلى ما ثمّ ، فقلت: أما أنا فإني لا أجيء معكم ، أنا نائمٌ ههنا حتى تجيؤا ، فذهب هو وبكير ، ثم انصرفوا وجاؤا إلى ، فانصرفنا جميعاً حتى إذا كان الغد اتينا ابا جعفر (ع) ، فقال لنا: أين كنتم أمس فإنى لم أراكم ؟ . .

فاخبرناه ووصفنا له المسجد والموضع الذي زعم انّ النبسي (ص) صعد إليه فغ سل وجهه فيه ، فقال ابو جعفر (ع) : ما اتى رسول الله (ص) ذلك المكان قط ، فقلت له : يُروى لنا أنه كسرت رباعيته فقال : لا ، قبضه الله سليماً ، ولكنه شُجّ في وجهه ، فبعث علياً فاتاه بماء في حجفة ، فعافه (أي كرهه) رسول الله (ص) أن يشرب منه وغسل وجهه . ص٧٤

★ [ الخرائج ] : ومن معجزاته (ص) : أنّ رسول الله (ص) انتهى إلى رجل قد

فوق سهماً ليرمي بعض المشركين ، فوضع (ص) يده فوق السهم وقال : ارمه ، فرمى ذلك المشرك به فهرب المشرك من السهم ، وجعل يروغ من السهم يمنة ويسرة ، والسهم يتبعه حيثما راغ حتى سقط السهم في راسه ، فسقط المشرك ميتاً ، فانزل الله ﴿ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ . ص٧٩

★ [ الخسرائج ] : كان أبو غرة الشاعر حضر مع قريش يوم بدر ويحرّض قريشاً بشعره على القتال ، فأسر في السبعين الذين أسروا ، فلما وقع الفداء على القوم قال أبو غرة : يا أبا القاسم ! . . تعلم أني رجلٌ فقيرٌ فأمنن على بناتي ، فقال : إن اطلقك بغير فداء ألا تكثر علينا بعدها ؟ . . قال : لا والله ، فعاهده على أن لا يعود .

فلما كان حرب أحد دعته قريش إلى الخروج معها ليحرّض الناس بشعره على القتال ، فقال إني عاهدت محمداً ان لا اكثر عليه بعد ما منّ عليّ ، قالوا: ليس هذا من ذلك ، إنّ محمدا لا يسلم منا في هذه الدفعة ، فغلبوه على رايه ، فلم يُؤسر يوم أحد من قريش غيره .

فقال رسول الله (ص): الم تعاهدني ؟.. قال: إنهم غلبوني على رايي فامنن على بناتي ، قال: " لا ، تمشي بمكة وتحرك كتفيك وتقول: سخرت من محمد مرتين " فقال رسول الله (ص): " المؤمن لا يلسع من جحر مرتين ") يا على 1.. اضرب عنقه . ص ٧٩

★ [ الإرشاد ص٣٩]: وجعل اصحاب النبي (ص) يقاتلون عنه ، حتى قُتل منهم سبعون رجلاً ، وثبت امير المؤمنين (ع) وأبو دجانة وسهل بن حنيف للقوم ، يدفعون عن النبي (ص) فكثر عليهم المشركون ، ففتح رسول الله (ص) عينيه ونظر إلى امير المؤمنين (ع) وقد كان اغمي عليه مما ناله ، فقال : يا علي ً!.. ما فعل الناس ؟.. فقال : نقضوا العهد ، وولوا الدبر ، فقال له : فاكفني هؤلاء الذين قد قصدوا قصدي ، فحمل عليهم امير المؤمنين (ع) فكشفهم . ص٨٣

★ [ الإرشاد ص٣٩ ] : سمعت عليا (ع) يقول : لما انهزم الناس يوم أحد عن رسول الله (ص) لحقني من الجزع عليه ما لم يلحقني قط ولم املك نفسي ، وكنت امامه اضرب بسيفي بين يديه ، فرجعت اطلبه فلم اره فقلت :

ما كان رسول الله (ص) ليفر ، وما رايته في القتلى ، وأظنه رُفع من بيننا إلى السماء ، فكسرت جفن سيفي ، وقلت في نفسي : لأقاتلن به عنه حتى أقتل ، وحملت على القوم فأفرجوا عني وإذا أنا برسول الله (ص) قد وقع على الأرض مغشياً عليه فقمت على راسه ، فنظر إلى فقال : ما صنع الناس يا على ؟!..

فقلت: كفروا يا رسول الله 1.. وولوا الدبر من العدو واسلموك، فنظر النبي (ص) إلى كتيبة قد اقبلت إلبه فقال لي: ردّ عني يا عليّ هذه الكتيبة، فحملت عليها أضربها بسيفي يميناً وشمالاً حتى ولوا الأدبار، فقال النبي (ص): أما تسمع يا علي مديحك في السماء ١٤.. إنّ ملكاً يقال له رضوان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، فبكيت سروراً، وحمدت الله سبحانه و تعالى على نعمته. ص٨٦٨

★ [ إعلام الورى ص٧٥]: لما انتهت فاطمة (ع) وصفية إلى رسول الله (ص) ، ونظرتا إليه قال لعلي (ع): أما عمّتي فاحبسها عني ، وأما فاطمة فدعها ، فلما دنت فاطمة (ع) من رسول الله (ص) ورأته قد شُج في وجهه ، وأدمي فوه إدماء ، صاحت وجعلت تمسح الدم ، وتقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله ، وكان يتناول في يده – رسول الله (ص) – ما يسيل من الدم ، فيرميه في الهواء فلا يتراجع منه شيء . ص٩٦٥

★ [ إعلام الورى ص٧٠ ] : وكانت امراة من بني النجار قُتل أبوها وزوجها وأخوها مع رسول الله (ص) فدنت من رسول الله (ص) والمسلمون قيام على رأسه ، فقال لرجل : احي رسول الله ؟ . . قال : نعم ، قالت : استطيع أن أنظر إليه ؟ . . قال : نعم ، فاوسعوا لها فدنت منه وقالت : كل مصيبة جلل بعدك ، ثم انصرفت . ص٩٨٠

★ [ إعلام الورى ص٧٥ ] : وانصرف رسول (ص) إلى المدينة حين دفن القتلى ،

فمر بدور بني الأشهل وبني ظفر ، فسمع بكاء النوائح على قتلاهن ، فترقرقت عينا رسول الله (ص) وبكى ، ثم قال : لكن حمزة لا بواكي له اليوم ، فلما سمعها سعد بن معاذ واسيد بن حضير قالا : لا تبكين امراة حميمها حتى تاتي فاطمة (ع) فتسعدها .

فلما سمع رسول الله (ص) الواعية على حمزة - وهو عند فاطمة (ع) على باب المسجد - قال: ارجعْن رحمكّن الله ، فقد آسيتنّ بانفسكن.ص٩٩

★ [ سرح النهج ٣ / ٣٥٨] : وقام خيثمة أبو سعد بن خيثمة فقال : لقد الخطائني وقعة بدر ، وقد كنت عليها حريصاً ، لقد بلغ من حرصي أن ساهمت أبني في الخروج ، فخرج سهمه فرُزق الشهادة ، وقد رأيت أبني البارحة في النوم في أحسن صورة ، يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ، وهو يقلول : الحق بنا ترافقنا في الجنة ، فقد وجدت ما وعدني ربي حقاً . .

وقد والله يا رسول الله ، أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنّة ، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي ، فادع الله أن يرزقني الشهادة ، فدعا له رسول الله (ص) بذلك فقُتل بأحد شهيداً . ص١٢٥

★ [ شرح النهج ٣٠٨/٣]: فلما سوّى رسول الله (ص) الصفوف بأحد قام فخطب الناس فقال:

أيها الناس ! . . إنه قد قُذف في قلبي ان من كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر له ذنبه ، ومن صلى علي صلى الله عليه وملائكته عشراً ، ومن احسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياه وفي آجل آخرته ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة ( اي يوم الجمعة ) إلا صبياً أو امراة أو مريضاً أو عبداً مملوكاً ، ومن استغنى عنها استغنى الله عنه والله غني حمد .

ما اعلم من عمل يقربكم إلى الله إلا وقد امرتكم به ، ولا اعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه ، وإنه قد نفث الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي اقصى رزقها لا ينقص منه شيء وإن ابطا عنها ،

ج ۲۰:

ف اتقوا الله ربكم ، واجملوا في طلب الرزق ، ولا يحملنكم استبطاؤه على ان تظلبوه بمعصية ربكم ، فإنه لن يُقدر على ما عنده إلا بطاعته.

قد بين لكم الحلال والحرام غير ان بينهما شبها من الأمر ، لم يعلمها كثيرٌ من الناس إلا من عُصم ، فمن تركها حفظ عرضة ودينه ، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى اوشك ان يقع فيه ، وما من ملك إلا وله حمى ، الا وأن حمى الله محارمه ، والمؤمن من المؤمنين كالراس من الجسد إذا اشتكى تداعى عليه سائر جسده ، والسلام عليكم . ص١٢٧

★ [ شرح النهج ٣/ ٣٧٤] : وكان مخيريق اليهودي من أحبار اليهود ، فقال الله و الله إنكم لتعلمون أن وم السبت ورسول الله (ص) بأحد : يا معشر اليهود والله إنكم لتعلمون أن محمداً نبي ، وأن نصره عليكم حق ، فقالوا : ويحك اليوم يوم السبت ، فقال : لا سبت ، ثم أخذ سلاحه وحضر مع النبي (ص) فأصيب ، فقال رسول الله (ص) : "مخيريق خير يهود" ، وكان قد قال حين خرج إلى أحد : إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله ، فهي عامة صدقات النبي (ص) . .

وكان عمرو بن الجموح رجلاً اعرج ، فلما كان يوم أحد - وكان له بنون اربعة يشهدون مع النبي (ص) المشاهد امثال الأسد - اراد قومه أن يحبسوه وقالوا: أنت رجل اعرج ولا حرج عليك وقد ذهب بنوك مع النبي (ص) ، قال:

بخ ! . . يُذهبون إلى الجنّة واجلس انا عندكم ؟ . . فقالت هند بنت عمرو بن حرام امراته : كانى انظر إليه مولّياً قد اخذ درقته وهو يقول :

اللهم ١ . . لا تردني إلى أهلي .

فخرج ولحقه بعض قومه يكلمونه في القعود فابى وجاء إلى رسول الله (ص) ، فقال: يا رسول الله ! . . إنّ قومي يريدون ان يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك ، والله إني لارجو ان اطا بعرجتي هذه في الجنّة ، فقال له: امّا أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك ، فأبى ، فقال النبي (ص) لقومه وبنيه: "لا عليكم أن لا تمنعوه ، لعلّ الله يرزقه الشهادة " فخلوا عنه فقُتل يومئذ شهيداً .

فحملته هند بعد شهادته وابنها خلاّد واخاها عبد الله على بعير ، فلما بلغت

منقطع الحرّة برك البعير ، فكان كلّما توجهُه إلى المدينة برك ، وإذا وجّهته إلى أحدُد اسرع ، فرجعت إلى النبي (ص) فأخبرته بذلك ، فقال (ص) : إنّ الجمل لمامورٌ ، هل قال عمرو شيئًا ؟ . . قالت : نعم ، إنه لما توجّه إلى أحد استقبل القبلة ثم قال :

اللهم ١٠.١ لا تردّني إلى أهلي وارزقني الشهادة ، فقال (ص):

" فلذلك الجمل لا يمضي ، إن منكم يا معشر الانصار من لو اقسم على الله لابرة ، منهم عمرو بن الجموح . . يا هذه ! . . ما زالت الملائكة مُظلّة على البين من لدن قُتل إلى الساعة ، فينظرون اين يُدفن " ثم مكث رسول الله (ص) في قبرهم ، ثم قال : يا هند ! . . قد ترافقوا في الجنة جميعاً : بعلك وابنك واخوك ، فقالت هند : يا رسول الله ! . . فادع لي عسى أن يجعلني معهم . ص ١٣١

★ [ شرح النهج ٣/٣٥] : قال رسول الله (ص) يوم أحد : " ادفنوا عبدالله بن عمرو ، وعمرو بن الجموح في قبر واحد " ويُقال : أنهما وجدا وقد مُثّل بهما كل مُثلة ، قُطَعت إرابهما عضواً عضواً ، فلا يُعرف أبدانهما ، فقال النبي (ص) : " ادفنوهما في قبر واحد " ويقال : إنما دفنهما في قبر واحد لما كان بينهما من الصّفا ، فقال : " ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد " فدخل السيل عليهما وكان قبرهما مما يلي السيل فحُفر عنهما وعليهما نمرتان ، وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه ، فيده على وجهه فأميطت يده عن جرحه ، فعب ( 1ي سال ) الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم . .

قال الواقدي : وكان جابر يقول : رايته في حفرته كانه نائم ما تغيّر من حاله قليلٌ ولا كشيرٌ ، فقيل : افرايت اكفانه ؟ . . قال : إنما كُفّن في نمرة خُمّر بها وجهه وعلى رجليه الحرمل ، فوجدنا النمرة كما هي ، والحرمل على رجليه كهيئته ، وبين ذلك وبين دفنه ست واربعون سنة ، فشاورهم جابر في ان يطيّبه عسك ، فابى ذلك اصحاب النبي (ص) وقالوا : لا تحدثوا فيهم شيئاً . .

ويقال : انَّ معاوية لما اراد ان يُجرِّي العين التي احدَّثها بُالمدينة - وهي كظامة -

نادى مناديه بالمدينة : مَن كان له قتيلٌ بأحد فليسهد ، فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطابا يتثنون ، فاصابت المسحاة رجُل رجُل منهم ، فثعبت دماً فقال أبو سعيد الخدري : لا ينكر بعد هذا منكر أبداً . ص١٣٢

#### باب غزوة الرجيع وغزوة معونة

★ [ المنتقى في مولد المصطفى ص١٢٣ ] : روى أن قوما من المشركين قدموا على رسول الله (ص) فقالوا : إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفرا من اصحابك يفقهوننا ويُقرؤننا القرآن ، ويعلموننا شرائع الإسلام ، فبعث معهم عشرة منهم : عاصم بن ثابت ، ومرثد بن أبى مرثد . . . .

وامّـر عليهم مرثدا وقيـل عاصما ، فخـرجـوا حتى إذا كـانوا بالرجيع ـ وهو ماء لهذيل - غدروا بالقـوم ، واستصـرخوا عليـهم هذيلا .

فخسرج بنو لحيان ، فلم يرع القوم الا رجال بايديهم السيوف ، فاخذ اصحاب رسول الله (ص) سيوفهم ، فقالوا لهم : انا والله ما نريد قتالكم ، إنما نريد ان نصيب بكم من أهل مكة ، ولكم العهد والميثاق ان لا نقتلكم . . فأما عاصم ومرثد وخالد ومعقب فقالوا : والله لا نقبل من مشرك عهدا ، فقاتلوهم حتى قتلوا . . وأما زيد وخبيب وابن طارق فاستؤسروا ، وأما عاصم بن ثابت فإنه نثر كنانته وفيها سبعة اسهم ، فقتل بكل سهم رجلاً من عظماء المشركين ، ثم قال : اللهم إنى حميت دينك صدر النهار فارحم لحمى آخر النهار .

ثم احاط به المشركون فقتلوه ، وارادوا راس عاصم ليبيعوه من سلافة بن سعد ، وكانت نذرت أن تشرب في قحفه الخمر ، لأنه قتل ابنيها يوم أحد ، فحمته الدبر فقالوا : امهلوه حتى يمسى فتذهب عنه ، فبعث الله الوادي فاحتمله ، فسمى حمى الدبر ( أي جماعة النحل ) . ص ٢٥٢

★ [ المناقب ١٩٨/١ ، إعلام الورى ص٩٦ ] : وفي رواية : قد كان عاصم اعطى الله عهداً أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك ابدا في حياته ، فمنعه الله بعد وفاته مما امتنع منه في حياته . ص١٥١

#### باب غزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان

★ [ روضة الكافي ص١٢٧ ] : قال الصادق (ع) : نزل رسول الله (ص) في غزوة ذات الرقاع تحت شجرة على شفير واد ، فأقبل سيل فحال بينه وبين اصحابه ، فرآه رجل من المشركين والمسلمون قيام على شفير الوادي ينتظرون متى ينقطع السيل . . فقال رجل من المشركين لقومه : أنا أقتل محمدا . . فجاء وشد على رسول الله (ص) بالسيف ، ثم قال :

من ينجيك مني يا محمد؟!..فقال (ص): ربي وربك!.. فنسفه جبرائيل (ع) عن فرسه ، فسقط على ظهره .. فقام رسول الله (ص) فأخذ السيف وجلس على صدره ، وقال: من ينجيك مني يا غورث ؟.. فقال: جودك وكرمك يا محمد!.. فتركه وقام وهويقول: لأنت خير مني واكرم. ص١٧٩

## باب غزوة بدر الصغرى وسائر ما جرى في تلك السنة إلى غزوة الحندق

★ [ المنتقى في مولد المصطفى ص١٢٦ ] : روي أنّ أبا سلمة جاء إلى أمّ سلمة فقال : لقد سمعت من رسول الله (ص) حديثاً أحب إليّ من كذا وكذا ، سمعته يقول : " لا يُصاب أحد بمصيبة فيسترجع عند ذلك ويقول :

اللهم ! . . عندك احتسب مصيبتي هذه ، اللهم ! . . اخلفني فيها خيراً منها ، إلا اعطاه الله عزّ وجلّ " قالت ام سلمة : فلما أصبت بابي سلمة قلت :

" اللهم ! . . عندك احتسب مصيبتي " ولم تطب نفسي أن أقول :

" اللهم ! . . اخلفني فيها خيراً منها " ثم قلت : مَن خيرٌ من ابي سلمة ؟ . . اليس اليس ؟ . . ثم قلت ذلك .

فلما انقضت عدّتها أرسل إليها أبو بكر يخطبها فأبت ، ثم أرسل إليها عمر يخطبها فأبت ، ثم أرسل إليها رسول الله (ص) ، فقالت :

مرحباً برسول الله ( ص) .

وقال الهيثم بن عدي : اول من هلك من ازواج النبي (ص) زينب هلكت في

خلافة عمر ، وآخر من هلك منهن ام سلمة ، هلكت زمن يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين. ص١٨٥

#### باب غزوة الأحزاب وبنى قريظة

★ [ مجمع البيان ص ٣٤٠ ] : فالبسه ( أي عليًا ) رسول الله ( ص ) درعه ذات الفضول ، وأعطاه سيفه ذا الفقار ، وعمّمه عمامة السحاب على راسه تسعة أكوار ، ثم قال له : تقدّم ! فقال لما ولى : " اللهم ! . . احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه " .

قال ابن إسحاق : فمشى إليه وهو يقول :

مجيب صوتك غير عاجز والصحدق منجي كل فسائز عمليمك نائحة الجسنائسز ذكرها عند السهراهسز

لا تعسجلن فسقد اتاك ذو نسسيرة وبسسسيرة إني لأرجسو أن اقسيسم من ضسربة نجسلاء يبسقى

قال له عمرو: من انت ؟ . . قال : أنا علي ، قال : ابن عبد مناف ؟ . . فقال : أنا على بن عبد مناف ، فقال :

غيرك يا بس اخي 1.. من اعمامك من هو اسن منك ، فإني اكره ان اهريق دمك ، فقال : لكني والله ما اكره ان اهريق دمك ، فغضب ونزل وسل سيفه كانه شعلة نار ، ثم اقبل نحو علي مغضبا ، فاستقبله علي بدرقته فضربه عمرو في الدرقة فقدها واثبت فيها السيف ، واصاب راسه فشجه ، وضربه علي على حبل العاتق فسقط .

وفي رواية حذيفة : وتسيّف على رجليه بالسيف من اسفل فوقع على قفاه ، وثارت بينهما عجاجة ، فسمع عليّ يكبّر ، فقال رسول الله (ص) :

قتله والذي نفسي بيده ... فقال النبي (ص):

أبشريا على ! . . فلو ورزن اليوم عملُك بعمل امة محمد لرجح عملك بعملهم ، وذلك أنه لم يبن بيت من بيوت المشركين إلا وقد دخله وهن بقتل

عمرو، ولم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل عمرو. ص ٢٠٥

★ [ كنز الكراجكي ص١٣٦ ]: قال رسول الله (ص) يوم الاحزاب: اللهم!..
 إنك أخذت مني عبيدة بن الحارث يوم بدر، وحمزة بن عبد المطلب يوم أحد،
 وهذا اخي علي بن ابي طالب، ربّ !.. لا تسذرّني فسرداً وانت خسيسر
 السوارثين. ص٥١٧

★ [ كنز الكراجكي ص١٣٧ ] : قال النبي (ص) ثلاث مرات : " أيكم يبرز إلى عمرو وأضمن له على الله الجنة ؟ . . " وفي كلّ مرة كان يقوم على (ع) ، والقوم ناكسوا رؤوسهم ، فاستدناه وعمّمه بيده ، فلما برز قال (ص) : " برز الإيمان كله إلى الشرك كله " وكان عمرو يقول :

ولقد بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز لى قوله :

إِنَّ الشجاعة في الفتى والجود من كسرم السغسرائسز فما كان أسرع أن صرعه أمير المؤمنين (ع) وجلس على صدره، فلما هم أن يذبحه وهو يكبر الله ويمجده قال له عمرو:

يا عليّ!.. قد جلست مني مجلساً عظيماً ، فإذا قتلتني فلا تسلبني حلّتي ، فقال (ع): هي اهون عليّ من ذلك ، وذبحه وأتى براسه وهمو يخطر في مشيته ، فقال عمر:

الا ترى يا رسول الله إلى علي كيف يمشي ؟! . . فقال رسول الله (ص) : إنها لمشية لا يمقتها الله في هذا المقام . ص٢١٦

★ [ تفسير القمي ص٩٩٥]: لما طال على اصحاب رسول الله (ص) الأمر، واشتد عليهم الحصار، وكانوا في وقت برد شديد، واصابتهم مجاعة، وخافوا من اليهود خوفاً شديداً، وتكلم المنافقون بما حكى الله عنهم، ولم يبق احد من اصحاب رسول الله (ص) إلا نافق إلا القليل، وقد كان رسول الله (ص) اخبر اصحابه أن العرب تتحزّب عليّ، ويجيؤنا من فوق، تغدر اليهود

ونخافهم من أسفل ، وإنه يصيبهم جهد شديد ، ولكن تكون العاقبة لي عليهم .

فلما جاءت قريش وغدرت اليهود قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وكان قوم لهم دور في اطراف المدينة فقالوا: يا رسول الله !.. تاذن لنا أن نرجع إلى دورنا، فإنها في اطراف المدينة وهي عورة ، ونخاف اليهود أن يغيروا عليها، وقال قوم : هلموا فنهرب ونصير في البادية ونستجير بالأعراب، فإن الذي كان يعدنا محمد كان باطلاً كله.

وكان رسول الله (ص) أمر أصحابه أن يحرسوا المدينة بالليل ، وكان أمير المؤمنين (ع) على العسكر كله بالليل يحرسهم ، فإن تحرّك أحد من قريش نابذهم ، وكان أمير المؤمنين (ع) يجوز الخندق ويصير إلى قرب قريش حيث يراهم ، فلا يزال الليل كله قائماً وحده يصلّي ، فإذا أصبح رجع إلى مركزه ، ومسجد أمير المؤمنين (ع) هناك معروف يأتيه من يعرفه فيصلّي فيه ، وهو من مسجد الفتح إلى العقيق أكثر من غلوة نشاب .

فلما رأى رسول (ص) من أصحابه الجرع لطبول الحصار ، صعد إلى مسجد الفتح اليوم ، فدعا الله وناجاه فيما وعده وقال :

" يا صريخ المكروبين ! . . ويا مجيب المضطرين ! . . ويا كاشف الكرب العظيم ! . . أنت مولاي ووليي وولي آبائي الأولين ، اكشف عنّا غمّنا وهمّنا وكربنا ، واكشف عنا كرب هؤلاء القوم بقوتك وحولك وقدرتك " .

فنزل جبرائيل (ع) فقال: يا محمد!.. إنّ الله قد سمع مقالتك، وأجاب ، دعوتك، وأمر الدبور (أي الربح) مع الملائكة أن تهزم قريشاً والأحزاب، وبعث الله على قريش الدبور فانهزموا، وقلعت أخبيتهم، ونزل جبرائيل فأخبره بذلك. ص٢٣٠

★ [ المنتقى في مولد المصطفى - الباب ] : إِنّ بني قريظة لما حُوصروا بعثوا
 إلى رسول الله (ص) أن ابعث إلينا أبا لبابة عبد المنذر أخا بني عمرو بن

عوف - وكانوا حلفاء الأوس - نستشيره في امورنا ، فارسله (ص) إليهم فلما راوه قام إليه الرجال وجهش إليه الصبيان والنساء يبكون في وجهه ، فرق لهم ، فقالوا : يا آبا لبابة !.. أترى أن ننزل على حكم محمد ؟.. قال : نعم ، وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح .

قال أبو لبابة : فو الله ما زالت قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله ، ثم انطلق أبو نبابة على وجهه ولم يأت رسول الله (ص) حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده ، قال : لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي مما صنعت ، وعاهد الله لا يطا بني قريظة أبداً ، ولا يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً .

فلما بلغ رسول الله (ص) خبره وأبطأ عليه ، قال : أما إنه لو جاءني لاستغفرت له ، فأما إذا فعل ما فعل ما أنا بالذي أطلقه عن مكانه حتى يتوب الله عليه ، ثم إن الله أنزل توبة أبي لبابة على رسول الله (ص) وهو في بيت أم سلمة ، قالت أم سلمة : فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يضحك ، فقلت :

مَ تضحك يا رسول الله ، اضحك الله سنّك ، قال : تيب على ابي لبابة ، فقل : تيب على ابي لبابة ، فقلت : الا ابشره بذلك يا رسول الله ؟! . .

قال : بلى إن شئت ، فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب ، فقالت :

يا أبا لبابة ! . . أبشر فقد تاب الله عليك ، فثار الناس عليه ليُطلقوه ، قال : لا والله حتى يكون رسول الله (ص) هو الذي يُطلقني بيده ، فلما مرّ عليه رسول الله (ص) خارجاً إلى الصبح أطلقه . ص٢٧٥

# باب غزوة الحديبة ، وبيعة الرضوان ، وعمرة القضاء ، وسائر الوقايع

★ [ مجمع البيان ٩ / ١١٦ ] : ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي (ص) إذا أمرهم رسول الله (ص) ابتدروا أمره ، وإذا توضأ ثاروا يفتتلون على وضوئه ،

وإذا تكلّموا خفضوا اصواتهم عنده ، وما يحدّون إليه النظر تعظيماً له ، فرجع عروة إلى اصحابه وقال :

ايّ قوم!.. والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رايت مَلكاً قطّ يعظمه اصحابه، ما يعظم اصحاب محمد محمداً، إذا امرهم ابتدروا امره، وإذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا اصواتهم عنده، وما يحدّون إليه النظر تعظيماً له. ص٣٣٧ ★ [ مجمع البيان ٩ / ١٢٧]: فلما قدم رسول الله (ص) امر اصحابه فقال (ص): " اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف " ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، فاستكف (اي احاطوا بهم) اهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله (ص) واصحابه وهم يطوفون بالبيت ...ص٣٣٧

★ [ مجمع البيان ٩ / ٢٧٣ ]: فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب والنبي (ص) بالحديبية ، فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم — وقال مقاتل: هو صيفي بن الراهب — في طلبها ، وكان كافراً ، فقال: يا محمد!.. اردد عليّ امراتي ، فإنك قد شرطت لنا أن تردّ علينا من أتاك منا ، وهذه طينة الكتاب لم تجفّ بعد.

فنزلت الآية: ﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المؤمناتُ مَهَاجِراتُ ﴾ من دار الكفر إلى دار الإسلام ﴿ فَامتَحنوهن ﴾ ، قال ابن عباس: امتحانهن أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج ولا رغبة عن ارض إلى أرض ، ولا التماس دنيا ، ولا خرجت إلا حبًا لله ولرسوله ، فاستحلفها رسول الله (ص) ما خرجت بغضاً لزوجها ، ولا عشقاً لرجل منا ، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام ، فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك ، فاعطى رسول الله (ص) زوجها مهرها ، وما انفق عليها ولم يردها عليه .ص٣٣٨

★ [ تفسير القمي ص ٣٩٣] : قال الصادق (ع) : كان سبب نزول هذه السورة
 ﴿ إِنَا فَتَحَنَا لَكُ فَتَحَا ﴾ وهذا الفتح العظيم ، أنّ الله عزّ وجلّ أمر رسول الله

(ص) في النوم أن يدخل المسجد الحرام ويطوف ، ويحلق مع المحلّقين ، فأخبر اصحابه وأمرهم بالخروج فخرجوا ، فلما نزل ذا الحليفة احرموا بالعمرة وساقوا البُدن ، وساق رسول الله (ص) ستة وستين بدنة وأشعرها عند إحرامه ، وأحرموا من ذي الحليفة ملبّين بالعمرة ، وقد ساق من ساق منهم الهدي معرات مجلّلات .

فلما بلغ قريش ذلك بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس كميناً ليستقبل رسول الله (ص) فكان يعارضه على الجبال ، فلما كان في بعض الطريق حضرت صلاة الظهر ، فاذن بلال وصلى رسول الله (ص) بالناس ، فقال خالد بن الوليد : لو كنا حملنا عليهم في الصلاة لأصبناهم ، فإنهم لا يقطعون صلاتهم ، ولكن يجيء لهم الآن صلاة أخرى أحب إليهم من ضياء أبصارهم ، فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا عليهم .

فنزل جبراثيل (ع) على رسول الله (ص) بصلاة الخوف في قوله: ﴿ وَإِذَا كُنت فيهم فاقمت لهم الصلاة ﴾ ، فلما كان في اليوم الثاني نزل رسول الله (ص) الحديبية وهي على طرف الحرم ، وكان رسول الله (ص) يستنفر الأعراب في طريقه معه ، فلم يتبعه منهم احد ، ويقولون : أيطمع محمد واصحابه أن يدخلوا الحرم ، وقد غزتهم قريش في عقر ديارهم فقتلوهم ، إنه لا يرجع محمد واصحابه إلى المدينة أبداً .

فلما نزل رسول الله (ص) الحديبية خرجت قريش يحلفون باللآت والعزّى لا يدعون محمدا يدخل مكة وفيهم عين تطرف ، فبعث إليهم رسول الله (ص) إني لم آت لحرب ، وإنما جئت لاقضي نسكي ، وأنحر بُدني ، وأخلي بينكم وبين لحماتها .

فبعثوا عروة بن مسعود الثقفي وكان عاقلاً لبيباً وهو الذي انزل الله فيه: ﴿ وَقَالُوا لُولًا انزلَ هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾ ، فلما اقبل إلى رسول الله (ص) عظم ذلك وقال: يا محمد!.. تركت قومك وقد ضربوا الأبنية، وأخرجوا العوذ المطافيل، يحلفون باللآت والعزى لا يدعوك تدخل

حرمهم وفيهم عين تطرف ، افتريد ان تُبير اهلك وقومك يا محمد ؟!.. فقال رسول الله (ص) : ما جئت لحرب وإنما جئت لاقضي نسكي ، فانحر بُدني وأخلي بينكم وبين لحماتها ، فقال عروة : بالله ما رايت كاليوم احداً صد عما صُددت .

فرجع إلى قريش واخبرهم ، فقالت قريش : والله لئن دخل محمد مكة وتسامعت به العرب لنذلن ولتجنران علينا العرب ، فبعثوا حفص بن الأحنف وسهيل بن عمرو ، فلما نظر إليهما رسول الله (ص) قال : " ويح قريش ! . . قد نهكتهم الحرب ، الا خلوا بيني وبين العرب ؟ . . فإن اك صادقاً فإنما أجر الملك إليهم مع النبوة ، وإن اك كاذباً كفتهم ذؤبان العرب ، لا يسال اليوم امرو من قريش خطة ليس لله فيها سخط ، إلا أجبتهم إليه " .

فوافوا رسول الله (ص) فقالوا: يا محمد!.. إلى أن ننظر إلى ماذا يصير أمرك وأمر العرب على أن ترجع من عامك هذا، فإن العرب قد تسامعت بمسيرك فإن دخلت بلادنا وحرمنا، استذلتنا العرب واجترات علينا ونخلي لك البيت في القابل في هذا الشهر ثلاثة أيام، حتى تقضي نسكك وتنصرف عنا، فأجابهم رسول الله (ص) إلى ذلك، وقالوا له: وترد إلينا كل من جاءك من رجالنا، ونرد إليك كل من جاءنا من رجالك، فقال رسول الله (ص): من جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه، ولكن على أن المسلمين بمكة لا يُؤذون في إظهارهم الإسلام ولا يُكرهون ولا ينكر عليهم شيء يفعلونه من شرائع الإسلام، فقبلوا ذلك.

فلما أجابهم رسول الله (ص) إلى الصلح انكر عليه عامةً إصحابه واشد ما كان إنكارا عمر ، فقال: يا رسول الله ! . . السنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ . . فقال: نعم ، قال: فنعطي الدنية في ديننا ؟ . . فقال: إنّ الله قد وعدني ولن يخلفني قال: لو أنّ معي أربعين رجلاً لخالفته ، ورجع سهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف إلى قريش فأخبراهم بالصلح ، فقال عمر: يا رسول الله ! . . الم تقل لنا أن ندخل المسجد الحرام ونحلق مع المحلقين ؟ . . فقال : " أمن

عامنا هذا وعدتك ؟ . . قلت لك : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ قد وعدني أن أفتح مكة وأطوف واسعى وأحلق مع المحلَّقين " .

فلما أكثروا عليه قال لهم: إن لم تقبلوا الصلح فحاربوهم ، فمرّوا نحو قريش وهم مستعدّون للحرب وحملوا عليهم ، فانهزم اصحاب رسول الله (ص) هزيمة قبيحة ومرّوا برسول الله (ص) فتبسّم رسسول الله (ص) ، ثم قال:

" يا على ! . . خذ السيف واستقبل قريشا " .

فاخذ امير المؤمنين (ع) سيفه وحمل على قريش ، فلما نظروا إلى امير المؤمنين (ع) تراجعوا ، وقالوا : يا علي ! . . بدا لمحمد فيما اعطانا ؟ . . قال : لا ، فرجع اصحاب رسول الله (ص) مستحيين واقبلوا يعتذرون إلى رسول الله (ص) ، فقال لهم رسول الله (ص) :

"الستم اصحابي يوم بدر إذ انزل الله فيكم: ﴿ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين ﴾ .. الستم اصحابي يسوم احد ﴿ إذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم ؟ . . الستم اصحابي يوم كذا ؟ . . " فاعتذروا إلى رسول الله اصحابي وم كذا ؟ . . " فاعتذروا إلى رسول الله (ص) وندموا على ما كان منهم ، وقالوا : الله أعلم ورسوله ، فاصنع ما بدا لك .

ورجع حفص بن الأحنف وسهيل بن عمرو إلى رسول الله (ص) فقالا: يا محمد !.. قد اجابت قريش إلى ما اشترطت من إظهار الإسلام وان لا يُكره أحد على دينه ، فدعا رسول الله (ص) بالمكتب ودعا امير المؤمنين (ع) ، فقال له: اكتب ، فكتب أمير المؤمنين (ع): ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ، قال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن اكتب كما كان يكتب آباؤك " باسمك اللهم !.. " فقال رسول الله (ص): " اكتب باسمك اللهم ، فإنه اسم من

ثم كتب : "هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله (ص) والملا من قريش " فقال سهيل بن عمرو : ولو علمنا أنك رسول الله (ص) ما حاربناك ، اكتب هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله ، الناف من لسبك يا محمد ؟ . . فقال رسول الله (ص) : " انا رسول الله وإن لم تقروا " ثم قال : امح يا على ! . . واكتب محمد بن عبد الله ، فقال امير المؤمنين (ع) : ما امحو اسمك من النبوة أبداً ، فمحاه رسول الله (ص) بيده ثم كتب :

هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله والملأ من قريش وسهيل بن عمرو ، اصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين ، على ان يكف بعضنا عن بعض وعلى انه لا إسلال ولا إغلال ، وان بيننا وبينهم عيبة مكفوفة ، وانه من احب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل ، وانه من احب أن يدخل في عقد قريش وعقدها فعل ، وانه من اتى محمدا بغير إذن وليه يرده إليه ، وانه من اتى قريشاً من اصحاب محمد لم يردوه إليه ، وان يكون الإسلام ظاهراً بمكة لا يكره أحد على دينه ولا يُؤذى ولا يعير ، وأن محمداً يرجع عنهم عامه هذا وأصحابه ثم يدخل علينا في العام القابل مكة ، فيقيم فيها ثلاثة ايام ، ولا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر ، السيوف في القرب ، وكتب علي بن يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر ، السيوف في القرب ، وكتب علي بن

ثم قال رسول الله (ص): يا على 1.. إنك ابيت ان تمحو اسمي من النبوة ، فو الذي بعثني بالحقّ نبياً لتجيبن أبناءهم إلى مثلها وانت مضيض ( أي بلغ الحزن قلبك ) مضطهد .

فلما كان يوم صفّين ورضوا بالحكمين كتب: "هذا ما اصطلح عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان " فقال عمرو بن العاص: لو علمنا انك امير المؤمنين ما حاربناك ، ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان ، فقال امير المؤمنين (ع): "صدق الله وصدق رسوله (ص) ، اخبرني رسول الله (ص) بدذلك " ثم كتب الكتاب .ص٣٥٣

★ [ فروع الكافي ١ / ٢٨٥ ] : قال الصادق (ع) : إِنّ رسول الله (ص) في عمرة القضاء شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة ، فتشاغل رجلٌ حتى

ترك السعي حتى انقضت الآيام وأعيدت الأصنام ، فجاؤا إليه فقالوا : يا رسول الله ! . . إِنَّ فلاناً لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام ، فانزل الله عز وجلّ : ﴿ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴾ ، أي وعليهما الأصنام . ص٣٦٥

# باب مراسلاته (ص) إلى ملوك العجم والروم وغيرهم ، وما جرى بينه وبينهم ، وبعض ما جرى إلى غزوة خيبر

★ [ الخسرائج ] : روي أنه لما بُعث محمد (ص) بالنبوة ، بعث كسرى رسولا إلى باذان عامله في أرض المغرب : بلغني أنه خبرج رجل قبلك يزعم أنه نبي فلتقل له : فليكفف عن ذلك ، أو لابعثن إليه من يقتله ويقتل قومه ، فبعث باذان إلى النبي (ص) بذلك فقال (ص): " لو كان شيء قلته من قبلي لكففت عنه ، ولكن الله بعثني " وترك رسل باذان وهم خمسة عشر نفراً لا يكلمهم خمسة عشر يوماً ثم دعاهم ، فقال : اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا له : يكلمهم خمسة عشر يوماً ثم دعاهم ، فقال : اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا له : " إنّ ربي قتل ربه الليلة ، إنّ ربي قتل كسرى الليلة ، ولا كسرى بعد اليوم ، وقتل قيصر بعد اليوم " فكتبوا قوله فإذا هما قد ماتا في الوقت الذي حديثه محمد (ص) . ص٣٨٠٠

★ [ المناقب ١ / ٧٠ ] : إنّ النبي (ص) كتب إلى كسرى : " من محمد رسول الله إلى كسرى بن هرمزد ، أما بعد فأسلم تسلم ، وإلا فأذن بحرب من الله ورسوله ، والسلام على من اتبع الهدى " .

فلما وصل إليه الكتاب مزّقه واستخفّ به ، وقال : مَن هذا الذي يدعوني إلى دينه ، ويبدا باسمه قبل اسمى ؟ . . وبعث إليه بتراب فقال (ص) :

" مزّق الله ملكه كما مزّق كتابي ، اما إنه ستمزقون ملكه ، وبعث إليّ بتراب أما إنكم ستملكون ارضه " .ص٣٨١

★ [ المنتقى في مولد المصطفى - الباب ا ] : وفي رواية كستب إلى باذان : أن بلغني أن في أرضك رجلاً يتنبّا فاربطه وابعث به إلي ، فبعث باذان قهرمانه وهو بانوبه وكان كاتباً حاسباً ، وبعث معه برجل من الفرس يقال له خرخسك ،

فكتب معهما إلى رسول الله (ص) يامره ان ينصرف معهما إلى كسرى ، وقال لبانوبه : ويلك انظر ما الرجل وكلمه واتني بخبره .

فخرجا حتى قدما المدينة على رسول الله (ص) وكلمه بانوبه ، وقال : إِنَّ شاهنشاه ملك الملوك كسرى كتب إلى الملك باذان يامره أن يبعث إليك من يأتيه بك ، وقد بعثني إليك لتنطلق معي ، فإن فعلت كتبت فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكف عنك به ، وإن أبيت فهو من قد علمت ، فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرّب بلادك .

وكانا قد دخلا على رسول الله (ص) وقد حلقا لحاهما واعفيا شواربهما ، فكره النظر إليهما ، وقال : " ويلكما من امركما بهذا ؟.. " قسالا : امرنا بهذا ربنا - يعنيان كسرى - فقال رسول الله (ص) : " لكنّ ربي امرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي " .ص . ٣٩

★ [ المنتقى في مولد المصطفى - الباب٢ ] : أما النجاشي فيإن رسول الله (ص)
 بعث عمرو بن أمية إليه في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه ، وكتب :

"بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة ، إني احمد إليك الله الملك القدوس السلام المهيمن ، واشهد أنّ عيسى بن مريم روح الله وكلمته القاها إلى مريم البتول الطيبة ، فحملت بعيسى ، واني ادعوك إلى الله وحده لا شريك له ، فإن تبعتني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله ، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين ، والسلام على من اتبع الهدى ".

فكتب النجاشي إلى رسول الله (ص):

" بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى محمد رسول الله من النجاشي ، سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته ، الذي لا إله إلا هو ، الذي هداني إلى الإسلام ، اما بعد :

فقد بلغني كتابك يا رسول الله ، فيما ذكرت من امر عيسى ، فورب السماء والأرض ان عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثفروقا ( اي شيئا ) ، إنه كما قلت

وقد عرفنا ما بُعثت به إلينا ، وقدم ابن عمك واصحابك ، واشهد انك رسول الله (ص) ، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك ، واسلمت على يديه الله ربّ العالمين ، وقد بعثت إليك بإبني ، فإن شئت ان آتيتك فعلت يا رسول الله (ص) ! . . فإني أشهد أنّ ما تقول حق ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته " .

قال ابن إسحاق : فذكر لي إنه بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة حتى إذا توسطوا البحر غرقت بهم السفينة فهلكوا . ص٣٩٢

★ [ المنتقى في مولد المصطفى - الباب٢]: كتب رسول الله (ص) إلى النجاشي كتابين يدعوه في احدهما إلى الإسلام، ويتلو عليه القرآن، فأخذ كتاب رسول الله (ص) فوضعه على عينه، ونزل من سريره، ثم جلس على الأرض تواضعاً، ثم اسلم وشهد شهادته الحقّ، وقال: لو كنت استطيع ان آتيه لآتينه، وكتب إلى رسول الله (ص) بإجابته وتصديقه وإسلامه على يسد جعفر بن أبي طالب. ٣٩٣٥٠

★ [ المنتقى في مولد المصطفى – الباب ٦]: وأما الحارث بن أبي الشمر الغساني ، فقال شجاع بن وهب: انتهيت بكتاب رسول الله وهو بغوطة دمشق ، وهو مشغول بتهيّة الأنزال والألطاف لقيصر ، وهو جاء من حمص إلى إيليا ، فاقمت على بابه يومين أو ثلاثة ، فقلت لحاجبه : إني رسول رسول الله (ص) ، فقال : لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا .

وجعل حاجبه – وكان رومياً – يسالني عن رسول الله (ص) ، فكنت احد ته عن صفة رسول الله (ص) وما يدعو إليه فيرق حتى يغلبه البكاء ، ويقول : إني قرات الإنجيل واجد صفة هذا النبي بعينه ، وأنا أؤمن به واصدقه ، واخاف من الحارث أن يقتلنى ، وكان يكرمنى ويحسن ضيافتى .

فخرج الحارث يوماً فجلس ووضع التاج على راسه ، واذن لي عليه فدفعت إليه كتاب رسول الله (ص) فقراه ثم رمى به وقال: من ينتزع مني ملكي ؟ . . أنا سائر إليه ، ولو كان باليمن جئته ، على بالناس! . .

ج ۲۰:

فلم يزل يعرض حتى قام وامر بالخيول تنعّل ، ثم قال : اخْبر صاحبك بما ترى ، وكتب إلى قيصر : ان لا تسر إليه واله عنه ووافني بإيليا .

فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟.. فقلت: غداً، فأمر لي بماثة مثقال ذهب ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة، فقال: اقراعلى رسول الله (ص) مني السلام، فقدمت على النبي (ص) فأخبرته فقال: (باد ملكه) ومات الحارث بن أبي الشمر عام الفتح. ص٣٩٤ ★ [ المنتقى في مولد المصطفى – الباب٢]: بعث رسول الله (ص) سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن على الحنفي يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتاباً، فقدم عليه فأنزله وحيّاه وقرا كتاب رسول الله (ص) وكتب إليه:

" ما احسن ما تدعو إليه واجمله ، وأنا شاعر قومي وخطيبهم ، والعرب تهاب مكاني ، فاجعل لي بعض الأمر اتبعك " واجاز سليط بن عمرو بجائزة وكساه اثوابا من نسج هجر .

فقدم بذلك كله على رسول الله (ص) وأخبره عنه بما قال فقرا كتابه وقال:
"لو سالني سبّابة من الأرض ما فعلت ، باد وباد ما في يده" فلما انصرف
رسول الله (ص) من الفتح جاءه جبرائيل فأخبره أنه قد مات. ص ٣٩٥

★ [ من خط الشهيد ] : كتب النجاشي – رحمه الله – كتاباً إلى النبي (ص) ،
فقال رسول الله (ص) لعلي (ع) : " اكتب جواباً وأوجز " فكتب :
" بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد : فكانك من الرقة علينا منا ، وكانا من

" بسم الله الرحمن الرحيم ، اما بعد : فكانك من الرقة علينا منا ، وكأنا من الثقة بك منك ، لانا لا نرجو شيئاً منك إلا نلناه ، ولا نخاف منك امراً إلا امناه وبالله التوفيق " .

فقال النبي (ص): الحمد لله الذي جعل من اهلي مثلث ، وشد ازري بك. ص ٣٩٧

## المنتقى من الجزء الحادي والعشرين : كتاب تاريخ محمد (ص)

باب غزوة خيبر وفدك ، وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) ★ [ مجمع البيان ٩ /١١٩ ] : خرجنا مع رسول الله (ص) إلى خيبر فسرنا ليلاً ، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: الا تُسمعنا من هنيهاتك ؟ . . وكان عامرٌ رجلاً شاعراً ، فجعل يقول :

ولا تصدّقنا ولا صلبنا وثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلن سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أنينا

لاهمّ لولا انت ما اهتدينا فاغفر فداء لك ما اقتىنينا

#### وبالصياح عولوا علينا

فقال رسول الله (ص): مُن هذا السائق ؟.. قالوا: عامر، قال: يرحمه الله، قال عمر وهو على جمل: وجبتْ يا رسول الله ، لولا امتعتنا به ، وذلك انّ رسول الله (ص) ما استغفر لرجل قط يخصه إلا استشهد ، قالوا: فلما جدّ الحرب وتصاف القوم خرج يهودي وهو يقول:

> قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرّب إذا الحروب اقبلت تلهب

> > فبرز إليه عامر وهو يقول:

قد علمت خيبر أني عامرً شاكي السلاح بطلٌ مغامرٌ فاختلفا ضربتين فوقع سيف اليهودي في ترس عامر ، وكان سيف عامر فيه قصر ، فتناول به ساق اليهودي ليضربه ، فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه ، قال سلمة : فإذا نفر من اصحاب رسول الله (ص) يقولون : بطُل عملُ عامر ، قتل نفسه ١ . . قال : فاتبت النبي ( ص ) وانا ابكي ، فقلت : قالوا: إنَّ عامراً بطل عمله ، فقال: من قال ذلك ؟ . . قلت: نفرٌ من اصحابك فقال : كذب أولئك ، بل أوتى من الأجر مرتين . ص٢

★ [ مجمع البيان ٩ / ١٩٩ ] : عن ابي رافع مولى رسول الله (ص) قال : خرجنا مع علي (ع) حين بعثه رسول الله (ص) ، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم ، فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده ، فتناول علي (ع) باب الحصن فتترس به عن نفسه ، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ، ثم القاه من يده ، فلقد رأيتني في سبعة نفر أنا منهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب ، فما استطعنا أن نقلبه . ص ٤

★ [ مجمع البيان ٩ / ١١٩ ] : قال الباقر (ع) : حدّثني جابر بن عبد الله أنّ علياً (ع) حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ، فاقتحموها فقتحوها ، وإنه حُرّك بعد ذلك فلم يحمله اربعون رجلاً . ص٤

◄ [ مجمع البيان ٩ / ١٩٩] : أتي رسول الله (ص) بصفية بنت حي بن أخطب وبأخرى معها ، فمر بهما بلال – وهو الذي جاء بهما – على قتلى من قتلى اليهود ، فلما راتهم التي معها صفية صاحت وصكّت وجهها ، وحثت التراب على رأسها ، فلما رآها رسول الله (ص) قال : أعزبوا عني هذه الشيطانة ! . . وأمر بصفية فحيزت خلفه ، والقي عليها رداءه فعرف المسلمون أنه قد اصطفاها لنفسه ، وقال (ص) لبلال لما رأى من تلك اليهودية ما رأى : أنزعت منك الرحمة يا بلال ، حيث تمرّ بامراتين على قتلى رجالهما ؟ . . ص٥ أنزعت منك الرحمة يا بلال ، حيث تمرّ بامراتين على قتلى رجالهما ؟ . . ص٥ - ثلاث العوسي ص١٩٣] : سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي واحدة منهن احب إلي من حمر النعم . . ممعت رسول الله (ص) يقول لعلي وخلفه في بعض مغازيه ، فقال : يا رسول الله (ص) يقول لعلي وخلفه في بعض مغازيه ، فقال : يا رسول الله (ص) تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي "؟ . . وسمعته يقول يوم خيبر :

" لأعطين الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله " قال : فتطاولنا لهذا ، قال : ادعوا لي عليّاً ، فأتى عليّ أرمد العين فبصق في عينيه ، ودفع إليه الراية ففتح عليه ، ولما نزلت هذه الآية :

﴿ ندع ابناءنا وابناءكم ﴾ دعا رسول الله (ص) عليًا وفاطمة وحسنا وحسينا (ع) وقال: اللهم ! . . هؤلاء اهلى . ص١١

★ [ تفسير القمي ص١٣٩ ] : رجع رسول الله (ص) من غزوة خيبر ، وبعث اسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى البهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام ، وكان رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى ، فلما احسّ بخيل رسول الله (ص) جمع أهله وماله وصار في ناحية الجبل ، فاقبل يقول : اشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمدا رسول الله ، فمر به أسامة بن زيد فطعنه وقتله ، فلما رجع إلى رسول الله (ص) اخبره بذلك ، فقال له رسول الله (ص) :

قتلت رجلاً شهدَ ان لا إِله إِلا الله ، واني رسول الله ؟ . . فقال : يا رسول الله ! . . إنما قالها تعوّذاً من القتل ، فقال رسول الله (ص) :

" فلا شققت الغطاء عن قلبه . . لا ما قال بلسانه قبلت ، ولا ما كان في نفسه علمت " فحلف أسامة بعد ذلك أنه لا يقاتل أحداً شهد أن لا إِله إِلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فتخلف عن أمير المؤمنين (ع) في حسروبه وأنزل الله في ذلك : ﴿ ولا تقولوا لمن القي إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إِن الله كان بما تعملون خبيرا ﴾ . ص١١

★ [ الإرشاد ص ٢٣]: حاصر رسول الله خيبر بضعاً وعشرين ليلة ، وكانت الراية يومئذ لأمير المؤمنين (ع) فلحقه رمد فمنعه من الحرب ، وكان المسلمون يناوشون اليهود من بين أيدي حصونهم وجنباتها ، فلما كان ذات يوم فتحوا الباب وقد كانوا خندقوا على أنفسهم خندقا ، وخرج مرحب برجله ينعرض للحرب ، فدعا رسول الله (ص) أبا بكر فقال له: "خذ الراية " فأخذها في جمع من المهاجرين فاجتهد فلم يغن شيئاً ، فعاد يؤنّب القوم الذين اتبعوه ويؤنّبونه ، فلما كان من الغد تعرّض لها عمر فسار بها غير بعيد ، ثم رجع يجبّن أصحابه ويجبّنونه ، فقال النبي (ص):

" ليست هذه الراية لمن حملها ، جيئوني بعليّ بن ابي طالب ) فقيل له : إنه ارمد ، قال (ص) : ( أرونيه ، تروني رجلا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله، يأخذها بحقها ليس بفرّار " . . فجاؤا بعليّ (ع) يقودونه إليه ، فقال له النبي (ص) : " ما تشتكي يا عليّ ؟ . . " قال : رمدٌ ، ما ابصر معه ، وصداع براسي ، فقال له : " اجلس ، وضع راسك على فخذي " . . ففعل عليّ (ع) ذلك ، فدعا له النبي (ص) فتفل في يده فمسح بها على عينيه وراسه ، فانفتحت عيناه ، وسكن ما كان يجده من الصداع ، وقال في دعائه :

" اللهم ! . . قه الحرّ والبرد "واعطاه الراية ، وكانت راية بيضاء .

وقال له: "خذ الراية وامض بها ، فجبرئيل معك ، والنصر امامك ، والرعب مبثوث في صدور القوم ، واعلم يا علي ". إنهم يجدون في كتابهم ان الذي يدمّر عليهم اسمه إيليا ، فإذا لقيتهم فقل : انا علي "، فإنهم يُخذلون إن شاء الله تعالى "قال امير المؤمنين (ع) : فمضيت بها حتى اتيت الحصون ، فخرج مرحب وعليه مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة على راسه ، وهو يرتجز ويقول : قد علمت خيبر انى مرحب شاك السلاح بطل مجرّب"

فقلت:

انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات شديد قسورة أكيلكم بالسيف كيل السندرة

واختلفنا ضربتين فبدرتُه وضربته ، فقددتُ الحجر والمغفر وراسه ، حتى وقع السيف في اضراسه ، فخر صريعاً . ص١٦

★ [ المناقب ٧ / ٧٨ ] : اركبه رسول الله (ص) يوم خيبر ، وعمّمه بيده والبسه ثيابه واركبه بغلته . ثم قال : " امض يا علي وجبرائيل عن يمينك ، وميكائيل عن يسارك ، وعزرائيل امامك ، وإسرافيل وراءاك ، ونصر الله خلفك " وخُبّر النبي (ص) رميه باب خيبر اربعين ذراعاً ، فقال (ص) :

والذي نفسي بيده ! . . لقد اعانه عليه أربعون ملكاً . ص١٩

★ [ أمالي الطوسي ص٣٦ ] : لما خرج جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة إلى

النبي (ص) قدم جعفر – رحمه الله – والنبي (ص) بارض خيبر ، فاتاه بالفرع من الغالية والقطيفة فقال النبي (ص): " لأدفعن هذه القطيفة إلى رجل يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله " فمد اصحاب النبي (ص) اعناقهم إليها ، فقال النبي (ص): أين على ؟..

فوثب عمّار بن ياسر – رضي الله عنه – فدعا عليًا (ع) ، فلما جاء قال له النبي (ص): "يا عليّ !.. خذ هذه القطيفة إليك ".. فاخذها عليّ (ع) وأمهل حتى قدم المدينة فانطلق إلى البقيع – وهو سوق المدينة – فامر صائغاً ففصل القطيفة سلكاً ملكاً ، فباع الذهب وكان الف مثقال ، ففرقه عليّ (ع) في فقراء المهاجرين والأنصار ، ثم رجع إلى منزله ولم يترك من الذهب قليلاً ولا كثيراً ، فلقيه النبي (ص) من غد في نفرٍ من أصحابه فيهم حذيفة وعمّار فقال :

" يا علي ! . . إنك أخذت بالامس ألف مشقسال ، فاجعسل غدائي اليوم وأصحابي هؤلاء عندك " ولم يكن علي (ع) يرجع يومئذ إلى شيء من العسروض - ذهب أو فضة - فقال حياءً منه وتكرّماً : نعم يا رسول الله وفي الرحب والسعة ، أدخل يا نبي الله أنت ومن معك! . . قال : فدخل النبي (ص) ثم قال لنا : ادخلوا ، قال حذيفة : وكنا خمسة نفر : أنا ، وعمّار ، وسلمان ، وأبو ذر ، والمقداد رضي الله عنهم .

فدخلنا ودخل علي على فاطمة (ع) يبتغي عندها شيئاً من زاد ، فوجد في وسط البيت جفنة من ثريد تفور ، وعليها عراق كثير ، وكان رائحتها المسك ، فحملها علي (ع) حتى وضعها بين يدي رسول الله (ص) ومن حضر معه ، فأكلنا منها حتى تملانا ولا ينقص منها قليل ولا كثير ، وقام النبي (ص) حتى دخل على فاطمة (ع) ، وقال : " أنّى لك هذا الطعام يا فاطمة ؟ . . " فردت عليه ونحن نسمع قولهما فقالت : هو من عند الله ، إنّ الله يرزق من يشاء بغير حساب .

فخرج النبي (ص) إلينا مستعبرا وهو يقول: الحمد الله الذي لم يُمتني حتى

رايت لابنتي ما راى زكريا لمريم ، كان إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاً ، فيقول لها : يا مريم أنّى لك هذا ؟! . . فتقول : هو من عند الله ، إنّ الله يرزق من يشاء بغير حساب . ص ٢٠

★ [ إعلام الورى ص ٢٦]: قال الباقر (ع): انتهى إلى باب الحصن وقد أُغلق في وجهه ، فاجتذبه اجتذاباً وتترس به ، ثم حمله على ظهره ، واقتحم الحصن اقتحاماً ، واقتحم المسلمون والباب على ظهره ، قال : فوالله ما لقي عليّ من الناس تحت الباب اشدّ مما لقى من الباب ، ثم رمى بالباب رمياً .

وخرج البشير إلى رسول الله (ص) إِنّ عليّاً (ع) دخل الحصن ، فاقبل رسول الله فخرج عليّ (ع) يتلقاه فقال (ص) : " بلغني نباك المشكور ، وصنيعك المذكور ، قد رضي الله عنك فرضيتُ أنا عنك " فبكى عليّ عليه السلام فقال له : "ما يبكيك يا على ؟.. " فقال :

فرحاً بانّ الله ورسوله عني راضيان . . . . الخبر . ص٢٢

★ [ إعلام الورى ص٦٢ ] : قال الباقر (ع): فلما فرغ رسول الله (ص) من خيبر عقد لواءً ، ثم قال :

" مَن يقوم إليه فياخذه بحقه ؟ . . " وهو يريد أن يبعث به إلى حوائط فدك ، فقام الزبير إليه فقال : انا ، فقال : ( أمط عنه ) ثم قام إليه سعد فقال : " ما علم " أمط عنه " فاخذه فبعث به إلى فدك ،

" امط عنه " ثم قال : " يا علي ا . . قم إليه فخذه " فأخذه فبعث به إلى فدك ، فصالحهم على ان يحقن دماءهم ، فكانت حوائط فدك لرسول الله خاصاً خالصاً .

فنزل جبرائيل (ع) فقال: إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يامرك ان تؤتي ذا القربى حقه ، قال: يا جبرائيل ومَن قرباي ؟!.. و ما حقها ؟.. قال: فاطمة ، فاعطها حوائط فدك وما لله ولرسوله فيها ، فدعا رسول الله (ص) فاطمة وكتب لها كتاباً ، جاءت به بعد موت أبيها إلى أبي بكر ، وقالت: هذا كتاب رسول الله (ص) لي ولإبني .... الخبر . ص٢٣

★ [ فروع الكافي ١ / ١٢٩ ] : قال رسول الله (ص) لجعفر : " يا جعفر ! . .

الا امنحك ؟ . . الا اعطيك؟ . . الا احبوك ؟ . . " فقال لمه جعفر : بلى يا رسول الله ! . . فظن الناس انه يعطيه ذهباً أو فضة ، فتشوّف الناس للذلك ، فقال لمه :

" إني اعطيك شيئاً إن انت صنعته في كلّ يوم ، كان خيراً لك من الدنيا وما فيها " ثم علمه (ص) صلاة جعفر على ما سياتي إن شاء الله. ص٢٤

★ [ الخصال ٢ / ٨٢ ، العيون ص ١٤ ] : قال علي (ع) : إِنَّ رسول الله (ص) لله جاءه جعفر بن أبي طالب من الحبشة ، قام إليه واستقبله اثنتي عشرة خطوة ، وقبّل ما بين عينيه وبكي ، وقال :

" لا ادري بايهما انا اشد سروراً ، بقدومك يا جعفر ، ام بفتح الله على اخيك خيبر ؟ . . " وبكى فرحاً برؤيته . ص٢٤

★ [ أمالي الصدوق ص٣٠٧ ] : قال أمير المؤمنين (ع) في رسالته إلى سهل بن حنيف رحمه الله : والله ما قلعت باب خيبر ورميت به خلف ظهري أربعين ذراعاً بقوة جسدية ، ولا حركة غذائية ، لكني أيّدت بقوة ملكوتية ، ونفس بنور ربها مضيئة . . وأنا من أحمد كالضوء من الضوء ، والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت ، ولو أمكنتني الفرصة من رقابها لما بقيت ، ومن لم يبال متى حتفه عليه ساقط ، فجنانه في الملمات رابط . ص٢٦

★ [ الخصال ٢ / ٢ ] : فيما أجاب أمير المؤمنين (ع) اليهودي الذي سأل عن علامات الأوصياء أن قال : وأما السادسة يا أخا اليهود ! . فإنا وردنا مع رسول الله (ص) مدينة أصحابك خيبر على رجال من اليهود وفرسانها من قريش وغيرها ، فتلقونا بأمثال الجبال من الخيل والرجال والسلاح ، وهم في أمنع دار ، وأكثر عدد ، كلٌّ ينادي يدعو ويبادر إلى القتال ، فلم يبرز إليهم من أصحابي أحدٌ إلا قتلُوه ، حتى إذا احمرت الحدق ودُعيت إلى النزال ، واهمت كل أمرئ نفسه ، والتفت بعض أصحابي إلى بعض وكلٌّ يقول : يا أبا الحسن أنهض ! . . فأنهضني رسول الله (ص) إلى دارهم ، فلم يبرز إليّ منهم أحدٌ إلا قتلتُه ، ولا يثبت لي فارسٌ إلا طحنته ، ثم شددت عليهم شدّة الليث على فريسته ، حتى يثبت لي فارسٌ إلا طحنته ، ثم شددت عليهم شدّة الليث على فريسته ، حتى

أدخلتهم جوف مدينتهم مسدّداً عليهم ، فاقتلعت باب حصنهم بيديّ حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي ، اقتل من يظهر فيها من رجالها ، واسبى من اجد من نسائها حتى افتتحتهًا وحدي ، ولم يكن لي فيها معاون إلا الله وحده . ص۲۷

★ [ الخسرائج ص١٨٨ ] : روي أنه لما انصرف رسول الله ( ص ) من خيبر راجعاً إلى المدينة قال جابر : وصرنا على واد عظيم قد امتلا بالماء ، فقاسوا عمقه برمح فلم يبلغ قعره ، فنزل رسول الله (ص) وقال:

" اللهم ! . . اعطنا اليوم آية من آيات انبيائك و رسلك " ثم ضرب الماء بقضيبه واستوى على راحلته ثم قال: "سيروا خلفي باسم الله " فمضت راحلته على وجمه الماء ، فاتَّبِعِه الناس على رواحلهم ودوابهم ، فلم تترطَّب أخفافها ولا حوافرها . ص٣٠

#### باب ذكر الحوادث بعد غزوة خيبر إلى غزوة مؤتة

★ [ المنتقى في مولد المصطفى - الباب ٨ ] : كان رسول الله (ص) يخطب على جذع نخــلة ، فقالت امراةٌ من الأنصار كان لها غلامٌ نجّارٌ : يا رسول الله ! . . إِنّ لى غلاماً نجاراً ، افلا آمره يتخذ لك منبرا تخطب عليه ، قال : بلى ، فاتخذ له منبراً ، فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر ، فأنَّ الجذع الذي كان يقوم عليه كانين الصبي ، فقال النبي (ص) : إِن هذا بكى لما فَقَد من الذكر . ص٤٧

باب غزوة مؤتة وما جرى بعدها إلى غزوة ذات السلاسل

★ [ أمالي الطوسي ص٨٧ ] : ثم قال (ص) : " اخذ اللواء زيد فقاتل به فقتل ، رحم الله زيداً . . ثم اخذ اللواء جعفر وقاتل وقُتل ، رحم الله جعفراً . . ثم اخذ اللواء عبد الله بن رواحة وقاتل فقُتل ، فرحم الله عبد الله " فبكي اصحاب رسـول الله ( ص) وهم حـوله فـقـال لهم النبي ( ص) : " ومـا يبكيكم ؟.. " فقالوا: وما لنا لا نبكي وقد ذهب خيارنا واشرافنا واهل الفضل منا؟.. فقال لهم (ص): لا تبكوا فإنما مَثَل امتى مَثَل حديقة قام عليها صاحبها فاصلح رواكبها (اي فسيلة في اعلى النخل) ، وبني مساكنها ، وحلق سعفها ، فاطعمت عاماً فوجاً ثم عاماً فوجاً ثم عاماً فوجاً ، فلعل آخرها طعماً أن يكون اجودها قنواناً ، و اطولها شمراخاً ، والذي بعثني بالحقّ نبياً ليجدنّ عيسى بن مريم في امتى خلفاً من حواريه.ص٥١

★ [ أمالي الطوسي ص٧٠ ] : قال الصادق (ع) : لمامات جعفر بن أبي طالب ، امر رسول الله (ص) فاطمة (ع) أن تتخذ طعاماً لاسماء بنت عميس ، وتأتيها و نساؤها ثلاثة ايام ، فجرت بذلك السنّة أن يصنع لأهل الميت ثلاثة أيام طعام . ص٥٥

★ [ المحساسن ص ٢٠٠]: سالت الصادق (ع) عن الماتم فقال: إنّ رسول الله (ص) لما انتهى إليه قتل جعفر بن ابي طالب ، دخل على اسماء بنت عميس امراة جعفر فقال: اين بني ؟ . . فدعت بهم وهم ثلاثة: عبد الله وعون ومحمد ، فمسح رسول الله ( ص ) رؤوسهم .

فقالت: إنك تمسح رؤوسهم كانهم ايتام، فعجب رسول الله (ص) من عــقلها فقال: "يا اسماء ا.. الم تعلمي انّ جعفراً - رضوان الله عليه -استشهد ؟ . . " فبكت ، فقال لها رسول الله (ص) : " لا تبكى ! . . فإنَّ الله أخبرني أنّ لمه جناحين في الجنة من ياقوت أحمر " فقالت :

يا رسول الله 1.. لو جمعت الناس واخبرتهم بفضل جعفر لا يُنسى فضله، فعجب رسول الله (ص) من عقلها . . . . الخبر ص٥٥

★ [ الفقيه ١/٧٥]: قال الصادق (ع): إنَّ النبي (ص) حين جاءته وفاة جعفر بن ابي طالب وزيد بن حارثة ،كان إذا دخل بيته كثُر بكاؤه عليهما جـداً ، ويقول : كانا يحدّثاني ويؤنساني فذهبا جميعا . ص٥٥

★ [ إعلام الورى ص ٦٤ ] : قال الباقر (ع) : أصيب يومئذ جعفر وبه خمسون جراحة ، خمس وعشرون منها في وجهه . ص٥٦

★ [ إعــــلام الورى ص ٦٤ ] : قال عبد الله جعفر : ثم نزل (ص) ودخل بيته

وادخلني معه ، وامر بطعام يصنع لاجلي ، وارسل إلى اخي فتغدّينا عنده غداءً طيباً مباركاً ، واقمنا ثلاثة ايام في بيته ندور معه كلما صار في بيت إحدى نسائه ، ثم رجعنا إلى بيتنا ، فاتانا رسول الله (ص) وانا اساوم شاة اخ لي ، فقال : " اللهم ! . . بارك له في صفقته " قال عبد الله : فما بعت شيئاً ولا اشتريت شيئاً إلا بورك لي فيه . ص٥٥

★ [ إعلام الورى ص ١٤ ] : قال الصادق (ع) : قال رسول الله (ص) لفاطمة :
 اذهبي فابكي على ابن عسمك ، فإن لسم تسدّعي بثكل ، فسما قلت فقد صدقت .

بيان : قوله " إن لم تدعي بثكل ": اي لا تقولي وا ثكلاه ، ثم كل ما قلت فيه من الفضائل فقد صدقت . ص٧٥

★ [ روضة الكافي ص٣٧٦ ] : قال الصادق (ع) : بينا رسول الله (ص) في المسجد إذ خُفض له كلّ رفيع ، ورفع له كلّ خفيض ، حتى نظر إلى جعفر يقاتل الكفار فقتل ، فقال رسول الله (ص) : قتل جعفر ، واخذه المغص في بطنه . ص٥٥

★ [ شرح النهج ٣/٣٤] : خرج النبي (ص) مشيّعاً لأهل مؤتة حتى بلغ ثنية الوداع ، فوقف ووقفوا حوله ، فقال :

" اغزوا بسم الله ، فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام ، وستجدون فيها رجالاً في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم ، وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص " اي استوطن الشيطان في رؤوسهم " فاقلعوها بالسيوف . . لا تقتلن امراة ، ولا صغيراً ضرعاً ، ولا كبيراً فانياً ، ولا تقطعن نخلاً ولا شجراً ، ولا تهدمن بناء " .

فلما ودّع عبد الله بن رواحة رسول الله (ص) قال له: مرني بشيء احفظه عنك قال: " إنك قادمٌ غداً بلداً السجود به قليلٌ ، فاكثر السجود " فقال عبد الله: زدني يا رسول الله ! . . قال : " اذكر الله ، فإنه عونٌ لك على ما تطلب " فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهباً رجع ، فقال : يا رسول الله ! . . إنّ الله وتر

★ [ سرح النهج ٢/٢٣] : وروى أبو هريرة قال : شهدت مؤتة ، فلما رأينا المشركين رأينا ما لا قبل لنا به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب ، فبرق بصري . . فقال لي ثابت بن أقرم : ما لك يا أبا هريرة ؟! . . كانك ترى جموعاً كثيرة ؟ . . قلت : نعم ، قال : لم تشهد نا ببدر ، إنا لم نصر بالكثرة . ص٦١

★ [ شرح النهج ٣ / ٤٧] : ما لقي جيشٌ بعثوا مبعثا ما لقي اصحاب مؤتة من اهل المدينة ، لقوهم بالشرّ حتى انّ الرجل لينصرف إلى بيته واهله ، فيدقّ عليهم فيابون ان يفتحوا له يقولون : الا تقدّمت مع اصحابك فقتلت ! . . وجلس الكبراء منهم في بيوتهم استحياءً من الناس ، حتى ارسل النبي (ص) رجلاً رجلاً يقول لهم : انتم الكرّار في سبيل الله ، فخرجوا . ص١٢

★ [ شرح النهج ٣ / ٤٢ ]: قالت اسماء بنت عميس: اصبحتُ في اليوم الذي أصيب فيه جعفر واصحابه ، فأتاني رسول الله (ص) وقد منات اربعين مناً من أدم ، وعجنت عجيني ، واخذت بنيّ فغسلت وجوههم ودهّنتهم ، فدخل علىّ رسول الله (ص) فقال: يا اسماء ، اين بنو جعفر ؟!..

فجئت بهم إليه فضمهم وشمهم ثم ذرفت عيناه فبكى ، فقلت : يا رسول الله 1 . . لعله بلغك عن جعفر شيء ؟ . .

قال: نعم إنه قُتل اليوم، فقمت أصيح واجتمعت إليّ النساء، فجعل رسول الله (ص) يقول: يا أسماء أ.. لا تقولي هجراً ولا تضربي صدراً، ثم خرج حتى دخل على ابنته فاطمة (ع) وهي تقول: واعمّاه!.. فقال: "على مثل جعفر فلتبك الباكية) " ثم قال: " اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم ". ص٦٣

★ [ شرح النهج ٣ / ٤٢ ] : وروى ابو الفرج في كتاب مقاتل الطالبيين :
 أنّ كنية جعفر بن أبى طالب ابو المساكين ، وكان ثالث الاخوة من ولد ابى

طالب : اكبرهم طالب ، وبعده عقيل ، و بعده جعفر ، وبعده علي (ع) ، وكلّ واحد منهم أكبر من الآخر بعشر سنين ، وأمهم جميعاً فاطمة بنت اسد ، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي ، وفضلها كثير ، وقربُها من رسول الله (ص) وتعظيمه لها معلوم عند أهل الحديث . ص٦٣

★ [ شرح النهج ٣/٣] : سمعت عبد الله بن جعفر يقول : كنت إذا سالت عمي عليًا (ع) شيئاً فمنعني ، اقول له : بحق جعفر فيعطيني . ص٣٤

#### باب غزوة ذات السلاسل

★ [ تفسير القمي ص٧٣٣ ]: واشاروا على امير المؤمنين (ع) أن يدع الطريق بما حسدوه ، وكان علي (ع) أخذ بهم على غير الطريق الذي أخذ فيه أبو بكر وعمر ، فعلموا أنه يظفر بالقوم ، فقال عمرو بن العاص لأبي بكر : إنّ عليّاً غلام حدث لا علم له بالطريق ، و هذا طريق مُسبع لا نامن فيه من السباع فمشوا إليه ، فقالوا : يا أبا الحسن ! . . هذا الطريق الذي أخذت فيه طريق مسبع فلو رجعت إلى الطريق ، فقال لهم أمير المؤمنين (ع) : الزموا رحالكم ، وكفّوا عما لا يعنيكم ، واسمعوا واطبعو، افإني اعلم بما أصنع فسكتوا . ص٧٤

★ [ أمالي الطوسي ص٧٩٩] : سالت الصادق (ع) عن قــول الله عــز وجــل ﴿ والعاديات ضبحا ﴾ قال : وجّه رسول الله (ص) عمر بن الخطاب في سرية ، فرجع منهزماً يجبّن اصحابه ، ويجبّنونه اصحابه ، فلما انتهى إلى النبي (ص) قال لعليّ : انت صاحب القوم ، فتهيّا انت ومّن تريد من فرسان المهاجرين والأنصار ، وسر الليل ولا يفارقك العين ، فانتهى عليّ إلى ما أمره به رسول الله (ص) فسار إليهم ، فلما كان عند وجه الصبح اغار عليهم ، فانزل الله على نبيه (ص) : ﴿ والعاديات ضبحا ﴾ إلى آخرها . ص٧٦

★ [ الإرشاد ص٧٥]: قال رسول الله (ص): " اين عليّ بن ابي طالب؟.."
 فقام أمير المؤمنين (ع) فقال: أنا ذا يا رسول الله!.. قال: " امض إلى الوادي "
 قال: نعم، وكانت له عصابة لا يتعصّب بها حتى يبعثه النبى (ص) في وجه

" ما لك تبكين ؟ . . اتخافين ان يُقتل بعلك ؟ . . كلا إن شاء الله " فقال له على (ع) : لا تنفّس على بالجنة يا رسول الله ! . .

ثم خرج ومعه لواء النبي (ص) فمضى حتى وافى القوم بسحر ، فاقام حتى اصبح ، ثم صلى باصحابه الغداة ، وصفّهم صفوفاً ، واتّكا على سيفه مقبلاً على العدو ، فقال لهم : يا هؤلاء ! . . انا رسول رسول الله إليكم ، ان تقولوا : لا إله إلا الله ، وان محمدا عبده رسوله ، وإلا اضربنكم بالسيف ، قالوا : ارجع كما رجع صاحباك قال : انا ارجع ؟ . . لا والله حتى تسلموا ، او اضربكم بسيفى هذا ، انا على بن ابى طالب بن عبد المطلب .

فاضطرب القوم لما عرفوه ، ثم اجترؤا على مواقعته فواقعهم (ع) ، فقتل منهم ستة أو سبعة ، وانهزم المشركون ، وظفر المسلمون ، وحازوا الغنائم ، وتوجّه إلى النبى (ص). ص ، ٨٠

★ [ الإرشاد ص٧٠ ] : قالت أم سلمة رضي الله عنها : كان نبي الله (ص) قائلا
 في بيتي، إذا انتبه فزعاً من منامه ، فقلت له : الله جارك ، قال :

"صدقت. الله جاري ، لكن هذا جبرائيل (ع) يخبرني أنّ عليّاً (ع) قادم " ثم خرج إلى الناس فأمرهم أن يستقبلوا عليّاً (ع) ، فقام المسلمون له صفّين مع رسول الله (ص) ، فلما بصر بالنبي (ص) ترجّل عن فرسه ، واهوى إلى قدميه يقبّلهما ، فقال له (ص) : " اركب فإنّ الله تعالى ورسوله عنك راضيان " فبكى امير المؤمنين فرحاً ، وانصرف إلى منزله وتسلّم المسلمون الغنائم .

فقال النبي (ص) لبعض مُن كان معه في الجيش:

"كيف رأيتم اميركم ؟ . . "قالوا : لم ننكر منه شيئاً إلا انه لم يؤم بنا في صلاة ، إلا قرا فيها به ﴿ قل هو الله ﴾ ، فقال النبي (ص) : أساله عن ذلك ، فلما جاءه قال له : " لم لم تقرأ بهم في فرائضك إلا بسورة الإخلاص ؟ . . "

فقال : يا رسول الله احببتُها ، قال له النبي (ص) : " فإِنَّ الله قد احبك كما احببتها " ثم قال له :

" يا علي " . . لولا أني أشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في عيسى بن مريم ، لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بملا منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك " . ص٨٢

★ [ تفسير الفرات ص٢٢٧ ] : فبلغ ذلك النبي (ص) فخرج وجميع اصحابه ،
 حتى استقبل علي (ع) على ثلاثة اميال من المدينة .

واقبل النبي (ص) يمسح الغبار عن وجه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) بردائه ، ويقبّل بين عينيه ويبكي ، وهو يقول :

"الحمد الله يا علي الذي شد بك أزري ، وقوي بك ظهري . . يا علي آ . . إنني سالت الله فيك كما سال أخي موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه أن يُشرك هارون في أمره ، وقد سالت ربي أن يشد بك أزري " ثم التفت إلى أصحابه وهو يقول :

معاشر اصحابي ! . . لا تلوموني في حبّ عليّ بن ابي طالب (ع) ، فإنما حبي عليّاً من امر الله ، والله امرني ان احبّ عليّاً وادنيه . . يا عليّ ! . . مَن احبك فقد احبني ، ومَن احبني ، ومَن احبني فقد احبّ الله ، ومن احبّ الله احبّه الله ، وحقيقٌ على الله ان يسكن محبيه الجنة . . يا عليّ ! . . مَن ابغضك فقد ابغضني ، ومَن ابغض الله ان يفضني فقد ابغض الله ، ومَن ابغض الله ابغضه ولعنه ، وحقيقٌ على الله ان يقفه يوم القيامة موقف البُغضاء ، ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً . ص . ٩

## باب فتح مكّة

★ [ مجمع البيان ١٠ / ١٠٥ ] : قال العباس : فلما أصبح غدوت به على رسول الله (ص) فلما رآه قال :

" ويحك يا أبا سفيان!.. الم يان لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟!.. " فقال: بابي أنت وأمي!.. ما أوصلك وأكرمك وأرحمك وأحلمك ؟!.. والله

لقد ظننت أن لو كان معه إله لأغنى يوم بدر ويوم أحد فقال:

" ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ؟!.. " فقال: بأبي أنت وأمي أما هذه فإن في النفس منها شيئاً.. قال العباس: فقلت له: ويحك!.. اشهد بشهادة الحق قبل أن يضرب عنقك فتشهد، فقال (ص) للعباس: " انصرف يا عباس!.. فاحبسه عند مضيق الوادي حتى تمرّ علبه جنود الله " فحبسته عند خطم الجبل بمضيق الوادي، ومرّ عليه القبائل قبيلة قبيلة وهو يقول: من هؤلاء ؟.. ومن هؤلاء ؟..

واقول: اسلم وجهينة وفلان ، حتى مرّ رسول الله (ص) في الكتيبة الخضراء من المهاجرين والأنصار في الحديد ، لا يُرى منهم إلا الحدق ، فقال: مَن هؤلاء يا أبا الفيضل ؟!.. قلت: هذا رسول الله (ص) في المهاجرين والأنصار، فقال: يا أبا الفيضل!.. لقيد أصبح مُلك أبن أخيك عظيماً ، فقلت: ويحك!.. إنها النبوة، فقال: نعم إذا ..

وجاء حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء رسول الله (ص) فاسلما وبايعاه ، فلما بايعاه بعشهما رسول الله (ص) بين يديه إلى قريش يدعوانهم إلى الاسلام ، وقال : من دخل دار ابي سفيان – وهو باعلى مكة – فهو آمن ، ومن دخل دار حكيم – وهو باسفل مكة – فهو آمن ، ومن أغلق بابه وكف يده فهو آمن . . . .

وسعى ابو سفيان إلى رسول (ص) واخذ غرزه فقبّله وقال: بابي انت وأمي اما تسمع ما يقول سعد ؟ . . إنه يقول:

## اليوم يوم الملحمة اليوم تُسبى الحرمة

فقال (ص) لعلي (ع): ادركه فخذ الراية منه ، وكن انت الذي يدخل بها ، وادخلها إدخالاً رفيقاً ، فاخذها علي (ع) وادخلها كما امر ، ولما دخل رسول الله (ص) مكة دخل صناديد قريش الكعبة وهم يظنّون أن السيف لا يُرفع عنهم ، فأتى رسول الله (ص) ووقف قائماً على باب الكعبة فقال :

لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، الا إنّ

كلّ مال وماثرة ودم يدّعى تحت قدميّ هاتين إلا سدانة الكعبة ، وسقاية الحاجّ ، فإنهما مردودتان إلى اهليهما . . الا إنّ مكة محرّمة بتحريم الله ، لم تحلّ لاحد كان قبلي ، ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار ، وهي محرّمة إلى أن تقوم الساعة ، لا يُختلى ( أي يقطع شجرها ، ولا يُنفر يُختلى ( أي يقطع ) خلاها ( أي نباتها ) ، ولا يُقطع شجرها ، ولا يُنفر صيدها ، ولا تحلّ لقطتها إلا لمنشد . . الا لبئس جيران النبي كنتم ! . . لقد كذّبتم وطردتم وأخرجتم وآذيتم ، ثم ما رضيتم حتى جئتموني في بلادي تقاتلونى ، اذهبوا فأنتم الطلقاء . .

فيخرج القوم فكانما أنشروا من القبور ، ودخلوا في الإسلام ، وقد كان الله سبحانه أمكنه من رقابهم عنوة ، وكانوا له فيئاً ، فلذلك سمّي أهل مكة الطلقاء . ص٦٠١

★ [ سعد السعود ص ٢٢٠] : رُوي ان رسول الله (ص) لما فتح مكة ، وجد في الحسجر اصناماً مصفوفة حوله ثلاثمائة وستين صنماً ، صنم كل قوم بحيالهم ، ومعه مخصصرة بيده فجعل ياتي الصنم ، فيطعن في عينه ، أو في بطنه ، شم يقول :

﴿ جاء الحقّ ﴾ . . . . فجعل الصنم ينكبّ لوجهه إذا قال رسول الله (ص) ذلك ، فجعل أهل مكة يتعجبون ويقولون فيما بينهم : ما رأينا رجلاً اسحر من محمد . ص ١١٠

★ [ صفات الشيعة ص ٤ ] : قال الصادق (ع) : لما فتح رسول الله (ص) مكة قام على الصفا فقال :

يا بني هاشم ! . . يا بني عبد المطلب ! . . إني رسول الله إليكم ، وإني شفيقً عليكم ، لا تقولوا إنّ محمداً منّا ، فو الله ما اوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون ، فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم ، ويأتي الناس يحملون الآخرة ، الا وإني قد أعذرت فيما بيني وبينكم ، وفيما بين الله عزّ وجلّ وبينكم ، وإنّ لي عملي ولكم عملكم . ص١١١

★ [ تفسير القمى ص٦٧٦ ] : ﴿ يا ايها النبي إذا جاءك المؤمنات

يبايعنك ﴾: فإنها نزلت في يوم فتح مكة ، وذلك أنّ رسول الله (ص) قعد في المسجد يبايع الرجال إلى صلاة الظهر والعصر ، ثم قعد لبيعة النساء واخذ قدحاً من ماء فادخل يده فيه ، ثم قال للنساء :

" من ارادت ان تبايع فلتدخل يدها في القدح ، فإني لا اصافح النساء " ثم قرا عليهن ما انزل الله من شروط البيعة عليهن ، فقال : ﴿ على ان لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن ﴾ .

فقامت أم حكيم بنت الحارث بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله!.. ما هذا المعروف الذي امرنا الله أن لا نعصيك فيه ؟.. فقال: " ألا تخمشن وجهاً ، ولا تلطمن خداً ، ولا تنتفن شعرا ، ولا تمزقن جيباً ، ولا تسودن ثوباً ، ولا تدعون بالويل والثبور ، ولا تقمن عند قبر " فبايعهن (ص) على هذه الشروط. ص١١٣٠

★ [ تفسير القمي ص٣٨٨ ] : ﴿ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ﴾ فإنها نزلت في عبدالله بن أبي أمية أخ أم سلمة رحمة الله عليها ، وذلك أنه قال هذا لرسول الله (ص) بمكة قبل الهجرة ، فلما خرج رسول الله (ص) إلى فتح مكة استقبل عبدالله بن أبي أمية ، فسلم على رسول الله (ص) ، فلم يردّ عليه السلام فأعرض عنه ولم يجبه بشيء ، وكانت أخته أم سلمة مع رسول الله (ص) .

فدخل إليها فقال: يا اختي !.. إنّ رسول الله (ص) قد قبل إسلام الناس كلهم وردّ إسلامي ، فليس يقبلني كما قبل غيري ، فلما دخل رسول الله (ص) على ام سلمة قالت: بابي انت وامي يا رسول الله !.. سعد بك جميع الناس على ام نين قريش والعرب ، رددت إسلامه وقبلت إسلام الناس كلهم ، فقال رسول الله (ص): (يا أم سلمة!.. إنّ أخاك كذّبني تكذيباً لم يكذّبني أحدّ من الناس ، هو الذي قال لى:

﴿ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ﴾ ، قالت ام سلمة : بابي

انت وامي يا رسول الله ! . . الم تقل : إِنَّ الإسلام يجبُّ ما كان قبله ؟ . . قال : نعم ، فقبل رسول الله (ص) إسلامه .

بيان : الإسلام يجبّ ما قبله ، والتوبة تجبّ ما قبلها ، اي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصى والذنوب . ص١١٥

★ [ المناقب ١ / ٤٠٤ ] : لما دخل النبي (ص) مكة يوم الفتح غلق عثمان بن أبي طلحة العبدي باب البيت ، وصعد السطح فطلب النبي (ص) المفتساح منه ، فقال : لو علمت أنه رسول الله لم امنعه ، فصعد علي بن أبي طالب (ع) السطح ، ولوى يده وأخذ المفتاح منه وفتح الباب ، فدخل النبي (ص) البيت فصلى فيه ركعتين ، فلما خرج ساله العباس أن يعطيه المفتاح فنزل :

﴿ إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ ، فأمر النبي (ص) أن يردّ المفتاح إلى عشمان ويعتذر إليه ، فقال له عشمان : يا علي "!.. أكرهت وآذيت ثم جئت برفق ، قال : لقد أنزل الله عز وجل في شأنك وقرا عليه الآية ، فأسلم عثمان فأقرّه النبي (ص) في يده. ص١١٧

★ [ الخرائج ] : لما دخل وقت صلاة الظهرامر رسول الله (ص) بلال فصعد على الكعبة ، الكعبة فقال عكرمة : أكره أن أسمع صوت أبي رباح ينهق على الكعبة ، وحمد خالد بن أسيد أنّ أبا عتاب توفي ولم ير ذلك ، وقال أبو سفيان : لا أقول شيئاً ، لو نطقت لظننت أنّ هذه الجدر ستخبر به محمداً ، فبعث إليهم النبي (ص) فأتي بهم فقال عتّاب : نستغفر الله ونتوب إليه ، قد والله يا رسول الله قلنا ، فأسلم وحسن إسلامه ، فولاه رسول الله (ص) مكة . ص١١٨

★ [ الخسرائج ]: فلما سمع وجوه قريش الأذان ، قال بعضهم في نفسه: الدبخول في بطن الأرض خيرٌ من سماع هذا ، وقال آخر : الحمد لله الذي لم يعش والدي إلى هذا اليوم ، فقال النبي (ص): "يا فلان!.. قد قلت في نفسك كذا ، ويا فلان!.. قلت في نفسك كذا " فقال ابو سفيان: انت تعلم أني لم أقل شيئاً ، قال: اللهم!.. اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ص١١٩
 ★ [ الإرشاد ص٢٠]: إنّ النبي (ص) لما أراد فتح مكة ، سال الله جلّ اسمه أن

يُعمي أخباره على قريش ليدخلها بغتة ، وكان (ص) قد بنى الأمر في مسيره إليها على الاستسرار بذلك ، فكتب حاطب بن ابي بلتعة إلى اهل مكة ، يخبرهم بعزيمة رسول الله (ص) على فتحها ، وأعطى الكتاب امرأة سوداء كانت وردت المدينة تستميح الناس وتستبرهم ، وجعل لها جُعلاً أن توصله إلى قوم سمّاهم لها من اهل مكة ، وامرها أن تأخذ على غير الطريق ، فنزل الوحي على رسول الله (ص) بذلك ، فاستدعى أمير المؤمنين (ع) وقال له : "إنّ بعض اصحابي قد كتب إلى اهل مكة يخبرهم بخبرنا ، وقد كنت سالتُ الله أن يعمي اخبارنا عليهم ، والكتاب مع امرأة سوداء قد اخذت على غير الطريق ، فخذ سيفك والحقها ، وانتزع الكتاب منها وخلها ، وصر به إلي " ثم الطريق ، فخذ سيفك والحقها ، وانتزع الكتاب منها وخلها ، وصر به إلي " ثم الوجه " . . فمضيا واخذا على غير الطريق فأدركا المرأة ، فسبق إليها الزبير فسالها عن الكتاب الذي معها فانكرت ، وحلفت انه لا شيء معها وبكت ، فقال الزبير : ما ارى يا ابا الحسن معها كتاباً ، فارجع بنا إلى رسول الله (ص) نخبره ببراءة ساحتها ، فقال له أمير المؤمنين (ع) : يخبرني رسول الله (ص) أن نخبره ببراءة ساحتها ، فقال له أمير المؤمنين (ع) : يخبرني رسول الله (ص) أن نخبره ببراءة ساحتها ، فقال له أمير المؤمنين (ع) : يخبرني رسول الله (ص) أن معها كتاباً ويامرنى باخذه منها ، وتقول أنت أنه لا كتاب معها ؟ . .

ثم اخترط السيف وتقدّم إليها فقال: اما والله لئن لم تخرجي الكتاب لاكشفنك ثم لاضربن عنقك ، فقالت: إذا كان لابد من ذلك فأعرض يا بن ابي طالب بوجهك عني ، فأعرض بوجهه عنها فكشفت قناعها واخرجت الكتاب من عقيصتها ( اي ضفيرتها ) ، فأخذه أمير المؤمنين وصار به إلى النبي (ص) فأمر أن ينادي : الصلاة جامعة ، فنودي في الناس فاجتمعوا إلى المسجد حتى امتلاً بهم ، ثم صعد النبي (ص) إلى المنبر ، وأخذ الكتاب بيده وقال : " أيها الناس ! . . إني كنت سالت الله عز وجل أن يخفي أخبارنا عن قريش ، وإن رجلاً منكم كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخبرنا ، فليقم صاحب الكتاب وإلا فضحه الوحي " فلم يقم احد" ، فأعاد رسول الله (ص) مقالته ثانيةً وقال : " ليقم صاحب الكتاب وإلا فضحه الوحي " فقام حاطب بن أبي بلتعة وهو " ليقم صاحب الكتاب وإلا فضحه الوحي " فقام حاطب بن أبي بلتعة وهو

يرعد كالسعفة في يوم الريح العاصف ، فقال : انا يا رسول الله صاحب الكتاب ، وما احدثت نفاقاً بعد إسلامي ، ولا شكّاً بعد يقيني . . فقال له النبي (ص) : " فما الذي حملك على ان كتبت هذا الكتاب ؟ . . " قال : يا رسول الله ! . . إنّ لي اهلاً بمكة وليس لي بها عشيرة ، فاشفقت ان تكون دائرة لهم علينا ، فيكون كتابي هذا كفّاً لهم عن أهلي ، ويداً لي عندهم ، ولم أفعل ذلك للشك في الدين .

فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله !.. مرني بقتله فإنه منافق ، فقال رسول الله (ص): " إنه من أهل بدر ولعلّ الله تعالى اطّلع عليهم فغفر لهم ، أخرجوه من المسجد!.. " فجعل الناس يدفعون في ظهره حتى اخرجوه ، وهو يلتفت إلى النبي (ص) ليرق عليه ، فأمر رسول الله (ص) بردّه ، وقال له: "قد عفوت عنك وعن جرمك ، فاستغفر ربك ولا تعد بمشل ما جنيت ". ص ١٩٩٨

★ [ تفسير الإمام ص ٢٣٠] : والجاؤه إلى الخروج من مكة نحو المدينة ، التفت خلفه إليها وقال : " الله يعلم انني احبك ، ولولا ان اهلك اخرجوني عنك لما آثرت عليك بلداً ، ولا ابتغيت عليك بدلاً ، وإني لمغتم على مفارقتك " فاوحى الله إليه : يا محمد ! . . العلي الإعلى يقرأ عليك السلام ، ويقول :

سنردّك إلى هذا البلد ظافراً عَانماً سالماً قادراً قاهراً ، وذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ﴾ يعني إلى مكة غانماً ظافراً . فأخبر بذلك رسول الله (ص) أصحابه فاتصل بأهل مكة فسخروا منه ، فقال الله تعالى لرسوله : سوف يظفرك الله بمكة . . . . الخبر . ص٢٢ ١

★ [ تفسير العياشي ٢ / ٣٠٦ ] : سئل الصادق (ع) عن قول الله : ﴿ ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ﴾ قال :

لما كان يوم الفتح أخرج رسول الله (ص) أصناماً من المسجد ، وكان منها صنم على المروة ، وطلبت إليه قريش أن يتركه ، وكان استحيا فهم بتركه ، ثم أمر بكسره فنيزلت هذه الآية . ص١٢٤

والله لأشكونك إلى رسول الله .. فنزع المغفر عن راسه فعرفته ، فجاءت تشتد حتى التزمته ، فقالت :

فديتك ! . . حلفت الأشكونك إلى رسول الله (ص) ، فقال لها : فاذهبي فبرّي قسمك فإنه بأعلى الوادي ، قالت أم هانئ : فجئت إلى النبي (ص) وهو في قبّة يغتسل ، وفاطمة (ع): تستره ، فلما سمع رسول الله (ص) كلامي قال : مرحباً بك يا أم هانئ ، قلت : بابي و أمي ما لقيت من عليّ اليوم ؟! . .

فقال (ص): قد أجرتُ مَن أجرت .. فقالت فاطمة : إنما جئت يا أم هانئ تشكين عليًا في أنه أخاف أعداء الله وأعداء رسوله!.. فقلت : أحتمليني فديتك ، فقال رسول الله (ص): "قد شكر الله تعالى سعيه ، وأجرت من أجارت أم هانئ لمكانها من عليّ بن أبي طالب ". ص١٣١٥

★ [ التهذيب ١/ ٧٤٥] : قال الصادق (ع) : لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، فإن رسول الله (ص) لم يدخلها في حج ولا عمرة ، ولكن دخلها في فتح مكة ، فصلى فيهاركعتين بين العمودين ومعه اسامة . ص١٣٦٥

★ [ روضة الكافي ص ٢٤٦ ]: قال الباقر (ع): صعد رسول الله (ص) المنبر يوم فتح مكة فقال: ايها الناس!. إنّ الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، الا إنكم من آدم وآدم من طين، الا إنّ خير عباد الله عبد اتّقاه، إنّ العربية ليست باب والد، ولكنها لسانٌ ناطقٌ، فمن قصرُ به عمله لم يبلغ حسبه، الا إنّ كلّ دم كان في الجاهلية أو إحنة (أي شحناء) فهي تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة. ص١٣٧

## باب ذكر الحوادث بعد فتح مكة إلى غزوة حنين

 ★ [ الخصال ۲ / ۱۲0 ] : قال أمير المؤمنين (ع) يوم الشورى : نشدتكم بالله هل علمتم ان رسول الله (ص) بعث خالد بن الوليد إلى بني خزيمة ففعل ما فعل ، فصعد رسول الله (ص) المنبر فقال : " اللهم ! . . إنى أبرا إليك مما صنع خالد بن الوليد " ثلاث مرات ، ثم قال : " اذهب يا على " فذهبت فوديتهم ، ثم ناشدتهم بالله هل بقى شيء ؟ . . فقالوا : إذ نشدتنا بالله فميلغة ( أي إناء يلغ فيه الكلب ) كلابنا ، وعقال بعيرنا فاعطيتهم لهما .

وبقى معى ذهب كثيرٌ فاعطيتهم إياه وقلت : وهذا لذمة رسول الله (ص) ولما تعلمون ولما لا تعلمون ، ولروعات النساء والصبيان ، ثم جئت إلى رسول الله ( ص ) فاخبرته فقال : " والله لا يسرّني يا عليّ أنّ لي بما صنعت حمر النعم " قالوا: اللهم! . . نعم . ص١٤١

باب غزوة حنين والطائف وأوطاس وسائر الحوادث إلى غزوة تبوك ★ [أمالي الطوسي ص٣٢١]: سار (ص) حتى نزل مكة ، فقدم عليه نفر منهم بإسلام قومهم ، ولم يبخع القوم له بالصلاة ولا الزكاة ، فقال (ص) : " إنه لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود ، اما والذي نفسي بيده ليقيمن الصلاة ، و ليؤتن الزكاة ، أو لأبعثن إليهم رجلاً هو منى كنفسي ، فليضرب أعناق مقاتليهم وليسبين ذراريهم ، هو هذا " وأخذ بيد على (ع) فأشالها . فلما صار القوم إلى قومهم بالطائف اخبروهم بما سمعوا من رسول الله (ص) فاقرُّوا له بالصلاة ، واقرُّوا له بما شرط علبُهم ، فقال (ص) : " ما استعصى علىَّ أهل مملكة ولا امة إلا رمينهم بسهم الله عزّ وجلّ " قالوا :

يا رسول الله ! . . وما سهم الله ؟ . . قال : على بن ابي طالب ، ما بعثته في سريّة إِلا رايت جبراثيل عن يمينه ، وميكائيل عن يساره ، وملكاً امامه ، وسحابةً تظلُّه ، حتى يعطى الله عزَّ وجلَّ حبيبي النصر والظفر .ص٥٣ ١

★ [ الإرشاد ص٧١] : ثم كانت غزاة حنين حين استظهر رسول الله فيها بكثرة

الجمع ، فخرج (ص) متوجّها إلى القوم في عشرة آلاف من المسلمين ، فظن اكثرهم انهم لم يُغلبوا ، لما شاهدوه من جمعهم وكثرة عُدّتهم وسلاحهم ، واعجب ابا بكر الكثرة يومئذ فقال : لن نغلب اليوم من قلة ، وكان الأمر في ذلك بخلاف ما ظنّوا وعانهم ابو بكر بعُجْبه بهم .

فلما التقوا مع المشركين لم يلبثوا حتى انهزموا باجمعهم ، ولم يبق منهم مع النبي (ص) إلا عشرة أنفس: تسعة من بني هاشم خاصة ، وعاشرهم أيمن بن أم أيمن ، فقُتل أيمن رحمة الله عليه ، وثبتت التسعة الهاشميون حتى ثاب إلى رسول الله (ص) من كان انهزم ، فرجعوا أولاً فأولاً حتى تلاحقوا ، وكانت لهم الكرة على المشركين .

وفي ذلك انزل الله تعالى وفي إعجاب ابي بكر بالكشرة: ﴿ ويوم حنين إذا اعجبنكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ يعني امير المؤمنين عليًا (ع) ومن ثبت معه من بني هاشم، وهم يومئذ ثمانية، امير المؤمنين (ع) تاسعهم. ص٥٦٥

★ [ إعسلام الورى ص ٧٠] : روى عكرمة عن شيبة قال : لما رأيت رسول الله (ص) يوم حنين قد عري (أي بقي بلا أعوان) ذكرت أبي وعمي وقتْلَ علي وحمزة إياهما ، فقلت : أدرك ثاري اليوم من محمد ، فذهبت لأجيئه عن يمينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كانها فضة يكشف عنها العجاج ، فقلت : عمّه ولن يخذله ، ثم جئته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، فقلت : أبن عمه ولن يخذله .

ئسم جئت من خلف فلم يبق إلا ان اسوره ( اي اثب عليه ) سورة بالسيف إذ رُفع لي شواظ من نار بيني وبينه كانه برق ، فخفت ان بمحشني (اي يحرقني ) فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى ، والتفت رسول الله (ص) وقال :

يا شيب ، يا شيب ١. . ادن مني . . اللهم ! . . اذهب عنه الشيطان . .

قال: فرفعت إليه بصري ولهو احب إلي من سمعي وبصري، وقال: يا شيب ا.. قاتل الكفار. ص١٦٧

★ [ إعلام الورى ص٠٧]: وغضب قوم من الأنصار لذلك ، وظهر منهم كلام قبيح حتى قال قائلهم: لقي الرجل اهله وبني عمه ، ونحن اصحاب كل كريهة ، فلما رأى رسول الله (ص) ما دخل على الأنصار من ذلك ، أمرهم أن يقعدوا ولا يقعد معهم غيرهم ، ثم أتاهم شبه المغضب يتبعه عليّ (ع) حتى جلس وسطهم ، فقال:

" الم آتكم وانتم على شفا حفرة من النار فانقذكم الله منها بي ؟ . . " قالوا : بلى ، ولله ولرسوله المن والطول والفضل علينا ، قال :

" السم آتكسم و انتسم اعداء فسالف الله بين قلوبكسم بي ؟ . . " قسالوا : اجل ، شم قال :

" الم آتكم وانتم قليل فكتركم الله بي ؟ . . " وقال ما شاء الله ان يقول ، ثم سكت ، ثم قال : " الا تجيبوني ؟ . . " قالوا :

بم نجيبك يا رسول الله فداك أبونا وأمنا ؟١.. لك المن والفضل والطول ، قال :
" بل لو شئتم قلتم : جئتنا طريداً مكذّباً فآويناك وصدّقناك ، وجئتنا خائفاً
فآمناك " فارتفعت أصواتهم وقام إليه شيوخهم ، فقبّلوا يديه ورجليه وركبتيه ،
ثم قالوا : رضينا عن الله وعن رسوله ، وهذه أموالنا أيضاً بين يديك فاقسمها
بين قومك إن شئت ، فقال :

" يا معشر الأنصار!.. اوجدتم في انفسكم إذ قسمت مالاً اتالف به قوماً، ووكلتم إلى إيمانكم ؟.. اما ترضون أن يرجع غيركم بالشاء والنعم، ورجعتم انتم ورسول الله في سهمكم ؟.. " ثم قال (ص):

" الأنصار كرشي وعيبتي ، لو سلك الناس وادياً وسلك الانصار شعباً لسلكت شعب الانصار .. اللهم !.. اغفر للانصار ، ولابناء الانصار ، ولابناء أبناء الانصار ".ص١٧٢

★ [ إعسلام الورى ص٠٧]: بينا نحن عند رسول الله وهو يقسم، إذ أتاه ذو

الخويصرة - رجل من بني تميم - فقال: يا رسول الله !.. اعدل ، فقال رسول الله (ص): " ويلك !.. من يعدل إن انا لم اعدل ؟.. وقد خبت او خسرت إن انا لهم اعدل ".. فقسال عمر بن الخطاب:

يا رسول الله ! . . ائذن لي فيه أضرب عنقه ، فقال رسول الله (ص) :

دعه !.. فإن له اصحاباً يحقر احدكم صلاته مع صلاته ، وصيامه مع صيامه ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية .... آيتهم رجل اسود إحدى عضديه مثل ثدي المراة ، او مثل البضعة تدردر (اي تجيء وتذهب) ، يخرجون على خير فرقة من الناس .

قال ابو سعيد الخدري: فاشهدُ اني سمعت هذا من رسول الله (ص) ، واشهدُ انّ عليّ بن ابي طالب (ع) قاتلهم وانا معه ، وامر بذلك الرجل فالتُمس فوُجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله الذي نعت . . رواه البخاري في الصحيح. ص١٧٤

★ [ المنتقى في مولد المصطفى - الباب ٨ ] : وفيها (أي في السنة الثامنة) ولد إبراهيم ابن رسول الله (ص) من مارية في ذي الحجة ، وكانت قابلتُها مولاة رسول الله (ص) فخرجت إلى زوجها أبي رافع ، فأخبرته بأنها قد ولدت غلاماً ، فجاء أبو رافع إلى رسول الله (ص) فبشره بأنها قد ولدت غلاماً ، فوهب له عبداً وسماه إبراهيم ، وعق عنه يوم سابعه ، وحلق راسه ، فتصدق بزنة شعره فضة على المساكين ، وامر بشعره فدفنت في الأرض .

وتنافست فيه نساء الانصار ايهن ترضعه ، فدفعه رسول الله (ص) إلى ام بردة بنت المنذر بن زيد ، وزوجها البراء بن اوس ، وكان (ص) يأتي ام بردة فيقيل عندها ، ويُؤتى بإبراهيم ، وغارت نساء رسول الله (ص) واشتد عليهن حين رُزق منها الولد ، وروي عن انس قال :

لما ولدت إبراهيم جاء جبرائيل إلى رسول الله (ص) فقال: السلام عليك يا ابا إبراهيم ! . . وروي عنه ايضا قال رسول الله (ص): ولد الليلة لي غلام فسميته باسم ابي إبراهيم .ص ١٨٣

### باب غزوة تبوك وقصة العقبة

★ [ الإرشاد ص٧٩] : إنّ النبي (ص) كان اخص الناس بامير المؤمنين (ع) ، وكان هو احبّ الناس إليه ، واسعدهم عنده ، وافضلهم لديه . . فلما بلغ امير المؤمنين (ع) إرجاف المنافقين به اراد تكذيبهم وإظهار فضيحتهم ، فلحق بالنبي (ص) فقال : يا رسول الله ! . . إنّ المنافقين يزعمون انك خلفتني استثقالاً ومقتاً ، فقال له النبي (ص) :

" ارجع يا اخي إلى مكانك ، فإن المدينة لا تصلح إلا بي او بك ، فانت خليفتي في اهل بيتي ودار هجرتي وقومي ، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبّى بعدي ؟ . . " ص ٢٠٨

★ [ تفسير القمي ص٣٦٦ ] : أنّ الروم قد اجتمعوا يريدون غزو رسول الله (ص) في عسكر عظيم ، وأنّ هرقل قد سار في جنوده وجلب معهم غسان وجذام وفهرا وعاملة ، وقد قدم عساكره البلقاء ونزل هو حمص ، فأمر رسول الله أصحابه التهيؤ إلى تبوك وهي من بلاد البلقاء ، وبعث إلى القبائل حوله وإلى مكة وإلى من أسلم من خزاعة ومزينة وجهينة ، فحقهم على الجهاد ، وأمر رسول الله (ص) بعسكره فضرب في ثنية الوداع ، وأمر أهل الجدة أن يعينوا من لا قوة به ، ومن كان عنده شيء أخرجوا وحملوا وقووا وحقوا على ذلك ، وخطب رسول الله (ص) فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

" أيها الناس!.. إنّ اصدق الحديث كتاب الله ، وأولى القول كلمة التقوى ، وخير الملل ملة إبراهيم ، وخير السنّة سنن محمد ، وأشرف الحديث ذكر الله ، وأحسن القصص هذا القرآن ، وخير الأمور عزائمها ، وشر الأمور محدثاتها ، وأحسن الهدى هدى الأنبياء ، وأشرف القتل قتل الشهداء ، وأعمى العمى الضكلة بعد الهدى ، وخير الأعمال ما نفع ، وخير الهدى ما أتبع ، وشرّ العمى عمى القلب ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وما قلّ وكفى خير مما كثر والهى .

وشر المعذرة حين يحضر الموت ، وشر الندامة يوم القيامة ، ومن الناس من لا

ياتي الجمعة إلا نزراً ، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراً ، ومن اعظم الخطايا اللسانُ الكذب ، وخير الغنى غنى النفس ، وخير الزاد التقوى ، ورأس الحكمة مخافة الله ، وخير ما القي في القلب : اليقين ، والارتياب من الكفر ، والتباعد من عمل الجاهلية ، والغلول من جمر جهنم ، والسكر جمر النار ، والشعر من إبليس ، والخمر جماع الإثم ، والنساء حبائل إبليس ، والشباب شعبة من الجنون ، وشر المكاسب كسب الربا ، وشر المآكل اكل مال اليتيم ، والسعيد من وعظ بغيره ، والشقى من شقى في بطن امه .

وإنما يصير احدكم إلى موضع اربعة اذرع ، والأمر إلى آخره ، وملاك العمل خواتيمه ، وأربى الربا الكذب ، وكل ما هو آت قريب ، وشنآن المؤمن فسن ، وقتال المؤمن كفر ، وأكل لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه ، ومن توكّل على الله كفاه ، ومن صبر ظفر ، ومن يعف يعف الله عنه ، ومن كظم الغيظ يأجره الله ، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ، ومن يتبع السمعة يسمع الله به ، ومن يصم يضاعف الله له ، ومن يعص الله يعذبه .

اللهم ! . . اغفرلي ولأمتي ، اللهم ! . . اغفرلي ولأمتي ، استغفر الله لي ولكم " .

فرغب الناس في الجهاد لما سمعوا هذا من رسول الله (ص) ، وقدمت القبائل من العرب بمن استنفرهم ، وقعد عنه قوم من المنافقين وغيرهم ، ولقي رسول الله الجد بن قيس فقال له : يا أبا وهب ! . . الا تنفر معنا في هذه القرى لعلك أن تحتفد ( أي تجعلهن أعوانا وخدما ) بنات الأصفر؟ . . فقال : يا رسول الله ! . . والله إن قومي ليعلمون أنه ليس فيهم أحد اشد عجبا بالنساء مني ، وأخاف إن خرجت معك أن لا أصبر إذا رأيت بنات الأصفر فلا تفتني ، واثذن لي أن أقيم ، وقال لجماعة من قومه : لا تخرجوا في الحر . .

فقال ابنه: تردّ على رسول الله (ص) وتقول له ما تقول ، ثم تقول لقومك: لا تنفروا في الحرّ ؟ . . والله لينزلن الله في هذا قرآناً يقراه الناس إلى يوم القيامة ، فانزل الله على رسوله في ذلك: ﴿ ومنهم من يقول اثذن لي ولا تفتني الا في

★ [ تفسيس القمي ص٢٦٦ ] : هؤلاء جساؤا إلى رسول الله (ص) يسكون ،
 فقسالوا : يا رسول الله !.. ليس بنا قوة أن نخرج معك ، فأنزل الله فيهم :

﴿ ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على الحسنين من سبيل والله غفور رحيم ﴾ ، قال :

وإنما سالوا هؤلاء البكّاؤن نعلاً يلبسونها ، ثم قال :

﴿ إِنَمَا السبيل على الذين يستاذنوك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف ﴾ والمستاذنون ثمانون رجلاً من قبائل شتى ، والخوالف النساء . ٢١٤

 $\star$  [ تفسير القمي ص٢٦٦] : وكان ابو ذر – رحمه الله – تخلف عن رسول الله (ص) ثلاثة آيام ، وذلك ان جمله كان اعجف (أي ضعف وذهب سمنه) فلحق بعد ثلاثة آيام ، ووقف عليه جمله في بعض الطريق فتركه وحمل ثيابه على ظهره ، فلما ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل ، فقال رسول الله : كن ابا ذر ، فقالوا : هو ابو ذر ، فقال رسول الله (ص) :

ادركوه بالماء فإنه عطشان ، فأدركوه بالماء ، ووافى أبو ذر رسول الله (ص) ومعه إداوة فيها ماء .

فقال رسول الله (ص): يا أبا ذر!.. معك ما وعطشت؟.. فقال: نعم يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي !.. انتهيت إلى صخرة عليها ماء السماء فذقته فإذا هو عذب بارد ، فقلت: لا أشربه حتى يشربه حبيبي رسول الله (ص). فقال رسول الله (ص): يا أبا ذر!.. رحمك الله تعيش وحدك ، وتموت وحدك ، وتبعث وحدك ، وتدخل الجنة وحدك ، يسعد بك قوم من أهل العراق ، يتولون غسلك وتجهيزك والصلاة عليّك ودفنك . ص ٢١٦

★ [ تفسير الإمام ص١٥٧ ، الاحتجاج ص٣٠ ] : قيال رسول الله (ص) :
 يا حذيفة ! . . فانهض بنا أنت وسلمان وعمّار وتوكلوا على الله ، فإذا جزنا

الثنية الصعبة فاذنوا للناس ان يتبعونا ، فصعد رسول الله (ص) وهو على ناقته ، وحذيفة وسلمان احدهما آخذ بخطام ناقته يقودها ، والآخر خلفها يسوقها ، وعمار إلى جانبها ، والقوم على جمالهم ورجّالتهم منبثّون حوالي الثنية على تلك العقبات ، وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب ، فدحرجوها من فوق لينفروا الناقة برسول الله (ص) لتقع في المهوى الذي يهول الناظر النظر إليه من بُعده .

فلما قربت الدّباب من ناقة رسول الله (ص) أذن الله تعالى لها فارتفعت ارتفاعاً عظيماً ، فجاوزت ناقة رسول الله (ص) ثم سقطت في جانب المهوى ، ولم يبق منها شيء إلا صار كذلك ، وناقة رسول الله (ص) كانها لا تحسّ بشيء من تلك القعقعات التى كانت للدباب .

ثم قال رسول الله (ص) لعمار: اصعد الجبل فاضرب بعصاك هذه وجوه رواحلهم فارم بها ، ففعل ذلك عمار فنفرت بهم وسقط بعضهم ، فانكسر عضده ومنهم من انكسرت رجله ومنهم جنبه ، واشتدت لذلك اوجاعهم ، فلما جبرت واندملت بقيت عليهم آثار الكسر إلى أن ماتوا .

ولذلك قال رسول الله (ص) في حذيفة وامير المؤمنين (ع) إنهما اعلم الناس بالمنافقين ، لقعوده في اصل الجبل ومشاهدته من مرّ سابقاً لرسول الله (ص) ، وكفى الله رسوله امر من قصد له ، وعاد رسول الله (ص) إلى المدينة ، فكسا الله الذل والعار من كان قعد عنه ، والبس الخزي من كان دبّر على عليّ (ع) ما دفع الله عنه . ص٢٣٢

### باب قصة أبي عامر الراهب ومسجد الضرار ، وفيه ما يتعلق بغزوة تبوك

★ [ مجمع البيان ٥ / ٧٧ ] : قال الطبرسي – قدس الله روحه – في قوله تعالى
 ﴿ والذين اتخذوا مسجدا ﴾ قال المفسرون : إنّ بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء ، وبعثوا إلى رسول الله (ص) أن يأتيهم ، فأتاهم فصلى فيه ،

فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف فقالوا: نبني مسجداً نصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد (ص) وكانوا اثني عشر رجلاً، وقيل خمسة عشر رجلاً، منهم ثعلبة بن حاطب، ومعنّب بن قشير، ونبتل بن الحارث، فبنوا مسجداً إلى جنب قباء.

فلما فرغوا منه اتسوا رسول الله (ص) وهو يتجهّز إلى تبسوك ، فقال الله (ص) ! . إنا قد بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا فتصلّي لنا فيه وتدعو بالبركة ، فقال (ص): إني على جناح السفر ، ولو قدمنا اتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم ، فلما انصرف رسول الله (ص) من تبوك نزلت عليه الآية في شان المسجد فلما المرارا ﴾ اي مضارة باهل مسجد قباء ، او مسجد الرسول (ص) ليقل الجمع فيه ....

فوجّه رسول الله (ص) عند قدومه من تبوك عاصم بن عوف العجلاني ومالك بن الدخشم ، وكان مالك من بني عمرو بن عوف فقال لهما : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرّقاه ، وروي أنه بعث عمار بن ياسر وحشياً فحرقاه ، وامر بان يتخذ كناسة تُلقى فيه الجيف . ص٢٥٤

★ [ فروع الكافي ١ / ٣١٨ ] : قال الصادق (ع) : لا تَدَعْ إِتيان المشاهد كلها ،
 مسجد قباء فإنه المسجد الذي أُسس على التقوى من أول يوم . ص٢٥٦
 ★ 1 تفسد الاماه ص ٢٥٦ ] : لما مات سعد بن معاذ بعد أن شفر من بني قبطة

★ [ تفسير الإمام ص٩٩٦ ] : لما مات سعد بن معاذ بعد أن شفى من بني قريظة بأن قتلوا أجمعين ، قال رسول الله (ص) :

يرحمك الله يا سعد ، فلقد كنت شجّاً في حلوق الكافرين لو بقيت لكففت العجل الذي يُراد نصبُه في بيضة الإسلام كعجل قوم موسى ، قالوا : يا رسول الله (ص)!.. أو عجلٌ يُراد أن يُتَّخذ في مدينتك هذه ؟.. قال :

بلى والله يراد ، ولو كان لهم سعد حيّاً لما استمر تدبيرهم ، ويستمرون ببعض تدبيرهم ثم الله يبطله ، قالوا : أتخبرنا كيف يكون ذلك ؟ . . قال :

دعوا ذلك لما يريد الله أن يدبّره . ص٥٥٧

# باب نزول سورة براءة وبعث النبي (ص) عليًا (ع) بها ليقرأها على الناس في الموسم بمكة

★ [ مجمع البيان ٥ / ٢٠ ] : " يوم الحج الأكبر " فيه ثلاثة اقوال :

أحدها : أنه يوم عرفة ، روي عن أمير المؤمنين (ع) قال عطا : الحجّ الأكبر الذي فيه الوقوف ، والحجّ الأصغر الذي ليس فيه وقوف وهو العمرة .

وثانيها: أنه يوم النحر عن علي (ع) وابن عباس ، وهو المروي عن أبي عبد الله (ع) قال الحسن : وسمّي الحجّ الأكبر لأنه حجّ فيه المسلمون والمشركون ، ولم يحجّ بعدها مشرك .

وثالثها: انه جميع ايام الحج ، كما يقال: يوم الجمل ويوم صفين ، يراد به الحين والزمان. ص٢٦٨

★ [ تفسير العياشي ٢ / ٧٣ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ رسول الله (ص) بعث أبا بكر مع براءة إلى الموسم ليقرأها على الناس ، فنزل جبراثيل فقال : لا يبلغ عنك إلا علي ، فدعا رسول الله (ص) علياً فأمره أن يركب ناقته العضباء ، وأمره أن يلحق أبا بكر فياخذ منه براءة ويقرأه على الناس بمكة ، فقال أبو بكر :

أسخطة ؟ . . فقال : لا ، إلا أنه أنزل عليه أنه لا يبلغ إلا رجلٌ منك ، فلما قدم علي (ع) مكة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الأكبر قام ثم قال : إني رسول رسول الله إليكم ، فقرأ عليهم :

﴿ براة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ﴾ عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر ، وقال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك ، ألا ومن كان له عهد عند رسول الله فمدته إلى هذه الأربعة الاشهر. و٢٧٣٠

#### باب المباهلة وما ظهر فيها من الدلائل والمعجزات

★ [ مجمع البيان ٢ / ٤٥١ ] : تفسير : قال الطبرسي رحمه الله في نزول الآيات : قبل : نزلت في وفد نجران السيد والعاقب ومن معهما ، قالوا لرسول

الله (ص): هل رايت ولداً من غير ذكر ؟.. فنزلت ﴿ إِن مثل عيسى ﴾ الآيات ، فقراها عليهم ، عن ابن عباس وقتادة والحسن ، فلما دعاهم رسول الله (ص) إلى المباهلة استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم ذلك ، فلما رجعوا إلى رحالهم قال لهم الاسقف: انظروا محمدا في غد، فإن غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته ، وإن غدا باصحابه فباهلوه فإنه على غير شيء .

فلما كان من الغد جاء النبي (ص) آخذا بيد علي بن ابي طالب (ع) ، والحسن الحسين (ع) بين يديه يمشيان ، وفاطمة (ع) تمشي خلفه ، وخرج النصارى يقدمهم اسقفهم ، فلما راى النبي قد اقبل بمن معه سال عنهم ، فقيل له : هذا ابن عمه وزوج ابنته واحب الخلق إليه ، وهذان ابنا بنته من على ، وهذه الجارية بنته فاطمة اعز الناس عليه واقربهم إليه .

وتقدّم رسول الله فجنا على ركبتيه ، فقال ابو حارثة الاسقف : جنا والله كما جنا الانبياء للمباهلة ، فرجع ولم يقدم على المباهلة فقال له السيد :

أدن يا حارثة للمباهلة ، قال : لا ، إني لأرى رجلاً جريئاً على المباهلة ، وانا اخاف أن يكون صادقاً ، ولئن كان صادقاً لم يحل علينا الحول والله وفي الدنيا نصراني يطعم الماء ، فقال الاسقف : يا أبا القاسم ! . . إنا لا نباهلك ولكن نصالحك ، فصالحنا على ما ننهض به . . . .

وروي أنّ الاسقف قال لهم: إني لارى وجوهاً لو سالوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لازاله ، فلا تبتهلوا فتهلكوا ، ولا يبقى على وجه الارض نصراني إلى يوم القيامة ، وقال النبي (ص): والذي نفسي بيده 1.. لو لاعنوني لمسخوا قردة وخنازير ، ولاضطرم الوادي عليهم ناراً ، ولما حال الحول على النصارى حتى هلكوا كلهم ، قالوا: فلما رجع وفد نجران لم يلبث السيد والعاقب إلا يسيرا حتى رجعا إلى النبي (ص) واهدى العاقب له حلةً وعصاً وقدحاً ونعلين واسلما ....

﴿ وانفسنا ﴾ يعني عليًا (ع) خاصة ، ولا يجوز ان يكون المعنيّ به النبي (ص) لانه هو الداعى ، ولا يجوز ان يدعو الإنسان نفسه ، وإنما يصح ان يدعو

: Y1 =

غيره ، وإذا كان قوله : ﴿ وانفسنا ﴾ لابد أن يكون إشارة إلى غير الرسول وجب أن يكون إشارة إلى على (ع) ، لانه لا أحد يدّعي دخول غير أمير المؤمنين وزوجته وولديه (ع) في المباهلة ، وهذا يدل على غاية الفضل وعلو الدرجة ، والبلوغ منه إلى حيث لا يبلغه أحد "، إذ جعله الله سبحانه نفس الرسول ، وهذا ما لا يدانيه فيه أحد "ولا يقاربه ، ومما يعضده في الروايات ما صح عن النبي (ص) أنه سئل عن بعض أصحابه ، فقال له قائل : فعلي "ب. فقال : إنما سالتني عن الناس ، ولم تسالني عن نفسي .

وقوله (ص) لبريدة: لا تبغض عليًا فإنه مني وأنا منه ، وإنّ الناس خُلقوا من شجر شتّى وخُلفت أنا وعليّ من شجرة واحدة . . وقوله (ص) بأحد وقد ظهر من نكايته في المشركين ووقايته إياه بنفسه حتى قال جبرائيل : يا محمد ! . . إنّ هذه لهي المواساة ، فقال ؛ يا جبرئيل ! . . إنه لمني وأنا منه ، فقال جبرائيل : وأنا منكما . ص ٢٨٠

★ [ مفاتيح الغيب ٢ / ٤٧١ ] : وروى إمامهم الرازي في تفسيره الروايتين في المباهلة والكساء مثل ما رواه الزمخشري إلى قسوله ﴿ ويطهركم تطهيرا ﴾ ثــم قال : واعلم أنّ هذه الرواية كانها متفقّ على صحتها بين أهل التفسير والحديث ثم قال : هـذه الآيـة دلت على أنّ الحسن والحسين (ع) كـانا ابني رسول الله (ص).

ثم قال: كان في الري رجلٌ يقال له محمود بن الحسن الخصيمي ، وكان متكلّم الاثنى عشرية ، وكان يزعم ان عليًا (ع) افضل من جميع الانبياء سوى محمد (ص) ، قال: والذي يدل عليّه قوله تعالى: ﴿ وانفسنا وانفسكم ﴾ وليس المراد بقوله: ﴿ وانفسنا ﴾ نفس محمد (ص) لأنّ الإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره ، واجمعوا على أنّ ذلك الغير كان عليّ بن ابي طالب (ع) ، فدلت الآية على أنّ نفس عليّ هي نفس محمد ، ولا يمكن ان يكون المراد انّ هذه النفس هي عين تلك النفس .

فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس ، وذلك يقتضي الاستواء في جميع

الوجوه ، تُرك العمل بهذا العموم في حقّ النبوة وفي حقّ الفضل ، لقيام الدلائل على انّ محمداً (ص) كان نبياً ، وما كان عليّ كذلك ولانعقاد الإجماع على انّ محمداً (ص) كان افضل من عليّ فيبقى فيما سواه معمولاً به ، ثم الإجماع دلّ على انّ محمداً (ص) كان افضل من سائر الانبياء ، فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية .

ثم قال: وتأكد الاستدلال بهذه الآية بالحديث المقبول عند الموافق والمخالف وهو قوله (ع): ( من آراد أن يرى آدم في علمه ، ونوحا في طاعته ، وإبراهيم في خلّته ، وموسى في قربته ، وعيسى في صفوته ، فلينظر إلى علي بن ابي طالب (ع)).. فالحديث دل على أنه اجتمع فيه ما كان متفرقاً فيهم ، وذلك يدل على أن علياً أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد (ص).

وأما سائر الشيعة فقد كانوا قديماً وحديثاً يستدلون بهذه الآية على أنّ عليّاً (ص) أفضل من سائر الصحابة ، وذلك لأنّ الآية لما دلت على أنّ نفس عليّ مثل نفس محمد (ص) إلا فيما خصّه الدليل ، وكان نفس محمد (ص) أفضل من الصحابة فوجب أن يكون نفس عليّ أفضل من سائر صحابته . ص٢٨٣

#### باب بعث أمير المؤمنين (ع) إلى اليمن

★ [ أمالي الطوسي ص ٢٨]: قال الرضا (ع) : إنّ رسول الله (ص) بعث علياً (ع) إلى اليمن ، فقال له وهو يوصيه : يا علي !.. اوصيك بالدعاء فإنّ معه الإجابة ، وبالشكر فإنّ معه المزيد ، وإياك عن ان تخفر عهداً وتعين عليه ، وأنهاك عن المكر فإنّه لا يحيق المكر السيئ إلا باهله ، وأنهاك عن البغي ، فإنه من بُغي عليه لينصرنه الله. ص ٣٦١

★ [ الإرشاد ص٣١ ] : بعث النبي (ص) خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام ، وانفذ معه جماعة من المسلمين فيهم البراء بن عازب رحمه الله ، واقام خالد على القوم ستة اشهر يدعوهم فلم يجبه أحد منهم ،

فساء ذلك رسول الله (ص) ، فدعا اميسر المؤمنين (ع) وامسره أن يقفل (اي يرجع) خالدا ومن معه ، وقال له : إن اراد احدَّ ممن مع خالد ان يعقب معك فاتركه .

قال البراء : فكنت بمن عقب معه ، فلما انتهينا إلى اواثل اهل اليمن وبلغ القوم الخبر فجمعوا له فصلَّى بنا على بن ابي طالب (ع) الفجر، ثم تقدَّم بين ايدينا فحمد الله واثنى عليه ، ثم قرا على القوم كتاب رسول الله (ص) ، فاسلمت همدان كلها في يوم واحد ، وكتب بذلك امير المؤمنين (ع) إلى رسول الله (ص) فلما قرأ كتابه استبشر وابتهج ، وخرّ ساجداً شكراً لله تعالى ، ثم رفع راسه وجلس وقال: السلام على همدان، ثم تتابع بعد إسلام همدان اهل اليمن على الإسلام. ص٣٦٣

## باب قدوم الوفود على رسول الله (ص)

★ [ المنتقى في مولد المصطفى - الباب ٩ ] : كنت جالساً عند النبي (ص) فجاءته امراة من غامد ، فقالت :

يا نبي الله ! . . إني قد زنيت واريد أن تطهّرني ، فقال لها النبي (ص) : ارجعى ، فلما كان من الغد اتته أيضاً فاعترفت عنده بالزنا ، فقالت :

يا رسول الله ! . . إني قد زنيت واريد ان تطهّرني ، فقال لها : فارجعي ، فلما أن كان من الغد أتته فاعترفت عنده بالزنا ، فقالت :

يا نبى الله ! . . طهّرني فلعلك تردّني كسما رددت ماعز بن مالك ، فوالله إني لحبلى . . فقال لها النبي (ص) :

ارجعي حتى تلدين ، فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله قالت :

يا نبى الله ! . . هذا قد ولدت ، قال : فاذهبى فارضعيه حتى تفطميه ، فلما فطمته جاءت بالصبى في يده كسرة خبز قالت:

يا نبى الله ! . . هذا فطمت ، فأمر النبى (ص) بالصبى فدُفع إلى رجل من المسلمين ، وامر بها فحُفر لها حفرةً فجعلت فيها إلى صدرها ثم امر الناس أن يرجموها . . فاقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى راسها ، فنضح الدم على وجنة خالد فسبّها ، فسمع النبي (ص) سبّه إياها ، فقال :

مهالاً يا خالد لا تسبّها ، فو الذي نفسي بيده !.. لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكس ( اي عشّار) لغفر له ، فامر بها فصلّى عليها فدُفنت . ص٣٦٧ 

[ المنتقى في مولد المصطفى - الباب ٩ ] : وفيها (اي في السنة العاشرة) قدم وفد محارب في حجة الوداع ، وهم عشرة نفر فيهم سواء بن الحارث وابنه خزيمة ، ولم يكن احد افظ ولا اغلظ على رسول الله (ص) منهم ، وكان في الوفد رجل منهم فعرفه رسول الله (ص) فقال : الحمد الله الذي ابقاني حتى صدّقت بك ، فقال رسول الله (ص) : " إن هذه القلوب بيد الله " ومسح وجه خزيمة فصارت له غرّة بيضاء ، وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا . ص٧٣ خزيمة فصارت له غرّة بيضاء ، وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا . ص٧٣ من قومه مائة وخمسون رجلاً ، فقال رسول الله (ص) : "يطلع عليكم من هذا الفح من خير ذي يمن ، على وجهه مسحة مَلَك " فطلع جرير على راحلته ومعه قمه فأسلموا وبايعوا .

قال جرير: وبسط رسول الله يده فبايعني ، وقال: "على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم شهر رمضان ، وتنصح للمسلمين ، وتطيع الوالي وإن كان عبداً حبشيا " فقلت : نعم ، فبايعته

وكان رسول الله (ص) يساله عما وراءه فقال: يا رسول الله !.. قد اظهر الله الإسلام والأذان، وهَدَمت القبائل اصنامها التي تعبد، قال: فما فعل ذو الخلصة قال: هو على حاله فبعثه رسول الله (ص) إلى هدم ذي الخلصة، وعقد له لواء فقال: إني لا اثبت على الخيل، فمسح رسول الله (ص) صدره وقال: اللهم !.. اجعله هاديا مهديا " فخرج في قومه وهم زهاء مائتين، فما اطال الخيبة حتى رجع، فقال رسول الله (ص): اهدمته ؟.. قال: نعم والذي بعثك بالحق، واحرقته بالنار. ص٣٧١

بيان : ذو الخلصة : هو بيت كان فيه صنم لدوس وختعم وبجيلة وغيرهم ، وقيل : ذوالخلصة : الكعبة اليمانية التي كانت باليمن . ص ٣٧٤

## باب حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وعدد حجه وعمرته (ص) وسائر الوقائع إلى وفاته (ص)

★ [فروع الكافي ١ / ٣٠٩ ]: قال ابو الحسن (ع): دخل النبي (ص)
 الكعبة ، فصلّى في زواياها الاربع ، صلّى في كلّ زاوية ركعتين . ص ٣٨٠
 ★ [فروع الكافي ١ / ٣٠٩ ]: قال الصادق (ع): لم يدخل الكعبة رسول الله
 (ص) إلا يوم فتح مكة . ص ٣٨٠

★ [ إعلام الورى ص ٨٠ ، الإرشاد ص ٨٩ ] : ولما قضى رسول الله (ص) نُسكه ، اشرك عليًا (ع) في هديه ، وقفل إلى المدينة وهو معه والمسلمون ، حتى انتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم ، وليس بموضع إذ ذاك يصلح للمنزل لعدم الماء فيه والمرعى ، فنزل (ع) في الموضع ونزل المسلمون معه ، وكان سبب نزوله في هذا المكان ، نزول القرآن عليه بنصبه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) خليفة في الامة من بعده ، وقد كان تقدّم الوحي إليه في ذلك من غير توقيت له ، فاخّره لحضور وقت يامن فيه الاختلاف منهم عليه .

وعلم الله عز وجل أنه إن تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى بلدانهم وأماكنهم وبواديهم ، فأراد الله أن يجمعهم لسماع النص على أمير المؤمنين (ع) وتأكيد الحجة عليهم فيه ، فأنزل الله تعالى :

﴿ يَا آيِهَا الرَّسُولَ بِلَغُ مَا آنزلَ إِلَيْكُ مِن رَبِكُ ﴾ ، يعني في استخلاف علي (ع) والنص بالإمامة عليه.

﴿ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ﴾ فأكد الفرض عليه بذلك وخوفه من تأخير الأمر فيه ، وضَمِن له العصمة ومنع الناس منه ، فنزل رسول الله (ص) المكان الذي ذكرناه ، لما وصفناه من الأمر له بذلك وشرحناه ، ونزل المسلمون حوله ، وكان يوماً قايظاً شديد الحرّ .

فامر (ع) بدوحات فقم ما تحتها وامر بجمع الرحال في ذلك المكان ، ووضع بعضها فوق بعض ، ثم امر مناديه فنادى في الناس: "الصلاة جامعة "فاجتمعوا من رحالهم إليه وإن اكثرهم ليلف رداءه على قدميه من شدة الرمضاء ، فلما اجتمعوا صعد على تلك الرحال حتى صار في ذروتها ، ودعا امير المؤمنين (ع) فرقى معه حتى قام عن يمينه ، ثم خطب الناس فحمد الله واثنى عليه ، ووعظ فابلغ في الموعظة ، ونعى إلى الامة نفسه .

وقال: "قد دُعبت ويوشك ان اجيب ، وقد حان مني خفوق من بين اظهركم وإني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا من بعدي : كتاب الله ، وعترتي اهل بيتي ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض " ، ثم نادى باعلى صوته : "الست اولى بكم منكم بانفسكم ؟ . . "قالوا: اللهم ! . . بلى ، فقال لهم على النسق من غير فصل ، وقد اخذ بضبعي أمير المؤمنين (ع) فرفعها حتى بان بياض إبطيهما :

"فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم ! . . وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله " ، ثم نزل (ص) وكان وقت الظهيرة فصلى ركعتين ثم زالت الشمس ، فاذن مؤذنه لصلاة الظهر ، فصلى بهم الظهر وجلس (ع) في خيمته وامرعليًا (ع) أن يجلس في خيمة له بإزائه ، ثم امر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً ، فيهنؤه بالمقام ، ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين ، ففعل الناس ذلك كلهم ، ثم امر ازواجه وسائر نساء المؤمنين معه أن يدخلن عليه ويسلمن عليه بإمرة المؤمنين ففعلن ، وكان فيمن أطنب في تهنيته بالمقام عمر بن الخطاب ، وأظهر له من المسرّة به ، وقال فيما قال : بخ بخ لك يا على "، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . ص٢٨٨٨

★ [ إعلام الورى ص ٨٠ ، الإرشاد ص ٨٩ ] : وجاء حسان بن ثابت إلى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله 1.. اتاذن لي ان اقبول في هذا المقام ما يرضاه الله ؟.. فقال له : قل يا حسان على اسم الله فوقف على نَشَز (أي مرتفع) من الأرض ، وتطاول المسلمون لسماع كلامه فانشا يقول :

يناديهم يسوم الغدير نبيهم وقال فحن مولاكم ووليكم إلى المنا وانت ولينا فسقال له: قدم يا علي فإنني فسمن كنت مولاه فهذا وليه هناك دعيا اللهم وال ولية فقال له رسول الله (ص):

بخم واستمع بالسرسول مناديا فقالوا ولم يبدوا هناك التعاديا ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا رضيتك من بعدي إمام وهاديا فكونوا له أتباع صدق مواليا وكن للذي عادى عليًا معاديا

" لا تزال يا حسان مُؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك "، وإنما اشترط رسول الله (ص) في الدعاء له لعلمه (ع) بعاقبة أمره في الخلاف ، ولو علم سلامته في مستقبل الأحوال لدعا له على الإطلاق ، ومثل ذلك ما اشترط الله تعالى في مدح ازواج النبي (ص) ، ولم يمدحهن بغير اشتراط ، لعلمه أن منهن من تتغير بعد الحال عن الصلاح الذي تستحق عليه المدح والإكرام ، فقال :

﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ﴾ ، فقطع لهم بالجزاء ، ولم يشترط لهم كما اشترط لغيرهم ، لعلمه باختلاف الاحوال على ما بيناه . ص٣٨٩

جـ ۲۲ :

## المنتقى من الجزء الثاني والعشرين : كتاب تاريخ محمد (ص)

## باب ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة ، وفيه نوادر أخباره وأحوال أصحابه (ص) زائدا على ما تقدم في باب المبعث وكتاب الاحتجاج وما سيأتي في الأبواب الآتية

★ [ مجمع البيان ١ / ١٨٥ ] : ﴿ ودّ كثيرٌ من أهلَ الكتاب ﴾ نسزلت في حييٌ بن أخطب وأخيه أبي ياسر بن أخطب ، وقد دخلا على النبي (ص) حين قدم المدينة ، فلما خرجا قبل لحيي : هو نبي ؟ . . فقال : هو هو ، فقيل : ما له عندك ؟ . . قال : العداوة إلى الموت ، وهو الذي نقض العهد وأثار الحرب يوم الأحزاب . ص١٤

★ [ مجمع البيان ٣٦٣/٢]: قوله تعالى: ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ ، قال الطبرسي رحمه الله: قيل نزلت في رجل من الأنصار كان له غلام اسود يقال له صبح ، وكان يُكرهه على الإسلام ، وقيل: في رجل من الأنصار يُدعى أبا الحصين ، وكان له ابنان فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت .

فلما ارادوا الرجوع اتاهم ابنا ابي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصّرا ومضيا إلى الشام ، فأخبر ابو الحصين رسول الله (ص) ، فأنزل الله سبحانه :

﴿ لا إكراه في الدين ﴾ ، فقال رسول الله (ص): ابعدهما الله ، هما اول من كفر ، فوجد ابو الحصين في نفسه على النبي (ص) حيث لم يبعث في طلبهما ، فأنزل الله سبحانه ﴿ فلا وربك لا يؤمنون ﴾ . ص١٧

★ [ مجمع البيان ٣٩/٣] : قوله تعالى : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون ﴾ ، قال الطبرسي رحمه الله : قيل : نزلت في الزبير ورجل من الأنصار ، خاصمه إلى رسول الله (ص) في شراج ( مسيل الماء من الوادي ) من الحرة ، كانا يسقيان بها النخل كلاهما ، فقال النبي (ص) للزبير : استِ ثم ارسل إلى جارك ، فغضب الانصاري وقال : يا رسول الله (ص) 1.. لان كان ابن عمتك ؟..

جـ ۲۲ :

فتلون وجه رسول الله (ص) ، ثم قال للزبير: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجُدُر واستوفّ حقك ، ثم ارسل الماء إلى جارك ، وكان رسول الله (ص) اشار على الزبير براي فيه السعة له ولخصمه ، فلما أحفظ ( أغضب ) رسول الله (ص) استوعب للزبير حقه من صريح الحكم ، ويقال: أنّ الرجل كان حاطب بن أبي بلتعة . .

قال الراوي: ثم خرجا فمراً على المقداد فقال: لمن كان القضاء يا أبا بلتعة ؟!.. قال: قضى لابن عمته ولوك شدقه، ففطن لذلك يهودي كان مع المقداد، فقال:

قاتل الله هؤلاء يزعمون أنه رسول ، ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم ، وأيم الله لقد أذنبنا مرة واحدة في حياة موسى ، فدعانا موسى إلى التوراة فقال :

﴿ اقتلوا انفسكم ﴾ ففعلنا ، فبلغ قتلانا سبعين الفا في طاعة ربنا حتى رضي عنا . ص ٢٠

★ [ مجمع البيان ٤ / ٣٠٥ ] : مرّ الملا من قريش على رسول الله (ص) وعنده صهيب وخبّاب وبلال وعمّار وغيرهم من ضعفاء المسلمين ، فقالوا :

يا محمد !.. ارضيت بهؤلاء من قومك ؟.. افنحن نكون تبعاً لهم ؟.. اهؤلاء الذين من الله عليهم ؟.. اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم اتبعناك ، فأنزل الله تعالى : ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ﴾ . ٣٢٠٠

★ [ مجمع البيان ٤ / ٣٣٥ ] : ﴿ ومن قال سأنزل ﴾ قيل : المراد به عبد الله بن سعد بن ابى سرح ، املى عليه رسول الله (ص) ذات يوم :

﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن ﴾ إلى قوله: ﴿ ثم انشاناه خلقا آخر ﴾ ، فجرى على لسان ابن أبي سرح: ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ فاملاه عليه ، وقال:

إِن كان محمد صادقاً فلقد اوحي إلي كما اوحي إليه ، ولئن كان كاذباً فلقد قلت كما قال ، وارتد عن الإسلام ، وهدر رسول الله (ص) دمه.

فلما كان يوم الفتح جاء به عشمان وقد أخذ بيده ورسول الله (ص) في

المسجد ، فقال : يا رسول الله ! . . اعف عنه ، فسكت رسول الله (ص) ، ثم اعاد فقال : هو لك .

فلما مرّ قال رسول الله (ص) لاصحابه: الم اقل: من رآه فليقتله ؟.. فقال عبد الله بن بشر: كانت عيني إليك يا رسول الله أن تشير إليّ فاقتله، فقال (ص): الأنبياء لا يقتلون بالإشارة. ص٣٥

★ [ مجمع البيان ٤ / ٩٩ / ٤ ] : قال الباقر (ع) في قوله تعالى ﴿ واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا ﴾ : الأصل في ذلك بلعم ، ثم ضربه الله مثلاً لكل مؤثرٍ هواه على هدى الله من أهل القبلة . ص٣٦

★ [ مجمع البيان ٥ / ٥٣ ] : قوله تعالى : ﴿ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين ﴾ ، قال الطبرسي رحمه الله : قيل نزلت في ثعلبة بن حاطب وكان من الأنصار ، قال للنبي (ص) : ادع الله أن يرزقني مالاً ، فقال : يا ثعلبة ! . . قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تطيقه ، اما لك في رسول الله (ص) اسوة ؟ . . والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت ، ثم أتاه بعد ذلك فقال :

يا رسول الله !.. ادع الله أن يرزقني مالاً ، والذي بعثك بالحقّ لئن رزقني الله مالاً لاعطين كلّ ذي حقّ مقل (ص) : اللهم !.. ارزق ثعلبة مالاً .

قال: فاتخذ غنماً فنمت كما ينمي الدود، فضاقت عليه المدينة فتنحّى عنها فنزل وادياً من اوديتها، ثم كثُرت نمواً حتى تباعد من المدينة، فاشتغل بذلك عن الجمعة والجماعة، وبعث رسول الله (ص) المصدّق لياخذ الصدقة فابى وبخل، وقال: ما هذه إلا أخت الجزية، فقال رسول الله (ص):

يا ويح ثعلبة !.. يا ويح ثعلبة !.. فانزل الله الآيات . ص٠٤

★ [ مجمع البيان ٥/٦٦ ] : قال الباقر (ع) في قوله تعالى ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم ﴾ : انها نزلت في ابي لبابة ، ولم يذكر معه غيره ، وسبب نزولها فيه ما جرى منه في بني قريظة حين قال : إن نزلتم على حكمه فهو الذبح ، وبه قال مجاهد ، وقيل : نزلت فيه خاصة حين تأخّر عن النبي (ص) في غزوة تبوك ،

ج-۲۲ :

فربط نفسه بسارية على ما تقدّم ذكره عن الزهري . . ثم قال ابو لبابة : يا رسول الله ! . . إنّ من توبتي ان اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب ، وان انخلع من مالي كله ، قال : يجزيك يا أبا لبابة الثلث ! . . وفي جميع الأقوال اخذ رسول الله (ص) ثلث اموالهم ، وترك الثلثين ، لأنّ الله تعالى قال :

﴿ خذ من اموالهم ﴾ ولم يقل : خذ اموالهم . ص١٤

★ [ مجمع البيان ٩ / ١٣٢ ] : قوله : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ قال الطبرسي رحمه الله : نزل في الأوس والخزرج وقع بينهما قتال بالسعف والنعال ، عن ابن جبير ، وقيل : نزل في رهط عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج ، ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس ، وسببه ان النبي (ص) وقف على عبد الله بن أبي ، فراث حمار رسول الله (ص) ، فامسك عبد الله انفه ، وقال : إليك عني ، فقال عبد الله بن رواحة : لحمار رسول الله (ص) اطيب ريحاً منك ومن ابيك ، فغضب قومه واعان ابن رواحة قومه ، وكان بينهما ضرب بالجريد والايدي والنعال . ص ٤٥

★ [ مجمع البيان ٩ / ١٣٥ ] : وقوله : ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضا ﴾ نزلت في رجلين من اصحاب رسول الله (ص) اغتابا رفيقهما وهو سلمان ، بعثاه إلى رسول الله (ص) لياتي لهما بطعام ، فبعثه إلى اسامة بن زيد ، وكان خازن رسول الله (ص) على رحله ، فقال : ما عندي شيء ، فعاد إليهما فقالا : بخل اسامة ، وقالا لسلمان : لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها .

ثم انطلقاً يتجسّبان هل عند اسامة ما امرلهما به رسول الله (ص) ، فقال رسول الله (ص) بفقال رسول الله (ص) لهما : مالي ارى خضرة اللحم في افواهكما ؟ . . قالا : يا رسول الله ! . . ما تناولنا يومنا هذا لحماً ، قال : ظللتم تاكلون لحم سلمان واسامة ، فنزلت الآية . ص ٥٤٥

★ [ مجمع البيان ٩ / ٢٤٦ ] : قال الطبرسي - رحمه الله - في قول تعالى
 ﴿ قد سمع الله ﴾ : نزلت الآيات في امراة من الأنصار ثم من الخزرج اسمها خولة بنت خويلد ، عن ابن عباس ، وقيل : خولة بنت ثعلبة ، عن قتادة

والمقاتلين ، وزوجها اوس بن الصامت ، وذلك انها كانت حسنة الجسم ، فرآها زوجها ساجدةً في صلاتها فلما انصرفت ارادها فابت عليه فغضب عليها - وكان امراً فيه سرعةً ولم - فقال لها : انت علي كظهر أمي ، ثم ندم على ما قال .

وكان الظهار من طلاق اهل الجاهلية ، فقال لها : ما اظنّك إلا وقد حرّمت علي ، فقال : بن اجدني علي ، فقال : إني اجدني استحيى منه أن اسأله عن هذا ، قالت : فدعني اساله ، فقال : سليه ، فاتت النبي (ص) وعائشة تغسل شقّ راسه ، فقالت :

يا رسول الله ! . . إِنّ زوجي اوس بن الصامت تزوّجني وانا شابةٌ غانيةٌ ذات مال واهل ، حتى إِذا اكل مالي ، وافنى شبابي ، وتفرّق اهلي ، وكبر سنّي ظاهر مني ، وقد ندم ، فهل من شيء تجمعني وإياه تنعشني به ؟ . .

فقال (ص): ما اراك إلا حرَّمت عليه ، فقالت: يا رسول الله ! . . والذي انزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً ، وإنه أبو ولدي ، واحب الناس إليّ ، فقال (ص): ما اراك إلا حرُمت عليه ، ولم أوّمر في شانك بشيء ، فجعلت تراجع رسول الله (ص) ، وإذا قال لها رسول الله (ص): حرُمت عليه ، هتفت وقالت: اشكو إلى الله فاقتي وحاجتي وشدة حالي . . اللهم ! . . فانزل على لسان نبيك ، وكان هذا أول ظهار في الإسلام ، فقامت عائشة تغسل شق راسه الآخر فقالت: انظر في أمري جعلني الله فداك يا نبي الله ! . .

فقالت عائشة : اقصري حديثك ومجادلتك ، اما ترين وجه رسول الله (ص) ؟.. وكان (ص) إذا نزل عليه الوحي اخذه مثل السبات ، فلما قضي الوحي قال : ادعي زوجك ، فتلا عليه رسول الله : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ﴾ إلى تمام الآيات .

قالت عائشة : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها ، إِنَّ المراة لتحاور رسول الله (ص) وانا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه إذ أنزل الله ﴿ قد سمع الله ﴾ ، فلما تلا عليه الآيات قال له :

جـ ۲۲ :

هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ . . قال : إِذا يذهب مالي كله ، والرقبة غالبة وأنا قليل المال ، فقال (ص) :

فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ . . فقال : والله يا رسول الله ! . . إني إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات كلّ بصري ، وخشيت أن يغشي عيني .

قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟.. قال: لا والله إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله !.. فقال: إني معينك بخمسة عشر صاعاً ، وأنا داع لك بالبركة ، فأعانه رسول الله (ص) بخمسة عشر صاعاً ودعا له بالبركة ، فاجتمع لهما أمرهما . ص٥٥

★ [ مجمع البيان ١٠ / ٢٨٧ ] : وقـــال - رحمــه الله - في قــولـه تعــالى
 ﴿ وإذا راوا تجارة ﴾ :

قال جابر بن عبد الله : اقبلت عيرٌ ونحن نصلي مع رسول الله (ص) الجمعة فانفض الناس إليها ، فما بقي غير اثني عشر رجلاً أنا فيهم ، فنزلت الآية .

وقال الحسن وابو مالك: أصاب اهل المدينة جوع وغلاء سعر، فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام، والنبي (ص) يخطب يوم الجمعة، فلما راوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يُسبقوا إليه، فلم يبق مع النبي (ص) إلا رهط فنزلت، فقال (ص): والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى احد منكم لسال بكم الوداي نارا. ص٥٥

★ [ مجمع البيان ١٠ / ١ • ٥ ] : عن ابن عباس : ان ّرجلاً كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال ، وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار وصعد النخلة لياخذ منها التمر ، فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير ، فينزل الرجل من النخلة حتى ياخذ التمر من أيديهم ، فإن وجدها في في أحدهم أدخل إصبعه حتى يُخرج التمر من فيه ، فشكا ذلك الرجل إلى النبي (ص) وأخبره بما يلقى من صاحب النخلة ، فقال له النبي (ص) : اذهب .

ولقي رسول الله (ص) صاحب النخلة فقال : تعطني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة ؟ . . فقال له الرجل : إِنّ لي نخلاً كثيراً ،

وما فيه نخلة أعجب إلي ثمرة منها ، قال : ثم ذهب الرجل فقال رجل كان يسمع الكلام من رسول الله (ص) : يا رسول الله !.. اتعطيني بما اعطيت الرجل نخلة في الجنة إن إنا اخذتها؟.. قال : نعم .

فذهب الرجل ولقي صاحب النخلة فساومها منه ، فقال له : اشعرت ان محمداً اعطاني بها نخلةً في الجنة فقلت له : يعجبني تمرها وإن لي نخلاً كثيراً فما فيه نخلة اعجب إلي تمرة منها ؟ . . فقال له الآخر : اتريد بيعها ؟ فقال : لا ، إلا ان أعطى بها ما لا اظنه أعطى ، قال : فما مناك ؟ . . قال : اربعون نخلة ، فقال الرجل : جئت بعظيم! . . تطلب بنخلتك الماثلة أربعين نخلة ؟! . . ثم سكت عنه ، فقال له : انا أعطيك أربعين نخلة ، فقال له : اشهد إن كنت صادقاً ، فمر إلى ناس فدعاهم ، فاشهد له باربعين نخلة .

ثم ذهب إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله !.. إنّ النخلة قد صارت في ملكي فهي لك ، فذهب رسول الله (ص) إلى صاحب الدار فقال له: النخلة لك ولعيالك ، فانزل الله تعالى: ﴿ والليل إذا يغشى ﴾ السورة .. وعن عطا قال: اسم الرجل ابو الدحداح ﴿ فأما من اعطى واتقى ﴾ هو أبو الدحداح ﴿ وأما من بخل واستغنى ﴾ هو صاحب النخلة ، وقوله: ﴿ لا يصلاها إلا الأشقى ﴾ هو صاحب النخلة ﴿ وسيجنبها الاتقى ﴾ ابو الدحداح ، ولا سوف يرضى ﴾ إذا ادخله الجنة ، قال: فكان النبي (ص) يمرّ بذلك الحشّ وعذوقه دانية فيقول: عذوق وعذوق لابي الدحداح في الجنة ، والأولى ان تكون الآيات محمولة على عمومها في كلّ من يعطي حقّ الله من ماله ، وكل من يمنع حقّه سبحانه ، وروى العياشي ذلك بإسناده عن سعد الإسكاف عن ابي جعفر عليه السلام . ص ١٦

★ [ تفسير القمي ص٩٨٩ ] : ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم ﴾ ، فإنه كان سبب نزولها انه كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يُسمّون اصحاب الصفّة ، وكان رسول الله (ص) امرهم أن يكونوا في صفّة ياوون إليها ، وكان رسول الله (ص) بتعاهدهم بنفسه ، وربما حمل إليهم ما ياكلون ، وكانوا يختلفون إلى رسول

: YY-<del>-</del>

الله (ص) فيقرّبهم ويقعد معهم ويؤنسهم ، وكان إذا جاء الأغنياء والمترفون من اصحابه ينكرون ذلك عليه ويقولون له: اطردهم عنك .

فجاء يوماً رجلٌ من الأنصار إلى رسول الله (ص) وعنده رجل من اصحاب الصفة قد لزق برسول الله (ص) يحدّثه فقعد الانصاري بالبعد منهما ، فقال له رسول الله (ص) : تقدّم ، فلم يفعل ، فقال له رسول الله (ص) : تقدّم ، نام يفعل ، فقال له رسول الله (ص) : لعلك خفت أن يلزق فقره بك ؟ . .

فقال الانصاري: اطرد هؤلاء عنك ، فانزل الله: ﴿ وَلا تَسْطَرِدُ اللهِ يَسْعُ يَدْعُونُ رَبِهُمُ بِالْعُدَاةُ وَالْعَشْيُ ﴾ ، ثم قال: ﴿ وَكَذَلَكُ فَتِنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضُ ﴾ أي اختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم للفقراء ، وكيف يُخرجون ما فرض الله عليهم في أموالهم لهم ، واختبرنا الفقراء لننظر كيف صبرهم على الفقر وعما في أيدي الأغنياء ﴿ ليقولوا ﴾ أي الفقراء ، ﴿ آهؤلاء ﴾ الأغنياء ﴿ منّ الله عليهم ﴾ . ص١٧

★ [ تفسير القمي ص٣٧٣ ] : ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات ﴾ فإنها نزلت لما جاءت الصدقات ، وجاء الأغنياء وظنّوا أنّ رسول الله (ص) يقسّمها بينهم ، فلما وضعها رسول الله (ص) في الفقراء ، تغامزوا برسول الله (ص) ولمزوه ، وقالوا : نحن الذين نقوم في الحرب ونغزو معه ونقوّي امره ، ثم يدفع الصدقات إلى هؤلاء الذين لا يعينونه ولا يغنون عنه شيئا ، فانزل الله :

﴿ وَلُو أَنْهُمُ رَضُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَا إِلَى اللهُ رَاغَبُونَ ﴾ . ص٦٨

★ [ المناقب ١ / ١٢١ ] : روي أنه أخذ بلال جمانة بنة الزحاف الأشجعي ، فلما كان في وادي النعام هجمت عليه وضربته ضربة بعد ضربة ، ثم جمعت ما كان يعزّ عليها من ذهب وفضة في سفره وركبت حجرة من خيل أبيها ، وخرجت من العسكر تسير على وجهها إلى شهاب بن مازن الملقب بالكوكب الدري ، وكان قد خطبها من أبيها ، ثم إنه أنفذ النبي (ص) سلمان وصهيبا إليه لإبطائه ، فرأوه ملقى على وجه الأرض ميتاً ، والدم يجري من تحته .

فاتيا النبي (ص) واخبراه بذلك فقال النبي (ص) : كفّوا عن البكاء ، ثم

صلى ركعتين ودعا بدعوات ثم اخذ كفاً من الماء فرشه على بلال فوثب قائماً ، وجعل يقبّل قدم النبي (ص) : من هذا الذي فعل بك هذا الفعال يا بلال ؟!..

فقال: جمانة بنت الزحاف، وإني لها عاشق، فقال: ابشر يا بلال 1... فسوف انفذ إليها وآتي بها، فقال النبي (ص): يا ابا الحسن!.. هذا اخي جبرائيل يخبرني عن ربّ العالمين أنّ جمانة لما قتلت بلالاً، مضت إلى رجل يقال له شهاب بن مازن، وكان قد خطبها من ابيها ولم ينعم له بزواجها وقد شكت حالها إليه، وقد سار بجموعه يروم حربنا، فقم واقصده بالمسلمين، فالله تعالى ينصسرك عليه، وها أنا راجع إلى المدينة.

قال: فعند ذلك سار الإمام بالمسلمين وجعل يجد في السير حتى وصل إلى شهاب وجاهده ونصر المسلمين ، فاسلم شهاب واسلمت جمانة والعسكر ، واتى بهم الإمام إلى المدينة وجددوا الإسلام على يدي النبي (ص) ، فقال النبي (ص) : يا بلال ما تقول ؟!.. فقال : يا رسول الله !.. قد كنت محباً لها ، فالآن شهاب احق بها مني ، فعند ذلك وهب شهاب لبلال جاريتين وفرسين وناقتين . ص٧٩

★ [ فروع الكافي ١ / ٣٦]: قال الصادق (ع): إِنَّ رسول الله (ص) رفع رأسه إلى السماء فتبسّم فقيل له: يا رسول الله ! . . رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسّمت ، قال: نعم ، عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض ، يلتمسان عبداً مؤمناً صالحاً في مصلى كان يصلي فيه ، ليكتبا له عمله في يومه وليلته ، فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا: ربنا! . . عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه ، فوجدناه في حالك .

فقال الله عزّ وجلّ : اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته مادام في حبالي ، فإنّ عليّ أن اكتب له أجر ما كان يعمله إذا حبسته عنه. ص٨٣

الحلدالاول

جـ ۲۲ :

★ [ فسروع الكافي ١ /١٧٣ ] : قال الصادق (ع) : اتبي رسول الله ( ص) وفدٌّ من اليمن وفيهم رجلٌ كان اعظمهم كلاماً ، واشدّهم استقصاءً في محاجة النبي ، فغضب النبي (ص) حتى التوى عرق الغضب بين عينيه ، وتربّد وجهه واطرق إلى الأرض ، فأتاه جبرائيل (ع) فقال : ربك يقرئك السلام ويقول لك : هذا رجلٌ سخيٌّ يُطعم الطعام . . فسكن عن النبي (ص) الغضب ورفع راسه وقال له : لولا أنّ جبرائيل اخبرني عن الله عزّ وجلّ أنك سخيٌّ تُطعم الطعام ، شددت بك وجعلتك حديثاً لمن خلفك ، فقال له الرجل :

وإنّ ربك ليحبّ السخاء ؟ . . فقال : نعم ، قال : إنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، والذي بعثك بالحق لا رددتُ عن مالي أحداً . ص٨٤

★ [ فروع الكافي ١ / ١٧٥ ] : قال الصادق (ع) : جاء رجلٌ إلى النبي (ص) فقال: إنى شيخٌ كثير العيال، ضعيف الركن، قليل الشيء، فهل من معونة على زماني ؟ . . فنظر رسول الله (ص) إلى اصحابه ونظر إليه اصحابه ، وقال : قد اسمعَنا القول واسمعَكم.

فقام إليه رجلٌ فقال : كنت مثلك بالأمس ، فذهب به إلى منزله فاعطاه مزوداً من تبر - وكانوا يتبايعون بالتبر وهو الذهب والفضة - فقال الشيخ : هذا كله ؟! . . قال : نعم ، فقال الشيخ : اقبلْ تبرك ، فإنى لست بجنَّى ولا إنسى ولكنى رسول من الله لابلوك ، فوجدتك شاكراً فجزاك الله خيراً . ص٨٤ ★ [ أصول الكافي ٢ / ٣٠٤ ] : قال رجــلٌ للنبي (ص) : يا رسول الله ! . . علمني ، قال : اذهب ولا تغضب ، فقال الرجل : قد اكتفيت بذلك ، فمضى إلى اهله فإذا بين قومه حربٌ قد قاموا صفوفاً ولبسوا السلاح ، فلما راى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم ، ثم ذكر قول رسول الله (ص) : لا تغضب ، فرمى

السلاح ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه فقال: يا هؤلاء!.. ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر ، فعليّ في مالي أنا أوفيكموه ، فقال القوم : فما كان فهو لكم ، نحن اولى بذلك منكم ، فاصطلح القوم وذهب الغضب . ص٥٨

★ [ فروع الكافي ١ / ٣٧٥ ] : مرّ النبي (ص) في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلا طيباً وسأله عن سعره ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه أن يدسّ يده في الطعام ، ففعل فأخرج طعاماً رديّاً ، فقال لصاحبه : ما أراك إلا وقد جمعت خيانةً وغشاً للمسلمين . ص٨٦٨

★ [ معاني الأخبار ص٣٥ ]: اتى النبيّ (ص) اعرابيّ فقال له: الست خيرنا اباً واكرمنا عقباً ورئيساً في الجاهلية والإسلام ؟ . . فغضب النبي (ص) وقال : يا اعرابي كم دون لسانك من حجاب ! . . قال : اثنسان : شفتان واسنان ، فقال (ص) : اما كان في احد هذين ما يردّ عنا غرب (اي حدّة) لسانك هذا ؟ . . اما إنه لم يُعطُ احدٌ في دنياه شيئاً هو اضر له في آخرته من طلاقة لسانه ، يا على ! . . قم فاقطع لسانه ، فظن الناس أنه يقطع لسانه ، فاعطاه دراهم . ص٨٦٨

★ [ دعـوات الراوندي ] : قال لي ذات يوم رسول الله (ص) : يا ربيعة !..
 خدمتني سبع سنين ، أفلا تسالني حاجة ؟.. فقلت :

يا رسول الله ! . . امهلني حنى افكر ، فلما أصبحت ودخلت عليه قال لي : يا ربيعة ! . . هات حاجتك ، فقلت : تسال الله أن يدخلني معك الجنة ، فقال لي : من علمك هذا ؟ . . فقلت :

يا رسول الله 1.. ما علمني احدٌ ، لكني فكرت في نفسي وقلت : إن سالته مالاً كان إلى نفاد ، وإن سالته عمراً طويلاً وأولاداً كان عاقبتهم الموت ، قال ربيعة : فنكس راسه ساعةً ثم قال :

افعل ذلك ، فاعني بكثرة السجود . ص٨٧

★ [ فسروع الكافي ٢ / ٦٥ ] : قال الصادق (ع) عن آبائه (ع) : كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت ، والآخر مانع فقالا لرجل ورسول الله (ص) يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله ، فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع نجلاء مبتلة هيفاء شنباء ، إذا جلست تثنّت ، وإذا تكلمت غنّت ، تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، بين رجليها مثل القدح ، فقال النبي (ص) : لا

: YY=

اراكما من اولي الإربة من الرجال ، فامر بهما رسول الله (ص) فغرب ( اي ابعد ) بهما إلى مكان يقال له الغرابا ، وكانا يتسوقان في كل جمعة . ص٨٨

بيان: قوله (ص): لا اراكما من اولي الإربة، اي ما كنت اظن انكما من اولي الإربة، اي الذين لهم حاجة إلى النساء، بل كنت اظن انكما لا تشتهيان النساء ولا تعرفان من حسنهن ما تذكران، فلذا نفيهما عن المدينة، لانهما كانا يدخلان على النساء ويجلسان معهن. ص ٩٩

★ [ تفسير القمي ص٧٧٧ ]: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ﴾: إنها نزلت لما رجع رسول الله (ص) إلى المدينة ومرض عبد الله بن أبي ، وكان ابنه عبد الله بن عبد الله مؤمناً ، فجاء إلى رسول الله (ص) وابوه يجود بنفسه فقال : يا رسول الله بابي انت وامي ! . . إنك إن لم تات ابي كان ذلك عاراً علينا ، فدخل إليه رسول الله (ص) والمنافقون عنده ، فقال ابنه عبد الله بن عبد الله : يا رسول الله ! . . استغفر الله له ، فاستغفر له ، فقال عمر : الم ينهك الله يا رسول الله أن تصلي عليهم ، أو تستغفر لهم ؟ . . فقال عمر : الم ينهك الله (ص) واعاد عليه ، فقال له ويلك إني خُيرت فاخترت ، فاعرض عنه رسول الله (ص) واعاد عليه ، فقال له ويلك إني خُيرت فاخترت ، فغلر الله يقول : ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم كه ، فلما مات عبد الله جاء ابنه إلى رسول الله (ص) فقال : إن رأيت أن تحضر جنازته ، فحضر رسول الله أن تصلي على أحد منهم مات أبداً ، وأن تقوم على قبره ؟ . .

فقال له رسول الله (ص): ويلك وهل تدري ما قلت ؟.. إنما قلت: اللهم!.. احش قبره ناراً، وجوفه ناراً، واصله النار، فبدا من رسول الله (ص) ما لم يكن يحبّ. ص٩٧٠

★ [ تفسير القمي ص٧٣١ ] : ﴿ فليدع ناديه ﴾ قال : لما مات ابو طالب فنادى
 أبو جهل والوليد عليهما لعائن الله : هلم فاقتلوا محمدا فقد مات الذي كان

ناصره ، فقال الله : ﴿ فليدع ناديه ، سندع الزبانية ﴾ ، قال : كما دعا إلى قتل رسول الله (ص) ، نحن أيضاً ندع الزبانية . ص١٠٠٠

★ [ أمالي الطوسي ص٣٧ ]: دخلت على رسول الله (ص) يوماً وهو نائم وحية في جانب البيت ، فكرهت أن اقتلها فأوقظ النبي (ص) فظننت أنه يُوحى إليه ، فاضطجعت بينه وبين الحية ، فقلت : إن كان منها سوء كان إلي دونه ، فمكثت هنيئة فاستيقظ النبي (ص) وهو يقرا :

﴿ إِنَمَا وَلِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالذَينَ آمَنُوا ﴾ حتى اتى على آخر الآية ، ثم قال : الحمد لله الذي آتاه ، ثم قال لي : الحمد لله الذي آتاه ، ثم قال لي : اقتلها ، ففعلت ، ثم قال : ما لك هيهنا ؟ . . فاخبرته بخبر الحيّة ، فقال لي : اقتلها ، ففعلت ، ثم قال : يا آبا رافع ! . . كيف أنت وقوم يقاتلون علياً وهو على الحقّ وهم على الباطل ، جهادهم حقّ لله عزّ اسمه ، فمن لم يستطع فبقلبه ، ليس وراءه شيء .

فقلت : يا رسول الله ! . . ادع الله لي إن ادركتهم أن يقويني على قتالهم ، فدعا النبي (ص) وقال : إن لكل نبي أميناً ، وإنّ أميني أبو رافع .

فلماً بايع الناس علياً بعد عثمان ، وسار طلحة والزبير ذكرت قول النبي (ص) فبعت داري بالمدينة وارضاً لي بخيبر ، وخرجت بنفسي وولدي مع امير المؤمنين (ع) لأستشهد بين يديه ، فلم ازل معه حتى عاد من البصرة ، وخرجت معه إلى صفين فقاتلت بين يديه بها وبالنهروان ايضا ، ولم ازل معه حتى استشهد ، فرجعت إلى المدينة وليس لي بها دار ولا ارض ، فاعطاني الحسن بن علي (ع) ارضاً بينبع ، وقسم لي شطر دار امير المؤمنين (ع) فنزلتها وعيالى . ص٤٠١

★ [أمالي الطوسي ص٧٠٧]: عن عبّاد بن عبد الله الأسدي ، عن زيد بن صوحان حدّثهم في البصرة عن حذيفة بن اليمان أنه أنذرهم فتناً مشتبهة يرتكس فيها أقسوامٌ على وجوههم قال: ارقبوها ، فقلنا:

كيف النجاة يا ابا عبد الله ؟ . . قدال :

انظروا الفئة التي فيها على (ع) فاتوها ولو زحفا على ركبكم ، فإني سمعت

جـ ۲۲ :

رسول الله (ص) يقول: علي امير البررة، وقاتل الفجرة، منصورٌ مَن نصره، مخذولٌ مَن خذله إلى يوم القيامة. ص١٠٩

★ [ أمالي الطوسي ص٣٠٨ ] : عن صلة بن زفر انه أدخل راسه تحت الثوب بعد ما سجّى على حذيفة ، فقال له : إِنّ هذه الفتنة قد وقعت فما تأمرني ؟.. قال : إذا أنت فرغت من دفني فشد على راحلتك والحق بعلي (ع) فإنه على الحق والحق لا يفارقه .ص١١٠

★ [قصص الأنبياء]: عن واثل بن حجر قال: جاءنا ظهور النبي (ص) وأنا في ملك عظيم من قومي ، فرفضت ذلك وآثرت الله ورسوله ، وقدمت على رسول الله (ص) ، فأخبرني أصحابه أنه بشرهم قبل قدومي بثلاث ، فقال: هذا واثل بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة من حضرموت راغباً في الإسلام طائعاً بقية أبناء الملوك فقلت: يا رسول الله!.. أتانا ظهورك وأنا في ملك ، فمن الله علي أن رفضت ذلك وآثرت الله ورسوله ودينه راغباً فيه ، فقال (ص): صدقت ، اللهم!.. بارك في واثل وفي ولده وولد ولده . ص١١٢

★ [قصص الأنبياء]: بينما رسول الله (ص) بفناء بيته بمكة جالس، إذ مربه عثمان بن مظعون ، فجلس ورسول الله (ص) يحدّثه ، إذ شخص بصره (ص) إلى السماء فنظر ساعة ثم انحرف ، فقال عثمان : تركتني واخذت بنفض راسك كانك تشفه شيئا ، فقال رسول الله (ص) :

أو فطنت إلى ذلك ؟ . . قال : نعم ، قال رسول الله (ص) : أتاني جبرائيل (ع) ، فقال عثمان : فما قال ؟ . . قال :

﴿ إِنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ ، قال عثمان : فأحببتُ محمداً واستقرّ الإيمان في قلبي . ص١١٣★ [ الخرائج ] : رُوي انّ آبا الدرداء كان يعبد صنماً في الجاهلية ، وانّ عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة ينتظران خلوة أبي الدرداء ، فغاب فدخلا على بيته وكسرا صنمه ، فلما رجع قال لأهله : من فعل هذا ؟ . . قالت : لا أدري ، سمعت صوتاً فجئت وقد خرجوا ، ثم قال : لو كان الصنم يدفع لدفع عن

نفسه ، فقال : اعطيني حلّتي فلبسها ، فقال النبي (ص) : هذا أبو الدرداء يجيء ، ويسلم ، فإذا هو جاء واسلم . ص١١٣

★ [ الخرائج ] : روي أنه ذكر زيد بن صوحان فقال : زيد وما زيد ، يسبق منه عضو إلى الجنه ، فقطعت يسده يوم نهاوند في سبيل الله فكان كما قسال . ص١١٣٠

★ [ السرائر ص ٢٩٨٠ ] : عرضت على الصادق (ع) اصحاب الردة ، فكل ما سميت إنساناً قال : اعزب ، حتى قلت : حذيفة ، قال : اعزب ، قلت : ابن مسعود ، قال : اعزب ، ثم قال : إن كنت إنما تريد الذين لم يدخلهم شيء فعليك بهؤلاء الثلاثة : ابو ذر وسلمان والمقداد .

بيان: اعزب أي ابعد، أقول: لعل ما ورد في حذيفة لبيان تزلزله أو ارتداده في أول الأمر، فلا ينافي رجوعه إلى الحق أخيراً، كما يدل عليه الحصر الذي في آخر الخبر، فلا ينافي الأخبار السابقة. ص١١٤

★ [ أمان الأخطار ص١٢٧]: راينا وروينا من بعض تواريخ اسفار النبي (ص) أنه كان قد قصد قوماً من أهل الكتاب قبل دخولهم في الذمّة ، فظفر منهم بامراة قريبة العرس بزوجها وعاد من سفره ، فبات في طريقه وأشار إلى عمّار بن ياسر وعبّاد بن بشر أن يحرساه فاقتسما الليلة قسماً ، وكان لعبّاد بن بشر النصف الأول ، ولعمّار بن ياسر النصف الثانى .

فنام عمّار بن ياسر ، وقام عبّاد بن بشر يصلّي وقد تبعهم اليهودي يطلب امراته أو يغتنم إهمالاً من التحفّظ فيفتك بالنبي (ص) ، فنظر اليهودي عبّاد بن بشر يصلّي في موضع العبور ، فلم يعلم في ظلام الليل هل هو شجرة أو أكمة أو دابة أو إنسان ، فرماه بسهم فأثبته فيه فلم يقطع الصلاة ، فرماه بآخر فخفّف الصلاة وايقظ عمّار بن ياسر فرأى السهام في جسده فعاتبه وقال :

هلا أيقظتني في أول سهم ؟..

فقال : قد كنت قد بدات في سورة الكهف فكرهت ان اقطعها ، ولولا خوفي أن ياتي العدو على نفسي ، ويصل إلى رسول الله (ص) وأكون قد ضيّعت ثغراً

جـ ۲۲ :

من ثغور المسلمين ، لما خفّفت من صلاتي ولو أتى على نفسي ، فدفعا العدو عما أراده . ص١١٦

★ [ أسان الأخطار ص١٢٧] : في حديث ابي ريحانة انه كان مع رسول الله (ص) في غزوة ، قال : فآوينا ذات ليلة إلى شرف (اي مكان عال) ، فأصابنا فيه برد شديد حتى رأيت الرجال يحفر احدهم الحفيرة فيدخل فيها ويكفئ عليه بحد غته (درعه) ، فلما رأى ذلك منهم قال :

مَن يحرسنا في هذه الليلة ، فادعو له بدعاء يصيب به فضله ؟.. فقام رجلٌ فقال : أنا يا رسول الله (ص) !.. فقال : مَن أنت ؟.. فقال : فلان بن فلان الأنصاري ، فقال : ادن مني فدنا منه ، فأخذ ببعض ثيابه ثم استفتح بدعاء له .. قال أبو ريحانة : فلما سمعت ما يدعو به رسول الله (ص) للأنصاري فقمت فقلت : أنا رجل فسالني كما سأله ، فقال : ادن كما قال له ودعا بدعاء دون ما دعا به للانصاري ثم قال :

حرُمت النار على عين سهرت في سبيل الله ، وحرُمت النار على عين دمعت من خشية الله ، وقال الثالثة انسيتها ، قال ابو شريح بعد ذلك : حرُمت النار على عين قد غضّت عن محارم الله . ص١١٧

★ [ فروع الكافي ٢ / ٨ ]: كنت عند الباقر (ع) إذا استاذن عليه رجل ، فاذن له فدخل عليه فسلم ، فرحب به الباقر (ع) وادناه وساءله ، فقال الرجل : جعلت فداك ! . . إني خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة ، فردني ورغب عني وازدراني لدمامتي وحاجتي وغربتي ، وقد دخلني من ذلك غضاضة (أي ذلة) هجمة غض لها قلبي تمنيت عندها الموت .

فقال الباقر (ع): اذهب فانت رسولي إليه ، وقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ع): زوّج منحج بن رباح سولاي ، ابنتك فلانة ولا ترده .

قال ابو حمزة : فوثب الرجل فرحاً مسرعاً برسالة الباقر (ع) ، فلما أن توارى الرجل قال الباقر (ع) : إنّ رجلاً كان من أهل اليمامة يقال له جويبر ، أتى

رسول الله (ص) منتجعاً للإسلام فاسلم وحسن إسلامه ، وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عارياً ، وكان من قباح السودان ، فضمه رسول الله (ص) لحال غربته وعراه ، وكان يُجري عليه طعامه صاعاً من تمر بالصاع الأول ، وكساه شملتين ، وامره ان يلزم المسجد ويرقد فيه بالليل .

فمكث بذلك ما شاء الله حتى كثر الغرباء ممن يدخل في الإسلام من أهل الحاجة بالمدينة وضاق بهم المسجد ، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى نبيه (ص): أن طهر مسجدك ، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ، ومر بسدّ أبواب كل من كان له في مسجدك بابّ إلا باب علي ومسكن فاطمة (ع) ، ولا يمرّن فيه جنبّ ، ولا يرقد فيه غريب ، فأمر رسول الله (ص) بسدّ أبوابهم إلا باب علي (ع) وأقرّ مسكن فاطمة (ع) على حاله .

ثم إِنّ رسول الله (ص) امر أن يتخذ للمسلمين سقيفة ، فعُملت لهم وهي الصفة ، ثم أمر الغرباء والمساكين أن يظلّوا فيها نهارهم وليلهم ، فنزلوها واجتمعوا فيها ، فكان رسول الله (ص) يتعاهدهم بالبرّ والتمر والشعير والزبيب إذا كان عنده .

وكان المسلمون يتعاهدونهم ويرقون عليهم لرقة رسول الله (ص) ، ويصرفون صدقاتهم إليهم ، وإنّ رسول الله (ص) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له ورقة عليه ، فقال : يا جويبر ! . . لو تزوّجت امراة فعففت بها فرجك واعانتك على دنياك وآخرتك ، فقال له جويبر : يا رسول الله ! . . بابي انت وامي من يرغب في ؟ . . فو الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال ، فاية امراة ترغب في ؟ . . فقال له رسول الله (ص) :

يا جويبر ! . . إنّ الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفاً ، وشرّف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعاً ، واعزّ بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعاً ، واعزّ بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلاً ، واذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق انسابها ، فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم ، وإنّ آدم (ع) خلقه الله من طين ، وإنّ أحبّ الناس إلى الله عزّ وجلّ يوم

: YY=

القيامة اطوعهم له واتقاهم ، وما اعلم يا جويبر ! . . لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلاً إلا لمن كان اتقى الله منك واطوع ، ثم قال له : انطلق يا جويبر ! . . إلى زياد بن لبيد ، فإنه من اشرف بني بياضة حسباً فيهم فقل له : إني رسول رسول الله إليك وهو يقول لك : زوَّج جويبر ابنتك الدلفاء .

فانطلق جويبر برسالة رسول الله (ص) إلى زياد بن لبيد وهو في منزله وجماعة من قومه عنده ، فاستاذن فأعلم ، فاذن له وسلّم عليه ، ثم قال : يا زياد بن لبيد ! . . إني رسول رسول الله (ص) إليك في حاجة ، فابوح بها أم أسرّها إليك ؟ . . فقال له زياد : بل بح بها فإنّ ذلك شرفٌ لي وفخرٌ ، فقال له جويبر : إِن رسول الله (ص) يقول لك : زوَّج جويبر ابنتك الدلفاء ، فقال له زياد : ارسول الله ارسلك إلى بهذا يا جويبر ؟ ! . . فقال له : نعم ، ما كنت لأكذب على رسول الله (ص) ، فقال له زياد: إنا لا نزوَّج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار ، فانصرف يا جويبر حتى القي رسول الله (ص) فاخبره بعذري ، فانصرف جويبر وهو يقول: والله ما بهذا أنزل القرآن ولا بهذا ظهرت نبوة محمد (ص) .

فسمعت مقالته الدلفاء بنت زياد وهي في خدرها ، فارسلت إلى ابيها : ادخل ، إلى ، فدخل إليها فقالت له: ما هذا الكلام الذي سمعته منك تحاور به جويبرا ؟ . . فقال لها : ذكر لي انّ رسول الله (ص) ارسله ، وقال : يقول لك رسول الله (ص): زوَّج جويبرا ابنتك الدلفاء ، فقالت له: والله ما كان جويبر لبكذب على رسول الله (ص) بحضرته ، فابعث الآن رسولاً يرد عليك جويبرا .

فبعث زياد رسولاً فلحق جويبرا فقال له زياد: يا جويبر ! . . مرحباً بك ، اطمئن حتى اعود إليك ، ثم انطلق زياد إلى رسول الله (ص) ، فقال له : بابى انت وامي ! . . إِنَّ جويبرا اتاني برسالتك ، وقال : إِنَّ رسول الله ( ص ) يقول : زوّج جويبرا ابنتك الدلفاء ، فلم الن له في القول ، ورايت لقاءك ونحن لا نزوَّج إلا أكفاءنا من الانصار ، فقال له رسول الله (ص) : يا زياد ! . . جويبر مؤمن ، والمؤمن كفو للمؤمنة ، والمسلم كفو للمسلمة ، فزوّجه يا زياد ! . . ولا ترغب عنه .

فرجع زياد إلى منزله ودخل على ابنته ، فقال لها ما سمعه من رسول الله (ص) ، فقالت له : إنك إن عصيت رسول الله (ص) كفرت ، فزوّج جويبرا ، فخرج زياد فأخذ بيد جويبر ، ثم أخرجه إلى قومه فزوّجه على سنة الله وسنة رسوله وضمن صداقها ، فجهزها زياد وهيّاها ثم أرسلوا إلى جويبر فقالوا له : الك منزل فنسوقها إليك ؟ . . فقال : والله مالي من منزل ، قال : فهيّؤها وهيّؤا لها منزلا ، وهيّؤا فيه فراشاً ومناعاً ، وكسوا جويبرا ثوبين ، وأدخلت الدلفاء في بيتها وأدخل جويبر عليها معنما ، فلما رآها نظر إلى بيت ومناع وريح طيبة ، قام إلى زاوية البيت فلم يزل تالياً للقرآن راكعاً وساجداً حتى طلع الفجر . فلما سمع النداء خرج وخرجت زوجته إلى الصلاة فتوضات وصلت

فلما سمع النداء خرج وخرجت زوجته إلى الصلاة فتوضات وصلت الصبح ، فسئلت : هل مسك ؟ . . فقالت : ما زال تالياً للقرآن وراكعاً وساجداً حتى سمع النداء فخرج ، فلما كانت الليلة الثانية فعل مثل ذلك ، وأخفوا ذلك من زياد ، فلما كان يوم الثالث فعل مثل ذلك .

فاخبر بذلك ابوها ، فانطلق إلى رسول الله (ص) ، فقال له :

بابي انت وامي يا رسول الله (ص) ! . . امرتني بتزويج جويبر ، ولا والله ما كان من مناكحنا ، ولكن طاعتك اوجبت علي تزويجه ، فقال له النبي (ص) : فما الذي انكرتم منه ؟ . .

قال : إنا هيّانا له بيتاً ومتاعاً ، وأدخلت ابنتي البيت وأدخل معها معتماً ، فما كلّمها ولا نظر إليها ولا دنا منها ، بل قام إلى زاوية البيت فلم يزل تالياً للقرآن راكعاً وساجداً حتى سمع النداء فخرج ، ثم فعل مثل ذلك في الليلة الثانية ومثل ذلك في الليلة الثانية ، ولم يدن منها ولم يكلّمها إلى أن جئتك ، وما نراه يريد النساء فانظر في أمرنا .

فانصرف زياد وبعث رسول الله (ص) إلى جويبر فقال له : اما تقرب النساء ؟ . . فقال له جويبر : أو ما أنا بفحل ؟ . . بلى ، يا رسول الله 1 . . إني

: ۲۲-

لشبق نهم إلى النساء ، فقال له رسول الله (ص) : قد خُبرت بخلاف ما وصفت به نفسك ، قد ذكروالي انهم هيّؤالك بيتاً وفراشاً ومتاعاً وأدخلت عليك فتاة حسناء عطرة ، واتيت معتماً فلم تنظر إليها ولم تكلمها ولم تدن منها ، فما دهاك إذاً ؟..

فقال له جويبر: يا رسول الله ! . . دخلت بيتاً واسعاً ، ورايت فراشاً ومتاعاً وفتاة حسناء عطرة ، وذكرت حالي التي كنت عليها ، وغربني وحاجتي وضيعتي وكينونتي مع الغرباء والمساكين ، فاحببت إذ اولاني الله ذلك ان اشكره على ما اعطاني ، واتقرّب إليه بحقيقة الشكر ، فنهضت إلى جانب البيت فلم ازل في صلاتي تالياً للقرآن راكعاً وساجداً اشكر الله حتى سمعت النداء خرجت ، فلما أصبحت رايت أن أصوم ذلك اليوم ففعلت ذلك ثلاثة أيام ولياليها ، ورايت ذلك في جنب ما أعطاني الله يسير ، ولكني سارضيها وأرضيهم الليلة إن شاء ذلك في جنب ما أعطاني الله يسير ، ولكني سارضيها وأرضيهم الليلة إن شاء

فارسل رسول الله (ص) إلى زياد فاتاه ، واعلمه ما قال جويبر فطابت انفسهم ، وفى لهم جويبر بما قال ، ثم إنّ رسول الله (ص) خرج في غزوة له ومعه جويبر فاستشهد رحمه الله ، فما كان في الانصار أيّم أنفق منها بعد جويبر .

بيان : النفاق ضد الكساد ، اي رغب الناس في تزويجها بعد جويبر ، ولم يصر تزويج جويبر لها سببا لعدم رغبة الناس فيها .ص١٢١

★ [ أصول الكافي ٢ / ٩٠٩ ] : قال الباقر (ع) : مر رسول الله (ص) برجل يغرس غرساً في حائط له فوقف عليه ، فقال :

الا ادلك على غرس اثبت اصلاً واسرع إيناعا واطيب ثمراً وابقى ؟ . قال : بلى ، فدلنى يا رسول الله (ص) ! . . فقال :

إذا اصبحت وامسيت فقل: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من انواع الفاكهة وهن الباقيات الصالحات، فقال الرجل:

فإني أشهدك يا رسول الله ! . . ان حائطي هذه صدقة مقبوضة على فقراء

المسلمين اهل الصدقة ، فانزل الله عزّ وجلّ آياً من القرآن : ﴿ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ﴾ . ص١٢٢

★ [أصول الكافي ٢ / ٦٩٨ ]: قال الباقر (ع): جاء رجل إلى النبي (ص) فشكا إليه اذى جاره ، فقال له رسول الله (ص): اصبر ، ثم آتاه ثانية فقال له النبي (ص): اصبر ، ثم عاد إليه فشكاه ثالثة فقال النبي (ص) للرجل الذي شكا: إذا كان عند رواح الناس إلى الجمعة فاخرج متاعك إلى الطريق حتى يراه من يروح إلى الجمعة ، فإذا سالوك فاخبرهم ، ففعل فاتى جاره المؤذي له فقال له: ردّ متاعك ولك الله على ان لا أعود . ص١٢٢

★ [ فروع الكافي ١ / ٢٠٠ ] : قال الباقر (ع) : كان على عهد رسول الله (ص) عند مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة ، وكان ملازماً لرسول الله (ص) عند مواقيت الصلاة كلّها ، لا يفقده في شيء منها ، وكان رسول الله (ص) يرق له وينظر إلى حاجته وغربته ، فيقول : يا سعد ! . . لو قد جاءني شيء لا غنيتك ، فابطا ذلك على رسول الله (ص) ، فاشتد غمّ رسول الله (ص) لسعد ، فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله (ص) من غمّه لسعد .

فاهبط عليه جبراثيل ومعه درهمان فقال له: يا محمد ! . . إِنَّ الله عزَّ وجلَّ قد علم ما قد دخلك من الغمَّ بسعد ، افتحبَّ أن تغنيه ؟ . . فقال : نعم .

فقال له: فهاك هذين الدرهمين فاعطهما إياه ، ومره أن يتجربهما ، فأخذهما رسول الله (ص) ثم خرج إلى صلاة الظهر ، وسعد قائم على باب حجرات رسول الله (ص) قال : يا سعد ! . . اتحسن النجارة ؟ . . فقال له سعد : والله ما أصبحت أملك مالاً أتّجر به ، فأعطاه رسول الله (ص) الدرهمين وقال له : اتّجر بهما و تصرّف لرزق الله تعالى .

فاخذهما سعد ومضى مع النبي (ص) حتى صلى معه الظهر والعصر ، فقال له النبي (ص) : قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتمًا يا سعد ١.. فأقبل سعد لا يشتري بدرهم شيئاً إلا باعه بدرهمين ، ولا يشتري شيئا بدرهمين إلا باعه بأربعة ، وأقبلت الدنيا على سعد ، فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته ،

جـ ۲۲ :

فاتخذ على باب المسجد موضعاً وجلس فيه وجمع تجارته إليه ، وكان رسول الله (ص) إذا اقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغولٌ بالدنيا لم يتطهّر ولم يتهيّا كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا .

فكان النبي (ص) يقول: يا سعد!.. شغلتك الدنيا عن الصلاة، فكان يقول: ما اصنع، أضيّع مالي؟.. هذا رجلٌ قد بعته فاريد ان استوفي منه، وهذا رجلٌ قد اشتريت منه فاريد ان اوفيه، فدخل رسول الله (ص) من امر سعد غمّ اشدّ من غمّه بفقره، فهبط عليه جبرائيل (ع)، فقال:

يا محمد ! . . إِنَّ الله قد علم غمّك بسعد ، فأيما أحب إليك ؟ . . حاله الأولى أو حاله هذه ؟ . .

فقال له النبي (ص) : يا جبرائيل ! . . بل حاله الأولى ، قمد ذهبت دنياه بآخرته ، فقال له جبرائيل (ع) :

إِنّ حبّ الدنيا والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة ، قل لسعد : يردّ عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه ، فإنّ امره سيصير إلى الحال التي كان عليها أولاً ، فخرج النبي (ص) فمرّ بسعد فقال له :

يا سعد!.. أما تريد أن تردّ عليّ الدرهمين الذين أعطيتكهما ؟.. فقال سعد: بلى وماثتين ، فقال له : لست أريد منك يا سعد إلا الدرهمين ، فأعطاه سعد درهمين ، فأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان جمع ، وعاد إلى حاله التي كان عليها . ص١٢٤

★ [ فروع الكافي ٧ / ٧٥ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ رسول الله (ص) دخل بيت ام سلمة فشم ريحاً طيبة فقال : اتتكم الحولاء ؟ . . فقالت : هو ذا ، هي تشكو زوجها ، فخرجت عليه الحولاء فقالت :

بابي انت وامي ! . . إن زوجي عني معرض ، فقال : زيديه يا حولاء ! . . فقال : فقال : فقال :

أما لو يدري ما له بإقباله عليك ، قالت : وما له بإقباله علي ؟ . . فقال : أما إنه إذا أقبل اكتنفه ملكان ، وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله ، فإذا هو

جامع تحات عنه الذنوب كما تتحات ورق الشجر ، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب . ص١٢٤

★ [فروع الكافي ٢/٧٥]: قال الصادق (ع): إِنَّ ثلاث نسوة اتين رسول الله (ص) فقالت إحداهن: إِنَّ زوجي لا ياكل اللحم، وقالت الأخرى: إِنَّ زوجي لا يشمّ الطيب، وقالت الأخرى: إِنَّ زوجي لا يقرب النساء، فخرج رسول الله (ص) يجرّ رداه حتى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثم قال:

ما بال اقوام من اصحابي لا ياكلون اللحم ، ولا يشمّون الطيب ، ولا ياتون النساء ؟ . . أما إني آكل اللحم ، واشمّ الطيب ، وآتي النساء ، فمن رغب عن سنّتى فليس منى . ص١٢٤

"اللهم!.. اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك " فقال: ثم أُغمي عليه ، فقال: يا ملك الموت!.. خفّف عنه ساعةً حتى اسائله فافاق الرجل، فقال: ما رايت ؟.. قال: رايت بياضاً كثيراً، وسواداً كثيراً، قال: فايهما كان اقرب إليك ؟.. فقال: البياض، فقال رسول الله (ص): غفر الله لصاحبكم، فقال الصادق (ع):

إذا حضرتم ميتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله . ص١٢٥

★ [ أصول الكافي ٢ / ٥٣ ] : قال الصادق (ع) : استقبل رسول الله (ص) حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري ، فقال له : كيف أنت يا حارثة بن مالك النعماني ؟ [.. فقال : يا رسول الله !.. مؤمن حقاً ، فقال له رسول الله (ص) : لكلّ شيء حقيقة ، فما حقيقة قولك ؟ ..

جـ ۲۲ :

فقال: يا رسول الله 1.. عزفت نفسي عن الدنيا، فاسهرتُ ليلي، واظمات مواجري، وكاني انظر إلى عرش ربي وقد وُضِع للحساب، وكاني انظر إلى الهل الجنة عنواء اهل النار في النار، فقال المنة يتزاورون في الجنة، وكاني اسمع عواء اهل النارفي النار، فقال رسول الله (ص): عبدٌ نور الله قلبه، ابصرتُ فاثبتُ .

فقال: يا رسول الله 1.. ادع الله لي أن يرزقني الشهادة معك ، فقال: اللهم 1.. ارزق حارثة الشهادة ، فلم يلبث إلا أياماً حتى بعث رسول الله (ص) سرية ، فبعثه فيها فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ثم قتل .

وفي رواية القاسم بن بريد عن ابي بصير قال: استُشهد مع جعفر بن ابي طالب (ع) بعد تسعة نفر وكان هو العاشر. ص١٢٦

★ [ تفسير الفرات ص١٠٩ ] : اتى تسعة نفر إلى ابي سعيد الحدري فقالوا : يا ابا سعيد !.. هذا الرجل الذي يكثر الناس فيه ما تقول فيه ؟.. فقال : عمّن تسالوني ؟.. قالوا : نسال عن علي بن ابي طالب (ع) فقال : اما إنكم تسالوني عن رجل امر من الدفلى ( نبتة مرة ) ، واحلى من العسل ، واخف من الريشة ، واثقل من الجبال .

اما والله ما حلا إلا على السنة المؤمنين ، وما أخف إلا على قلوب المتفين ، فلا احبّه احد قط لله ولرسوله إلا حشره الله من الآمنين ، وإنه لمن حزب الله ، وحزب الله هم الغالبون ، والله ما امر إلا على لسان كافر ، ولا ثقل إلا على قلب منافق ، وما زوى عنه احد قط ولا لوى ولا تجبّر ولا عبس ولا بسر ولا عسر ولا مضر ولا التفت ولا نظر ولا تبسم ولا يجرى ولا ضحك إلى صاحبه ولا قال اعجب لهذا الأمر إلا حشره الله منافقاً مع المنافقين ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . ص ١٢٧٨

★ [ اصول الكافي ٢ / ١٣٩ ] : قال الصادق (ع) : اشتد ت حال رجل من اصحاب النبي (ص) فقالت له امراته : لو اتيت رسول الله (ص) فسالته ، فخاء إلى النبي (ص) فلما رآه النبي (ص) قال : من سالنا اعطيناه ، ومن استغنى اغناه الله ، فقال الرجل : ما يعنى غيري ، فرجع إلى امراته فاعلمها

فقالت : إن رسول الله (ص) بشرٌ فاعلمه فاتاه ، فلما رآه رسول الله (ص) قسال : من سالنا اعطيناه ، ومن استغنى اغناه الله ، حتى فعل الرجل ذلك ثلاث .

ثم ذهب الرجل فاستعار معولاً ثم اتى الجبل فصعده ، فقطع حطباً ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق ، فرجع به فاكله ، ثم ذهب من الغد فجاء باكثر من ذلك فباعه ، فلم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى معولاً ، ثم جمع حتى اشترى بكرين وغلاماً ، ثم اثرى حتى ايسر ، فجاء إلى النبي (ص) فاعلمه كيف جاء يساله وكيف سمع النبي ، فقال النبي (ص) : قلت لك : من سالنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله . ص ١٢٨٨

★ [ فروع الكافي ١٦٧/١]: قال الصادق (ع): جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله (ص) فسلموا عليه فرد عليهم السلام، فقالوا: يا رسول الله !.. لنا إليك حاجة، فقال: هاتوا حاجتكم، قالوا: إنها حاجة عظيمة ، فقال: هاتوها ما هي ؟.. قالوا: تضمن لنا على ربك الجنة ؟..

فنكس رسول الله (ص) راسه ، ثم نكت في الأرض ثم رفع راسه فقال : افعل ذلك بكم على أن لا تسالوا احداً شيئاً ، فكان الرجل منهم يكون في السفر ، فيستقط سوطه فيكره أن يقول لإنسان : ناولنيه فراراً من المسالة ، فينزل فياخذه ، ويكون على المائدة فيكون بعض الجلساء اقترب إلى الماء منه فلا يقول : ناولني حتى يقوم فيشرب . ص١٢٩

★ [فروع الكافي ٢٠٩/٢]: قال الصادق (ع): إِنَّ رسول الله (ص) كسا اسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال: مهلاً يا أسامة !.. إنما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نسائك. ص١٣٠٠

★ [ اصبول الكافي ٢ / ٢٥٩ ] : قال الصادق (ع) : دُعي النبي (ص) إلى طعام ، فلما دخل منزل الرجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت ، فتقع البيضة على وتد في حائط فثبتت عليه ولم تسقط ولم تنكسر ، فتعجب النبي (ص) منها ، فقال له الرجل : اعجبت من هذه البيضة ؟ . . فوالذي بعثك

جـ ۲۲ :

بالحقّ ما رُزئت شيئاً قطّ ، فنهض رسول الله (ص) ولم ياكل من طعامه شيئاً ، وقال : مَن لم يُرزا ( اي من لم يصاب ) فما لله فيه من حاجة . ص١٣٠٠ ★ [ اصول الكافي ٢ / ٢٦٢ ] : قال الصادق (ع) : جاء رجلٌ موسرٌ إلى رسول الله (ص) نقي الثوب ، فجلس إلى رسول الله (ص) ، فجاء رجلٌ معسرٌ درن الثوب فجلس إلى جنب الموسر ، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه . . فقال

رسول الله (ص): اخفت ان يمسّك من فقره شيء ؟.. قال: لا .. قال: يوسخ قال: فخفت ان يوسخ عناك شيء ؟.. قال: لا ، قال: فخفت ان يوسخ ثيابك ؟.. قال: لا ، قال: فما حملك على ما صنعت ؟.. فقال: يا رسول الله !.. إنّ لي قريناً يزين لي كلّ قبيح ، ويقبّح لي كلّ حسن ، وقد جعلت له نصف مالي ، فقال رسول الله (ص) للمعسر: اتقبل ؟.. قال: لا ، فقال له الرجل: ولم ؟.. قال: اخاف ان يدخلني ما دخلك. ص١٣١٠

★ [ فروع الكافي ١ / ٣٥١] : قال الصادق (ع) : ما فعل عمر بن مسلم ؟ . . قلت : جعلت فداك ! . . اقبل على العبادة وترك التجارة ، فقال : ويحه ! . . أما علم أنّ تارك الطلب لا يُستجاب له ، إنّ قوماً من اصحاب رسول الله (ص) لما نزلت : ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ ، أغلقوا الأبواب واقبلوا على العبادة وقالوا : قد كُفينا ، فبلغ ذلك النبي (ص) فأرسل إليهم ، فقال : ما حملكم على ما صنعتم ؟ . . فقالوا : يا رسول الله ! . . تكفّل لنا بارزاقنا فاقبلنا على العبادة ، فقال : إنه مَن فعل ذلك لم يُستجب له ، عليكم بالطلب . ص١٣٢

★ [ فروع الكافي ١ / ٣٧٩]: قال الصادق (ع): جاءت زينب العطّارة الحولاء إلى نساء النبي (ص) ، فجاء النبي (ص) فإذا هي عندهم ، فقال: إذا اتيتنا طابت بيوتنا ، فقال: بيوتك بريحك اطيب يا رسول الله!.. فقال: إذا بعت فاحسني ، ولا تغشّي فإنه اتقى لله ، وابقى للمال. ص١٣٤

★ [ روضة الكافي ص٩٢٩ ] : قال الباقر (ع) : إن ثمامة بن اثال اسرته خيل
 النبي (ص) - وقد كان رسول الله (ص) قال : اللهم !.. أمكني من ثمامة -

فقال له رسول الله ( ص) : إنى مخيّرك واحدة من ثلاث :

اقتلك ، قال : إذا تقتل عظيماً ، او افاديك ، قال : إذاً تجدني غالياً ، او امن عليك ، قال : فإني أشهد أن لا إِله إِلا الله ، وانك رسول الله ، وقد والله علمت أنك رسول الله حيث رأيتك ، وما كنت لأشهد بها وأنا في الوثاق . ص ١٤٠

★ [ روضة الكافي ص٣٣٦ ] : قال الصادق (ع) : كان على عهد رسول الله (ص) رجلٌ يقال له ذو النمرة ، وكان من اقبح الناس ، وإنما سمي ذا النمرة من قبحه ، فاتى النبي (ص) فقال : يا رسول الله !.. اخبرني ما فَرَض الله عزّ وجلّ على ؟.. فقال له رسول الله (ص) :

فرض الله عليك سبعة عشر ركعة في اليوم والليلة ، وصوم شهر رمضان إذا ادركته ، والحج إذا استطعت إليه سبيلاً ، والزكاة وفسرها له ، فقال : والذي بعثك بالحق نبياً ، ما ازيد ربي على ما فرض علي شيئاً ، فقال له النبي (ص) : ولم يا ذا النمرة ؟ . . فقال : كما خلقني قبيحاً .

فه بط جبرائيل (ع) على النبي (ص) ، فقال : يا رسول الله (ص) ! . . إِنّ ربك يامرك أن تبلغ ذا النمرة عنه السلام وتقول له : يقول لك ربك تبارك وتعالى : أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرائيل (ع) يوم القيامة ؟ . . فقال له رسول الله (ص) :

يا ذا النمرة ! . . هذا جبرائيل يامرني أن أبلغك السلام ، ويقول لك ربك : أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرائيل ؟ . . فقال ذو النمرة : فإني قد رضيت يا ربّ ! . . فوعزّتك لأزيدنك حتى ترضى . ص ١٤١

★ [روضة الكافي ص٥٥٥]: قال رسول الله (ص): لولا اني اكره ان يقال: إنّ محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم، لضربت اعناق قوم كثير. ص ١٤١

★ [ الاختصاص ص٦٤ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ رسول الله (ص) اشترى فرساً من اعرابي فاعجبه ، فقام اقوامٌ من المنافقين حسدوا رسول الله (ص) على ما

جـ ۲۲ :

اخذ منه ، فقالوا للأعرابي : لو بلغت به إلى السوق بعته باضعاف هذا ، فدخل الأعرابي الشره فقال : الا ارجع فاستقيله ؟ . . فقالوا : لا ، ولكنه رجل صالح فإذا جاءك بنقدك فقل : ما بعتك بهذا ، فإنه سيرده عليك .

فلما جساء النبي (ص) اخرج إليه النسقد فقال: ما بعتك بهذا ، فقال النبي (ص): والذي بعثني بالحق لقد بعتني ، فجاء خزيمة بن ثابت فقال: يا أعرابي!.. أشهد لقد بعت رسول الله (ص) بهذا الثمن الذي قال ، فقال الأعرابي: لقد بعته وما معنا من أحد ، فقال رسول الله (ص) لخزيمة: كيف شهدت بهذا ؟.. فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي!.. تخبرنا عن الله وأخبار السماوات فنصدقك ، ولا نصدقك في ثمن هذا ؟!.. فجعل رسول الله (ص) شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشهادتين. ص ١٤١

★ [ الفقيه ص٧٦ ] : قال الباقر او الصادق(ع) : إِنَّ بلالا كان عبداً صالحاً ، فقال : لا اؤذَّن لاحد بعد رسول الله (ص) ، فقرك يومئذ حيَّ على خيسر العمل . ص١٤٢

★ [ روضة الكافي ص٧٧ ] : قال الصادق (ع) : كان رجلٌ يبيع الزيت ، وكان يحبّ رسول الله (ص) حباً شديداً ، كان إذا اراد ان يذهب في حاجته لم يمض حتى ينظر إلى رسول الله (ص) ، قد عُرف ذلك منه ، فإذا جاء تطاول له حتى ينظر إليه ، حتى إذا كان ذات يوم دخل فتطاول له رسول الله (ص) حتى نظر إليه ، ثم مضى فى حاجته فلم يكن باسرع من ان رجع .

فلما رآه رسول الله (ص) قد فعل ذلك اشار إليه بيده اجلس ، فجلس بين يديه فقال: ما لك فعلت اليوم شيئاً لم تكن تفعله قبل ذلك ؟ . . فقال: يا رسول الله ! . . والذي بعثك بالحقّ نبياً ، لغشى قلبي شيءٌ من ذكرك حتى ما استطعت ان امضي في حاجتي حتى رجعت إليك ، فدعا له وقال له خيراً ثم مكث رسول الله (ص) اياماً لا يراه .

فلما فقده سال عنه ، فقيل : يا رسول الله ! . . ما رايناه منذ ايام ، فانتعل رسول الله (ص) وانتعل معه اصحابه ، وانطلق حتى اتى سوق الزيت ، فإذا

دكان الرجل ليس فيه احدً ، فسال عنه جيرته فقالوا : يا رسول الله ! . . مات ، ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً ، إلا أنه قد كان فيه خصلة قال : وما هي ؟ . . قالوا : كان يرهق ، يعنون يتبع النساء .

فقال رسول الله (ص) : رحمه الله ، والله لقد كان يحبني حبّاً لو كان نخاساً لغفر الله له . ص١٤٤

★ [ التمحيص ] : قال الرضا (ع) عن آبائه (ع) : رُفع إلى رسول الله (ص)
 قوم في بعض غزواته فقال : من القوم ؟ . . قالوا : مؤمنون يا رسول الله ! . .

قال: ما بلغ من إيمانكم ؟ . . قالوا: الصبر عند البلاء ، والشكر عند الرخاء ، والرضاء بالقضاء . . فقال رسول الله (ص): حلماء علماء كادوا من الفقه ان يكونوا انبياء ، إن كنتم كما تقولون فلا تبنوا ما لا تسكنون ، ولا تجمعوا ما لا تأكلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون . ص١٤٤

★ [فروع الكافي ٣/٣]: بينا رسول الله (ص) قاعد إذ جاءت امراة عريانة حتى قامت بين يديه ، فقالت: يا رسول الله !.. إني فجرت فطهرني ، وجاء رجل يعدو في اثرها والقبى عليها ثوبا ، فقال (ص): ما هي منك ؟.. قال: صاحبتي يا رسول الله !.. خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى ، فقال: ضمها إليك ، ثم قال: إنّ الغيراء لا تبصر اعلى الوادي من اسفله. ص٥٤١

★ [فروع الكافي ٣ / ٣٣]: قال الصادق (ع): إِنَّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله (ص) خرج في بعض حوائجه ، فعهد إلى امراته عهداً ان لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، وإِنَّ اباها مرض فبعثت المراة إلى النبي (ص) فقالت: إِنَّ زوجي خرج وعهد إليّ ان لا آخرج من بيتي حتى يقدم ، وإِنَّ أبي مرض فتأمرني ان اعوده ؟..

فقال رسول الله (ص) اجلسي في بيتك واطيعي زوجك ، فثقُل فارسلت إليه ثانيةً بذلك فقالت: فتأمرني أن أعوده ؟..

فقال : اجلسي في بيتك ، واطيعي زوجك ، فمات ابوها فبعثت إليه ان ابي قد مات ، فتأمرني ان اصلّي عليه ؟..

: ۲۲=

فقال : لا ، اجلسي في بيتك واطيعي زوجك ، فدُفن الرجل فبعث إليها رسول الله (ص) : إِنَّ الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك . ص١٤٥

★ [ فروع الكافي ٣ / ٣٣ ] : قال الباقر (ع) : خرج رسول الله (ص) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم ، فمرّ بالنساء فوقف عليهن ثم قال : يا معاشر النساء ! . . تصدّقن واطعن ازواجكن ، فإنّ أكثركن في النار ، فلما سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امراة منهن فقالت : يا رسول الله ! . . في النار مع الكفار ؟ . . والله ما نحن بكفّار فنكون من أهل النار ، فقال لها رسول الله (ص) : إنكن كافرات بحقّ ازواجكن . ص٢٤١

★ [فروع الكافي ٣/ ٣٢]: قال الصادق (ع): خطب رسول الله النساء فقال: يا معاشر النساء !.. تصدّقن ولو من حليّكن ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة، فإنّ اكثركن حطب جهنم، إنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشيرة، فقالت امراة من بني سليم لها عقل:

يا رسول الله ! . . اليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات ؟ . . اليس منا البنات المقيمات والأخوات المشفقات ؟ . .

فرق لها رسول الله (ص) فقال : حاملات والدات مرضعات رحيمات ، لولا ما ياتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلّية منهن النار . ص١٤٦

### باب عدد أولاد النبي (ص) وأحوالهم وفيه بعض أحوال أم إبراهيم

★ [ أمالي الطوسي ص٧٤٧]: لما مات إبراهيم ، بكى النبي (ص) حتى جرت دموعه على لحيته ، فقيل له : يا رسول الله ! . . تنهى عن البكاء وانت تبكي ؟ . . فقال : ليس هذا بكاء ، إنما هنذا رحمة ، ومن لا يسرحم لا يسرحم لا يسرحم . ص١٥١

 ★ [ المناقب ١ / ١٤٠ ] : وفي الأنوار والكشف واللمع وكتاب البلاذري أنّ زينب ورقية كانتا ربيبتيه من جحش . ص٢٥١ ★ [ العلل ص٥٥ ]: قيل للصادق (ع): لأي علّة لم يبق لرسول الله (ص) وليد ؟.. قال: لأنّ الله عزّ وجلّ خلق محمداً (ص) نبياً ، وعلياً (ع) وصياً ، فلو كان لرسول الله (ص) ولد من بعده ،كان اولى برسول الله (ص) من امير المؤمنين ، فكانت لا تثبت وصية امير المؤمنين . ص١٥٣

★ [ المناقب ٣ / ٢٣٤ ] : كنت عند النبي (ص) وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم ، وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي ، وهو تارة يقبّل هذا ، وتارة يقبّل هذا ، إذ هبط جبرائيل بوحي من ربّ العالمين ، فلما سري عنه قال : اتاني جبرائيل من ربي فقال : يا محمد ! . . إنّ ربك يقرأ عليك السلام ويقول : لست أجمعهما فأفد أحدهما بصاحبه .

فنظر النبي (ص) إلى إبراهيم فبكى ، ونظر إلى الحسين فبكى ، وقال : إنّ إبراهيم امه امة ، ومتى مات لم يحزن عليه غيري ، وام الحسين فاطمة ، وابوه علي ابن عمي لحمي ودمي ، ومتى مات حزنت ابنتي ، وحزن ابن عمي ، وحزنت انا عليه ، وانا اؤثر حزني على حزنهما .

يا جبرائيل 1.. يُقبض إبراهيم فديته للحسين ، قال : فقبض بعد ثلاث ، فكان النبي (ص) إذا رأى الحسين مقبلاً قبله وضمه إلى صدره ورشف ثناياه وقال : فديتُ من فديته بابني إبراهيم . ص١٥٣

★ [ المحاسن ص٣١٣]: قال الكاظم (ع): لما قُبض إبراهيم بن رسول الله (ص) جرت في موته ثلاث سنن: اما واحدة فإنه لما قُبض انكسفت الشمس فقال الناس: إنما انكسفت الشمس لموت ابن رسول الله ، فصعد رسول الله (ص) المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال: أيها الناس!. إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، يجريان بامره مطيعان له ، لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ، فإذا انكسفا أو احدهما صلوا، ثم نزل من المنبر فصلى بالناس الكسوف.

فلَّما سلّم قال : يا عليّ ! . . قم فجهّز ابني ، فقام علّي فغسل إبراهيم وكفّنه وحنّطه ، ومضى رسول الله (ص) حتى انتهى به إلى قبره ، فقال الناس : إنّ رسول الله نسي أن يصلّي على ابنه لما دخله من الجزع عليه ، فانتصب قائماً ثم

قال: إنّ جبرائيل اتاني واخبرني بما قلتم ، زعمتم اني نسيت ان اصلي على ابني لما دخلني من الجزع ، الا وإنه ليس كما ظننتم ، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات ، وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة ، وأمرني ان لا اصلى إلا على من صلى .

ثم قال: يا علي ! . . انزل والحد ابني ، فنزل علي فالحد إبراهيم في لحده ، فقال الناس: إنه لا ينبغي لاحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله (ص) بابنه ، فقال رسول الله (ص) : أيها الناس! . . إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ، ولكن لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان ، فيدخله عن ذلك من الجزع ما يحبط أجره ، ثم انصرف . ص ١٥٦

★ [فسروع الكافي ١ /٣١٨]: سألت الصادق (ع): إنا ناتي المساجد التي حول المدينة فبايها أبدا ؟ . . قال: ابدا بقبا فصل فيه وأكثر ، فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله (ص) في هذه العرصة ، ثم ائت مشربة أم إبراهيم ، فهي مسكن رسول الله (ص) ومصلاً ه . ص٧٥ ١

### باب جمل أحوال أزواجه (ص) وفيه قصة زينب وزيد

★ [ مجمع البيان ٨ / ٣٣٦ ] : تفسير : قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى ﴿ وما جعل ادعيائكم ابنائكم ﴾ : الادعياء جمع الدعي ، وهو الذي يتبناه الإنسان ، بين سبحانه أنه ليس ابناً على الحقيقة ، ونزلت في زيد بن الحارثة بن شراحيل الكلبي من بني عبد ود ، تبناه رسول الله (ص) قبل الوحي ، وكان قد وقع عليه السبي فاشتراه رسول الله (ص) بسوق عكاظ ، ولما نُبئ رسول الله (ص) دعاه إلى الإسلام فاسلم ، فقدم ابوه حارثة مكة واتى ابا طالب وقال : سل ابن أخيك فإما أن يبيعه وإما أن يعتقه .

فلما قال ذلك أبو طالب لرسول الله (ص) قال : هو حرَّ فليذهب حيث شاء ، فابي زيد أن يفارق رسول الله (ص) ، فقال حارثة : يا معشر قريش!.. اشهدوا انه ليس ابني ، فقال رسول الله (ص) : اشهدوا أنّ زيداً ابني ، فكان يدعى زيد بن محمد .

فلما تزوّج النبي (ص) زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة ، قالت الله النهود والمنافقون : تزوّج محمد امرأة ابنه ، وهو ينهى الناس عنها ، فقال الله سبحانه : ما جعل الله من تدعونه ولدا وهو ثابت النسب من غيركم ولدا لكم . ص١٧٢

★ [ مجمع البيان ٣٥٣/٨]: قيل للسجاد (ع): إنكم أهل بيت مغفور لكم ، فغضب وقال: نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في أزواج النبي (ص) من أن نكون كما تقول، إنا نرى لحسننا ضعفين من الأجر، ولمسيئنا ضعفين من العذاب. ص١٧٥

★ [ مجمع البيان ٨ / ٣٥٣ ] : لما رجعت اسماء بنت عميس من الحبشة مع زوجها جعفر بن ابي طالب دخلت على نساء النبي (ص) فقالت : هل نزل فينا شيءٌ من القرآن ؟ . . قلن : لا ، فاتت رسول الله (ص) ، فقالت : يا رسول الله ! . . إنّ النساء لفي خيبة وخسار ، فقال : وممّ ذلك ؟ . . قالت : لانهن لا يُذكرن بخير كما يذكر الرجال ، فانزل الله تعالى هذه الآية : ﴿ إن المسلمين والمانتين والقانتات ﴾ . ص١٧٦٠

★ [ مجمع البيان ٨ / ٣٥٩ ] : قال زيد : فانطلقت فإذا هي ( اي زينب ) تخمر عجينها ، فلما رايتُها عظمت في نفسي حتى ما استطيع ان انظر إليها حين علمت ان رسول الله (ص) ذكرها ، فوليتها ظهري وقلت : يا زينب ابشري ! . . إن رسول الله (ص) يخطبك ، ففرحت بذلك وقالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي ، فقامت إلى مسجدها ونزل : ﴿ زوجناكها ﴾ فتزوجها رسول الله (ص) ودخل بها ، وما اولم على امراة من نسائه ما اولم عليها ، ذبح شاة واطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار . ص١٧٩

★ [ مجمع البيان ٨/ ٣٦٤] : وقيل : إنها لما وهبت نفسها للنبي (ص) قالت عائشة : ما بال النساء يبذلن انفسهن بلا مهر ؟ . . فنزلت الآية : ﴿ وامرأة

مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي كلى ، فقالت عائشة : ما ارى الله تعالى إلا يسارع في هواك ، فقال رسول الله (ص) وإنك إن اطعت الله سارع في هواك . ص١٨١ لله [ فسروع الكافي ٢ / ٧٩ ] : قال الباقر (ع) : جاءت امراة من الانصار إلى رسول الله (ص) فدخلت عليه وهو في منزل حفصة ، والمسراة متلسسة متمشطة ، فدخلت على رسول الله (ص) فقالت : يا رسول الله ! . . إنّ المراة لا تخطب النوج ، وإنا امراة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد ، فسهل لك من حاجة ؟ . . فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني ، فقال لها رسول الله (ص) خيراً ودعا لها ، ثم قال : يا اخت الانصار جزاكم الله عن رسول الله خيراً ، فقد نصرني رجالكم ، ورغبت في نساؤكم .

فقالت لها حفصة : ما اقل حياءك واجراك وانهمك للرجال ؟ . . فقال رسول الله (ص) : كفّي عنها يا حفصة أ . . فإنها خير منك ، رغبت في رسول الله فلمتيها وعيبتيها ، ثم قال للمراة : انصرفي رحمك الله ، فقد اوجب الله لك الجنة برغبتك في ، وتعرّضك لحبتي وسروري ، وسياتيك امري إن شاء الله ، فانزل الله عزّ وجلّ : ﴿ وامراة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ ، فاحل الله عزّ وجلّ هبة المراة نفسها لرسول الله (ص) ولا يحلّ ذلك لغيره . ص ٢١١

## باب أحوال أم سلمة رضي الله عنها

★ [ أمالي الطوسي ص ٢٩٤ ] : عن ثابت مولى أبي ذر : شهدت مع علي (ع) يوم الجمل ، فلما رأيت عائشة واقفة دخلني من الشكّ بعض ما يدخل الناس ، فلما زالت الشمس كشف الله ذلك عني فقاتلت مع أمير المؤمنين (ع) ، ثم أتيت بعد ذلك أم سلمة زوج النبي (ص) ورحمها ، فقصصت عليها قصتي فقالت : كيف صنعت حين طارت القلوب مطائرها ؟..

قلت : إلى أحسن ذلك والحمد لله ، كشف الله عزّ وجلّ عني ذلك عند زوال الشمس ، فقاتلت مع أمير المؤمنين (ع) قتالاً شديداً ، فقالت : احسنت ،

سمعت رسول الله (ص) يقول: علي مع القرآن، والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا على الحوض. ص٢٢٣

#### باب أحوال عائشة وحفصة

★ [فروع الكافي ١ / ٨٩ ]: قال الباقر (ع): كان رسول الله (ص) عند عائشة ذات ليلة فقام يتنفّل ، فاستيقظت عائشة فضربت بيدها فلم تجده ، فظنت أنه قد قام إلى جاريتها ، فقامت تطوف عليه فوطئت على عنقه وهو ساجد باك يقول:

"سجد لل سوادي وخيالي ، وآمن بك فؤادي ، أبوء إليك بالنعم ، واعترف لك بالذنب العظيم ، عملت سوءاً وظلمت نفسي ، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت ، أعوذ بعفوك من عقوبتك ، وأعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ برحمتك من نقمتك ، وأعوذ بك منك ، لا أبلغ مدحك والثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ، استغفرك وأتوب إليك " . فلما انصرف قال : يا عائشة ! . . لقد أوجعت عنقي ، أي شي ء خشيت ؟ . . أن أقوم إلى جاريتك ؟! . . ص ٢٤٥٠

# باب أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه ، لاسيما حمزة وجعفر والزبير وعباس وعقيل زائداً على ما مر في باب نسبه (ص)

★ [ الاستيعاب ٤ / ٨٣ ] : ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله (ص) ، كان من الشعراء المطبوعين ، وكان سبق له هجاء في رسول الله (ص) وإياه عارض حسان بقوله : الا ابلغ ابا سفيان الخ ، ثم اسلم فحسن إسلامه فيُقال : انه ما رفع راسه إلى رسول الله (ص) حياءً منه ، وقال علي (ع) له : ائت رسول الله (ص) من قبل وجهه ، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف :

﴿ تَالله لَقَدَ آثَرُكُ الله علينا وإن كنا لحاطئين ﴾ ، فإنه لا يرضى أن يكون أحدٌ احسن قولاً منه ، ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله (ص) :

﴿ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ﴾ .

ثم ذكر أبياتا منه في الاعتذار ، منها :

هداني هاد غير نفسي ودلني علي علي الله من طردته كلّ مطرد اصد واناى جاهلاً عن محمد وادعى وإن لم انتسب من محمد ثم قال: وكان رسول الله (ص) يحبّه وشهد له بالجنة . ص٩٥٦

★ [ فروع الكافي ٢ / ٥٩ ] : قال الصادق (ع) : جاءت امراة عثمان بن مظعون إلى النبي (ص) فقالت : يا رسول الله ! . . إِنّ عثمان يصوم النهار ويقوم الليل ، فخرج رسول الله (ص) مغضباً يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلى ، فانصرف عثمان حين راى رسول الله (ص) فقال له :

يا عشمان ! . . لم يرسلني الله بالرهبانية ، ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة ، اصوم واصلي والمس اهلي ، فمن احب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتى النكاح . ص٢٦٤

★ [ العلل ص١٨٧ ] : قال الباقر (ع) : أوحى الله عزّ وجلّ إلى رسوله : أني شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصال ، فدعاه النبي (ص) فأخبره فقال : لولا أنّ الله تبارك وتعالى أخبرتك .

ما شربت خمر قط ، لأني علمت إني إن شربتها زال عقلي .

وما كذبت قط ، لأنّ الكذب ينقص المروّة .

وما زنيت قط ، لاني خفت اني إذا عملتُ عُمل بي .

وما عبدت صنماً قط ، لاني علمت انه لا يضرّ ولا ينفع .

فضرب النبي (ص) يده على عاتقه وقال: حقّ الله عزّ وجلّ أن يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنة. ص٢٧٣

★ [ امالي الصدوق ص٧٧٧ ] : نظر علي بن الحسين سيد العابدين صلى الله عليه إلى عبيد الله بن عباس بن علي بن ابي طالب (ع) فاستعبر ثم قال : ما

من يوم اشد على رسول الله (ص) من يوم أحد ، قتل فيه عمه حمزة بن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله ، وبعده يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن ابي طالب . . ثم قال (ع) : ولا يوم كيوم الحسين صلى الله عليه ، ازدلف إليه ثلاثون الف رجل يزعمون انهم من هذه الأمة ، كل يتقرب إلى الله عز وجل بدمه ، وهو بالله يذكّرهم فلا يتعظون حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً .

ثم قال (ع): رحم الله العباس!.. فلقد آثر وابلى وفدى اخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فابدله الله عز وجل بهما جناحين، يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن ابي طالب، وإنّ للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. ص٢٧٤

★ [ فروع الكافي ١ / ٥٨ ] : قال الباقر (ع) : دفن رسول الله (ص) عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ، وردّاه النبي (ص) بردائه فقصر عن رجليه ، فدعا له بأذخر فطرحه عليه ، فصلّى عليه سبعين صلاةً ، وكبّر عليه سبعين تكبيرةً . ص٢٨١ .

★ [ أمسالي الطوسي ص٣١٧ ] : أقبل العباس ذات يسوم إلى رسول الله (ص) وكان العباس طوالا حسن الجسم ، فلما رآه النبي (ص) تبسّم إليه ، فقال : إنك يا عم لجميل ! . . فقال العباس : ما الجمال بالرجل يا رسول الله ؟! . . قال : بصواب القول بالحقّ ، قال : فما الكمال ؟ . . قال :

تقوى الله عزّ وجلّ وحُسن الخلق . ص٢٨٥

★ [ أمالي الصدوق ص٨٧ ] : قـال علي (ع) لرسول الله (ص) : يا رسول الله ! . . إنك لتحب عقيلاً ؟ . . قال :

إِي والله ، إِني لأحبه حبين: حباً له ، وحباً لحبّ ابي طالب له ، وإِنّ ولده لمقتولٌ في محبة ولدك ، فتدمع عليه عيون المؤمنين ، وتصلّي عليه الملائكة المقرّبون ، ثم بكى رسول الله (ص) حتى جرت دموعه على صدره ، ثم قال : إلى الله اشكو ما تلقى عترتى من بعدي . ص٢٨٨

### باب نادر في قصة صديقه (ع) قبل البعثة

★ [ قرب الإسناد ص ٢٨ ] : قال الصادق (ع) : نزل رسول الله (ص) على رجل في الجاهلية فأكرمه ، فلما بُعث محمد (ص) قيل له :

يا فلان ! . . ما تدري من هذا النبي المبعوث ؟ . . قال : لا ، قالوا :

هذا الذي نزل بك يوم كذا وكذا فأكرمته ، فأكل كذا وكذا .

فخرج حتى اتى رسول الله ( ص ) ، فقال : يا رسول الله تعرفني ؟!.. فقال : من انت ؟.. قال :

انا الذي نزلت بي يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاطعمتك كذا وكذا ، فقال : مرحباً بك سلني ، قال :

ثمانين ضائنة برعاتها ، فاطرق رسول الله (ص) ساعة ثم امر له بما سال ، ثم قال للقوم :

ما كان على هذا الرجل أن يسال سؤال عجوز بني إسرائيل ؟ . . قالوا : يا رسول الله ! . . وما سؤال عجوز بني إسرائيل ؟ . .

قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى اوحى إلى موسى (ع) ان يحمل عظام يوسف (ع) ، فسأل عن قبره فجاءه شبخ فقال: إِن كَانَ أَحَدُّ يعلم ففلانة ، فأرسل إليها فجاءت فقال:

اتعلمين موضع قبر يوسف ؟ . . فقالت : نعم ، قال : فدلّيني عليه ولك الجنة ، قال : لا ، والله لا ادلك عليه إلا أن تحكّمني ، قال :

ولك الجنة ، قالت : لا ، والله لا ادلك عليه حتى تحكّمني ، فأوحى الله تبارك وتعــالي إليــه :

ما يعظهم عليك ان تحكّمها ؟ . .قسال : فلك حكمك ، قالت :

احكم عليك أن أكون معك في درجتك التي تكون فيها .

قال (ص): فما كان على هذا أن يسالني أن يكون معي في الجنة ؟!.. ص٢٩٣

# باب فضل المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وجمل أحوالهم

★ [ نوادر الراوندي ص٥٥ ] : قال الصادق (ع) عن آبائه (ع) : كان رسول الله (ص) يأتي آهل الصفة ، وكانوا ضيفان رسول الله (ص) ، كانوا هاجروا من أهاليهم وأموالهم إلى المدينة ، فاسكنهم رسول الله (ص) صفة المسجد ، وهم أربعمائة رجل ، فكان يسلم عليهم بالغداة والعشي .

فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله ، ومنهم من يرقع ثوبه ، ومنهم من يتفلّى ( أي ينقى من القمل ) ، وكان رسول الله (ص) يرزقهم مداً مداً من تمر في كلّ يوم ، فقام رجل منهم فقال : يا رسول الله ! . . التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا ، فقال رسول الله (ص) :

اما إني لو استطعت أن اطعمكم الدنيا الطعمتكم ، ولكن من عاش منكم من بعدي يُغدى عليه بالجفان ، ويُراح عليه بالجفان ، ويغدو احدكم في خميصة ، ويروح في اخرى ، وتنجدون (أي تزينون) بيوتكم كما تنجد الكعبة .

فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله ! . . إنا إلى ذلك الزمان بالأشواق فمتى هو ؟ . . قال (ص) : زسْأَنكم هذا خيرٌ من ذلك الزمان ، إنكم إن ملاتم بطونكم من الحلال توشكون أن تملؤها من الحرام .

فقام سعد بن اشج فقال: يا رسول الله !.. ما يفعل بنا بعد الموت ؟.. قال: الحساب والقبر ثم ضيقه بعد ذلك او سعته ، فقال: يا رسول الله !.. هل تخاف انت ذلك ؟.. فقال:

لا ، ولكن استحيي من النعم المتظاهرة التي لا اجازيها ولا جزءاً من سبعة ، فقال سعد بن اشج : إني أشهد الله وأشهد رسوله ومن حضرني ان نوم الليل علي حرام ، والاكل بالنهار علي حرام ، ولباس الليل علي حرام ، ومخالطة الناس علي حرام ، وإتيان النساء علي حرام ، فقال رسول الله (ص) :

يا سعد ! . . لم تصنع شيئاً ، كيف تامر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر إذا لم تخالط الناس ؟ . . وسكون البرية بعد الحضر كفر للنعمة ، نم بالليل ،

جـ ۲۲ :

وكل بالنهار ، والبس ما لم يكن ذهباً أو حريراً أو معصفراً ، وأت النساء ... يا سعد ! .. اذهب إلى بني المصطلق فإنهم قد ردّوا رسولي ، فذهب إليهم فجاء بصدقة فقال رسول الله (ص) : كيف رأيتهم ؟ . . قال : خير قوم ، ما رأيت قوماً قطّ أحسن أخلاقاً فيما بينهم من قوم بعثتني إليهم ، فقال رسول الله (ص) : إنه لا ينبغي لأولياء الله تعالى من أهل دار الخلود الذين كان لها سعينم وفيها رغبتهم ، أن يكونوا أولياء الشيطان من أهل دار الغرور الذين لها سعيهم وفيها رغبتهم ، ثم قال :

بئس القوم قومٌ لا يامرون بالمعروف ، ولا ينهون عن المنكر ! . .

بئس القوم قومٌ يقذفون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ! . .

بئس القوم قومٌ لا يقومون لله تعالى بالقسط!..

بئس القوم قومٌ يقتلون الذين يامرون الناس بالقسط في الناس!..

بئس القوم قومٌ يكون الطلاق عندهم أوثق من عهد الله تعالى ! . .

بئس القوم قومٌ جعلوا طاعة إمامهم دون طاعة الله ! . .

بئس القوم قومٌ يختارون الدنيا على الدين! . .

بئس القوم قومٌ يستحلُّون المحارم والشهوات والشبهات !..

قيل: يا رسول الله ! . . فاي المؤمنين اكيس ؟ . . قال: اكثرهم للموت ذكراً واحسنهم له استعداداً ، اولئك هم الأكياس . ص١١ ٣١

★ [ العلل ص٧٠١ ]: قال رسول الله (ص) لما دخل الناس في الدين أفواجاً:
 أتتهم الأزد أرقها قلوباً ، واعذبها أفواهاً ، قيل : يا رسول الله ! . . هذه أرقها قلوباً عرفناه ، فلم صارت أعذبها أفواهاً ؟ . . قال : لأنها كانت تستاك في الجاهلية ، وقال جعفر (ع) : لكل شيء طهور ، وطهور الفم السواك . ص٢٣٣
 ★ [ المناقب ] : إنّ المهاجرين والانصار وبني هاشم اختصموا في رسول الله (ص) أينا أولى به واحب إليه ؟ . . فقال (ص) :

أما انتم يا معشر الانصار!.. فإنما أنا أخوكم ، فقالوا: الله أكبر ذهبنا به وربّ الكعبة ، وأما أنتم معشر المهاجرين!.. فإنما أنا منكم ، فقالوا: الله أكبر

ذهبنا به ورب الكعبة ، وأما انتم يا بني هاشم ! . . فانتم مني وإلي ، فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول الله (ص) . ص٢١٢

★ [ النهج ٢/٢٥٢]: قال علي (ع) في مدح الأنصار: هم والله ربّوا الإسلام كما يربّي الفلو (اي المهر الصغير) مع غنائهم بايديهم السباط (اي المسخية). ص٢١٣

### باب فضائل سلمان وأبي ذر ومقداد وعمّار رضي الله عنهم أجمعين وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة

فغضب بعض اصحابه ، فقال : يا رسول الله ! . . إِنَّ سلمان رجلٌ من الفرس ، يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش ، قلت : أيكم يصوم الدهر ؟ . . فقال أنا ، وهو أكثر وهو أكثر أيامه يأكل ، وقلت : أيكم يحيي الليل ؟ . . فقال : أنا ، وهو أكثر ليلته نائم ، وقلت : أيكم يختم القرآن في كل يوم ؟ . . فقال : أنا ، وهو أكثر نهاره صامت .

فقال النبي (ص): مه يا فلان!.. أنى لك بمثل لقمان الحكيم، سله فإنه ينبتك، فقال الرجل لسلمان: يا أبا عبد الله!.. أليس زعمت أنك تصوم الدهر؟.. فقال: نعم، فقال: رايتك في أكثر نهارك تأكل، فقال: ليس حيث تذهب، إنى أصوم الشلاثة في الشهر، وقال الله عز وجلّ:

﴿ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ﴾ ، واصل شعبان بشهر رمضان ، فذلك صوم الدهر .

فقال : اليس زعمت انك تحيي الليل ؟ . . فقال : نعم ، فقال : انت اكثر ليلتك نائم ، فقال ليس حيث تذهب ، ولكني سمعت حبيبي رسول الله

: ۲۲-

فقال : اليس زعمت انك تختم القرآن في كل يوم ؟.. قال : نعم ، قال : فانت اكثر ايامك صامت ، فقال : ليس حيث تذهب ، ولكني سمعت حبيبي رسول الله (ص) يقول لعلى (ع) :

" يا آبا الحسن مثلك في امتي مثل ﴿ قل هو الله احد ﴾ ، فمن قراها مرة قرا ثلث القرآن ، ومن قراها مرتين فقد قرا ثلثي القرآن ، ومن قراها ثلاثاً فقد ختم القرآن ، فمن أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان ، ومن أحبك بلسانه وقلبه فقد كمُل له ثلثا الإيمان ، ومن أحبك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان ، والذي بعثني بالحقّ يا علي ! . . لو أحبك أهل الأرض كمحبة أهل السماء لك لما عُذّب أحد بالنار " وأنا أقرا ﴿ قل هو الله أحد ﴾ في كلّ يوم ثلاث مرات ، فقام وكأنه قد ألقم حجراً . ص ٣١٨

★ [ أصالي الصدوق ص٣٣] : عن أبي ذر جندب بن جنادة - رض - قال :
 سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي كلمات ثلاث ، لان تكون لي واحدة منهن أحب إلى من الدنيا وما فيها ، سمعته يقول :

اللهم !.. اعنه واستعن به .. اللهم !.. انصره وانتصر به ، فإنه عبدك وأخو رسولك . ص١٨٥

★ [ العيون ص ٢١٥ ] : قال الجواد (ع) عن آبائه (ع) : دعا سلمان أبا ذر – رحمة الله – إلى منزله فقدم إليه رغيفين ، فأخذ أبو ذر الرغيفين يقلّبهما ، فقال له سلمان :

يا أبا ذر! . . لأي شيء تقلّب هذين الرغيفين ؟ . . قال : خفت أن لا يكونا نضيجين ، فغضب ملمان من ذلك غضباً شديداً ، ثم قال :

ما اجراك حيث تقلّب هذين الرغيفين!.. فو الله لقد عمل في هذا الخبر الماء الذي تحت العرش، وعملت فيه الملائكة حتى القوه إلى الربح، وعملت فيه الربح حتى الفته إلى السحاب، وعمل فيه السحاب حتى امطره إلى الأرض،

وعمل فيه الرعد والملائكة حتى وضعوه مواضعه ، وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح ، وما لا احصيه اكثر ، فكيف لك ان تقوم بهذا الشكر ؟ . . فقال ابو ذر : إلى الله اتوب ، واستغفر الله مما احدثت ، وإليك اعتذر مما كرهت . . قال :

ودعا سلمان ابا ذر – رحمة الله عليهما – ذات يوم إلى ضيافة فقدم إليه من جرابه كسراً يابسة وبلها من ركوته فقال ابو ذر: ما اطيب هذا الخبز لو كان معه ملح !.. فقام سلمان وخرج فرهن ركوته بملح وحمله إليه ، فجعل ابو ذر ياكل ذلك الحبر ويذر عليه ذلك الملح ويقول : الحمد لله الذي رزقنا هذه القناعة ، فقال سلمان : لو كانت قناعة لم تكن ركوتي مرهونة . ص ٣٢١

★ [ تفسير القمي ص٣٩٥ ] : قال الباقر (ع) في قوله تعالى ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ﴾ : فهذه نزلت في سلمان الفارسي ، كان عليه كساء فيه يكون طعامه ، وهو دثاره ورداؤه ، وكان كساؤه من صوف ، فدخل عيينة بن حصن على النبي (ص) وسلمان عنده ، فتأذّى عيينة بريح كساء سلمان ، وقد كان عرق ، وكان يوم شديد الحر فعرق في الكساء .

فقال : يا رسول الله ! . . إذا نحن دخلنا عليك فأخرج هذا واصرفه من عندك ، فإذا نحن خرجنا فادخل من اغفلنا قلبه فإذا نحن خرجنا فادخل من شئت ، فأنسزل الله : ﴿ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴾ وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري . ص٢٢٣

★ [ الخصال ٢ / ١٣٢ ] : قال الباقر (ع) : قال عمّار بن ياسر : قاتلت تحت هذه الراية مع رسول الله (ص) واهل بيت ثلاثاً ، وهذه الرابعة ، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا أنّا على الحقّ أنهم على الباطل . ص٢٤ ٣٢

★ [ أماني الطوسي ص ٢٦٠ ] : قال الصادق (ع) : كان على محدَّثاً وكان سلمان محدَّثاً ، قلت : فما آية المحدَّث ؟.. قال :

ياتيه ملك فبنكت في قلبه كيت وكيت . ص٣٢٧

 $\star$  [ أمالي الطوسي ص ٨٣ ] : قيل للصادق (ع) : ما أكثر ما اسمع منك سيدي ذكر سلمان الفارسي ! . . فقال : V تقل سلمان الفارسي ، ولكن قل : سلمان المحمدي ، أتدري ما كثرة ذكري له ؟ . . قلت : V ، قال : V

إحداها : وإيثاره هوى أمير المؤمنين (ع) على هوى نفسه .

والثانية : حبُّه الفقراء واختياره إياهم على أهل الثروة والعدد .

والثالثة : حبه العلم والعلماء ، إنّ سلمان كان عبداً صالحاً حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين . ص٣٢٧

★ [ الاحتجاج ص٩٣٩ ] : سئل علي (ع) عن اصحاب رسول الله (ص) ،
 فقال : عن أي أصحاب رسول الله تسالني ؟.. قال :

يا أمير المؤمنين!.. أخبرني عن أبي ذر الغفاري، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: ما أظلمت الخضوراء (أي السماء) ولا أقلت الغبراء (أي الأرض) على ذي لهجة أصدق من أبي ذر.. قال:

يا أمير المؤمنين!.. اخبرني عن سلمان الفارسي ، قال: بخ بخ سلمان منا أهل البيت ، ومن لكم بمثل لقمان الحكيم؟.. عَلِم عِلْم الأول وعلم الآخر.. قال: يا أمير المؤمنين!.. فأخبرني عن عمّار بن ياسر ، قال: ذلك امرؤ حرّم الله لحمه ودمه على النار، وأن تمسّ شيئاً منهما.. قال:

يا أمير المؤمنين!.. فأخبرني عن حذيفة بن اليمان، قال: ذلك امرؤ علم أسماء المنافقين، إن تسالوه عن حدود الله تجدوه بها عارفاً عالماً.. قال: يا أمير المؤمنين!.. فأخبرني عن نفسك، قال: كنت إذا سالت أعطيت، وإذا سكت ابتديت. ص٣٣٠٠

★ [ الاحتجاج ص٢٣٤]: قال العسكري (ع): قدم جماعة فاستاذنوا على الرضا (ع) وقالوا: نحن من شيعة علي فمنعهم اياماً، ثم لما دخلوا قال لهم: ويحكم!.. إنما شيعة أمير المؤمنين الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمّار ومحمد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئاً من أوامره. ص٣٣٠
 ★ [ أصالي الطوسي ص١١١]: سمعت عمّار بن ياسر – رحمه الله – يقول

عدد توجهه إلى صقين: اللهم ١.. لو اعلم انه ارضى لك ان ارمي بنفسي من فوق هذا الجبل لرميت بها ، ولو اعلم انه ارضى لك ان اوقد لنفسي ناراً فأوقع فيها لفعلت ، وإني لا اقاتل اهل الشام إلا وانا اريد بذلك وجهك ، وانا ارجو ان لا تخيبني وانا اريد وجهك الكريم . ص٣٣٠

★ [ بصائر الدرجات ص٦ ] : دخلت على الصادق (ع) أنا وأبي فقال له : أمن قول رسول الله (ص) سلمان رجلٌ منا أهل البيت ؟.. فقال : نعم ، فقال : أي من ولد أي من ولد عبد المطلب ؟.. فقال : منا أهل البيت ، فقال له : أي من ولد أبي طالب ؟.. فقال : منا أهل البيت ، فقال له : إني لا أعرفه ، فقال : فاعرفه يا عبسى !.. فإنه منا أهل البيت ثم أوماً بيده إلى صدره .

ثم قال : ليس حيث تذهب ، إنّ الله خلق طينتنا من عليين ، وخلق طينة شيعتنا من دون ذلك ، فهم منا ، وخلق طينة عدونا من سجّين ، وخلق طينة شيعتهم من دون ذلك ، وهم منهم ، وسلمان خير من لقمان . ص٣٣١

★ [ تفسير الإمام ص٢٦٧ ]: قال النبي (ص): يا عمار!.. بالعلم نلت ما نلت من هذا الفضل، فازدد منه تزدد فضلاً، فإن العبد إذا خرج في طلب العلم ناداه الله عزّ وجلّ من فوق العرش: مرحباً يا عبدي!.. أتدري أي منزلة تطلب، وأية درجة تروم؟.. تضاهي ملائكتي المقرّبين لتكون لهم قريناً، لابلغنّك مرادك ولا وصلنك بحاجتك. ص٠٤٣

★ [ مجالس المفيد ص ١٧٤ ] : قال الباقر (ع) : سمعت جابر بن عبد الله بن حزام الانصاري يقول : لو نشر سلمان وأبو ذر - رحمهما الله - لهؤلاء الذين ينتحلون مودتكم أهل البيت لقالوا : هؤلاء كذّابون ، ولو رأى هؤلاء أولئك لقالوا : مجانين . ص ٢٤١

★ [ روضة الواعظين ص ٢٤٠ ]: قال رسول الله (ص): إنّ الجنة لاشوق إلى سلمان من سلمان ألى الجنة ، وإنّ الجنة لاعشق لسلمان من سلمان للجنة . ص ٣٤١

★ [ روضة الواعظين ص ٢٤٠ ] : قيل للباقر (ع) : ما تقول في عمّار ؟ . . قال :

رحم الله عمّارا ثلاثا ، قاتل مع آمير المؤمنين وقُتل شهيدا ، قال الراوي : فقلت في نفسي : ما يكون منزلة اعظم من هذه المنزلة ، فالتفت إلى وقال : لعلك تقول مثل الثلاثة ؟ . . هيهات هيهات ! . . قلت : وما علمه انه يُقتل في ذلك اليوم ؟ . .

قال: إنه لما رأى الحرب لا يزداد إلا شدّة ، والقتل لا يزاد إلا كثرة ، ترك الصف وجاء إلى امير المؤمنين (ع) فقال: يا امير المؤمنين ١٠. هو هو ؟.. قال: ارجع إلى صفَّك ، فقال له ذلك ثلاث مرات ، كل ذلك يقول : ارجع إلى صفَّك ، فلما كان في الثالثة قال له: نعم ، فرجع إلى صفّه وهو يقول: اليوم القي الأحبة: محمدا وحزبه.

وروي انه اتى عمار يومئذ بلبن فضحك ، ثم قال : قال لى رسول الله (ص) : آخر شراب تشربه من الدنيا مذقة من لبن . ص٣٤٢

★ [ الاختصاص ] : قسال الصسادق (ع) : إنّ سسلمان عُلَّم الاسم الأعظيم . ص٢٤٦

 الاختصاص ص ٢٤١]: صعد رسول الله (ص) المنبر فخطب فقال: إنّ الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل اسنان المشط ، لا فضل للعربي على العجمي ، ولا للاحمر على الاسود إلا بالتقوى . . سلمان بحرّ لا ينزف ، وكنزّ لا ينفد ، سلمان منا أهل البيت، سلسلّ ( أي الماء العذب أو البارد ) يُمنح الحكمة ويُؤتى البرهان .ص١٤٨

★ [ الكشي ص١٠] : قلت للصادق (ع) : اكان سلمان محدُّثاً ؟.. قال : نعم ، قلت : مَن يحدَّثه ؟ . . قال : ملَكٌ كريم ، قلت : فإذا كان سلمان كذا فصاحبه اي شيء هو ؟ . . قال : اقبلُ على شانك . ص ٣٥٠

★ [ الخصال ٧ / ٥٩ ] : قال الصادق (ع) : إنّ الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم ، يصعد منه مرقاة بعد مرقاة ، فلا يقولنّ صاحب الواحد لصاحب الاثنين : لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشر ، ولا تُسقط من هو دونك فيُسقطك الذي هو فوقك ، فإذا رايت من هو اسفل منك فارفعه إليك برفق ،

ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره ، فإنه من كسر مؤمناً فعليه جبره ، وكان المقداد في الثامنة ، وابو ذر في التاسعة ، وسلمان في العاشرة . ص٣٥٦ ★ [ الكشي ص٥ ] : سمعت عبد الملك بن أعين يسال أبا عبدالله الصادق (ع) ، فلم يزل يساله حتى قال له : فهلك الناس إذاً ؟ . . قال : إي والله يا بن أعين ! . . هلك الناس اجمعون ، قلت : مَن في المشرق ومَن في المغرب ؟ . . فقال : إنها فتحت على الضلال . . . . الخبر . ص٣٥٢ للغرب كلاتي ص٥ ] : قال الباقر (ع) : لما مرّوا بأمير المؤمنين (ع) في رقبته حبل إلى زريق ، ضرب أبو ذر بيده على الأخرى ، ثم قال : ليت السيوف عادت بايدينا ثانية ، وقال مقداد : لو شاء لدعا عليه ربه عزّ وجلّ ، وقال سلمان : مولاي اعلم بما هو فيه . ص٣٥٢

### باب كيفية إسلام سلمان - رضي الله عنه- ومكارم أخلاقه وبعض مواعظه وسائر أحواله

★ [ أمالي الصدوق ص٣٦٣ ] : قال السجاد (ع) : وقع بين سلمان الفارسي
 - رحمه الله - وبين رجل كلام وخصومة ، فقال له الرجل :

من أنت يا سلمان ؟!.. فقال سلمان : أمّا أولي وأولك فنطفةٌ قذرة ، وأما آخري وآخرك فبطفةٌ منتنة ، فإذا كان يوم القيامة ووُضِعت الموازين ، فمن ثقُل ميزانه فهو اللئيم.ص٥٥٠٠

★ [ الخصال ١ / ١٥٨ ] : قال الصادق (ع) : قال سلمان رحمة الله عليه :
 عجبت بست : ثلاث اضحكتنى وثلاث أبكتنى :

فأما الذي أبكتني : ففراق الأحبة ، محمد وحزبه ، وهول المطّلع ، والوقوف بين يدي الله عزّ وجلّ .

واما التي اضحكتني: فطالب الدنيا والموت يطلبه ، وغافلٌ وليس بمغفول عنه ، وضاحكٌ مل، فيه لا يدري ارضي لله ام سخط. ص٣٦٠

★ [ أمالي الطوسي ص٨٠ ] : قال الصادق (ع) : مرض رجلٌ من أصحاب

سلمان - رحمه الله - فافتقده فقال: اين صاحبُكم؟.. قالوا: مريضٌ ، قال: امشوا بنا نعوده ، فقاموا معه فلما دخلوا عليه فإذا هو يجود بنفسه ، فقال سلمان: يا ملك الموت!.. ارفق بولي الله ، فقال ملك الموت بكلام يسمعه من حضر: يا أبا عبد الله إني أرفس بالمؤمنين ، ولسو ظهرتُ لاحد لظهرت لك . ص ٣٦٠٠

★ [ الاحتجاج ص٧١] : احتجاج سلمان الفارسي – رضوان الله عليه – على عمر بن الخض، في جواب كتاب كتبه إليه ، كان حين هو عامله على المدائن بعد حذيفة بن اليمان :

بسم الله الرحمن الرحيم ، من سلمان مولى رسول الله (ص) إلى عمر بن الخطاب ، أما بعد :

فإنه قد اتاني منك كتاب يا عمر ، تؤنبني فيه وتعيرني وتذكر فيه انك بعثتني أميراً على اهل المدائن ، وامرتني أن اقص اثر حذيفة ، واستقصي ايام اعماله وسيره ، ثم أعلمك قبيحها وحسنها ، وقد نهاني الله عن ذلك يا عمر ، في محكم كتابه ، حيث قال :

﴿ يَا آيَهَا الذِّينَ آمنُوا اجتنبُوا كثيرا مِن الظن إِن بعض الظن إِثم ولا تجسسوا ولا يعتب بعضكم بعضا أيحب احدكم أن يأكل لحم أخيه مينا فكرهتموه واتقوا الله ﴾ ، وما كنت لأعصى الله في أثر حذيفة واطيعك .

واما ما ذكرت اني اقبلت على سفّ (أي نسج) الخوص واكل الشعير ، فما هما مما يُعيّر به مؤمن ويُؤنّب عليه ، وايم الله يا عمر!. لأكل الشعير وسف الخوص والاستغناء به عن ربع المطعم والمشرب ، وعن غصب مؤمن حقه ، وادعاء ما ليس له بحق ، افضل واحبّ إلى الله عزّ وجلّ واقرب للتقوى ، ولقد رايت رسول الله (ص) إذا اصاب الشعير اكله وفرح به ولم يسخط ، واما ما ذكرت من عطائي فإني قدّمته ليوم فاقتي وحاجتي . . وربّ العزّة يا عمر! . ما أبالي إذا جاز طعامي لهواتي وساغ لي في حلقي ، ألبّاب البُرّ ومخ المعز كان أو خسشارة (أي بقيّة المائدة) الشعير .

جـ ۲۲ :

واما قولك : إني اضعفت سلطان الله واوهنته ، والاللت نفسي وامتهنتها حتى جهل اهل المدائن امارتي ، فاتخذوني جسراً يمشون فوقي ، ويحملون علي ثقل حمولتهم ، وزعمت أن ذلك مما يوهن سلطان الله ويذله ، فاعلم أن التذلل في طاعة الله أحب إلي من التعزز في معصية الله ، وقد علمت أن رسول الله (ص) يتألف الناس ويتقرب منهم ، ويتقربون منه في نبوته وسلطانه ، حتى كأنه في الدنو منهم ، وقد كان يأكل الجشب ويلبس الخشن ، وكان الناس عنده قرشيهم وعربيهم وأبيضهم واسودهم سواءً في الدين ، فأشهد أني سمعته يقول :

" من ولي سبعة من المسلمين بعدي ثم لم يعدل فيهم ، لقي الله وهو عليه غضبان " فليتني يا عمر اسلم من امارة المدائن مع ما ذكرت أني ذللت نفسي وامتهنتها ، فكيف يا عمر حال من ولي الأمة بعد رسول الله (ص) ؟!.. وإني سمعت الله يقول :

﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ﴾ ، اعلم أني لم أتوجه – أسوسهم وأقيم حدود الله فيهم – إلا بإرشاد دليل عالم ، فنهجت فيهم بنهجه ، وسرت فيهم بسيرته . . . . الخبر . ص٣٦١ ★ [ الخرائج ] : روي أنّ علياً (ع) دخل المسجد بالمدينة غداة يوم قال : رايت في النوم رسول الله (ص) ، وقال لي : إنّ سلمان توفي ، ووصاني بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، وها أنا خارج إلى المدائن لذلك ، فقال عمر : خذ الكفن من بيت المال ، فقال علي (ع) ذلك مكفي مفروغ منه ، فخرج والناس معه إلى ظاهر المدينة ، ثم خرج وانصرف الناس .

فلما كان قبل ظهيرة رجع وقال: دفنتُه ، وأكثر الناس لم يصدّقوا حتى كان بعد مدة ، وصل من المدائن مكتوب : أنّ سلمان توفي في يوم كذا ، ودخل علينا أعرابي فغسّله وكفّنه وصلى عليه ودفنه ، ثم انصرف ، فتعجب الناس كلهم . ص٣٦٨

★ [ الكشي ص٨ ] : قال الصادق (ع) : ادرك سلمان العلم الأول والعلم

الآخر ، وهو بحر لا ينزح ، وهو منا أهل البيت ، بلغ من علمه أنه مر برجل في رهط فقال له : يا عبد الله ! . . تب إلى الله عز وجل من الذي عملت به في بطن بيتك البارحة ، ثم مضى ، فقال له القوم :

لقد رماك سلمان بامر فما رفعته عن نفسك ، قال : إنه أخبرني بامر ما اطلع عليه إلا الله وأنا . ص٣٧٣

★ [ النهاية ] : دخل عليه سعد يعوده فجعل يبكي ويقول : لا أبكي جزعاً من الموت ، أو حزناً على الدنيا ، ولكن رسول الله (ص) عهد إلينا : ليكن بُلغة أحدكم مثل زاد الراكب ، وهذه الاساود حولي ، وما حوله إلا مطهرة وإجّانة وجفنة .ص٣٨١

بيان : يريد بالأساود : الشخوص من المتاع الذي كان عنده ، وكل شخص من إنسان أو متاع أو غيره سواد ، ويجوز أن يريد بالأساود الحيات جمع أسود ، شبّهها بها لاستضراره بمكانها . ص ٣٨١

★ [فسروع الكافي ١ / ٣٥٢]: قال الصادق (ع): قال سلمان (رض): إنّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه ، فإذا هي احرزت معيشتها اطمأنت. ص٢٨١

بيان : الالتياث : الاختلاط ، والالتفات ، والإبطاء ، والحبس . ص ١ ٣٨

★ [ الكشي ص ١٩ ] : قال الصادق (ع) : تزوج سلمان امراة من كندة ، فدخل عليها فإذا لها خادمة وعلى بابها عباءة ، فقال سلمان : إن في بيتكم هذا لمريضاً ، أو قد تحوّلت الكعبة فيه ؟ . .

فقيل: إنّ المراة ارادت ان تستّرت على نفسها فيه ، قال: فما هذه الجارية ؟.. قال: كان لها شيءٌ فارادت ان تخدم ، قال: إني سمعت رسول الله (ص) يقول: ايما رجل كانت عنده جارية ، فلم ياتها اولم يزوّجها من ياتيها ، ثم فجرت كان عليه وزر مثلها ، ومن اقرض قرضاً فكانما تصدق بشطره ، فإذا أقرضه الثانية كان براس المال ، واداء الحقّ إلى صاحبه ان ياتيه في بيته او في رحله فيقول: ها خذه . ص٣٨٣

- ★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال سلمان (رض) : لولا السجود لله ، ومجالسة قسوم يتلفّظ طيب التمر لتمنيت المحود . ص ٣٨٤
- ★ [ الكشي ص١٢] : ذكر عند الباقر (ع) سلمان ، فقال : ذاك سلمان المحمدي ، إنّ سلمان منا أهل البيت ، إنه كان يقول للناس :
- هربتم من القرآن إلى الأحاديث ، وجدتم كتاباً دقيقا حوسبتم فيه على النقير والقطمير والفتيل وحبة خردل ، فضاق ذلك عليكم ، وهربتم إلى الاحاديث التي اتسعت عليكم . ص٣٨٥
- ★ [ مجالس المفيد ص٧٩ ] : قال الصادق (ع) : مرّ سلمان رضي الله عنه على الحدادين بالكوفة ، فرأى شاباً قد صعق ، والناس قد اجتمعوا حوله ، فقالوا له : يا أبا عبد الله ! . . هذا الشاب قد صرع ، فلو قرأت في أذنه ، فدنا منه سلمان ، فلما رآه الشاب أفاق وقال :
- يا أبا عبد الله !.. ليس بي ما يقول هؤلاء القوم ، ولكني مررت الحدّادين وهم يضربون المرزبات (أي عصا من حديد ) ، فذكرت قوله تعالى :
- ﴿ ولهم مقامع من حديد ﴾ ، فذهب عقلي خوفاً من عقاب الله تعالى ، فاتخذه سلمان اخاً ، ودخل قلبه حلاوة محبته في الله تعالى ، فلم يزل معه حتى مرض الشاب ، فجاءه سلمان فجلس عند راسه وهو يجود بنفسه فقال : يا ملك الموت ! . . ارفق باخى ، قال :
  - يا أبا عبد الله ! . . إني بكل مؤمن رفيق . ص٣٨٦
- ★ [ الكشي ص١٣ ]: قال الصادق (ع): خطب سلمان فقال: الحمد لله الذي هداني لدينه بعد جحودي له... إنّ عند علي (ع) علم المنايا وعلم الوصايا وفصل الخطاب، على منهاج هارون بن عمران، قال له رسول الله (ص): " انت وصيي وخليفتي في اهلي بمنزلة هارون من موسى " ولكنكم أصبتم سنة الأولين، وأخطأتم سبيلكم، والذي نفس سلمان بيده لتركبن طبقا عن طبق، سنة بني إسرائيل القذة بالقسذة، أما والله لو وليتموها

علياً لأكلتم من فوقكم ، ومن تحت ارجلكم ، فابشروا بالبلاء واقتطوا من الرخاء ، ونابذتكم على سواء ، وانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من الولاء .

أما والله لو اني ادفع ضيماً أو أعز الله ديناً ، لوضعت سيفي على عاتقي ثم لضربت به قدماً قدماً ، الا إني أحد ثكم بما تعلمون وبما لا تعلمون ، فخذوها من سنة السبعين بمسافيها ، ألا إنّ لبني أميسة في بني هاشم نطحات ، وإنّ لبني أميسة كالنساقة الضروس وإنّ لبني أميسة كالنساقة الضروس ( أي السيئة الخلق ) تعضّ بفيها ، وتخبط بيديها ، وتضرب برجليها ، وتمنع درّها إلا إنه حقّ على الله أن يذلّ ناديها . . . . الخبر . ص٣٨٧

★ [ شرح النهج ٤ / ٢٧٤ ] : كان لسلمان مجلس من رسول الله (ص) ينفرد
 به بالليل ، حتى كاد يغلبنا على رسول الله (ص) . ص ٣٩١

### باب كيفية إسلام أبي ذر وسائر أحواله إلى وفاته ، وما يختص به من الفضائل والمناقب وفيه أيضا بيان أحوال بعض الصحابة

★ [ تفسير الإمام ص٢٦ ] : قال الهادي (ع) عن آبائه (ع) : إِنَّ رسول الله (ص) كان من خيار اصحابه عنده أبو ذر الغفاري ، فجاءه ذات يوم فقال : يا رسول الله ! . . إِنَّ لي غنيمات قدر ستين شاة ، فاكره أن أبدو فيها وأفارق حضرتك وخدمتك ، وأكره أن أكلها إلى راع فيظلمها ويسيء رعايتها ، فكيف أصنع ؟ . .

فقال رسول الله (ص): ابد فيها فبدا فيها، فلما كان في اليوم السابع جاء إلى رسول الله (ص)، فقال رسول الله (ص): يا أبا ذر، قال: لبيك يا رسول الله!.. قال: ما فعلت غنيماتك؟.. قال: يا رسول الله!.. إنّ لها قصة عجيبة، قال: وما هي؟..

قال: يا رسول الله ! . . بينا انا في صلاتي إذ عدا الذئب على غنمي ، فقلت : يا رب ً ! . . صلاتي ، ويا رب ً ! . . غنمي ، فآثرت صلاتي على غنمي واخطر

الشيطان ببالي: يا ابا ذر!.. اين انت إن عدت الذياب على غنمك وانت تصلي فاهلكتها، وما يبقى لك في الدنيا ما تتعيش به؟.. فقلت للشيطان: يبقى لي توحيد الله تعالى والإيمان برسول الله (ص)، وولاية اخيه سيد الخلق بعده علي بن ابي طالب (ع)، ومولاة الاثمة الهادين الطاهرين من ولده، ومعاداة اعدائهم، وكل ما فات من الدنيا بعد ذلك سهل، فاقبلت على صلاتي، فجاء ذئب فاخذ حملاً فذهب به وإنا احس به، إذ اقبل على الذئب اسد فقطعه نصفين، واستنقذ الحمل ورده إلى القطيع.....

فلما جاء أبو ذر إلى رسول الله (ص) قال له رسول الله (ص): يا أبا ذر 1.. إنك أحسنت طاعة الله فسيخر الله لك من يطيعك في كفّ العوادي عنك، فأنت من أفاضل من مدحه الله عزّ وجلّ بأنه يقيم الصلاة. ص ٣٩٤

★ [ مجالس المفيد ص ٧٠ ] : لما سيّر عثمان أبا ذر من المدينة إلى الشام كان يقص علينا ، فيحمد الله فيشهد شهادة الحق ، ويصلّي على النبي (ص) ويقول : أما بعد فإنّا كنا في جاهليتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب ويبعث فينا الرسول ، ونحن نوفي بالعهد ، ونصدق الحديث ، ونحسن الجوار ، ونقري الضيف ، ونواسى الفقير .

فلما بعث الله تعالى فينا رسول الله ، وانزل علينا كتابه كانت تلك الأخلاق يرضاها الله ورسوله ، وكان احق بها اهل الإسلام ، واولى ان يحفظوها ، فلبثوا بذلك ما شاء الله ان يلبثوا ، ثم إنّ الولاة قد احدثوا اعمالاً قباحاً ما نعرفها : من سنّة تُطفى ، وبدعة تُحيى ، وقائل بحق مكذّب ، واثرة لغير تقي ، وأمين مستأثر عليه من الصالحين .

اللهم !.. إن كان ما عندك خيراً لي فاقبضني إليك غير مبدّل ولا مغيّر ، وكان يعيد هذا الكلام ويبديه ، فأتى حبيب بن مسلمة معاوية بن أبي سفيان ، فقال : إنّ أبا ذر يفسد عليك الناس بقوله : كيت وكيت ، فكتب معاوية إلى عثمان بذلك ، فكتب عثمان : أخرجه إليّ .. فلما صار إلى المدينة نفاه إلى الربذة . ص ٣٩٥

جـ۲۲ :

★ [ مجالس المفيد ص ٩٥ ] : لما اخرج عثمان آبا ذر الغفاري – رحمه الله – من المدينة إلى الشام كان يقوم في كل يوم فيعظ الناس ويامرهم بالتمسك بطاعة الله ، ويحذّرهم من ارتكاب معاصيه ، ويروي عن رسول الله (ص) ما سمعه منه في فضائل أهل بيته عليه وعليهم السلام ، ويحضّهم على التمسك

فإِن آبا ذر يصبح إذا اصبح ويمسي إذا امسى وجماعة من الناس كثيرة عنده ، فيقول : كيت وكيت ، فإن كان لك حاجة في الناس قبلي فأقدم أبا ذر إليك ، فإنى أخاف أن يفسد الناس عليك . . والسلام .

فكتب إليه عثمان : اما بعد :

فاشخص إليّ ابا ذر حين تنظر في كتابي هذا والسلام ....

بعترته ، فكتب معاوية إلى عثمان : اما بعد :

نقال عثمان : والله لا جمعتني وإياك دار ، قد خَرِفت و وهب عقلك ، اخرجوه من بين يدي حتى تركبوه قتب ناقته بغير وطاء ، ثم انجوا به الناقة وتعتعوه حتى توصلوه الربذة ، فنزّلوه بها من غير انيس ، حتى يقضي الله فيه ما هو قاض ، فاخرَجوه متعتّعا ملهوزا ( مضروبا ) بالعصي ، وتقدّم ألا يشيّعه أحد من الناس ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فبكى حتى بلّ لحيته بدموعه ، ثم قال : اهكذا يُصنع بصاحب رسول الله (ص) ؟ . . إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، ثم نهض ومعه الحسن والحسين (ع) وعبد الله بن العباس والفضل وقشم وعبد الله حتى لحقوا أبا ذرّ فشيّعوه .

فلما بصر بهم ابو ذر - رحمه الله - حن إليهم وبكى عليهم ، وقال : بابي وجوه إذا رايتها ذكرت بها رسول الله (ص) وشملتني البركة برؤيتها ، ثم رفع يديه إلى السماء وقال : اللهم ! . . إني احبهم ، ولو قُطعت إربا إربا في محبتهم ما زلت عنها ابتغاء وجهك والدار الآخرة ، فارجعوا رحمكم الله ، والله اسال أن يخلفني فيكم احسن الخلافة ، فسودعه القسوم ورجعوا وهم يبكون على فراقه . ص ٣٩٧

★ [ الكشي ص٤٣] : مكث ابو ذر - رحمه الله - بالربذة حتى مات ، فلما

حضرته الوفاة قال لامراته: اذبحي شاة من غنمك واصنعيها ، فإذا نضجت فاقعدي على قارعة الطريق فاول ركب ترينهم قولي: يا عباد الله المسلمين!.. هذا أبو ذر صاحب رسول الله (ص) قد قضى نحبه ولقي ربه ، فأعينوني عليه وأجيبوه ، فإن رسول الله (ص) اخبرني اني أموت في أرض غربة ، وأنه يلي غسلي ودفني والصلاة علي رجالً من أمتي صالحون. ص٩٩٣

★ [ الكشي ص 2 2 ] : خرجت في رهط اريد الحجّ ، منهم مالك بن الحارث الاستر ، حتى قدمنا الربذة ، فإذا امراة على قارعة الطريق تقول : يا عباد الله المسلمين ! . . هذا أبو ذر صاحب رسول الله (ص) قد هلك غريباً ، ليس لي احد يعينني عليه ، فنظر بعضنا إلى بعض ، وحمدنا الله على ما ساق إلينا ، واسترجعنا على عظم المصيبة ، ثم اقبلنا معها فجهزناه وتنافسنا في كفنه حتى خرج من بيننا بالسواء ، ثم تعاونًا على غسله حتى فرغنا منه ، ثم قدّمنا مالك الاشتر فصلى بنا عليه ثم دفناه ، فقام الاشتر على قبره ، ثم قال :

اللهم !.. هذا أبو ذر صاحب رسول الله (ص) عبدك في العابدين ، وجاهد فيك المشركين ، لم يغيّر ولم يبدّل ، لكنه راى منكراً فغيّره بلسانه وقلبه حتى جُفي ونُفي وحُرم واحتُقر ، ثم مات وحيداً غريباً .. اللهم !.. فاقصم مَن حرمه ونفاه من مهاجره وحرم رسولك (ص) ، فرفعنا أيدينا جميعا وقلنا : آمين ، ثم قدّمت الشاة التي صنعت فقالت : إنه قد أقسم عليكم ألا تبرحوا حتى تتغدوا فتغدينا وارتحلنا. ص. ٤٠٠

★ [ أصبول الكافي ٢ / ٥٨٧ ] : قال الصادق (ع) : إِنَّ آبا ذر أتى رسول الله (ص) ،
 (ص) ومعه جبرائيل في صورة دحية الكلبي وقد استخلاه رسول الله (ص) ،
 فلما رآهما انصرف عنهما ولم يقطع كلامهما ، فقال جبرائيل :

يا محمد ! . . هذا ابو ذر قد مر بنا ولم يسلم علينا ، اما لو سلّم لرددنا عليه . . يا محمد ! . . إنّ له دعاء يدعو به معروفاً عند اهل السماء فاساله عنه إذا عرجت إلى السماء .

فلما ارتفع جبرائيل (ع) جاء ابو ذر إلى النبي (ص) ، فقال له رسول الله

(ص): ما منعك يا أبا ذر أن تكون سلمت علينا حين مررت بنا ؟! . . فقال : ظننت يا رسول الله أنّ الذي معك دحية الكلبي قد استخليته لبعض شانك ، فقال : ذاك جبرائيل (ع) وقد قال : اما لو سلّم علينا لرددنا عليه .

فلما علم أبو ذر أنه كان جبراثيل (ع) دخسله من النسدامة - حيث لم يسلُّم عليه - ما شاء الله ، فقال له رسول الله (ص) : ما هذا الدعاء الذي تدعو به ؟ . . فقد اخبرني جبرائيل (ع) أنَّ لك دعاءُ تدعو به معروفاً في السماء ، فقال : نعم ، يا رسول الله ! . . أقول :

اللهم ! . . إني اسالك الأمن والإيمان والتصديق بنبيك ، والعافية من جميع البلاء ، والشكر على العافية ، والغني عن شرار الناس . ص ٤٠١

★ [ أصول الكافى ٢ / ١٣٤ ] : قال الصادق (ع) : كان أبو ذر – رض – يقول نى خطبته:

يا مبتغي العلم ! . . كان شيئاً من الدنيا لم يكن شيئاً إلا ما ينفع خيره ، ويضر " شرّه إلا مَن رحم الله .

يا مستغى العلم ! . . لا يشغلك اهلَّ ولا مالَّ عن نفسك ، انت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم ، والدنيا والآخرة كمنزل تحوّلت منه إلى غيره ، وما بين الموت والبعث إلا كنومة نمتها ، ثم استيقظت منها .

يا مبتغى العلم! . . قدّم لمقامك بين يدي الله عزّ وجلّ ، فإنك مثاب بعملك كما تدين تدان يا مبتغى العلم! . . ص٤٠٢

★ [ أصول الكافى ٢ / ٤٥٨] : قال الصادق (ع) : جاء رجل إلى أبى ذر فقال : يا أبا ذر!.. ما لنا نكره الموت ؟.. فقال:

لأنكم عسمرتم الدنيا ، واخربتم الآخرة ، فتكرهون أن تُنقلوا من عسران إلى خراب ، فقال له : فيكف ترى قدومنا على الله ؟ . . فقال :

اما الحسن منكم فكالغائب يقدم على اهله ، واما المسيء فكالآبق يُردّ على مولاه ، قال : فكيف ترى حالنا عند الله ؟ . . قال :

اعرضوا اعمالكم على الكتاب ، إنَّ الله يقول : ﴿ إِنَ الأبرار لفي نعيم وإنَّ

الفجّار لفي جحيم ﴾ ، فقال الرجل : فاين رحمة الله ؟ . . قال : رحمة الله قريبٌ من المحسنين .

قال الصادق (ع): وكتب رجلٌ إلى ابي ذر – رضي الله عنه –: يا ابا ذر!.. اطرفني بشيء من العلم، فكتب إليه:

إِنَّ العلم كثير ، ولكن إِن قدرت على ان لا تسيء إلى من تحبه فافعل ، فقال له الرجل : وهل رايت أحداً يسيء إلى من يحبه ؟ . . فقال : نعم ، نفسك أحب الأنفس إليك فإذا أنت عصيت الله فقد أسأت إليها . ص ٢٠٢

★ [ روضة الكافي ص٧٠٣]: قال الصادق (ع): كان رجل بالمدينة يدخل مسجد الرسول (ص)، فقال: اللهم!.. آنس وحشتي، وصل وحدتي، وارزقني جليساً صالحاً، فإذا هو برجل في أقصى المسجد فسلم عليه وقال له: من أنت يا عبد الله ؟!.. فقال: أنا أبو ذر، فقال الرجل: الله أكبر، الله أكبر، فقال أبو ذر: ولم تكبريا عبد الله ؟!..

فقال : إني دخلت المسجد فدعوت الله عزّ وجلّ ان يؤنس وحشتي ، وأن يصل وحدتى وأن يصل وحدتى وأن يروني جليساً صالحاً ، فقال له أبو ذر :

انا احقّ بالتكبير منك ، إذ كنت ذلك الجليس ، فإني سمعت رسول الله (ص) يقول : انا وانتم على ترعة يـوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب ، قم يا عبد الله ! . . فقد نهى السلطان عن مجالستى . ص ٤٠٤

★ [ أمالي الطوسي ص٢٤٤ ] : قال النبي (ص): يا أبا ذر ! . . إني أحب لك ما أحب لنفسي ، إني أراك ضعيفا فلا تامرن على اثنين ، ولا تولين مال يتبع . ص٦٠ على النبي الله الله على النبي الله على الله على النبي الله على الله على

★ [ الفسسول ] : كتب أبو ذر إلى حذيفة بن اليمان ، يشكو إليه ما صنع به عثمان :

بسم الله الرحمن الرحيم: اما بعد يا أخي ١. فخف الله مخافة يكثر منها بكاء عينيك ، وحرّر قلبك ، وسهّر ليلك ، وانصب بدنك في طاعة ربك ، فحق لمن علم أنّ النار مثوى من سخط الله عليه أن يطول بكاؤه ونصبه وسهر

: ۲۲=

ليله ، حتى يعلم انه قد رضي الله عنه ، وحق لمن علم ان الجنة مثوى من رضي الله عنه ان يستقبل الحق كي يفوز بها ، ويستصغر في ذات الله الخروج من اهله وماله ، وقيام ليله وصيام نهاره وجهاد الظالمين الملحدين بيده ولسانه حتى يعلم أن الله أوجبها له ، وليس بعالم ذلك دون لقاء ربه ، وكذلك ينبغي لكل من رغب في جوار الله ومرافقة أنبيائه أن يكون .

يا اخي!.. انت ممن استريح إلى الضريح إليه ببقي وحزني، واشكو إليه تظاهر الظالمين علي ، إني رايت الجور يُعمل به بعيني، وسمعته يُقال فرددته فحُرمت العطاء وسيرت إلى البلاد، وغُربت عن العشيرة والإخوان وحرم الرسول (ص)، واعوذ بربي العظيم ان يكون هذا مني له شكوى إن ركب مني ما ركب، بل انباتك اني قد رضيت ما احب لي ربي وقضاه علي ، وافضيت ذلك إليك لتدعو الله لي ولعامة المسلمين بالروح والفرج، وبما هو اعم نفعاً وخير مغبة وعقبي، والسلام.

فكتب إليه حذيفة: بسم الله الرحمن الرحيم: اما بعد يا اخي!.. فقد بلغني كتابك تخوفني به ، وتحذرني فيه منقلبي ، وتحدّني فيه على حظ نفسي ، فقديماً يا اخي!.. كنت بي وبالمؤمنين حفياً لطيفاً بالسؤال عنهم وعليهم حدباً شفيقاً ، ولهم بالمعروف آمراً ، وعن المنكرات ناهياً ، وليس يهدي إلى رضوان الله إلا هو ، لا إله إلا هو ، ولا يُتناهى من سخطه إلا بفضل رحمته وعظيم منه .

فنسال الله ربنا لانفسنا وخاصتنا وعامتنا وجماعة امتنا مغفرة عامة ورحمة واسعة ، وقد فهمت ما ذكرت من تسبيرك يا اخي ! . . وتغريبك وتطريدك ، فعز والله علي يا اخي ! . . ما وصل إليك من مكروه ، ولو كان يُفتدى ذلك بمال لاعطيت فيه مالي ، طيبة بذلك نفسي ، يصرف الله عنك بذلك المكروه ، والله لو سالت لك المواساة ثم أعطيتها لاحببت احتمال شطر ما نزل بك ، ومواساتك في الفقر والاذى والضرر ، لكنه ليس لانفسنا إلا ما شاء ربنا .

يا أخي ! . . فافزع بنا إلى ربنا ، ولنجعل إليه رغبتنا ، فإنا قد استُحصدنا

( أي حان وقت حصاده ) ، واقترب الصرام ، فكاني وإياك قد دُعينا فاجبنا ، وعُرضنا على اعمالنا فاحتجنا إلى ما اسلفنا .

يا اخي ! . . ولا تاس على ما فاتك ، ولا تحزن على ما اصابك ، واحتسب فيه الخير وارتقب فيه من الله اسنى الثواب .

يا اخي ! . . لا ارى الموت لي ولك إلا خيراً من البقاء ، فإنه قد اظلّتنا فتن يتلو بعضها بعضاً كقطع الليل المظلم ، قد ابتعثت من مركبها ووطئت في حطامها ، تشهر فيها السيوف ، ويُنزل فيها الحتوف ، فيها يقتل من اطلع لها ، والتبس بها وركض فيها ، ولا تبقى قبيلةً من قبائل العرب من الوبر والمدر إلا دخلت عليهم .

فاعز اهل ذلك الزمان اشدهم عتواً ، واذلهم اتقاهم ، فاعاذنا الله وإياك من زمان هذه حال اهله فيه ، لن أدع الدعاء لك في القيام والقعود والليل والنهار ، وقد قال الله ولا خلف لموعوده :

﴿ ادعوني أستجب لكم إِن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ ، فنستجير بالله من التكبّر عن عبادته ، والاستنكاف عن طاعته ، جعل الله لنا ولك فرجاً ومخرجاً عاجلاً برحمته ، والسلام عليك . ص ١٠٤

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الباقر (ع) : اتبى أبا ذر رجلٌ يبشّره بغنم له قد ولدت ، فقال : يا أبا ذر !.. أبشر ، فقد ولدت غنمك وكثُرت ، فقال : ما يسرني كثرتها وما أحبّ ذلك ، فما قلّ وكفى أحبّ إليّ مما كثُر وألهى ، إني سمعت رسول الله (ص) يقول :

على حافتي الصراط يوم القيامة : الرحم والأمانة ، فإذا مرّ عليه الوصول للرحم المؤدي للامانة ، لم يتكفّأ به في النار . ص ١٠٤

★ [ كتاب الحسين بن سعيد ] : قال الصادقان (ع): إِنَّ ابا ذر عيَّر رجلاً على عهد النبي (ص) بامه فقال له : يا بن السوداء !.. وكانت امه سوداء ، فقال له رسول الله (ص) : تعيَّره بامه يا ابا ذر ؟!.. فلم يزل ابوذر يمرغ وجهه في التراب حتى رضي رسول الله (ص) عنه .ص ١١٤

★ [ النهج ١ / ٢٦٦ ] : من كلام علي (ع) لأبي ذر لما أخرج إلى الربذة : يا أبا ذر! . . إنك غضبت الله فارجُ مَن غضبت له ، إنّ القوم خافوك على دنياهم ، وخفتهم على دينك ، فاترك في ايديهم ما خافوك عليه ، واهرب منهم بما خفتهم عليه ، فما احوجهم إلى ما منعتهم ، واغناك عمّا منعوك ، وستعلم من الرابح غداً والأكثر حسداً .

ولو أنَّ السماوات والأرض كانتا على عبد رتقاً ثم اتقى الله ، لجعل الله له منهما . مخرجاً لا يؤنسنك إلا الحق ، ولا يوحسنك إلا الباطل ، فلو قبلت دنياهم لأحبوك ، ولو قرضت منها لآمنوك . ص١١٨

★ [ شرح النهج ٢ /٣٧٥ ] : ثم تكلّم الحسين (ع) فقال : يا عماه ! . . إنّ الله تعالى قادرٌ أن يغيّر ما قد ترى ، والله كل يوم في شأن .... الخبر . ص١٢٠ ★ [ المحاسن ص٢٦٦ ] : قال الصادق (ع ) : رُثي ابو ذر – رضى الله عنه -يسقى حماراً له بالربذة ، فقال له بعض الناس : اما لك يا ابا ذر من يسقى لك هذا الحمار ؟! . . فقال : سمعت رسول الله (ص) يقول :

ما من دابة إلا وهي تسال كل صباح : اللهم ! . . ارزقني مليكاً صالحاً يُشبعني من العلف ، ويرويني من الماء ، ولا يكلّفني فوق طاقتي ، فأنا أحبّ أن أسقيه بنفسی . ص٤٣٤

★ [ دعوات الراوندي ] : قال على (ع) : وعك أبو ذر - رضى الله عنه -فأتيت رسول الله (ص) فقلت: يا رسول الله ! . . إِنَّ آبا ذر قد وعك ، فقال: امض بنا إليه نعوده ، فمضينا إليه جميعاً .

فلما جلسنا قال رسول الله (ص): كيف اصبحت يا ابا ذر ؟!.. قال: اصبحتُ وعكاً يا رسول الله ! . . فقال : اصبحت في روضة من رياض الجنة قد انغمست في ماء الحيوان ، وقد غفر الله لك ما يقدح في دينك ، فأبشر یا آبا ذر!.. ص٤٣٤

★ [ فروع الكافي ١/ ٩٩ ] : لما مات ذر بن أبي ذر مسح أبو ذر القبر بيده ، ثم قال : رحمك الله يا ذر ١. . والله إن كنت بي باراً ، ولقد قُبضت وإني عنك لراض ، اما والله ما بي فقدك وما عليّ من غضاضة ، وما لي إلى احد سوى الله من حاجّة ، ولولا هول المطلع لسرّني ان اكون مكانك .

ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك ، والله ما بكيت لك ، ولكن بكيت عليك ، فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك .

ثم قال : اللهم ! . . إني قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي ، فهب له ما افترضت عليه من حقك ، فانت أحق بالجود منى . ص٤٣٥

# باب أحوال مقداد وما يخصه من الفضائل وفيه فضائل بعض الصحابة

★ [ العيون ص١٦٠ ] : قال الرضا (ع) : نزل جبرائيل على النبي (ص)
 فقال : يا محمد ! . . إن ربك يقرئك السلام ويقول :

إن الابكار من النساء بمنزلة الشمر على الشجر ، فإذا اينع الشمر فلا دواء له إلا اجتناؤه ، وإلا أفسدته الشمس وغيرته الريح ، وإنّ الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول ، وإلا لم يُؤمن عليهن الفتنة .

فصعد رسول الله (ص) المنبر فخطب الناس ، ثم اعلمهم ما امرهم الله به ، فقالوا : ممن يا رسول الله ؟! . . فقال : الأكفاء ، فقالوا : ومن الأكفاء ؟ . . فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، ثم لم ينزل حتى زوّج ضباعة المقداد بن الاسود ، ثم قال :

أيها الناساس!.. إنما زوّجت ابنه عسمي المقداد ليستّضع النكاح. ص ٤٣٧

### باب فضائل أمته (ص) ، وما أخبر بوقوعه فيهم ، ونوادر أحوالهم

★ [ روضة الواعظين ص٧٥٥ ] : وأما مرتبة الحبيب فإنّ الله سبحانه اعطى حبيبه محمدا (ص) تسع مراتب ، واعطى امته مثلها تسعا :

الأول: التوبة ، قال للحبيب: ﴿ لقد تاب الله على النبي ﴾ ، وقال لأمته: ﴿ وَالله يريد أَن يتوب عليكم ﴾ ، وقال: ﴿ ثم تاب عليهم ليتوبوا ﴾ . والشاني: المغفرة ، قال الله تعالى: ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ﴾ ، وقال لأمته: ﴿ إِن الله يغفر الذنوب جميعا ﴾ .

والثالث : النعمة ، قال له : ﴿ ويتم نعمته عليك ﴾ ، وقال لامته : ﴿ واتممت عليكم نعمتي ﴾ .

والرابع : النصرة ، قوله تعالى : ﴿ وينصرك الله نصرا عزيزا ﴾ ، وقال لأمنه : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنًا نَصِر المؤمنين ﴾ .

والخامس : الصلوات ، قال له : ﴿ إِن الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ ، وقال لأمته : ﴿ هو الذي يصلى عليكم وملائكته ﴾ .

والسادس: الصفوة ، قال للحبيب: ﴿ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ﴾ ، يعني محمدا ، وقال لأمته: ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ .

السابع: الهداية ، قال للحبيب: ﴿ ويهديك صراطا مستقيما ﴾ ، وقال لامته: ﴿ وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ﴾ .

والشامن: السلام، قال للحبيب في ليلة المعراج: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقال لأمته: ﴿ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ .

والتاسع : الرضا ، قال للحبيب : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ ، وقال لامته : ﴿ ليدخلنهم مدخلا يرضونه ﴾ ، يعنى الجنة . ص٤٤٨

★ [ روضة الواعظين ص٥٥٥ ] : قال رسول الله (ص) : يا ليتني قد لقيت إخواني ، فقيل : يا رسول ! . . أو لسنا إخوانك ، آمنا بك وهاجرنا معك ، واتبعناك ونصرناك ؟ . . قال : بلى ، ولكن إخواني الذين ياتون من بعدكم ، يؤمنون بي كبإيمانكم ، ويحبوني كمحبكم ، وينصروني كنصرتكم ، ويصدقوني كتصديقكم ، يا ليتني قد لقيت إخواني . ص ١٥٤

★ [ جامع الأخبار ص ١ ٢٩ ] : قال النبي (ص) : ياتي في آخر الزمان ناسٌ من امتي ياتون المساجد يقعدون فيها حلقاً ، ذكرهم الدنيا وحبهم الدنيا ، لا تجالسوهم فليس الله بهم حاجة . ص ٤٥٣

★ [ جامع الأخبار ص١٢٩ ] : قال النبي (ص) : سياتي زمان على امتي لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن ، ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن ، ولا يعبدون الله إلا في شهر رمضان ، فإذا كان كذلك سلط الله عليهم سلطاناً لا علم له ولا رحم له . ص٤٥٤

## باب وصيته (ص) عند قرب وفاته ، وفيه تجهيز جيش أسامة وبعض النوادر

★ [ أمالي الطوسي ٢٩١ ] : عن عائشة : قال رسول الله (ص) لما حضره الموت : ادعوا لي حبيبي ، فقلت : ادعوا له ابن ابي طالب ، فو الله ما يريد غيره .. فلما جاءه فرج الثوب الذي كان عليه ، ثم ادخله فيه ، فلم يزل محتضنه حتى قُبض ويده عليه . ص٥٦ عليه .

★ [ الخصال ٢ / ١٧٣ ] : قال علي (ع) : إِنّ رسول الله (ص) علّمني الف باب من الحلال والحرام ، ومما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة ، كلّ باب منها يفتح الف الف باب ، حتى عُلّمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب . ص ٤٦١

★ [ إعلام الورى ص٨٧ ، الإرشاد ص٩٤ ] : وذلك أنه (ص) تحقق من دنو أجله ما كان قد م الذكر به لأمته ، فجعل (ع) يقوم مقاما بعد مقام في المسلمين ، يحذ رهم الفتنة بعده والخلاف عليه ويؤكد وصايتهم بالتمسك بسنته والإجماع عليها والوفاق ، ويحثهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم ، والنصرة والحراسة والاعتصام بهم في الدين ، ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد ، وكان فيما ذكره من ذلك ما جاءت به الرواية على اتفاق واجتماع قوله :

" يا ايها الناس ! . . إني فُرُطكم ، وأنتم واردون علي الحوض ، الا وإني سائلكم عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإن اللطيف الجبير نباني انهما

لن يفترقا حتى يلقياني ، وسالت ربي ذلك فاعطانيه ، الا وإني قد تركتهما فيكم : كتاب الله وعترتي اهل بيتي ، فلا تسبقوهم فتفرقوا ، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ، ولا تعلموهم فإنهم اعلم منكم .

أيها الناس!.. لا ألفينكم بعدي ترجعون كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض ، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار ، ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصيي ، يقاتل بعدي على تأويل القرآن ، كما قاتلت على تنزيله ". فكان (ص) يقوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه ، ثم إنه عقد لأسامة بن زيد بن حارثة الإمرة ، وأمره وندبه أن يخرج بجمهور الأمة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم ، واجتمع رأيه على إخراج جماعة من مقدمي المهاجرين والانصار في معسكره ، حتى لا يبقى في المدينة عند وفاته من يختلف في الرياسة ، ويطمع في التقدم على الناس بالإمارة ، ويستتب الأمر لمن استخلفه من بعده ، ولا ينازعه في حقه منازع .

فعقد له الإمرة على ما ذكرناه ، وجد في إخراجهم ، وأمر أسامة بالبروز عن المدينة بمعسكره إلى الجرف ، وحث الناس على الخروج إليه والمسير معه ، وحد رهم من التلوم والإبطاء عنه ، فبينا هو في ذلك إذ عرضت له الشكاة التي توفى فيها .

فلما احس بالمرض الذي عراه اخذ بيد علي بن ابي طالب ، واتبعه جماعة من الناس وتوجه إلى البقيع ، فقال للذي اتبعه : إنني قد أمرت بالاستغفار لأهل البقيع ، فانطلقوا معه حتى وقف بين اظهرهم ، وقال :

"السلام عليكم اهل القبور ، ليهنئكم ما اصبحتم فيه مما فيه الناس ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها "ثم استغفر لاهل البقيع طويلاً ، وأقبل على أمير المؤمنين (ع) فقال : "إنّ جبراثيل (ع) كان يعرض علي القرآن كل سنة مرة ، وقد عرضه علي العام مرتين ، ولا أراه إلا لحضور أجلي ". ثم قال : "يا علي ! . . إني خُيرت بين خزائن الدنيا والخلود فيها أو الجنة ، فاخترت لقاء ربي والجنة " . . . . فقال النبي (ص) : "نفذوا جيش أسامة ،

نفذوا جيش اسامة " يكررها ثلاث مرات ، ثم اغمي عليه من التعب الذي لحقه والأسف ، فمكث هُنيئة مغمى عليه وبكى المسلمون ، وارتفع النحيب من أزواجه وولده ونساء المسلمين وجميع من حضر من المسلمين ، فأفاق رسول الله (ص) فنظر إليهم ثم قال :

" ايتوني بدواة وكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ابداً " ثم اغمي عليه فقام بعض من حضر يلتمس دواة وكتفاً ، فقال له عمر : " ارجع فإنه يهجر " فرجع وندم من حضر على ما كان منهم من التضجيع في إحضار الدواة والكتف وتلاوموا بينهم ، وقالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ، لقد اشفقنا من خلاف رسول الله (ص) .

فلما افاق (ص) قال بعضهم : الا ناتيك بدواة وكتف يا رسول الله ؟! . . فقال : " أبعد الذي قلتم ؟ . . لا ، ولكني اوصيكم باهل بيتي خيراً " واعرض بوجهه عن القوم فنهضوا ، وبقي عنده العباس والفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب واهل بيته خاصة ، فقال له العباس : يا رسول الله ! . . إن يكن هذا الأمر فينا مستقراً من بعدك فبشرنا ، وإن كنت تعلم أنّا نُغلب عليه فأوصِ بنا ، فقال : انتم المستضعفون من بعدي واصمت ، فنهض القوم وهم يبكون قد يئسوا من النبي (ص) . . . . .

ثم ثقل وحضره الموت وامير المؤمنين (ع) حاضرٌ عنده ، فلما قرب خروج نفسه قال له : "ضع يا عليّ راسي في حجرك ، فقد جاء امر الله تعالى ، فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك ، ثم وجّهني إلى القبلة وتولّ امري ، وصلٌ عليّ اول الناس ، ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي ، واستعن بالله تعالى " فأخذ علي (ع) راسه فوضعه في حجره ، فأغمي عليه ، فأكبت فاطمة (ع) تنظر في وجهه وتندبه وتبكى وتقول :

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل ففتح رسول الله (ص) عينه وقال بصوت ضئيل: يا بنية ! . . هذا قول عمك أبي طالب لا تقوليه ، ولكن قولي : ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله

الرسل أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ ، فبكت طويلاً فأوما إليها بالدنو منه ، فدنت منه فاسر إليها شيئاً تهلل وجهها له .

ثم قُبض (ص) ويد امير المؤمنين اليمنى تحت حنكه ، ففاضت نفسه (ص) فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بها ، ثم وجّهه وغمضه ومدّ عليه إزاره ، واشتغل بالنظر في امره .

فجاءت الرواية أنه قيل لفاطمة عليها السلام: ما الذي اسر إليك رسول الله (ص) فسرى عنك به ما كنت عليه من الحزن والقلق بوفاته ؟ . . قالت : إنه اخبرني أنني أول أهل بيته لحوقاً به ، وأنه لن تطول المدة لي بعده حتى أدركه ، فسرى ذلك عنى . ص ٤٧٠

★ [ الطرف ص ٢٩ ] : قال الكاظم (ع) : قلت لابي : فما كان بعد خروج الملائكة عن رسول الله (ص) ؟ . . فقال : ثم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين (ع) وقال لمن في بيته : اخرجوا عني ، وقال لام سلمة : كوني على الباب فلا يقربه أحد ، ففعلت ، ثم قال : يا علي ً ! . . ادن مني ، فدنا منه فأخذ بيد فاطمة فوضعها على صدره طويلاً ، واخذ بيد على بيده الاخرى .

فلما أراد رسول الله (ص) الكلام غلبته عبرته ، فلم يقدر على الكلام ، فبكت فاطمة بكاء سديداً وعلي والحسن والحسين (ع) لبكاء رسول الله (ص) ، فقالت فاطمة :

يا رسول الله ! . . قد قطعت قلبي ، واحرقت كبدي لبكائك يا سيد النبيين من الأولين والآخرين ! . . ويا امين ربه ورسوله ! . . ويا حبيبه ونبيه ! . . مَن لولدي بعدك ؟ . . ولذل ينزل بي بعدك ، مَن لعليّ اخيك ، وناصر الدين ؟ . . مَن لوحي الله وامره ؟ . . ثم بكت واكبّت على وجهه فقبّلته ، واكبّ عليه عليّ والحسن والحسن صلوات الله عليهم .

فرفع رأسه (ص) إليهم ويدها في يده فوضعها في يد علي وقال له: يا أبا الحسن!.. هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها، وإنك لفاعله. يا على 1.. هذه والله سيدة نساء اهل الجنة من الاولين والآخرين ، هذه والله مريم الكبرى ، اما والله ما بلغت نفسي هذا الموضع حتى سالت الله لها ولكم ، فاعطاني ما سالته .. يا علي 1.. انفذ لما امرتك به فاطمة فقد امرتها باشياء امربها جبرائيل (ع) .

واعلم يا علي ً ! . . إني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة ، وكذلك ربي وملائكته .

يا علي ١.. ويل لمن ظلمها ، وويل لمن ابتزها حقها ، وويل لمن هتك حرمتها ، وويل لمن شاقها وبارزها ، وويل لمن أحرق بابها ، وويل لمن آذى خليلها ، وويل لمن شاقها وبارزها ، اللهام !.. إني منهم بريء ، وهم مني براء ، ثم سماهم رسول الله (ص) ، وضم فاطمة إليه وعليا والحسن والحسين (ع) وقال :

اللهم !.. إني لهم ولمن شايعهم سلم ، وزعيم بانهم يدخلون الجنة ، وعدو وحرب لمن عاداهم وظلمهم وتقدّمهم أو تأخّر عنهم وعن شيعتهم ، زعيم بانهم يدخلون النار ، ثم والله يا فاطمة !.. لا أرضى حتى ترضى ، ثم لا والله لا أرضى حتى ترضى . ص٥٨٥

★ [ كشف الغمة ص١٢٣]: قال النبي (ص): يا بلال!.. ايتني بولدي الحسن والحسين، فانطلق فجاء بهما، فأسندهما إلى صدره فجعل يشمّهما، قال علي (ع): فظننت أنهما قد غمّاه أي أكرباه، فذهبت لأؤخّرهما عنه، فقال:

دعهما يشمّاني وأشمّهما ، ويتزوّدا مني واتزوّد منهما ، فسيلقيان من بعدي زلزالاً ، وامراً عضالاً ، فلعن الله من يحيفهما ، اللهم ! . . إني استودعكهما وصالح المؤمنين. ص ٠٠٠

## باب وفاته وغسله والصلاة عليه ودفنه (ص)

★ [ أمالي الصدوق ص٣٧٦ ] : لما مرض رسول الله (ص) وعنده اصحابه ، قام إليه عمّار بن ياسر ، فقال له : فداك أبي وأمي يا رسول الله 1.. من يغسّلك

: YY-<del>-</del>

منا إذا كان ذلك منك ؟.. قال : ذاك على بن ابي طالب ، لانه لا يهم بعضو من اعضائي إلا اعانته الملائكة على ذلك ، فقال له : فداك ابي وامي يا رسول الله !.. فمن يصلّي عليك منا إذا كان ذلك منك ؟.. قال : مه رحمك الله ، ثم قال لعلى :

يا بن ابي طالب ! . . إذا رايت روحي قد فارقت جسدي فاغسلني ، وانق غسلي وكفني في طمري هاذين ، او في بياض مصر وبرد يمان ، ولا تغال في كفنى ، واحملونى حتى تضعونى على شفير قبري .

فاول من يصلي علي الجبّار جلّ جلاله من فوق عرشه ، ثم جبراثيل وميكائيل وإسرافيل في جنود من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله عزّ وجلّ ، ثم الحافّون بالعرش ، ثم سكّان أهل سماء فسماء ، ثم جلّ أهل بيتي ونسائي ، الاقربون فالاقربون ، يؤمون إيماء ، ويسلمون تسليما ، لا يسؤذوني بصوت نادبة (أي نائحة) ولا مرنّة ، ثم قال :

يا بلال !.. هلم علي بالناس ، فاجتمع الناس فخرج رسول الله (ص) متعصباً بعمامته متوكّباً على قوسه حتى صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : معاشر اصحابي أي نبي كنت لكم ؟!.. الم اجاهد بين اظهركم ؟.. الم تكسر رباعيتي ؟.. الم يُعفّر جبيني ؟.. الم تسل الدماء على حرّ وجهي حتى كنفت ( اي احاطت ) لحيتي ؟.. الم اكابد الشدة والجهد مع جهّال قومى ؟.. الم اربط حجر الجاعة على بطنى ؟..

قالواً: بلى يا رسول الله ! . . لقد كنت لله صابراً ، وعن منكر بلاء الله ناهياً ، فجزاك الله عنا أفضل الجزاء ، قال :

إِنّ ربي عزّ وجلّ حكم واقسم ان لا يجوزه ظلم ظالم ، فناشدتكم بالله اي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إلا قام فليقتص منه ، فالقصاص في دار الآخرة على رؤوس الملاثكة والانبياء .

فقام إليه رجلٌ من اقصى القوم يقال له سوادة بن قيس فقال له : فداك أبي وامي يا رسول الله ! . . إنك لما اقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك

العضباء ، وبيدك القضيب الممشوق ، فرفعت القضيب وانت تريد الراحلة فاصاب بطني ، فلا ادري عمداً او خطاً ، فقال : معاذ الله أن اكون تعمدت ثم قال : يا بلال ! . . قم إلى منزل فاطمة فائتني بالقضيب الممشوق ، فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة :

معاشر الناس !.. من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة ؟.. فهذا محمد يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة ، وطرق بلال الباب على فاطمة (ع) وهو يقول : يا فاطمة !.. قومي فوالدك يريد القضيب الممشوق ، فاقبلت فاطمة (ع) وهي تقول : يا بلال !.. وما يصنع والدي بالقضيب ، وليس هذا يوم القضيب ؟..

فقال بلال: يا فاطمة !.. اما علمت أنّ والدك قد صعد المنبر، وهو يودّع أهل الدين والدنيا، فصاحت فاطمة (ع) وقالت: واغمّاه لغمّك يا أبتاه!.. مَن للفقراء والمساكين وابن السبيل، يا حبيب الله، وحبيب القلوب ؟!..

ثم ناولت بلالاً القضيب ، فخرج حتى ناوله رسول الله (ص) ، فقال رسول الله (ص) : اين الشيخ ؟ . . فقال الشييخ : ها أنا ذا يا رسول الله بابي أنت وأمي ! . . فقال : تعال فاقتص مني حتى ترضى ، فقال الشيخ ، فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله ! . . فكشف (ص) عن بطنه ، فقال الشيخ : بابي أنت وأمي يا رسول الله ! . . أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك ؟ . .

فأذن له ، فقال : أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النار ، فقال رسول الله (ص) : يا سوادة بن قيس !.. اتعفو أم تقتص ؟.. فقال : بل أعفو يا رسول الله !.. فقال (ص) : اللهم !.. اعف عن سوادة بن قيس ، كما عفا عن نبيك محمد .

ثم قام رسول الله (ص) فدخل بيت أم سلمة وهو يقول: ربّ ! . . سلّم أمة محمد من النار ، ويسرّ عليهم الحساب ، فقالت أم سلمة: يا رسول الله ! . . ما لي أراك مغموماً متغيّر اللون ؟ . . فقال: نعيت إليّ نفسي هذه الساعة ، فسلام لك في الدنيا ، فلا تسمعين بعد هذا اليوم صوت محمد أبداً ، فقالت أم

جـ ۲۲ :

سلمة : واحزناه 1.. حزناً لا تدركه الندامة عليك يا محمداه !.. ثم قال (ع) : ادع لي حبيبة قلبي وقرة عيني فاطمة تجيء ، فجاءت فاطمة (ع) وهي تقول : نفسي لنفسك الفداء ، ووجهي لوجهك الوقاء يا ابتاه !.. الا تكلمني كلمة ؟.. فإني أنظر إليك وأراك مفارق الدنيا ، وارى عساكر الموت تغشاك شديداً ، فقال لها : يا بنية !.. إني مفارقك ، فسلامٌ عليك منى .

قالت: يا ابتاه!.. فأين الملتقى يوم العيامة ؟.. قال: عند الحساب، قالت: فإن لم فإن لم القك عند الحساب؟.. قال: عند الشفاعة لأمتي، قالت: فإن لم القك عند الشفاعة لأمتك؟.. قال: عند الصراط، جبراثيل عن يميني، وميكاثيل عن يساري، والملائكة من خلفي وقدامي ينادون:

ربّ سلّم امة محمد من النار ، ويسرّ عليهم الحساب ، قالت فاطمة (ع) : فاين والدتي خديجة ؟ . . قال : في قصر له اربعة ابواب إلى الجنة .

ثم أغمي على رسول الله (ص) فدخل بلال وهو يقول: الصلاة رحمك الله، فخرج رسول الله (ص) وصلّى بالناس وخفّف الصلاة، ثم قال: ادعوا لي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، فجاءا فوضع (ع) يده على عاتق علي، والأخرى على اسامة، ثم قال: انطلقا بي إلى فاطمة.

فجاءا به حتى وضع راسه في حجرها ، فإذا الحسن والحسين (ع) يبكيان ويصطرخان وهما يقولان: انفسنا لنفسك الفداء ، ووجوهنا لوجهك الوقاء ، فقال رسول الله (ص): من هذان يا على ؟ . . قال: هذان ابناك: الحسن والحسين ، فعانقهما وقبّلهما ، وكان الحسن (ع) اشد بكاء ، فقال له:

كفّ يا حسن فقد شققتَ على رسول الله . ص١٠٥

★ [ أمالي الصدوق ص٣٧٦] : روي عن ابن عباس ان رسول الله (ص) في ذلك المرض كان يقول : ادعوا لي حبيبي ، فجعل يُدعى له رجل بعد رجل ، فيعرض عنه ، فقيل لفاطمة : امضي إلى علي فما نرى رسول الله يريد غير علي ، فبعث فاطمة إلى علي (ع) فلما دخل فتح رسول الله (ص) عينيه وتهلّل وجهه ثم قال : إليّ يا عليّ ! . . إليّ يا على ! . . فما زال يدنيه حتى اخذه بيده وأجلسه

عند راسه ، ثم اغمي عليه ، فجاء الحسن والحسين (ع) يصيحان ويبكيان حتى وقعا على رسول الله (ص) فاراد علي (ع) ان ينحيهما عنه ، فافاق رسول الله (ص) ، ثم قال :

يا علي " . . دعني اشمهما ويشماني ، واتزود منهما ، ويتزودان مني ، اما إنهما سيُظلمان بعدي ويُقتلان ظلماً ، فلعنة الله على من يظلمهما ، يقول ذلك ثلاثاً .

ثم مد يده إلى على (ع) فجذبه إليه حتى ادخله تحت ثوبه الذي كان عليه ، ووضع فاه على فيه ، وجعل يناجيه مناجاة طويلة حتى خرجت روحه الطيبة ، صلوات الله عليه وآله ، فانسل على من تحت ثيابه وقال :

اعظم الله اجوركم في نبيكم ، فقد قبضه الله إليه ، فارتفعت الأصوات بالضجة والبكاء ، فقيل لأمير المؤمنين (ع) :

ما الذي نـاجاك بـه رسول الله (ص) حـين ادخلك تحت ثيابه ؟.. فقال : علّمني الف باب ، يفتح لي كلّ باب الف باب.ص١١٥

★ [ بصائر الدرجات ص ٨١ ] : قيل للصادق (ع) : جعلت فداك ! . . هل للماء حدّ محدود ؟ . . قال : إِنّ رسول الله (ص) قال لامير المؤمنين عليّ (ع) : إذا أنا مت فاستق لي ستّ قرب من ماء بئر غرس ، فغسّلني وكفّني وحنّطني ، فإذا فرغت من غسلي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سائلني عما شئت ، فو الله لا تسالني عن شيء إلا أجبتك . ص ١٤٥

★ [ إكسمال الدين ص ٢١٩ ] : قال السجاد (ع) في حديث طويل يقول في آخسره : لما توفي رسول الله (ص) وجاءت التعزية ، جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال :

" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، كل نفس ذائقة الموت ، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ، إن في الله عزاء من كلّ مصيبة ، وخلفاً من كل هالك ، ودركاً من كلّ ما فات ، فبالله فثقوا ، وإياه فارجوا ، فإنّ المصاب من حُرم الشواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته "..

قسال علي بن أبي طسالب (ع): هسل تسدرون من هسذا ؟.. هسدا الخضر (ع). ص١٦٥

★ [ المناقب ٢٠٣/١] : روي أنه قال جبرائيل : إِنَّ ملك الموت يستأذن عليه ، عليك ، وما استأذن أحداً قبلك ولا بعدك ، فأذن له فدخل وسلم عليه ، وقال : يا أحمد ! . . إِنَّ الله تعالى بعثني إليك لأطبعك ، أقبض أو أرجع ، فأمره فقُبض . ص٢٣٥

★ [ المناقب ٢٠٣/١]: قال النبي (ص): يا عليّ !.. مَن أصيب بمصيبة فليُذكر مصيبته بي ، فإنها من أعظم المصائب . ص٥٢٣٥

★ [ مجالس المفيد ص ٢٠] : فلما فرغ علي (ع) من غسله كشف الإزار عن
 وجهه ، ثم قال :

بابي أنت وأمي!.. طبت حيًّا وطبت ميَّتاً ، انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت احد ممن سواك من النبوة والأنباء ....

بابي انت وامي! . . اذكرنا عند ربك ، واجعلنا من همّك ، ثم اكبّ عليه فقبّل وجهه والإزار عليه . ص٢٧٥

★ [ أصول الكافي ١ / ٠٤٠] : قال الصادق (ع) : إنّ الله لما قبض نبيه (ص) دخل على فاطمة (ع) من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عزّ وجلّ ، فارسل إليها ملكاً يسلّي غمّها ويحدّ ثها ، فشكت ذلك إلى امير المؤمنين (ع) فقال لها : إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي ، فأعلمتْه ذلك وجعل أمير المؤمنين (ع) يكتب كل ما سمع حتى اثبت من ذلك مصحفاً ، ثم قال : أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ، ولكن فيه علم ما يكون . ص٥٤٥ أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ، ولكن فيه علم ما يكون . ص٥٤٥ للها إن أصول الكافي ١ / ٢٤١] : قال الصادق (ع) : إنّ فاطمة (ع) مكثت بعد رسول الله (ص) خمسة وسبعين يوماً ، وكان دخلها حزنٌ شديدٌ على ابيها ، وكان جبرائيل (ع) ياتيها فيُحسن عزاءها على ابيها ، ويطيّب نفسها ، ويخبرها عن ابيها ومكانه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها ، وكان علي ويخبرها عن ابيها ومكانه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها ، وكان علي ويخبرها عن يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة (ع) . ص٢٤٥

## باب غرائب أحواله بعد وفاته ، وما ظهر عند ضريحه (ص) ★ [ بصائر الدرجات ص ١٣١ ] : قال رسول الله (ص) : حياتي خير لكم ، ومماتى خير لكم :

فاما حياتي: فإن الله هداكم بي من الضلالة، وانقذكم من شفا حفرة من النار . . وأما مماتي: فإن اعمالكم تُعرض علي ، فما كان من حسن استزدت الله لكم ، وما كان من قبيح استغفرت الله لكم .

فقال له رجلٌ من المنافقين: وكيف ذاك يا رسول الله وقد رجمت ؟!.. يعني صرت رميماً، فقال له رسول الله (ص): كلا إنّ الله حرّم لحومنا على الأرض فلا تطعم منها شيئا. ص٠٥٥

★ [ بصائر الدرجات ص١٣٧ ] : قال الصادق (ع) : ما لكم تسوؤن رسول الله (ص) ؟ . . فقال له رجل : جعلت فداك ! . . وكيف نسوؤه ؟ . . فقال : اما تعلمون أنّ اعمالكم تُعرض عليه ، فإذا رأى فيها معصية الله ساءه ، فلا تسوؤا رسول الله (ص) وسرّوه . ص ٥٥٥

★ [ بصائر الدرجات ص٣٦ ] : قال الصادق (ع) : ما من ليلة جمعة إلا ولا ولياء الله فيها سرور ، قلت : كيف ذاك جعلت فداك ؟!.. قال : إذا كانت ليلة الجمعة وافى رسول الله (ص) العرش ووافيت معه ، فما ارجع إلا بعلم مستفاد ، ولولا ذلك لنفد ما عندنا . ص٥٢٥٥

★ [ فروع الكافي ١ / ٣٩٦]: قال الصادق (ع): لما كان سنة إحدى واربعين اراد معاوية الحجّ، فارسل نجّاراً وارسل بالآلة، وكتب إلى صاحب المدينة ان يقلع منبر رسول الله (ص) ويجعلوه على قدر منبره بالشام، فلما نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس وزلزلت الأرض فكفّوا، وكتبوا بذلك إلى معاوية، فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه ففعلوا ذلك، فمنبر رسول الله (ص) المدخل الذي رأيت. ص٥٥٥

|     | المنتقى من الجزء الأول: كتاب العقل والجهل                           |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------|
| 11  | باب فضل العقل وذم الجهل                                             | -1   |
| ١ ٤ | باب حقيقة العقل وكيفيته وبدو خلقه                                   | _ ٢  |
| 10  | بـاب احتجاج الله تعالى على الناس بالعقل                             | -۲   |
| 17  | بـاب علامات العقل وجنوده                                            | - ٤  |
| 77  | باب فرض العلم ، ووجوب طلبه ، والحث عليه                             | -0   |
| ٣٣  | باب اصناف الناس في العلم ، وفضل حب العلماء                          | ۳-   |
| ٣٤  | باب سؤال العالم ، وتذاكره ، واتيان بابه                             | -Y   |
| ٣0  | باب مذاكرة العلم ، ومجالسة العلماء                                  | -۸   |
| ٣٨  | باب العمل بغير العلم                                                | -9   |
| ٣٩  | باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم                          | -1.  |
| ٤١  | باب آداب طلب العلم واحكامه                                          | -11  |
|     | المنتقى من الجزء الثاني: كتاب العلم                                 |      |
| 73  | باب ثواب الهداية والتعليم ، وفضلهما ، وفضل العلماء                  | -1   |
| 00  | باب استعمال العلم ، والإخلاص في طلبه                                | ٢    |
| ٦.  | يـاب حق العالم                                                      | -۲   |
| 17  | باب صفات العلماء وأصنافهم                                           | - ٤  |
| 77  | باب آداب التعليم                                                    | _0   |
| ٦٧  | باب النهي عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله         | -7   |
| ٧٠  | باب من يُجوز اخذ العلم منه ومن لا يجوز                              | _Y   |
| ٧ ٤ | باب ذم علماء السوء ولزوم التحرز عنهم                                | -^   |
| ٧٥  | باب النهي عن القول بغير علم ، والافتاء بالراي ، وبيان شرائطه        | -9   |
| ٧٧  | بـاب ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين والنهي عن المراء . | -1.  |
| ٧٩  | باب ذم إنكار الحق والإعراض عنه والطمن على أهله                      | -11  |
| ٧٩  | بار ، فضل کتابة الحلب في مرمانته                                    | _\ Y |

تسلسل عناوين الابواب الصفحة

| ٨١    | بـاب من حفظ أربعين حديثا                                  | -17        |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------|
| ٨٣    | بــاب آداب الرواية                                        | -1 8       |
| ٨٥    | باب انّ لكل شيء حدا                                       | -10        |
| ٨٥    | بـاب انهم (ع) عندهم مواد العلم واصوله                     | -17        |
| ٨٧    | باب ان كل علم حق هو في ايدي الناس ، فمن اهل البيت (ع)     | -14        |
| ۸٧    | باب أن حديثهم (ع) صعب مستصعب                              | -11        |
| ٨٨    | باب ما ترويه العامة من اخبار الرسول (ص)                   | -19        |
| 44    | بـاب علل اختلاف الاخبار ، وكيفية الجمع بينها ، والعمل بها | -7.        |
| 97    | بـاب من بلغه ثواب من الله على عمل فاتي به                 | - ۲۱       |
| 98    | باب التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين                 | -11        |
| 9 8   | باب البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة               | -17        |
| 90    | باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات والاخبار                  | -7 8       |
| 90    | باب البدع والراي والمقاييس                                | -70        |
|       | المنتقى من الجزء الثالث : كتاب التوحيد                    |            |
| 99    | بـاب ثواب الموحدين والعارفين ، وبيان وجوب المعرفة وعلته   | -1         |
| ١٠١   | باب إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده وعلمه   | -4         |
|       | المنتقى من الجزء الرابع : كتاب التوحيد                    |            |
| ١.٢   | بـاب تاويل قوله تعالى : خلقت بيدي ، وجنب الله ، ووجه الله | -1         |
| ۲ ۰ ۲ | بـاب تاويل قوله تعالى : ونفخت فيه من روحي ، وروح منه      | <b>-</b> Y |
| ۲ ۰ ۲ | بـاب نفي الرؤية وتاويل الآيات فيها                        | _٣         |
| ١٠٣   | باب نفي التركيب واختلاف المعاني والصفات                   | - ٤        |
| ۱۰٤   | باب العلم وكيفيته والآيات الواردة فيه                     | _0         |
| ١٠٤   | باب البداء والنسخ                                         | _٦         |

|               | المنتقى من الجزء الخامس : كتاب العدل والمعاد                    |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ١.٧           | بـاب نغي الظلم والجور عنه تعالى ، وإبطال الجبر والتفويض         | -1          |
| ١.٨           | باب القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر اسباب الفعل            | _۲          |
| ١١.           | بـاب الآجال                                                     | -4          |
| 111           | بـاب الأرزاق والأسعار                                           | - ٤         |
| 111           | سأب السعادة والشقاوة والخير والشر وخالقهما ومقدرهما             | _0          |
| 117           | باب الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان                          | <b>⊸</b> ٦  |
| 110           | باب التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار                      | -Y          |
| 111           | بـاب ان المعرفة منه تعالى                                       | -^          |
| 114           | باب الطينة والميثاق                                             | <b>- 9</b>  |
| 114           | باب علة عذاب الاستيصال ، وحال ولد الزنا                         | -1.         |
| 119           | بـاب الاطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا                   | -11         |
| ١٢.           | باب من رفع عنه القلم ، ونفي الحرج في الدين                      | -17         |
| 171           | باب علة خلق العباد وتكليفهم                                     | -17         |
| 178           | باب أن الملائكة يكتبون أعمال العباد                             | -18         |
| 177           | باب الوعد والوعيد والحبط والتكفير                               | -10         |
|               | المنتقى من الجزء السادس : كتاب العدل والمعاد                    |             |
| 1 7 7         | بـاب عفو الله وغفرانه وسعة رحمته ونعمه على العباد               | <b>- \</b>  |
| 1 7 1         | بـاب التوبة وانواعها وشرائطها                                   | <b>-</b> ٢  |
| 189           | باب عقاب الكفّار والفجّار في الدنيا                             | ۲-          |
| 189           | باب علل الشرائع والأحكام                                        | <b>– </b> ٤ |
| 131           | بـاب علامات الكِبُر وأن ما بين الستين إلى السبعين معترك المنايا | _0          |
| 1 2 7         | باب حب لقاء اللهُ وذم الفرار من الموت                           | -7          |
| 1 1 7         | باب ملك الموت واحواله واعوانه وكيفية نزعه للروح                 | -٧          |
| \ <u>\$</u> A | راري كارت الري من الارم ما رائع مما راحة الأمن والكاف عنده      |             |

| الصفحة | عناوين الابواب | تسلسل |
|--------|----------------|-------|
|        |                |       |

| 100   | باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت                            | <b>-9</b>  |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 171   | بـاب احوال البرزخ والقبر وعذابه وسائر ما يتعلق بذلك              | -1.        |
| 177   | باب ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر                              | -11        |
|       | المنتقى من الجزء السابع : كتاب العدل والمعاد                     |            |
| 177   | باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من انكره                            | -1         |
| ۸۲۸   | باب صفة المحشر                                                   | -7         |
| 179   | باب مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها                           | -٣         |
| ١٧٠   | بـاب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة                          | - ٤        |
| 140   | باب محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسالهم عنه          | _0         |
| 179   | باب السؤال عن الرسل والأمم                                       | -7         |
| 174   | بـاب ما يحتجُ الله به على العباد يوم القيامة                     | -Y         |
| ١٨٠   | باب ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة                            | <b>→</b> A |
| 121   | باب الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها            | <b>-</b> ٩ |
| ۱۸۰   | باب تطاير الكنب، وإنطاق الجوارح الجوارح                          | -1.        |
| 171   | باب الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته (ص) في القيامة.    | -11        |
|       | المنتقى من الجزء الثامن : كتاب العدل والمعاد                     |            |
| ١٨٧   | بـاب انه يُدعى فيه كل اناس بإمامهم                               | -1         |
| ١٨٧   | بــاب صفة الحوض وساقيه صلوات الله عليه                           | -7         |
| ۱۸۸   | بـاب الشفاعة                                                     | -٣         |
| 198   | بــاب الجنة ونعيـمها ، رزفنا الله وسائر المؤمنين ، حورها وقصورها | - ŧ        |
| ۲.۱   | باب النار اعاذنا الله وسائر المؤمنين من لهبها وحميمها وغسقها     | -0         |
| 4 . 1 | بـاب آخر في ذكر من يخلد في النار ومن يخرج منها                   | <b>-7</b>  |
|       |                                                                  |            |

|       | المنتقى من الجزء التاسع : كتاب الإحتجاج والمناظرة                 |                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۲.0   | باب احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختَّلفة في القرآن الكريم | -1                                            |
|       | المنتقى من الجزء العاشر : كتاب الاحتجاج والمناظرة                 |                                               |
| ۲ ۰ ۸ | باب ما علمه امير المؤمنين (ع) من اربعمائة باب                     | -1                                            |
| 719   | باب ما تفضّل به على الناس بقوله : سلوني قبل أن تفقدوني            | <b>-</b> Y                                    |
| 111   | باب مناظرات على بن الحسين (ع) واحتجاجاته                          | -٣                                            |
| 777   | باب نادر في احتجاج أهل زمانه على المخالفين                        | - ٤                                           |
| 377   | باب مناظرات محمد بن علي الباقر (ع) واحتجاجاته                     | _0                                            |
| 777   | باب احتجاجات الصادق (ع) على الزنادقة والمخالفين                   | -7                                            |
| ۲۳.   | باب ما بيّن (ع) من المسائل في أصول الدين وفروعه                   | -Y                                            |
| 177   | باب احتجاجات اصحاب الصادق (ع) على المخالفين                       | <b>-</b> ∧                                    |
| 777   | باب احتجاجات موسى بن جعفر (ع) على ارباب الملل والخلفاء            | -9                                            |
| 777   | باب مناظرات الرضا (ع) واحتجاجاته على ارباب الملل المختلفة .       | -1.                                           |
| 777   | باب ما كتب الرضا (ع) للمامون من محض الإسلام وشرايع الدين          | -11                                           |
| 777   | باب مناظرات أصحاب الرضا (ع) وأهل زمانه                            | - <b>\                                   </b> |
|       | المنتقى من الجزء الحادي عشر: كتاب النبوة                          |                                               |
| ۲٤.   | باب معنى النبوَّة وعلَّة بعثة الانبياء                            | -1                                            |
| 137   | باب نقش خواتيمهم واشغالهم وامزجهتم واحوالهم                       | <b>-</b> ٢                                    |
| 137   | باب عصمة الأنبياء وتاويل ما يوهم خطاهم وسهوهم                     | _٣                                            |
| 7 20  | باب سجود الملائكة ومعناه ومدَّة مكثه (ع) في الجنَّة               | <b>– </b> ٤                                   |
| 7 2 7 | باب ارتكاب ترك الأولى ومعناه                                      | _0                                            |
| 7 & A | باب كيفية نزول آدم (ع) من الجنة                                   | -7                                            |
| 7 & 9 | باب ما أوحى إلى آدم (ع)                                           | -Y                                            |
| 7 2 9 | ساب مکارم اخلاق نوح (ع) وما جری بینه ویین ایلیس                   | <b>-</b> A                                    |

| ۲0.         | بماب بعثته (ع) على قومه وقصة الطوفان                     | -9         |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------|
|             | المنتقى من الجزء الثاني عشر: كتاب تاريخ الأنبياء         |            |
| 101         | باب علل تسمية إبراهيم وسنته وفضائله ومكارم اخلاقه وسننه  | -1         |
| 707         | باب قصص ولادته (ع) إلى كسر الاصنام                       | -4         |
| 707         | باب إراءته (ع) ملكوت السماوات والارض وسؤاله إحياء الموتي | -٣         |
| 707         | بـاب جمل أحواله ووفاته (ع)                               | -1         |
| 700         | باب إحوال اولاده وازواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت    | _0         |
| ۲٦.         | باب قصة الذبح وتعيين الذبيع                              | ۳-         |
| 777         | باب قصص لوط (ع) وقومه                                    | _٧         |
| 377         | باب قصص ذي القرنين                                       | ۸-         |
| 377         | باب قصص يعقوب ويوسف (ع)                                  | _9         |
| 377         | باب قصص أيوب (ع)                                         | -1.        |
|             | المنتقى من الجزء الثالث عشر: كتاب تاريخ الأنبياء         |            |
| 777         | ابواب قصص موسی وهارون (ع)                                | -1         |
| 777         | باب نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وفضائلهما وسننهما          | -1         |
| <b>۲</b> ۷٦ | باب احوال موسى (ع) من حين ولادته إلى نبوته               | _٣         |
| <b>TY</b> A | باب معنى قوله تعالى : ﴿ فَاخْلُعُ نَعْلَيْكُ ﴾           | -1         |
| 779         | باب بعثة موسى وهارون (ع) على فرعون                       | _0         |
| ۲۸۳         | باب احوال مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون                     | -7         |
| 3 % Y       | باب خروجه من الماء مع بني إسرائيل واحوال التيه           | _Y         |
| ۲۸٥         | باب نزول التوراة وسؤال الرؤية وعبادة العجل               | <b>-</b> A |
| <b>7</b>    | باب نصة قارون                                            | _9         |
| <b>7</b>    | باب قصة ذبح البقرة                                       | -1.        |
| P.A.Y       | باب قصص موسی وخضر (ع)                                    | -11        |
|             | باب فصنص مومني و حسر (ع)                                 | -11        |

| 797  | باب ما ناجي به موسي (ع) ربه وما اوحي إليه من الحكم والمواعظ | - 1 T        |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.7  | باب وفاة موسى وهارون عليهما السلام وموضع قبرهما             | -17          |
| ۲. ۲ | باب قصص اسماعيل الذي سماه الله صادق الوعد                   | -11          |
| 4.4  | باب قصة الياس واليا واليسع عليهم السلام                     | -10          |
| ۲. ٤ | باب قصص لقمان وحكمه                                         | r 1 —        |
|      | المنتقى من الجزء الرابع عشر: كتاب تاريخ الأنبياء            |              |
| ٣١٨  | ابواب قصص داوود (ع)                                         | -1           |
| ۲۱۸  | بناب عمره ووفاته وفضائله وما اعطاه الله ومنحه وعلل تسميته   | <u> </u>     |
| ۲۲.  | بــاب داود (ع) وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى             | _٣           |
| 777  | بـاب ما أوحي إلى داود (ع) وصدر عنه من الحكم                 | <b>– </b>    |
| ٣٢٦  | ابواب قصص سليمان بن داود (ع)                                | _0           |
| 777  | باب فضله ومكارم اخلاقه وجمل احواله                          | -7           |
| ٣٢٧  | باب معنى قول سليمان : هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي      | -V           |
| 279  | بـاب قصة مروره (ع) بوادي النملُ وتكلّمه معهاً               | -^           |
| 221  | بـاب تفسير قوله تعالى : ﴿ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ﴾       | <u> </u>     |
| 441  | باب قصته مع بلقيس                                           | -1.          |
| ٣٣٢  | باب ما أوحي إليه وصدر عنه من الحكم ، وفيه قصة نفش الغنم     | -11          |
| ***  | باب وفاته (ع) وما كان بعده                                  | -17          |
| 377  | باب قصة قوم سبأ واهل الثرثار                                | -17          |
| 440  | بىاب قصص زكريا ويحيى (ع)                                    | ۱ ۱ - ۱ ۱    |
| ۲۲۷  | باب قصص مريم وولادتها وبعض احوالها صلوات الله عليها         | -10          |
| ٣٣٩  | باب فضل عيسي (ع) ورفعة شانه ومعجزاته                        | -17          |
| 229  | بـاب مواعظه وحكمه وما اوحي إليه (ع)                         | - <b>\ Y</b> |
| ٨3٣  | باب رُفْعه إلى السماء                                       | - ۱ ۸        |
| 719  | باب قصص يونس بن متى وأبيه                                   | -19          |

| ۲0.        | باب قصة اصحاب الكهف والرقيم                                | -7.         |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| T07        | باب اصحاب الاخدود                                          | -۲1         |
| T07        | باب ما ورد بلفظ نبي من الانبياء وبعض نوادر احوالهم         | _Y Y        |
| 707        | بـاب نوادر اخبار بني إسرائيل                               | -77         |
|            | المنتقى من الجزء الخامس عشر: كتساب تساريخ                  |             |
|            | محمد (ص)                                                   |             |
| 809        | بـاب بدء خلقه وما جري له في الميثاق                        | -1          |
| ۳٦٣        | باب البشائر بمولده ونبوته من الأنبياء والأوصياء (ص)        | _۲          |
| 377        | باب تاريخ ولادته ( ص) وما يتعلق بها                        | -۲          |
| 770        | باب منشاه ورضاعه وما ظهر من إعجازه إلى نبوته (ص)           | <b>– </b> ٤ |
|            | المنتقى من الجنزء السادس عشر: كتباب تساريخ                 |             |
|            | محمد (ص)                                                   |             |
| ۲٦٧        | بـاب تزوجه ( ص) بخديجة ( رضي الله عنها ) وفضائلها          | -1          |
| ٣٧.        | باب اسمائه (ص) وعللها ، ومعنى كونه (ص) اميًّا              | <b>-</b> ٢  |
| ۲۷۱        | بـاب آخر في معني كونه ( ص) يتيما وضالا وعائلا              | _٣          |
| 277        | بـاب اوصافه ( ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة             | - ٤         |
| <b>TYY</b> | بـاب مكارم اخلاقه وسيره وسننه ( ص) وما ادّبه الله تعالى به | -0          |
| ۳۸۷        | باب في جلوسه وامْر أصحابه في آداب الجلوس                   | -7          |
| ۳۸۸        | باب في صفة أخلاقه في مطممه                                 | _Y          |
| ۳۸۹        | باب في صفة أخلاقه في مشربه ( ص)                            | -1          |
| ۳۸۹        | باب في صفة اخلاقه في الطيب والدهن ولبس الثياب              | -9          |
| ٣٩.        | باب في دعائه عند مضجعه                                     | -1.         |
| 291        | باب في سواكه                                               | -11         |
| <b>T9V</b> | ياب نادر فيه ذكر مزاجه وضحكه (ص)                           | -17         |

| ٤٠٠   | بــاب فضائله وخصائصه (ص) وما امتّن الله به على عباده            | -12        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| ٤٠٤   | باب نادر في اللطائف في فضل نبينا (ص)                            | -1 &       |
|       |                                                                 |            |
|       | المنتقى من الجميزء السابع عشر : كستاب تساريخ                    |            |
|       | محمد (ص)                                                        |            |
| ٤٠٥   | بـاب وجوب طاعته وحبُّه والتغويض إليه ( ص )                      | -1         |
| ٤٠٦   | بـاب آداب العـشرة مـعه ( ص)                                     | - ٢        |
| ٤٠٨   | باب علمه (ص) ، وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء.   | -4         |
| ٤٠٨   | باب إعجاز أم المعجزات : القرآن الكريم ، وفيه بيان حقيقة الإعجاز | <b>– ٤</b> |
| ٤٠٩   | بـاب جوامع معجزاته ( ص) ونوادرها                                | _0         |
| ۱۱3   | باب ما ظهر له (ص) شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية         | -7         |
| 7/3   | باب معجزاته (ص) في إطاعة الارضيات من الجمادات والنباتات.        | _Y         |
| 7/3   | باب ما ظهر من إعجازه (ص) في الحيوانات بانواعها                  | -A         |
|       | المنتقى من الجرء الشامن عشر: كتساب تساريخ                       |            |
|       | محمد (ص)                                                        |            |
| 613   | باب معجزاته في استجابة دعائه في إحياء الموتى ، والتكلم معهم .   | -1         |
| 813   | باب معجزاته (ص) في كفاية شر الأعداء                             | -4         |
| ٤١٩   | باب معجزاته (ص) في استيلائه على الجنّ والشياطين                 | _٣         |
| ٤٢.   | بــاب معجزاته في إِخباره ( ص) بالمغيبات                         | - ٤        |
| 2 7 0 | باب المبعث وإظهار الدعوة وما لقي (ص) من القوم                   | _0         |
| ٤٣.   | باب في كيفية صدور الوحي ، ونزول جبرائيل (ع)                     | -7         |
| 277   | يات اثبات المماح ممعناه وكيفيته وصفته وما حرى فيه               | _v         |

|                     | المنتقى من الجزء التاسع عشر: كتساب تساريخ                                                                       |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                     | محمد (ص)                                                                                                        |            |
| 111                 | بـاب دخوله الشُّعب وما جرى بعده إلى الهجرة                                                                      | -1         |
| £ £ V               | بـاب الهجرة ومباديها ، ومبيت علي (ع) في فراش النبي ( ص)                                                         | -4         |
| 804                 | بـاب نزوله ( ص) المدينة ، وبناؤه المسجد والبيوت                                                                 | -٣         |
| 103                 | بـاب نوادر الغزوات وجوامعها وما جري بعد الهجرة إلى غزوة بدر                                                     | <b>– ٤</b> |
| 107                 | باب غزوة بدر الكبرى                                                                                             | -0         |
|                     | المنتقى من الجيزء العشرين: كتيساب تساريخ                                                                        |            |
|                     | محمـــد (ص)                                                                                                     |            |
| 273                 | بـاب ذكر جمل غزواته واحواله بعد غزوة بدر الكبري إلى أحد                                                         | -1         |
| <b>£</b> ¥ <b>£</b> | بـاب غزوة احد وغزوة حمراء الأسد                                                                                 | -4         |
| ٤٩.                 | باب غزوة الرجيع وغزوة معونة                                                                                     | -٣         |
| 193                 | باب غزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان                                                                                 | - ŧ        |
| 183                 | بـاب غزوة بدر الصغرى وسائر ما جرى في تلك السنة إلى الخندق                                                       | -0         |
| 193                 | بـاب غزوة الأحزاب وبني قريظة                                                                                    | -7         |
| 190                 | باب غزوة الحديبة ، وبيعة الرضوان ، وعمرة القضاء ، وساثر الوقايع                                                 | -٧         |
| ۰.۱                 | باب مراسلاته (ص) إلى ملوك العجم والروم وغيرهم                                                                   | -^         |
|                     | المنتقى من الجزء الحادي والعشرين : كــتاب تــاريخ                                                               |            |
|                     | محمد (ص)                                                                                                        |            |
| 0.0                 | بـاب غزوة خيبر وفدك ، وقدوم جعفر بن ابي طالب (ع)                                                                | -1         |
| 017                 | بـاب ذكر الحوادث بعد غزوة خيبر إلى غزوة مؤتة                                                                    | -7         |
| 017                 | بـاب غزوة مؤتة وما جرى بعدها إلى غزوة ذات السلاسل                                                               | -٣         |
| 710                 | باب غزوة ذات السلاسل                                                                                            | <b>– ٤</b> |
| 014                 | المناب | _          |

| 770   | بـاب ذكر الحوادث بعد فتح مكة إلى غزوة حنين                  | -7           |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 770   | بـاب غزوة حنين والطائف واوطاس وسائر الحوادث إلى غزوة تبوك   | -٧           |
| 08.   | بـاب غزوة تبوك وقصّة العقبة                                 | -1           |
| ٥٣٣   | بـاب قصة ابي عامر الراهب ومسجد الضرار                       | -9           |
| 070   | بـاب نزول سورة براءة وبعث النبي ( ص) عليًا (ع) بها ليقراها  | -1.          |
| 070   | بـاب المباهلة وما ظهر فيها من الدلائل والمعجزات             | -11          |
| ٥٣٨   | بـاب بعث أمير المؤمنين (ع) إلى اليمن                        | - <b>1 T</b> |
| 079   | بـاب قدوم الوفود على رسول الله ( ص )                        | -17          |
| 0 8 1 | بـاب حجة الوداع وما جري فيها إلى الرجوع إلى المدينة         | -11          |
|       |                                                             |              |
|       | المنتقى من الجزء الثاني والعشرين : كــتاب تاريخ             |              |
|       | محمد (ص)                                                    |              |
| 0 1 1 | باب ما جرى بينه وبين اهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة        | -1           |
| ٥٧٣   | بـاب عدد اولاد النبي ( ص ) واحوالهم                         | -7           |
| 040   | باب جمل احوال ازواجه (ص) وفيه قصة زينب وزيد                 | -4           |
| ٥٧٧   | باب احوال أم سلمة رضي الله عنها                             | - ٤          |
| ٥٧٨   | بـاب أحوال عائشة وحفصة                                      | -0           |
| ٥٧٨   | باب أحوال عشائره واقربائه وخدمه ومواليه                     | 7-           |
| ٥٨١   | بـاب نادر في قصة صديقه (ع) قبل البعثة                       | -Y           |
| ٥٨٢   | باب فضل المهاجرين والانصار وسائر الصحابة والتابعين          | -۸           |
| 0 / 1 | بـاب فضائل سلمان وابي ذر ومقداد وعمّار رضي الله عنهم اجمعين | -9           |
| ٥٩.   | بـاب كيفية إِسلام سلمان - رضي الله عنه- ومكارم اخلاقه       | -1.          |
| 090   | بـاب كيفية إسلام أبي ذر وسائر أحواله إلى وفاته              | -11          |
| ٦ . ٤ | باب احوال مقداد وما يخصه من الفضائل                         | -11          |
| ٦٠٤   | بـاب فضائل امته (ص) ، وما اخبر بوقوعه فيهم ، ونوادر احوالهم | -17          |
| 7 - 7 | ساب وصبته ( ص) عند قرب وفاته ، وفيه تجهيز جيش أسامة         | -\ ٤         |

| الصفحة | عناوين الابواب | تسلسل    |
|--------|----------------|----------|
|        |                | <u> </u> |

| 71. | بـاب وفاته وغسله والصلاة عليه ودفنه (ص)            | -10        |
|-----|----------------------------------------------------|------------|
| 717 | باب غرائب أحواله بعد وفاته ، وما ظهر عند ضريحه (ص) | <b>-17</b> |